### ديرالقديس أنبا مقار

كتاب: شرح الرسالة إلى أفسس

للقديس بولس الرسول

المولف: الأب متى المسكين

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٩٤/٢١٧٦ رقم الإيناع الدول: ٩-٩١٠-٢٤٠ ISBN ٩٧٧-٢٤٠-جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف.

مطبعة دير القديس أتبا مقار – وادي النطرون

الطبعة الأولى: ١٩٩٤ صندوق بريد ٢٧٨٠ القاهرة

### اعتراف بالفضل لذويه

لقد طُبع هذا الكتاب في مطبعة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون، وقـام بالإشراف على مراحل طبع الكتاب، بداية من النسخة الخطّية وإعادة تنقيحها وإصلاح الأخطاء فيهما، ومراجعة القواعـد العربيـة ونحو الكلام، ومراجعة الآيات بالعربية، ثم اليونانية، وإعادة تبويب الكتاب وتنسيق فصولـه؛ ثـم إخراجــه على آلة الجمع التصويري ودخوك تحت المونتاج (عملية القص واللصق وضبط مقاسات الصفحات وترقيمها)، بالإضافة إلى عمليات التصوير للوحات الواردة بالكتاب من تصوير وتحميض وتكبير وتصغير، ثم الحفر على اللوحات المحسَّسة للطباعة، ثم دخوله للطبع على آلة الطباعـة الأوفسـت، ثـم تطبيق أفـر خ الورق المطبوعة كملازم، ثم تخييط الملازم معاً والتجليد؛ كل هذا قام به الآباء الرهبان الأعزاء الأجلاء، بما استلزم من جهد وصبر ودقة وفن بلغ على أيديهم أقصى إتقانه.

ونحن إذ نذكر أسماءهم، وهم في غِني عن الذكر والذكري، فسيرتهم مكتوبة في السموات؛ ولكن يطيب لقلب الكاتب أن ينسب الفضل لأصحابه، فلولاهم ما خرج هذا الكتاب، وما استمتع القاريء بهذا الإخراج البديع. كان هذا في فاتحة كتاب: «شرح إنجيل القديس يوحنـــا»، وقــد تــابعوا إحــراج هــذا الكتاب لشرح رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس بنفس الروح وبدافع شركة المحبة التي تجمعنا دائماً.

> (الآباء بحسب ترتيب أقدميتهم الرهبانية، ودور كل راهب في إخراج الكتاب) مراجعة البروفات والقواعد العربية ونحو الكلام.

نسخ النسخة الخطية ومراجعة البروفات، وصياغة الفهرس الموضوعي. الأب يوحنا

تنقيح النسخة الخطية ومراجعة الآيات باليونانية وإعادة تبويب الكتاب وتنسبق فصوله. الأب وديد المراجعات الفنية في مراحل جمع وطبع الكتاب. الأب باسيليوس

> نسخ النسخة الأولى عن المسوَّدة التي بخط المؤلف. الأب ديمتري

تصوير الأفلام الشفافة عن الورق الحسُّلس للصفحات المحموعة من النص. الأب ويصا جع النص على آلة الجمع التصويري، وتقديم البروفة الأولى.

الأب برتي نسخ النسخة الأولى عن المسوَّدة التي بخط المؤلف. الأب إيسائياس

آلة الطباعة الأوفست - آلة تطبيق الملازم - آلة حياطة الملازم - آلة القص - التحليد. الأب لونحينوس الأب دوروثيتوس " نسخ النسخة الأولى عن المسوَّدة التي بخط المولف.

جمع النص على آلة الجمع التصويري. الأب أخنوخ

المونتاج وتصوير الأفلام، وتحهيز لوحات الطباعة. الأب سوريال

جمع النص على آلة الجمع التصويري. الأب يسطس مضاهاة بروفات الجمع التصويري على الأصول المنسوخة للكتاب. الأب دو ماديوس

تجهيز لوحات الطباعة. الأب زكريا

مونتاج الورق الحساس للصفحات المحموعة للنص وعمل فهرس الآيات وفهرس أقوال الآباء. الأب إيفانيوس نسخ النسخة الأولى عن المسوَّدة التي بخط المؤلف، ثم آلات الطباعة والتحليد. الأب جروم

وأخيراً – نستودع هذا الكتاب بالمجهود المبذول فيه ليد القارىء، داعين له بالبركة، راجين الله أن يستخدمه لزيادة المعرفة والتقوى وتمحيد اسم الله القدوس.

الثلاثاء ١٥ فيراير سنة ١٩٩٤ – ٨ أمشير ١٧١٠ش

دير القديس أنبا مقار

الأب إرميا

#### Bibliography

- ABBOTT, T.K., A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the Ephesians and to the Colossians, (International Critical Commentary) Edinburgh, 1899, reprinted 1985.
- BARCLAY, William, The Letters to the Galatians and Ephesians, (The Daily Study Bible), Edinburgh, 1976.
- BARTH, Markus, Ephesians, (The Anchor Bible 34, 34A), Doubleday, 1960.
- BEARE, F.W., The Epistle to the Ephesians, (The Interpreter's Bible, vol. 10) Abingdon, 1953.
- BLAIKIE, W.G., Ephesians, (The Pulpit Commentary), reprinted 1980.
- BLOOMFIELD, S.T., The Greek Testament, with English Notes, Critical, Philological and Explanatory, 4th edition, London, 1841, vol. II, p. 297ss.
- BRUCE, F.F., The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians, (The New International Commentary on the NT), Eerdmans, 1984.
- CHRYSOSTOM, St. John, Homilies on Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus & Philemon (Nicene and Post Nicene Fathers, 1st Series, Vol. XIII, Eerdmans, reprinted 1956).
- FIELDS, Wilbur, The Glorious Church, A Study of Ephesians, (Bible Study Textbook), Missouri, 1960.
  FOULKES, Francis, Ephesians, (Tyndale New Testament Commentaries),
- FOULKES, Francis, Ephesians, (Tyndale New Testament Commentaries) 1963, 1989 (2nd edition).
- LIGHTFOOT, J.B., Notes on Epistles of St Paul (Thornapple Commentaries), 1895, reprinted 1980.

- LIGHTFOOT, J.B., St Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon (A Zondervan Commentariy), 1879, reprinted 1970.
- MEYER, H.A.W., Critical and Exegetical Handbook to the Epistle to the Ephesians, 1883, reprinted 1983.
- THOMAS AQUINAS, St. Commentary on Saint Paul's Epistle to the Ephesians, Magi Books Inc., 1966 (translated from lectures given about 1261 to 1263 A.D.)
- THOMPSON, G.H.P., The Letters of Paul to the Ephesians, to the Colossians and to Philemon, (The Cambridge Bible Commentary), Cambridge, 1967.
- VAN ROON, A., The Authenticity of Ephesians, Leiden, 1974.
- WEDEL, Theodore O., The Epistle to the Ephesians, Exposition, (The Interpreter's Bible, Vol. 10), Abingdon, 1953.
- WESTCOTT, Brooke Foss, Saint Paul's Epistle to the Ephesians, Eerdmans, 1906.
- WUEST, Kenneth S., Word Studies from the Greek New Testament, Vol. I, Eerdmans, 1953, reprinted 1966.

### محتويات

### شرح الرسالة إلى أهل أفسس

| صفحة |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ١٨   | المقدمة                                                       |
| 19   | أصالة الرسالة وصحتها                                          |
| Y 1  | مناسبة الكتابة وأغراضها                                       |
| Y £  | المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس                              |
| Y £  | أولاً: المميزات اللاهوتية للرسالة إلى أفسس                    |
| 7 2  | ١ – الانتقال من اللاهوت النظري إلى اللاهوت العملي             |
| 7 1  | ٢ - الامتداد من المسيح إلى الكنيسة                            |
| 77   | ثانياً: الكنيسة في الرسالة إلى أفسس                           |
| 77   | ( أ ) الكنيسة كجسد المسيح حقيقة أساسية في لاهوت الخلاص        |
| 44   | (ب) الكنيسة التي هي حسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل          |
| 7 5  | (ج) شكل الكنيسة في المنطق الإلهي: هيكل الله                   |
| ٣٧   | (د) الكنيسة كحسد المسيح هي الإنسان الجديد                     |
|      | (هـ) الكنيسة وهي حسد المسيح،                                  |
| ٣٨   | هي الإنسان الجديد «المخلوق على صورة الله»                     |
| 44   | (و) الكنيسة يوم خُلقت، خُلقت لتبلغ ملء قامة المسيح            |
| ٤.   | (ز) هذا السر عظيم: الكنيسة عروس المسيح                        |
| ٤٣   | ثالثاً: دور الروح القدس في الرسالة إلى أفسس                   |
| 01   | رابعاً: توحيد البشرية في المسيح كمنهج لاهوتي للرسالة إلى أفسس |
| 01   | <ul> <li>١ – قدرة الكنيسة على توحيد البشرية</li> </ul>        |
| ٥٣   | ٢ - أبوة ا الله كضمان فائق لتكميل وحدة البشرية                |
| 70   | ٣ - الصليب كعنصر مصالحة                                       |
| ٥٧   | ع - وحدة الخليقة تمتد لتشمل السمائيين أيضاً                   |
| 09   | خامساً: مفتاح الرسالة                                         |
| 75   | سادساً: رسالة أفسس بين رسائل بولس الرسول                      |

# الشوح

| 79    |                                                | الأصحاح الأول:           |  |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------|--|
| ٧.    | مدخل الرسالة (١:١و٢)                           |                          |  |
| Vo    | مديح أولاً: المقاصد الأزلية قبل الزمن (٣:١-٣)  |                          |  |
| 1.5   | ثانياً: في صميم الزمن (١:٧و٨)                  |                          |  |
| 11.   | ثالثاً: في ملء الدهور (١٠٩٠)                   |                          |  |
| 111   | رابعاً: تأمين الميراث (١١:١١–١٤)               |                          |  |
|       | ليمنحنا الله                                   | خامساً: صلاة             |  |
| 177   | روح الحكمة والإعلان والاستنارة (١:٥١–١٨)       |                          |  |
| 731   | سادساً: أسرار الله التي صنعها المسيح (١٩:١-٢٣) |                          |  |
|       |                                                |                          |  |
| 174   |                                                | الأصحاح الثاني:          |  |
| 171   | أحيانا من موت الخطية                           | (0-1:1) - 1              |  |
| 1 1 2 | أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات              | 7 - (7:5-1)              |  |
|       | أعظم وحدة تمت بين الناس                        | (14-11:1) - 4            |  |
| ۲     | على مدى تاريخ الإنسان (نشأة الكنيسة)           |                          |  |
|       | بروح واحد ندخل إلى الله الآب في هيكل           | (7:11-77)                |  |
| 117   | واحد سماوي بدون حاجز متوسط                     |                          |  |
| 770   |                                                | الأصحاح الثالث:          |  |
|       | Tr.                                            | _                        |  |
| 777   | سر المسيح                                      | (17-1:7) - 1             |  |
| 101   | سر المسيح والله                                | (19-11:7) - 7            |  |
| 177   | تمحيد الله                                     | 7 - (7: 1617)            |  |
| **1   | النمو، السلوك                                  | الأصحاح الرابع: القاعدة، |  |
| ***   |                                                | مقدمة:                   |  |

|      | القاعدة التي ترسو عليها الحياة المسيحية،   | (1-1:1) - 1       |
|------|--------------------------------------------|-------------------|
| YYE  | وسيمتها الوحدة                             |                   |
|      | أ – الحياة المسيحية يلزم أن تتناسب         |                   |
| YYE  | مع الإيمان المسيحي (١:٤-٣)                 |                   |
|      | ب – عناصر الوحدة                           |                   |
| YAE  | التي دخلت في قانون الاعتراف (٢-٤:٤)        |                   |
|      | نمو الإنسان المسيحي على معرفة استعلانية    | (17-V: E) - Y     |
| FAT  | لغاية واحدة ثابتة ينتهي إليها              |                   |
|      | السلوك بحسب الإيمان المسيحي الذي           | (T £-1 V: £) - T  |
| 7.7  | يميّز الإنسان المسيحي                      |                   |
| TT 2 | أساسيات السلوك المسيحي بحد ذاته            | ( 47-10: 1) - 1   |
|      |                                            |                   |
| 224  |                                            | الأصحاح الخامس:   |
| 71.  | «تمتُّلوا با لله» وبالمسيح                 | ۱ - (۱:۱و۲)       |
| 727  | النور يطرد الظلمة                          | (18-4:0) - 1      |
| 77.  | مسيرة الحكماء وسط الجهلاء «امتلئوا بالروح» | (110:0) - 7       |
| 411  | مبدأ الخضوع في المسيحية                    | ( 1:0) - 1        |
| 411  | زوجات وأزواج وسر الكنيسة والمسيح           | (                 |
|      |                                            |                   |
| LYA  |                                            | الأصحاح السادس:   |
| 277  | إلى الأولاد والآباء                        | (1:1-3)           |
| 441  | خدًّام ومخدومين                            | (9-0:7) - 7       |
| 444  | «أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب»            | 7 - (1:11-17)     |
| 111  | مفردات أسلحة الإنسان الروحية (١٣:٦-١٧)     |                   |
| 177  | محتام الرسالة                              | 3 - (1:17-37)     |
| 273  | البركة الأخيرة (٢:٣٦و٢٤)                   |                   |
| 221  |                                            | الفهارس الموضوعية |
|      |                                            |                   |

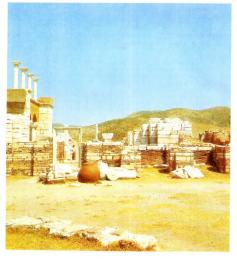

آثار كنيسة القديس يوحنا في أفسس. تَكَرَّم هذا الرسول بأن دُعيت العذراء مريم أمه بغم المسيح (يو ٢١: ٢١ و٢٧)، كما أنه في مدينة أفسس العمان لقب العذراء أنها «تيتوتوكس» (والدة الإله)، وذلك في المجمع المسكوني الثالث عام ٤٣١م.



«ومن ميلينس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكتيسة.» (أع ١٧:٢٠) أطلال ثياترو «مشهد» ميلينس حيث استدعى القديس بولس الرسول قسوس كنيسة أفسس وألقى عليهم خطابه الوداعي المؤثر.



بفايا ميناء ميليتس حيث أرسل القديس بولس إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة ليودعهم قبل ذهابه إلى أورشليم (أع ١٧:٢٠).



بلاطة من الرخام مزينة بصليب مُزهر اكتشف في إحدى كنائس العصور الوسطى بأفس



صليب أثري اكتُشف في مدينة أفسس في كنيسة يعود تاريخها إلى العصر الرسولي.

#### ماذا قال عظماء اللاهوتين عن هذه الرسالة :

[ بولس اثمن أهل أفسس باعتبارهم متأصلين في المعرفة ... على أعمق مدركاته، والرسالة نفسها مليثة بأسمى الأفكار والتعاليم ]. (ذهبي الفم. «مقدَّمة الرسالة إلى أفسس»، صفحة 24).

[ إنها مزدحمة بالأفكار التي بلغت أقصى السمو والجلال، هذه الأفكار فلّما غيّر عنها في أية كتابات أخرى ].

(ذهبي الفم. «مقدِّمة الرسالة إلَّى أفسس»، صفحة ٤٩).

 [ في هذه الرسالة يرتفع التعليم المسيحي إلى أوج رفعته ليحتضن السماء!! ]

رهنرش أوجست ويلهم ماير. هانوفر. ١٠ نوفمبر سنة ١٨٦٦)

#### المقدمة

تحظمى الرسالة إلى أفسس بأبحد تعليقات عظماء اللاهوتيين من كل العصور بعد أن فحصوها، وهذا بحد ذاته يعطي الانطباع عن علو شأن هذه الرسالة.

#### يقولون:

- [ إنها جوهرة رسائل بولس الرسول ] بروس(¹) سنة ١٩٧٧.
- ـــ [ بل هي تاج لكل رسائل بولس الرسول ] دودد(٢) سنة ١٩٢٤.
- [ هي ضيف عظيم واقف على الباب ] مرقس بارت(<sup>†</sup>) سنة ١٩٦٠.
  - [ إنها بحث قيم يتجلى في شكل رسالة ] فوللر(¹) سنة ١٩٦٠.
  - [ ملحمة الشراح تقصر دونها ووترلو (\*) ] جودسبيد (\*) سنة ١٩٣٣.
  - \_ [ مختارات ممتازة من الخلاص المسيحي ] جودسبيد(١) سنة ١٩٣٣.
- [ شرح لشرح رسائل بولس الرسول ] جودسبيد(٧) سنة ١٩٣٣.
- [ موزاييك مرضع بأقوال بولس الرسول ] جودسبيد(^) سنة ١٩٣٣.
- [ هي البناء المركب معاً ينمو هيكلاً مقدساً للرب ] عن مؤتمر سنة ١٨٣٠ (¹).
  - \_ [ أقوى ما كتب إنسان، لاهوتياً ] كولريدج(١٠) سنة ١٧٧٢-١٨٣٤.
- [ إنها خطاب دوري لكل الأمم ] كولريدج (١١) سنة ١٨٧١-١٨٣٤.
   [ بعد البحث الدؤوب نقول إن هذه الرسالة علت في سمو أفكارها لتكون واحدة هن أروع
- \_ إ بعد البحث الدووب قول إن قعده الرسالة علم في سنو الحارمة التحوق واحدة من الروع المؤلفات من نوعها التي عبرت عنها لغة إنسان ] - جروتيوس(١٠) سنة ١٦٤٥.

[ هذه الرسالة اعتبرت أنمنى وأنبل الرسائل، و بالحقيقة والتأكيد: هي في ملتها الموضوعي، وعمقها العقائدي، وسوها في التعبر، وأسلوبها الحار الحياتي، وارتفاعها إلى ما يقال له اختطاف العقل rapture وما يقال الاعتباء الرسولي المستميت في الشرح، ما يخلب القلب حتى إذا كان لدى القارى، شرارة الوعي للإنجيل فإنه حشماً سيشتمل ناراً ] - بلوم فيلد شارح الإنجيل الشهير(٣)).

<sup>1.</sup> F.F. Bruce, Paul, Apostle of the Free Spirit, Grand Rapids 1977, p. 424.

<sup>2.</sup> C.H. Dodd, Ephesians, Abingdon Bible Commentary 1924, p. 25.

<sup>3.</sup> M. Barth, The Broken Wall, 1960, p. 9.

<sup>4.</sup> R.H. Fuller, A Critical Introduction to the New Testament, London 1960, p. 66.

<sup>(°)</sup> Waterloo في بلجيكا حيث انهزم نابوليون بونابرت سنة ١٨١٥ .

أصالة الرسالة وصحتها والنقد المقدِّم لها:

لقد بلغت الانتقادات التي قدمها علماء النقد في كل ما يخص هذه الرسالة إلى أقصى ما يحكن من النقد والتمزيق، سواء من جهة زمانها، فعل حد قولهم، فهي من القرن الثاني، وكاتبها ليس ق. بولس ولا أي رسول، والمرسلة إليهم ليسوا أهل أفسس، ولغتها ليست لغة بولس، وأسلوبها ووحدة المذكر والتأليف ليسا لفرد واحد، ثم وعاولة نسبتها فكرياً للغنوسين، ثم المانين، ثم وادى القمران، وغيره فهناك الشيء الكبرجداً.

ولو أننا على استعداد أن نخوض في كل ما قالوا وفرد على كل ما انتقدوا، ولكننا لأننا لم تجد نقداً يظهر إلاً وظهر مَن يتقده، ولا قولاً يخظ من قيمة هذه الرسالة إلاً وانبرى مَنْ يجط من قدوه، حتى تاه الطلماء في بحر من القد لا يقر قراوه لذلك اكتفينا بيتنهم شهادات لها قيمتها من أعظم اللاهوتيين والعلماء، قدام وعدائن، يؤكدون صحنها وأصالتها ونسبتها ليولس الرسول. ويكفينا أن يرد العالم الألماني الشهور باير على كل ما قلم من نقد لهذه الرسالة يقوله:

[ إن ارتفاع هذه الرسالة فوق التقلبات والجدل (القائم بين النقاد) من جهة الصيغ السيحية وطرق الإدراك والتصور يجعلها في مناى عن التأثر. بل إن مكانها الثابت والمكن بين أسفار المهدد الجديد باعتبارها بأن واحد شهادة واختباراً للحق، يجعلها تقف في وسط هذه النزاعات والتقلبات التحيزة تتحدى أي خطر] (هد. أ. و. ماير).

ونحن نعلم أنه حينما كتب القديس يوحنا اللاهوتي رؤياه، افتتحها بسيع رسائل لسيع كنائس أهمها كنيسة أفسس. إذاً، فالكنيسة والرسالة إليها كاننا معروفين لدى ق. يوحنا سنة ٩٦م. وأول اقتبياس أخذ من الرسالة إلى أفسس جاء في رسالة ق. كلمندس أسقف روما في رسالته إلى كورنئوس سنة ٩٠م.

<sup>5.</sup> E.J. Goodspeed, The Meaning of Ephesians, Chicago 1933, p. 15.

<sup>6.</sup> Ibid., p. 3.

<sup>7.</sup> Ibid., p. 9.

<sup>8.</sup> Ibid., p. 8.

<sup>9.</sup> Table Talk, May 25, 1830.

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834).

<sup>11.</sup> Ibid.

<sup>12.</sup> Grotius, H., cited by Adam Clarke, N.T. Ephesians (Commentary with Critical Notes 1823), p. 437. Quoted by Philip Schaff History of the Christian Church. 1, p. 780 n. 2.

S.T. Bloomfield, The Greek Testament with English Notes: Critical, Philological and Explanatory,
 Vol. 2, 4th edition, London 1841, p. 297.

كذلك وُجدت اقتباسات من رسالة أفسس في رسالة للقديس إغناطيوس (١٩-١١٧م)، وكذلك في كتاب «الراعي» لهرماس (١٩٤٨م)، وفي رسالة للقديس بوليكاربوس إلى كنيسة فيلمي (١٥٠٠م).

ولكن أول مَن ذكر الرسالة إلى أفسس كمرجع أصيل وكرسالة لبولس الرسول هو القديس إيرينيئوس(11) في نهاية القرن الثاني ومن بعده أوريجانوس(10).

ولي الحقيقة فإنه منذ فجر التاريخ للآباء والوثائق، والرسالة إلى أفسس تحتل مكانتها برسوخ، فهي مذكروة في مجموعة تشمتر بيتهي(``) وهي مجموعة البرديات التي وجمعت في ألحيم بصحيد مصر، وهي من القرن الثالث، وهي مجموعة برديات تحمل كل أسفار الكتاب تقريباً، مذكوربها رسائل بولس الرسول وأفسس معها.

كمما أن الرسالة إلى أفسس ونسبتها لبولس الرسول موجودة في القانون المواتوري(<sup>٧٧</sup>)، وهو أقدم ما يوجد من السجلات التي تذكر أسعاء أسفار الكتاب المقدس، ويعتقد أنه من ا**لقرن** الثاني وتذكر فيه الرسالة إلى أفسس وأنها لبولس الرسول (في السطر ٥١).

وعلى المصموم فإن المدرسة الإنجلزية كالعادة (انظر كتاب: «المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا»، ص٣٧٨) ظلت تميل بشدة للدفاع عن أصالة الرسالة وصحتها ونسبتها لبولس الرسول. أما كبار العلماء الذين دخلوا هذا الميدان فهم:

Hort, Westcott, Armitage Robinson, T.K. Abbott, W. Barclay,

L. Cerfaux, F. Foulkes, H. Schlier, P. Benoit.

وأقوى دفاع قُدَّم لسَّالِيه. صحة الرسالة وأصالتها في الإنجليزية هو لهورت (زميل وستكوت) F.J.A. Hort في كتابه:

ج کتابه: F.J.A. Hor Prolegomena to St. Paul's Epistles to Romans and Ephesians

(London, McMillan Co. 1895).

وأحدث دفاع عن صحة الرسالة هو للعالم الهولندي المعاصر فان رون: Van Roon, A., The Authenticity of Ephesians, Leiden, 1974.

<sup>14.</sup> Irenaeus, A.H. V.2,3 & V.14,3.

Origen, Philosoph. VI 34.
 Chester Beatty A. (1968) from 1931 found in Panopolis (Akhmim).

<sup>17.</sup> Muratorian Canon: the oldest extant list of NT writings.

#### زمان كتابتها:

يرجح العلامة لايتفوت أن الرسالة إلى أفسس كُتبت في روما أثناء سجن ق. بولس، وأنها كُـتـبـت قبل حدوث الزلازل المذكورة في تاريخ يوسابيوس التي حظّم بعضها مدينة كولوسي والآخر أفسس، مما يرجع أنها كتبت حوالي سنة ٦٠م(١٨).

مناسبة الكتابة وأغراضها: لكل رسالة مناسبة وأغراض، لماذا كُتبت؟ ومِنْ أجل مَنْ كُتبت؟ ولكن غياب عنصر المناسبة وأي غرض داخل استمدعي كتابة هذه الرسالة، يُعتبر من أهم مميزاتها. لذلك نجدها من أولها إلى آخـرهـا حرَّة مُنسابة، لا يمدُّ فكر ق. بولس فيها أية مشكلة، أو يزعجه أي انحراف عقيدي أو أي عيب سلوكي شائع بينهم، أو أيُّ مما يعكر صفو انطلاقه. لذلك نجدها الرسالة الوحيدة التي يبدأها ق. بولس بـأنـشـودتـه السماوية مُسبِّحاً ومُباركاً الله الذي منحنا بركات الروح القائمة في المسيح والدائمة لننا في السماويات، ويعود ويتجاوز الأرض نفسها والسماء أيضاً، إلى ما قبل إنشاء العالم، ليرانا هناك قبل الزمن مختارين فيه.

هكذا ظلمت روح ق. بولس في هذه الرسالة ترفرف علينا من فوق، من عل، مما هو فوق الأرض وفـوق الــــمـاء وفوق الزمن، لا يشغله إلاَّ نصيبنا المدُّ الذي يدعونا إليه، الذَّي يتجاوز كل ما يخطر لنا على فكر ويتجاوز كل ما نلناه، مما مسبق ذكره في كل الرسائل الأخرى.

### أما الذي سبق وثلناه من نصيب فيعدُّده:

- + اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين و بلا لوم قدامه في المحبة،
  - + سبق فعيَّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته،
    - + لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب،
    - + نلتا فيه الفداء بدمه غفراناً للخطايا حسب غنى نعمته،

  - + عرَّفنا بسر مشيئته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة،
  - + ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض،
    - + إذ آمنتم نُحتمتم بروح الموعد القدوس،
    - + الذي هو عربون ميراثنا بالفداء (أف ١: ٤-١٤).

ولكن الذي لا يزال يشغل ق. بولس والذي من أجله يصلي ليكون ك فيه نصيب من جديد بو:

١ – «كي يعطيكم إلى ربنا يسوع السبح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنرة عيون أذهانكم لتطعوا ما هروجاء دعوته، وما هي علمة ديرات في القديسين، وما هي علمة دنيرة تعالى المناسخ، إذ أقامه من المغلمة بين المساويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمئى اليس في هذا الدهر نقط بل في المستقبل أيضاً،
السي في هذا الدهر نقط بل في المستقبل أيضاً،
وأضفم كل شيء تحت قديب،

وإيـاه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة، التي هي جــده: ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف-١٧:١-٢٣)

ثم يعود ق. بولس ويكرر الصلاة، لندرك ما صار في النهاية: أن السيح صار رأس الكنيسة، والكنيسة جسده، والكنيسة صارت مل، الذي يملأ الكل في الكل.

فإذا عرفنا ذلك وأدركناه، فهو يصلِّي أيضاً: ولكن هذه المرة من أجل الحصول على أمور عملية تُحتـب أنها جوهر السيحية!!

٢ – «لكي يعطيكم بحسب غنى بجده أن تأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم! وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع الشديسين ما هو العرض والطول والصق والعلق، وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المرفة (عملياً). لكمي تمثلوا إلى كل ملء الله!!!» (أف-١١:٣-١١)

فغي طلبت الأولى، تتركز الصلاة لكي ندرك أن في النهاية جعل الله المسيح رأس
 الكنيسة، والكنيسة جسده التي أصبحت ملء الذي يملأ الكل في الكل.

ولكن في الطلبة الثانية، تتركز الصلاة لكي ونحن متأسسون على المحبة نعرف مع جميع
 القديسين عجة المسيح الفائقة المعرفة لكي غنلء إلى كل ملء الله.

أما شرح هذه الأمور فسياتي في معرض الرسالة وشرحها. ولكن الذي نقوله الآن ونحن نتعرض للمضاصبة والأغراض التي كتبت من أجلها الرسالة، أنه \_ ودون جميع الرسائل \_ لم يُبيّن ق. بولس عانق من أسباب انحراف الإيمان، ولا من الأغراض الملحة من جهة خطايا السلوك الشيئة، أو ارتـداد في الـعبــادة. وهـكـذا انطلق ق. بولس وحلَّق في سماء المسيح ليكشف لنا عمق أعماق

أما كيف ذلك فسيأتي الكلام عليه. أما لمن يقول ذلك، فلك أنت يا عزيزي القارىء. فافتح قلبك واطلب روح الحكمة والإعلان،

المجد الذي أعِدُّ للكنيسة وكيف استعلن لنا محبة المسيح الفائقة المعرفة التي عندها بالروح نمتليء إلى

لا لكي تعرف وحسب، بل لكي تمثليء.

# المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس

## أولاً: المميزات اللاهوتية للرسالة إلى أفسس

١ ــ الانتقال من اللاهوت النظري إلى اللاهوت العملي:

في هذه الرسالة لا نسمع كشيراً عن وصف طبيعة السبع بل «ليحل المسبع بالإيان في قلوبكم» (١٧:٣)، كما لا يقف ق. بولس في هذه الرسالة عند الحيض مل المحبة مشلاً ولكنه يقول: «وأنتم متأصلون وتناسسون في المعبة» (١٨:٣)، «وفعرف مع جميع القديسين مجية المسبع الفائقة المعرفة»، ذلك لكي «غنل، إلى كل ملء الله».

وهو حبنما يكشف لنا سر المبيح أن الله أباء ونُمه وجعله فوق جميع السموات، لا يقف عند هذا الحد مشل باقي الرسائل ولكن يستمر بقوله: «لليملأ الكلى 1/4 الأجل تكميل القديسين لعمل الحدمة لبنيان جمد المسيح إلى أن نتجيي جمينا إلى وحدانية الإيمان ومرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى فياس فامة هلء المسيح.» (أف: 17 (17)

### ٢ ــ الامتياز الظاهر في رسالة أفسس هو الامتداد من المسيح إلى الكنيسة:

بينما يركز ق. بولس في الرسالة إلى كولوبي على المسيح في لاهوته وسلطانه فيما قبل الحليقة، وفي المخلق، ثم بعد التجدد: «الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل ما في المسوات، وما على الأرض، ما يُرى وما لا يُرى، سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله فد خُلق، الذي هو قبل كل شيء، وفيه يقوم الكل ... لأنه فيه مُسرة أن يحل كل الملء، وفيه يقوم الكل ... لأنه فيه مُسرة أن يحل كل الملء، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليه،»

### نجده في الرسالة إلى أفسس ينقل التركيز إلى الكنيسة:

+ «يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته،

مستنميرة عيون أذهانكم لتعلموا: ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميرائه في القديسين وما همى عظمة قدرته الفائقة **نحونا** نعن المؤمنين ـــ حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يستمي، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً، وأعضع كل شيء تحت قدب، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يخلأ الكل في الكل.» (أت:

ويلاحظ القارىء أنه في وصفه لكل هذا الذي عمله الله إلى المسجء يبدأ بقوله: «فحوفا» ويستهي بقوله: «من أجل الكنيسة» أو «للكنيسة»، ثم يختم بالكنيسة التي هي جسده وهي ملء الذي يلأ الكل في الكل .

وهكذا بينسا في الرسالة إلى كولوسي نجد المسج خلق الكل: «فيه تُحلق الكل): «فيه تُحلق الكل)، ما في المسموات وما على الأرض ما يُرى وما لا يُرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد تُحلق» (كرد: ١٦)؛

نجد في الرسالة إلى أفسس: أن كل هؤلاء وضعهم الله نحت قدميه (بعد ما نجسد وأكمل الحالاص بصليبه وموته، وصعد فوق أعل السعوات فصارت كل هذه الحلائق الروحانية نحت قدميه بالفعل):

«إذ أقامه من الأموات (بجسده) وأجلسه عن يمينه في السماويات (بجسده) فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم ... وأخضع كل شيءٍ نحت قدمه.» (أف١٠ - ٢٢)

ولكن الذي يفت نظرنا جداً ، بل ويدهشنا حماً أن الله جلد رأساً فوق كل شيء للكنيسة. أي أن كل ما ناله المسيح من نصرة وسلطان على كل قوات العالم في السعاء وعلى الأرض صار لحساب الكنيسسة. ثم فجأة بكشف لنا ق. بولس سر المسيح الأعظم أن «الكنيسة هي جسده»!!! ثم أنها «ملء الذي يملأ الكل في الكل»!!

وفي الحقيقة هذه نظرة جديدة في اللاهوت الخلاصي، لأننا تمودنا أن تنسب كل ما تم من التجدد والآلام والصلب والموت والقيامة والصعود والجلوس عن يين الله نسبه للمسيح وقف عند هذا: أن المسيح هو الدب والمخلص الذي صنع الله به هذا الخلاص العظيم تمساطاً به العالم لنفسه. ولكن في الرسالة إلى أفسس يتد بهذا الحلاص كله، وبكل القوة العظمى التي صنعها الله في المسيح إذ أقامه من الأموات بجدده وأصعده إلى السوات بجدده، المنظم قد المنظمة والمجد الذي صاربه المسيح قوق كل قوى العالم، المنظمة وفيد المنظمة والمجد الذي صاربه المسيح قوق كل قوى العالم، المنظمة وفيد المنظمة وقد المنظمة وقد العالم، المنظمة وهيد «جمعده».

هنا انتقل اللاهوت الخلاصي في أهدافه النهائية من المسيح إلى الكنيسة التي استقر فيها المسيح بكل قوة الحنلاس وسلطانه فوق كل ما هو في السماء وعل الأرض ليكون رأساً لها. يدبرها بكل قوى الحنلاس وسلطانه. ولكن لا يُنظرهنا إلى المسيح منفصلاً عن الكنيسة، لأنه إن كان قد صار

رأسها فمهي صارت جسده، بمعنى أن المسيح صار للكنيسة الرأس والجسد، أو أن الكنيسة صارت هي كل عمله وفكره وصارت كل أعضاء جسمه!:

- + «لأننا نحن عمله ...» (أف٢٠:١٠) + «أدانت، فادا فك ال ... » ( د ك ٢٠:٠٠
- + «أما نحن فلنا فكر المسيح.» (١ كو١٦:٢)
- + «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه.» (أفه: ٣٠)

وهكذا بجمع ق. بولس كل اللاهوت الخلاصي منذ أن بدأ بالتجسد عنى أكمله المسيح بالمصعود والجلوس عن يين الآب، ويستودعه الكنيسة لتعلنه وتعلمك وتشهد به وقعمل على تكميله حتى المنهاية، إلى الدرجة التي رأى فيها ق. بولس أن الكنيسة مسئولة عن تعريف الرؤساء والسلاطين في السعاويات نفسها بما صنعه الله في المسيح يسيح !!!

«وأثير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح لكي
 يعترف الآن عنما الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله
 المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسرع ربنا.» (أف ١٣: ١-١١)

### ثانياً: الكنيسة في الرسالة إلى أفسس

### (أ) الكنيسة كجسد المسيح حقيقة أساسية في لاهوت الخلاص:

«الكنيسة جسد المسيح»: من أين جاء هذا الاصطلاح؟ وهل هو اصطلاح لاهوتي أم أنه بجرد اصطلاح كنسى تقليدي؟

هـذا الاصطلاح يميز الرسالة إلى أفــس لأنها تمند به أكثر من أيّة رسالة أخرى اتساعاً وارتفاعاً. ويحن أن نجمع ما قبل عن هذا الاصطلاح في الرسالة كالآمي:

- + «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ...» (٢:٢١ و٢٣)
- ( ويصالح الاثنين في "جسد واحد" مع الله بالصليب. » (١٦:٢)
   ( جسد واحد وروح واحد كما ذعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد. » (١٤:٤)
  - + «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح.» (١٢:٤)

«الذي منه كل الجسد مركباً مما ومقترناً بهؤارة كل مفصل حسب عملٍ على قياس كل
 جزء بمشل نمو الجسد لبنيانه في المحبة.» (١٦:٤)

+ «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. » (٣٠:٥)

وهل الشارى، أن يمتبر أن تصوير الكنيسة بجسد المسيح هو تعبير عن واقع غير منظور ككل، لأن الكنيسسة كجسد يستحيل تكوين صورة منظورة ها، ولكنها تُرى حتماً في كل جامة متعدة بالبروج والإنجان والمعمودية، تعبد المسيح وفيحد اسعه وتعرف به بانا لله مجتمداً فاديا وغلماً، فجسد المسيح واقع إلهي غير منظور، وكل كنيسة مهما صغر حجمها وقال عدد مؤدنها فهي جسد البرب واحد لا يتجزأ، سري للناية مكن أن نزاه في قربانة على المنبح!! وكل كمالتي العالم إذا اجتمعت ما، وفي كل المصور، فهي تُحسب جدة للمسيح، لكن لا تُحسب أنها ماء قائمة المسجح؛ لكن لا تُحسب أنها ماء قائمة المسجح؛ لكن لا تُحسب

إن هذا التعبير «الكنيسة جسد المسج» يشرعن صعيم عمل الخلاص منذ الده. فعندما لغران ال المسيح تجسّده فهنا بذرة الكنيسة، يعني أنه أخذ جسداً عن الانسان أو «جسد الانسان»: مولوداً من الرأسان أو «جسد الانسان»: مولوداً من المرأة (عفراه) ميلاداً مقدماً بالروح القدس بدون بدون خطياته مولوداً «من الروح القدس ومن المفدارا القديمة بريم». فهو «جسدانا» بعني أنه أخد بالإنسان أغاداً كاملاً. بهذا الجسد صلب «الذي حل هو نفسة خطايانا في جسده على الخشية» (/ العالا : ٤١)، ومان فأنهى على عقوبة الموت الفروفة علينا. وهكذا تصالحنا مم الله وصرنا مقدمين في المسيح وأبناء شه يجسد المسيح. وقام من الاولوات «بجسده» الذي هو «جسدانا» الذي فداه بالوت، وصديه إلى أعلى المسموات، أي صعد «بجسدنا» هذا وجلس، به عن يمن الآب، ويوشع القديس بولس هذا

«ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم عُلْصون،

وأقامنا معه، وأجلسنا معه في الساويات في المسح يسوع» (أف: ٢: ٥و٦). هذه هي صورة الكنيسة الأول الملتحمة في المسيح.

لأنه واضح أننا «نعن الكنيسة» التي يتكلم عنها، وأنه أحياها وأقامها وأجلسها، وهي هي . نفسها جسده الذي أتحد به.

الكنيسة هي إذاً «جسد المسيح» التي خلقت فيه يوم ولد بالجسد الذي أقامه من الموت وصعد

به إلى أعلى السموات وأجلسه عن يمين الآب.

\_ إذاً، فالفداء كله الذي أكمله المسيح في جسده هو من أجل الكنيسة ولها.

فإذا كان المسيح قد اتحد بنا بجسده، إذاً، ففي «جسد المسيح» يتلاقى المسيح بالإنسان، ولكنها ليست مجرد ملاقاة بل اتحاد. ففي الكنيسة نحن نوجد متحدين مع المسيح، ليس منَّا ولا بجهد بذلناه، ولكنه هو هو الذي اتحد بنا بجسده الذي أخذه منًا حبًّا وتَنازلاً. هذا هو القول النبوي «عمانوئيل»: «هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويُدعى اسمه عمانوئيل = الله معنا» (إش٧:١٤). نحن نتلاقى مع المسيح في الكنيسة جسده ملاقاة حيَّة متبادلة فعَّالة، قائمة دائمة:

+ «أنتم فيَّ وأنا فيكم.» (يو١٤:٢٠)

+ «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ.» (غل٢٠:٢)

«المسيح فيكم رجاء المجد.» (كو١ :٢٧)

هـذا الـذي يـصـرخ بـه ق. بـولـس ويـطلبه لنا أن نحوزه، إن تأيدنا بالروح القدس وبالصلاة والإيمان: «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم.» (أف ٣٠:٧١)

هـذه الاصطلاحات كلها نابعة من كون الكنيسة هي جسد المسيح وهي نحن «وبيته نحن» (عب٣:٦). هذا تحقيق لقول المسيح: «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (مت١٨٠: ٢٠). إذاً، ففي الكنيسة إذ نوجد بالصلاة مجتمعين فنحن في الحقيقة نكون مجتمعين به في جسده اجتماعاً شخصياً، اجتماعاً هو بعينه اتحاد سرِّي عبادي تقديسي حي نستمد منه كيانـنـا الجـديد المسيحي وحقيقة قيامتنا بل ومجدنا المزمع أن يكون فيه ومعه: «المسيح فيكم رجاء المجد.» (كو١:٢٧)

إذاً، فنحن ننبه ذهن القارىء أن بقولنا: «الكنيسة هي جسد المسيح»، فهذا ليس اصطلاحاً كنسياً أو قولاً تقليدياً ، أو معلومة لاهوتية نظرية. إن قلنا أن «الكنيسة هي جسد المسيح» فنحن نـــــكـــلــم عــن الخـــلاص. فــهــذا اصـطلاح لاهوتي يعبِّر عن عمل المسيح بالتجسد والفداء، فهو غاية اللاهوت بالنسبة لحياتنا وعلاقتنا بالمسيح والله.

وبـولس الرسول حينما يقول: «إن الكنيسة جسده» هنا في رسالة أفــس فهي كحقيقة منتهية لا يـرى أنـها تحتاج إلى شرح أو توضيح: «وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل» (أف١: ٢٢و٣٣)، معتمداً في ذلك على كل ما قدَّمه في كل رسائله السابقة. ولكن الجديد في رسالة أفس بالنسبة للكنيسة هو أن ق. يولس ينسب ها أهمال المسيح وذلك باعتبار أن الكنيسة هي جده وهو رأسها. فالقديس بولس يرى أن الكنيسة هي التي تقوم بتكميل غرض الله النهائي المقل في المسيح من نحو الإنسان، وهو جم البشرية تصير بالنهاية إنساناً واحداً كاملاً له فائمة المسيح. وقد يدو هذا المدف أعلى من مقدرة الكنيسة، ولكن الذي حدث في عمق التداريخ، ويشهد له التداريخ والعالم كله، يكشف من القوة الإلهية التي وهبها الله للكنيسة بم الحليقة التي وهبها الله للكنيسة مي الحليقة الجديدة التي تسامه الميامية الميامية البشرية، لتكوين كنيسة حيد مادقة من أقدام البشرية التي عاشت آلاف السين قدياً في خصوبة مستحكمة ونزاع وحرب دائم لم يهدا يوماً بن الشعب اليهودي وبن الأمم الوثنية !!

ومن هذه الوحدة النسجه القوية بن اليهود والأمم الشاهدة لقدرة الصالحة التي في المسج، التيج، التيج، التيج، التيج التيج التيج التيج التيج الكيسة أساساتها الأول وعقّت، ثم قامت وارتفت على مصالحات أخرى بين الأسم والشموب، فرفعت الفوارة والحواجز من كل نوع، عنصرية وجنسية ولغوية وأخلاقية وبيشية ومدنية. وها هي الكيسة متشرة على وجه كل الأرض لا تزال تصنع صلحاً وسلاماً ووفاقاً ووحدة وترابطاً بين كل شعوب العالم.

ولكن لو فحصنا الوحدة الروحية الكنسية التي تشت في البداية بين الههود والأمم في الأيام الأولى للكنسيسة، لأدركنا غوذجاً للتحمة في عملها في الكنيسة لتخلق بالفعل إنساناً جديداً متحداً، كنيسة واحدة، جسداً واحداً من أشد قسمين متنازعين من البشرية، تنازعاً كان يستحيل أن يُرجى له صلح أو سلام أو وحدة بأية صورة كانت. هذه الوحدة بهذه الصورة البديمة الناطقة بفضل نعمة الشعل الكنيسة يصفها في بولس وكانه يتهلل طرباً:

«لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنن واحداً (يهود وأمم)، ونقض حائط السياج التوسط، أي العداوة، تبيلاً بجسده ناموس الوسايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نقسه إنساناً واحداً جديداً صائماً سلاماً، ويصالح الاثنين في جسد واحد (جسده أي الكنيسة) مع الله بالصليب فاتلاً العداوة به ... بنين عل أساس الرسل والانبياء و يسوع السيح نفسه حجر الزاوية ... ميثين ما سكناً لله في الروح!!» (أفح: ١٤-٢٠ ، ٢٠-٢١)

إذاً, فـمـقـاصـد الله الأزليـة الـتي سلّمها للمسيح، اضطلعت بها الكنيسة حينما أعطى المسيح الكنيسة كل ما له باعتبارها جسده وباعتباره هو رأسها. شرح رسالة أفسس

هذه العملية السرِّية التي فيها سلَّم المسيح ما له من قوة وسلطان لتعمل بها الكنيسة لتصل إلى مثل هذه الغايات، يصفها لنا ق. بولس في رسالة أفسس كما سبق هكذا:

«وما هي عظمة فدرته الفائقة نحونا نحن المؤسن حسب عمل شدة فوته، الذي عمله في
المسيح: إذ أقامه من الأموات، وأجلسه عن بمينه في السماويات فوق كل رياسة
وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسئى ليس في هذا الدهر نقط بل في المستبل أيضا.
 وأخضع كل شيء تحت فدمه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء، للكنيسة التي هي
جسده ملء الذي يلأ الكل في الكل.» (أف ١: ١٣-١٣)

لذلك حينما نسمع أن مقاصد الله الأرابية التي يتُها في المسيح «التدبير ملء الأرمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذالك» (أف1: ١٠)؛ فهذا المطلب الإلهي الذي هو حسب مقاصد الله الأرلية، قد حمّله المسيح بدوره على عاتق الكنيسة لتكميله عبر الدهور، باعتبارها جسده الذي هو ملء الذي يملأ الكل في الكل، واعتماداً على أنه هو رأسها الذي يدبّرها في القيام برسالتها.

والآن لوجمعنا القولين معاً:

الـفـول الأول: «إذ عرَّفــنا بـــر مـشيئته حسب مسرَّته التي قصدها في نفســه، لتدبير ملء الأرمــنة لـيجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في

ذاك.» (أف١: ١و١٠)

ثم القول الثاني: «أجلب عن يمينه في السماويات فوق كل ريامة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم ... وأخضح كل شيء تحت قدميه وإياه جمل رأساً فوق كل شيء للكنيسة.» (أف. ٢- ٢٠-٣٢)

فإن ينظهر من هذا أن تفوقه وامتيازه وقدراته الغائفة وسلطانه وإعضاع كل شيء له، هذا كله صار للكنيسة؛ فإننا نفهم تماماً أن كل ما عمله الله للمسيح كان ليصير رأماً للكنيسة، وأن تكون الكنيسة وهي جمده لاثقة فعلاً به أن تكون هي اللء الذي يلاً الكل في الكل بواسطته. وليته يكون واضحاً أماما الآن أن ابن الله تجمد من أجل هذه الغاية النهائية: ليخلق البشرية الجديدة التي هي الكنيسة في جمده.

ومن هذا ندرك أن جم كل ثبيء ما في السموات وما على الأرض في المسيح هو بالتالي العمل المستوط بالكنيسة أن تكشله لحساب المسيح باعتبارها جسده، وأنه هو الذي يدثرها ويقودها لتكميل ملء مقاصد الله في ذلك. وإن بدا أن هـذا يفوق على إدراكنا، بل وعلى تصوّرنا، فقد قدّم ق. بولس آية يكشف بها دور الكنيسة كمسئولة حتى عن الرؤساء والسلاطين الذين في السماويات بالفعل:

«وأثير الجميع في ما هو شركة السر الكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع السيح
 لكي يعرف الآن عند الرؤماء والسلاطين في السعاويات، بواسطة الكنيسة، بحكمة الله
 التنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أفت: ١٦-١)

واضح هنا أن للكنيسة دوراً هاماً وسرًاياً لدى السمائيين أيضاً كالأرضيين تماماً للتحريف بقصد الله الذي كان منذ الدهور، الذي عرقنا (نعن) أنه هو جم كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض.

ولكن الأمر يبدو غريباً علينا، فهل تستطيع الكنيسة أن تقوم بهذا الدور البديع؟

- ولكن نحن نعلم أن المسيح سلم الكنية قوات غير معتادة. فأول وأعظم ما سلم المسيح
   للكنيسة ، سلمها الروح القدس الذي به تستطيع أن تنطق بنطق الله با فيه من قوة على العمل
   والحلق، ناهيك عن الشفاء والتعزية.
- + ثم نسمع كذلك أن السيح قال لتلاميذه: «الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرساني» (لو١٦:١٠). وهنا تصريح أن الكنيسة أصبح لها سلطان الله النافذ غير المقاوم أو المعاند. هذا يردده بولس الرسول: «لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة عاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هذم حصوف، هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، وستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان منى كملت طاعتكم.» (٣ كو١٠: ٣-٢)
- - + «كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.» (يو٢١:٢٠)

شرح رسالة أفسس

إذاً، فالكنيسة تسير على الأرض بقدمي المسيح: «حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام» (أف٦:١٥). تمسح المدموع من العيون الباكية بيديه، وتعزي القلوب الحزينة بحبه ونعمته، تَـفَكُّر بـفـكر المسيح: «أما نَحن فلنا فكر المسيح» (١ كو٢:١٦)، تتكلم وتقطع بسلطان كلمته: «من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت.» (يو٢٣:٢٠)

وفي إنجيل القديس مرقس يعطينا الإنجيل مقولة مطابقة لرؤية بولس الرسول أيضاً حينما يقول: «اذهبوا إلى العالم أجم واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها» (مر١٦:١٥). فهنا قوله: «العالم»، يقصد «الإنسان»، ثم قوله: «للخليقة كلها»، فهنا يقصد «السمائين والأرضيين من كل نوع»، وهذا يقوله بولس الرسول بالحرف الواحد: «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك» (أف١:١٠). ويعود ويكمُّله بولس الرسول بأن يجعل الكنيسة فعلاً مسئولة عن السمائين: «لكي يعرِّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف۳: ۱۱و۱۱)

وأنمها أعطيت بالفعل أن تعمل عمله وتكمُّل كل مقاصد الله التي بئُّها في المسيح؟ لذلك أخذت وعداً مقدساً صادقاً أنه سيكون معها ويتكلِّم في فعها ويتمم كل عملها حتى تتم كل مقاصد الله التي قصدها في المسيح يسوع.

هنا تنطبق رؤية بولس الرسول للكنيسة مع وعد الله لها في الإنجيل الذي ذكرناه، مع عمل المسيح فيها حتى الآن والذي نعيشه.

شيء واحد ينقصنا ولا أظن أنه ينقص الكنيسة وهو التكميل. فهل أكملت الكنيسة رسالتها؟ تـقـول الكـنـيــــة مـعـتـذرة: إني أسعى وأجاهد فهلا أعطيتموني يدكم. فطالما بقي للكنيسة أزمنة سلامية فهدفها قائم.

## (ب) الكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل (٢٣:١):

هنا يمتد القديس بولس في الرسالة إلى أفسس من كون الكنيسة جسد المسيح ليزيدها انطباقاً على المسيح نفسه، فهي ليست بجرد جسد من دون المسيح قدرة وقرة وعظمة وبهاءً بل انطباقًا عليه قوة وقدرة وعظمة وبهاءً. فهي «ملؤه»، أي أن الكنيسة تحوي المسيح بكماله، فهو بملأها وهي

**مـلـؤه،** يمـلأهـا بـكل سلطانه وهي بكل سلطانه تعمل، وكما هو يملأ الكل فقد صارت وقد احتو*ت*ه

لنملأ الكل به، وكما هو قائم وكائن في الكل صارت وهي فيه وملؤه تملأ الكل في الكل.

لقد صار هذا فضاء الله في قصده منذ الدهور، أن تصبح الكنيسة الحاملة لكيان ابن الله وجسد الإنسان هي الشمير الكلي والكامل للمسيح والماء الذي له كل ملء المسيح. وهكذا لم يترك المسيح عمله على الأرض دون أن يضمن تكميله بالكمال حتى النهاية.

وقد أصبح علينا لكي نأخذ صورة كاملة عن ملء الكنيسة المذكورة هنا في رسالة أفسس أن نعود لنرى ملء المسيح المذكور في رسالة كولوبي، حيث يقول ق. بولس عن المسيح:

- + «لأنه فيه سرٍّ أن يحل كل الملء» (كوا: ١٩)، أي يحل كل ملء اللاهوت في الجسد.
- «فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً. وأنتم علوؤون فيه» (كو٢: ٩و١٠)، بمعنى أن
   ملء اللاهوت إنما حل في الجسد لتصبح نحن مملوثين فيه.

### «كل ملء الله»:

وقد صار واضحاً من تميز القديس بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس، أنه بعد الامتلاء من المسجع، فإن المسجع، في المسجع،

هننا التنطابق الفكري الروحي واللاهوتي بين ق. بولس والإنجيل واضح بلا شك. ثم يعود بولس الرسول ويعبّر عن منتهى هذا الماره الإلمي الذي في المسيح والفنح أمامنا بلا مانع في المسيح بطريقة أخرى، إذ يقدمها في صورة عملية إفائية تمند وتمند حتي تمام الملء هكذا:

+ «الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل،

وهـر أعطى البعض أن يكونوا رساؤ والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجـل تكحيل القديسين لعمل الحدمة لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جيعنا إلى وحدانية الإيمان ومعـرفة ابـن الله، إلى إنـسـان كـاهـل، إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف؟: ١٣-١٠)

واضح هنا أن ببلوغ الكنيسة إلى قامة (هلم المسجع» جاء كعملية بناء وقو محتد عبر الزمن، على أساس أن المسيح أمنة الكنيسة بواهب عنتوعة على أيدي عنتارين متنوعين في المواهب، لكمي يصير للكنيسة قدرة على استيماب كل أسرار المسيح ومواهب. فهنا إصرار ق. بولس لبلوغ الكنيسة إلى قامة ملء المسيح قائم بصورة عملية على أساس تدبير المسيح منذ البدء بتعيين أصحاب المواهب المتعددة والمتنالية، رسل وأنبياء ومبشرين ورعاة ومعلمين للكنيسة لتكميل الخدمة وبنيان جسد المسيح!!

ومن الناحية الأخرى: لينتبه القارىء إلى فكر بولس الرسول منذ البدء فهو منشغل كيف يحل في المسيح كل الملء، أو كيف يجمع الله كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض، إنما

بصورة عملية تشترك فيها الكنيسة أو تقوم بها. وهذا هو الوضع المقابل للكنيسة: فكما أن الكنيسة تمتل، بالمسيح لتصير مِلأه، كذلك فالمسيح يمتليء بالكنيسة وبكل ما في

السموات وعلى الأرض: «ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك.»

وهكذا وعنىدما يكون السعى والنزوع الدائم إلى الامتلاء هو من الطرفين، فإنه لابد حادث، ولابـد بـالـغ الـكــمـال، ولابـد يـشمر لمجد الله. الله يريد ويعمل لكي يجمع الكنيسة وكل شيء في المسيح، أي يبلغ المسيح الملء من كل شيء، كما يريد الله ويعمل لكي تمتليء الكنيسة بكل ملء

المسيح. فما قاله ق. بولس في الرسالة إلى كولوسي نظرياً: «الكل به وله قد خُلق، الذي هو قبل كىل شيء وفيـه يقوم الكل ... لأنه فيه سـرَّ أن يحل كل الملء» (كو1 : ١٦ و١٧ و١٩)؛ فهو يقدمه في الرسالة إلى أفسس بصورة عملية ملحَّة ، مطلوب من الكنيسة أن تشترك أو تقوم بها :

+ «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح.» (أف١٠:١)

+ «الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.» (أف1:1)

+ «إلى أن ننتهي جيعنا ... إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف ١٣:٤)

(الذي منه كل الجسد مركباً معاً ... يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة.» (أف ١٦:٤)

(ج) شكل الكنيسة في المنظور الإلهي: هيكل الله: كنا نعتقد بعد أن وصف ق. بولس الكنيسة بأنها جسد المسيح، أن تبدأ الكنيسة تأخذ شكل

### الجسد أو صفاته، ولكنه وإن ذكر هذا لمامأ، إلاَّ أنه ركَّز على أن الكنيسة هي هيكل الله:

الكنيسة هيكل الله ومسكن الله بالروح:

 \* «فلستم إذا بعد غرباء ونُزُلاً بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركباً معاً، ينمو

هيكلاً مقدساً في الرب، الذي فيه أنتم أيضاً مينيون معاً مسكناً لله في الروح.» (أف: ١١-٢٢)

بهذا المفهر تكون الكنيمة قد أعذت شكل هيكل، ولكنه هيكل معائمي مقدس في الوب وفسكن لله في الروح. أو بتعير بسيط مباشر، تكون الكنيمة سماءً ثانية على الأرض طالما هي هيكل لله وسكن له، والقديمون فيها هم بحسب تعير الرسالة إلى أفسس رعية وأهل بيت الله!! ضئتهم الكنيمة قدياً وحديثاً.

هذه الصورة للكنيسة ولو أنها جديدة، ولكن نسمع عنها في الرسالة إلى أهل كورينوس إنما باختصار شديد:

«أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ؟!

إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن ه**يكل الله مقدس الذي أنتم هو.»** (١ كو٣: ١٦ و١٧)

العنصر المشترك في الصورتين أو منظر الميكاين وتركيبهما هو الروح القدس، بصفته عنصر البناء السسري والعربط الذي يشد أزر البناء كله. وبالثاني فإن الروح القدس، وهو العنصر الأساسي في الهـــكل وكونه في طبيعته وعمله فائقاً على الطبيعة بكل أشكالها الجسدية أو الترابية، الذلك بجرد ذكره يرفع واقع الهيكل وشكله من بشر وتراب إلى واقع ومنظور فائق للطبيعة وسرَّي في كل شيء.

فالكنيسة تصبح بذلك في حقيقتها جساً روحياً غير منظور، حيًّا وفقالاً بعيش وينمو، فيه يسكن الله بكل جالاله، وفيه يعيش الإنسان بالروح ويتنفس: «وجيمنا سُقينا روحاً واحداً.» (١ كو١: ١٢)

بطرس الرسول رأى هذا المنظر السرّي وعبَّر عنه تعبيراً فائقاً للطبيعة: «... إن كتتم قد دُقتم أن أناس ولكن نحنارٌ من الله وكريم، أن الرب صالح. الذي إذ تأثون إليه حجراً حيَّا مرفوضاً من الناس ولكن نحنارٌ من الله وكريم، كونوا أنتم أيضاً مبنين كحجازة حية بيتًا روحياً كهنوناً مقدماً لتقديم ذباتح روحية مقبرلة عند الله بيسمع المسبع» (١ بط٦: ٣-٥). هنا بطرس الرسول بقوله أن الكنيسة «حجارة حية بيتٌ روحي»، يكون قد عبَّر عن طبيعة الكنيسة تعبيراً فائقاً عن الطبيعة، حيث الروح يصنع من المجازة الحية، أي المؤمن المالهمان بالروح القدس، أن يكونوا بيناً لله صحارياً بكل معنى.

ولكن الحقيقة التي لا ينبغي أن تفيب عن البال، أن الكنيسة التي هي أصلاً جمد الرب لا يجيا فيها الإنسان منفصلاً عن المسيح. فسيئان إن قلنا جسداً أو هيكالاً أو بيناً أو مسكناً، فالروح القدس في الكل هو العنصر الذي يحسنع وجوداً مشتركاً بل ملتحماً: الإنسان ما للسبح. فالإنسان في المسيح أو في هيكل الله يعيش مع المسيح حياة متحدة بالروح، أما الله فيسكن في هيكله بالروح وأما المسيح فهو قائم فيه ملتحماً باتحاد غير منظور، فالهيكل هو جسده الحاص المقدّم لله!

وواضع من اختيار ق. بولس لاسم «الهيكل» هنا الذي يترادف مع الجند للتعبر عن الوجود المتحد للمسيح والمؤمنين معاً، أنها عاولة جادة للارتفاع بنظير الكتيبة في وضعها الفائق للطبيعة لتتجاوز الأرض والزمن. لأن في الرسالة إلى أفسس بلاحظ أن بولس الرسول يعبش وكانه قد غلق الحقيبة الزمنيية للكتيبة وكف عن التعلق إلى سرعة بحيء الرب في الباروسيا المتيدة، ظم يتُلد يذكرها على الإطلاق، كما كف عن الشكوى بسرعة مرور الزمن. كل هذه الأحاسيس ألقاها في . يولس في الرسالة إلى أفسس وراء ظهره وانطلق رائما وجهه إلى السماء يرى الكتيبة وقد تخطئت النرم وأكملت متوارها داخل التاريخ. والآن يرى الكتيبة وهي بالتعمة تعبر إلى ما فوق التاريخ والطبيعة والزمن، عمولة في جسد المسيح غير المنظور الذي يلأ السماء والأرض والكل عضع تحت قديم، بأسها وهو فرق كل شيء.

فكنيسة أورشليم اليهودية الصغيرة المرتبكة بما فيها، قد أكملت انسلانها من ذلك الماضي الضيح وترافيها القيم، وامتدت بعد أن غيرت جلدها وألفت الختانة ونسيت السبت، فاستلت وضربت جدورها في أعماق الأمم وحول العالم، وبدأت عملها كمركز وحدة عتيدة أن تجمع كل أجيال الإنسان المترب على الأرض ليأخذ وجوده الجديد في المسيح الرأس، بوحدة تنزّ وجه الله لأنها ستكون في قدا الصورة الجديدة للكيسة، كمركز وحدة جاذبة، بدأت تستقطب كل النشاطات وكل أعمال الكنائس وخدمانها تمت أساء عظيمة متا وفقالة لنبلغ هذه الوحدة المرتباء، وهي في هذا تُذكّرنا بقصد الله الأزلى للإنسان أصلاً، ومن الكنيسة التي حياها بكل تعدة وقرة وموهة لتكميل وحدة الإنسان إلى قياس قامة ملء المسيح.

وبهما نرى قيمة هذه الرسالة إلى أفسس التي كُتيت لتكون شاهداً ولذناكراً بغرض الله الأساسي من وجود الإنسان على الأرض، وهو خضوعه لحركات الله الروحية عبر الناريخ من داخل الكنيسة لبلغ الوحدة، كنهاية سعيدة للربح الحزينة التي طالت على الأرض في انقسام وتقتُّت بلغ أقصاه. فرئياً أعظم آية أنت في كل الإنجيل برسائله جيماً، وهي جديرة حقاً أن تلفت نظر الإنسان وتذكّره بكل ما يجتاجه ويتمناه، هو قول ق. يولس:

. فره بحل ما يتناجه ويتمناه، هو هون ن. بوبس. + «إلى أن نستهي جمعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل إلى قياس قامة

ملء المسيح.» (أف ١٣:٤)

ثم: «صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح.» (أف: ١٥)

فإن كان قد تبقّى للكنيسة زمن تعيشه فلكي تبلغ هذا الحتام.

وإن تبقَّى للإنسان عمل يعمله فلكي يساهم بالحب لبلوغ هذا الهدف!

( د ) الكنيسة كجسد المسيح، هي الإنسان الجديد:

 «لأن هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً، ونقض حائط السباج التوسط أي العداوة، شبطلاً بجسد ناموس الوسايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نقسه "إنساناً واحداً جديداً" صائماً سلاماً، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب.» (أفع: ١٥-١١)

واضح من قولنا إن الكنيسة هي جسد السيح، أنها أتماد أعضاء كلهم جازوا الموت والقيامة، أي اعتسدوا وقبلوا الروح القدس والآن بييشون في ملء النمعة: «وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم (المعمودية) بل تقدّستم بل تبرّرتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا.» (١ كو٢:١١)

وحيد ما نقول إن الكنيسة هي «الإنسان الجديد» فتحن في الحقيقة نعبُّر عن شخص المسيح، فالمسيح هو في الحقيقة «الإنسان الجديد» بكل معنى، والذي تُحتسب الكنيسة أنها «من لحمه ومن عظامه.» (أف: ٣٠-١٥)

ولكن لا يتسرّب إلى ذهن القارى، أنها جرد اصطلاحات، فلكي تكون الكنيسة هي جسد المسيح، وإن هذا كلّف المسيح كل آلام الموت على الصليب والدفن لكي يربح المسيح للإنسان جسناً جديداً مُبرَّراً ومُبرَّداً من كل خطية، قائماً حيًّا لا يسود عليه الموت، مُصاخاً مع الله، ومُتبتَّى ووازاً مع المسيح في ملكوته.

ولكي تكون الكنيسة هي الإنسان الجديد يتحتم على الكنيسة أن تمارس أسرارها المقدسة، وأن تحيها في ملء المسيح، وأن يحل المسيح فيها بالروح، ويديّرها كرأس حقيقي يتُمها بالفهم والشورة والخيرة ولماية، وباعتصار أن يكون الاتحاد السري بين الإنسان والمسيح حقيقة حية مُعاشة مشهوداً لها من الله والناس والروح القدس.

لذلك فنحن نلفت نظر القارىء المبارك أن هذه الرسالة هامة لحياته وأنها يمكن أن تقوده بصدق

إلى ملكوت المسيح: «شاكرين الآب الذي ألهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة **ونقلنا إلى ملكوت ابن عجته.**» (كود: ١٢و١٦)

### (ه.) الكنيسة وهي جسد المسيح، هي الإنسان الجديد «المخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق»:

كما كان في البدء عندما خلق الله الإنسان على صورته: «وقال الله نعمل الإنسان على

صورتنا كشبهنا ... فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه» (نك\: ٢٩و٢)، هكذا تماماً وبالحرف الواحد ما يتم في جرن المعودية، بحسب الرسالة إلى أفسس:

 «أن تخطعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق (ما قبل العمودية) الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجدوا بروح ذهنكم وقلسوا "الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البروقداسة الحق".» (أف: ٢٢)

+ «وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي.» (١كو١:١٥)

ولكن لينتبه القارىء، لأننا في الممورية \_ كسرً إلمي \_ بحسب الإيمان المسيحي غرت حقاً مع المسيحي غرت حقاً مع المسيحي بالدفن تحت الماء بثلاث غطسات على مستوى الثلاثة أيام، غرت من الإيسان الدنيق الفاسد، ثم بعد الثلاث الغطسات نقوم من تحت الماء فنكون قد قمنا مع المسيح في اليوم الثالث بيايان حي، وتكون قد متنا عن الإنسان المجتب بايان حين وعدد ووعد، وليسنا الإنسان الجديد «المخلوق بحسب الله» بقوة فعمة الله، وهذا الذي يحدث في المعروبة هو تطبيق في المنظور للإيان الحي

وقد جاء هذا الاصطلاح اليوناني: «المخلوق بحسب الله»، مترها بالإنجليزية عن النص السيفاني في الإنجل (nestle) هكذا: created after the likeness of God وترجت واضحة: «المخلوق بشبه الله أو عل شكله أو صورته».

إذاً، فيهنا خلقة جديدة روحانية مطابقة في موضوعها للخلقة الأولى التي خلقها الله الإنسان على 
صووته كشبهه: «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (في المعمودية) وليستم الجديد الذي يتجدد 
للمحرفة حسب صووقه خالقه» (كر؟؟ (٩٠)، (ولكن هنا الأنها خلقة روحانية، ولأن صورة الله 
يحروه وليست مظهراً، فقد عرف ق. يولس صورة الله بأنها «البر وقداسله الحق». وفي موضع 
تحري جوهر وليس الرسوك عن ليس الإنسان الجديد في المعمودية بقوله: «لأن كلكم الذين اعتمدتم 
بالمسيح قد لمبستم المسيح» (غل ١٤٣٣)، ومعروف قطماً أن المسيح هو صورة الله غير المتظور!

أي أن الكنية بسرِّها الإلمي في المعودية تخلق، يترة الله على الخلق، بواسطة المسيح، "أيساناً جديداً على صورة الله في البر وقداسة الحقيد، أو أنها تأسس الإسان الثانم من المعدوية المسيح نفسه الذي هو صورة الله يحسر لا يُستقل به، الأمر الذي هو حادث بالإيان على مستوى الحق والنمل. وهكذا فكل إنسان معدّد في الكنيسة، يكون بالإيان وبالسر قد خُلق جديداً على صورة الله عالمة في البر وقداسة الحق، ويكون قد لبس المسيح كخليقة جديدة لله.

### ( و ) الكنيسة يوم خُلفت، خُلفت لتبلغ قامة ملء المسيح:

الكنيسة، التي هي نحن، خُلقت جديداً لئا قام المسيح من الأموات ــ بجسده الذي أخذه مثًا ــ في اليوم الثالث:

«الله الذي هوغني في الرحة من أجل عبته الكثيرة التي أحينا بها ، ونحن أموات بالحفايا الحيانا (خلفة على المسيح ، بالنحمة أنم علمون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السحاويات في السيح يسوع .» (أف ٢: ٤-٢)

انظر عزيزي القارىء، فالمسج قام من الأموات ليجلس عن يمين الله في السماويات ليكون رأساً فوق كل شيء **للكنيسة:** 

 «إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن بينه في السموات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسشى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ...» (أف ١: ٢٣-٢٠)

انظر! المسجع لم يشوقف عند القيامة بل ظلّ يرتفع ويكسب الأوضاع والمواقف ويسود على الحداثق طرًّا في الأرض والسماء بلا استثناء، يضعها تحت قدميه ليصير في النهاية فوق كل شيء، لمن؟ للكنيسة!!!

إذاً، فالمسيح هو الذي أوصل الكنيسة إلى كمال الكمال يوم قام بالجسد من الأموات ليرقفم بجسده إلى أعلى السموات، لتصير هي جسده المقدس القام في ملء المجد، والكل مُخضَم ما تُحت قدم، لأنه هو رأسها فوق كل خليقة.

القديس بولس يعود ويراها في المسيح أنها يوم قامت مع المسيح وارتفعت معه، أخذت بالحق طابع الملء المقدس وطبيعته ووُهِبَت صورة قامة المسيح وهو في ملء مجده وجلاله. شرح رسالة أفسس

لـذلـك، فـمــهما تعثَّرت عبر الزمن والتاريخ وتعوَّقت عن أن تأخذ صورتها الكاملة المنطبعة على كمال المسيح، فهمي حتماً بالغة إليها زاحفة نحوها، لأن الكمال السيحي هو طبيعتها، وملء المسيح هوحقُها الإلهي الذي خُلقت له، والذي اكتسبه المسيح لها بآلامه وعذاباته المرَّة وصليبه وموتـه ودفمنه، والمجد الذي ناله من يد الله بقوة عظيمة واقتدار يفوق العقل: «وما هي عظمة قدرته الفائقة فحونا فحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلمه عن بمينه في السماويات ... للكنيسة!!» (أف١: ٢١-٢٢). فكيف لا تبلغ الكنيسة إلى ما صار من حقها لحساب المؤمنين فيها؟ ويقول ق. بولس أيضاً: «اليُظهر في الدهور الآتية غني نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع» (أف٢٠)، وفي مكان آخر: «إذ سبق فعيَّنَّا للشبنسي بيسموع المسيح لنفسه حسب مسرّة مشيئته لمدح مجمد نعمته الني أنعم بها علينا في المعبوب.» (أف ١: ٥ و٦)

إذاً، حقٌّ لنا، وجدير بالتمسُّك، والافتخار، ما قاله ق. بولس: «صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل ... لأجل تكميل القديسين، لعمل

الحدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف: ١٠-١٠)

قول جميل قاله بولس الرسول بخص المسيح وهو بعينه يتسحُّب على الكنيسة: «لأنه إن كنًا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته ...

فإن كنَّا قد متنا مع المسيح (الكنيسة) نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه،

عالمين أن المسيح بعد ما أقيم من الأموات لا يموت أيضاً، لا يسود عليه الموت بعد ... كذلك أنتم أيضاً!!» (رو٦: ٥و٨و١١)

إذاً، فالكنيسة التي ظهرت للحياة بقيامة المسيح من الأموات، لن يغلبها العالم، لن يسود عليها الموت، لن تقوى عَليها أبواب الجحيم!! بل بالحري سوف تنمو سرًا حتى تبلغ قياس قامة ملء المسيح!!

### ( ز ) هذا السر عظيم: الكنيسة عروس المسيح:

«أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكى يقدسها مُطهِّراً إياها بغسل الماء بالكلمة،

لكمي يُحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل

تكون مقدسة و بلا عيب ...

فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربِّيه كما الرب أيضاً للكنيسة،

الأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ...

هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة.» (أف: ٣٥-٣٢)

القديس بولس يرى الكنية عروماً للسيح، أو كامرأة له منها ارتباط عهد وحب وحياة: «يربيها ويقينها كما الرب للكنية»، بل وقد أسلم نفسه لأجلها بالفداء. ولكي يقدمها، طهّرها بغسل ماء المعمودية والكلمة، لكي يحضرها لنف، «كنية بجيدة» ــ عروماً ــ بلا عب ولا دنس، مقدّمة في كل شيء.

كل هذه الأوصاف التي تحمل أرق الشاعر على مستوى الألوهة، إنما تبرز عمق الصلة الأتحادية بين المسيح والكتيسة، لأنه لا يوجد في الوجود قط أغاد حر صادق وتعنطف بين الاثنين، يتشخ كل منهما فيه ينتهى الحرية الفردية الناضية ثم يرتضيان الإتحاد، عثل رجل وامرأة، إلى حلى مستوى الممارة تقط بل على مستوى المعارد الفكري النظري المعضى، فللسح بابارك اسمه لم ينزوج كنيسمة، بل لا ترجد كيسة قط ثرى أو تُنظر كامرأة أو أثنى على أية صورة، إنا هي مجود الشخصية أو أمقى، فالشحب المسيحي الذي اقتناه المسجح يدسى كنيسة، فاللمب كأفراد موجودين يسمى في مضمونة المطائر "كنيسة"، ولكن لا يوجد كيان منظور أو عسوس يسمى كنيسة (١١).

وهذه الشابهة الحية العاطفية الرقيقة نجدها في العهد القديم بصورة أشد عاطفية وأشد رقة وأشد تأثراً مع الشحب البيهيودي أو الأمة اليهودية، ومعروف أن الله في القديم أحجّها، ولكن أنمضيو فنقسب عليهم، فجاءت المشاعر التعبيرية في منتهى الرقة والواقية، فلما غضب عليهم قال:

سب عليهم، فجاءت المشاعر التعبيرية في منتهى الرقه والواقعية، ف + «هكذا قال الرب أين كتاب طلاق أمكم! التي طلَّقتُها ...

هوذا من أجل آثامكم قد بُعتم ومن أجل ذنوبكم طُلُقت أمكم. » (إش٠٥:١)

ذلك بعد رجوعهم من السببي. وفي الحقيقة الله يتكلّم هنا للشعب اليهودي، أي للأمة السهمودية، فلا يوجد «أم» حقيقية، ولم ينزوج الله لا الشعب ولا أماً، بل ولم يطلّق شعباً أو أمًّا

<sup>(</sup>١) تسبية الكالس البينة بأسناء مثل كنية أنها أنطونيوس وكنية الملاك بطائيل وكينة السيدة المقراه مع مجره أسناه لمباني فان موقاته. ولكن الكينية إذا أردنا أن انرقها فهي وشعب المسيع الماجمع منا أو هناك. ففي كنينة السيدة المقراه يجمع شعب المسيح المحب للسيدة المقراه وقد التحقاها شفية تطلب من أجل أفراده ويتوفر هو عمل السيح على وهكذا.

ما، إنما هي تعابير الغضب خرجت رقيقة حزينة من فم الله على لسان إشعياء النبي ليُظهر حيه

السابق وغضبه اللاحق، وتصميمه على الهجران والقطيعة. هذه هي روح التوراة البديعة بالتصوير التعبيري لعمق سر الحياة مع الله في هنائها ونكدها، والتوراة مليئة. ولكن، ليحترش القارىء، فهي ليست تعابير بشرية بل تعابير إلهية صادقة.

كـمـا عــاد الله وتحـنَّن على الأمة اليهودية وصمَّم أن يعيد لها أيام الحب والهناء، ويرد لها جمالها كعروس هجرها لحظة وسيردُّها إلى الأبد. اسمعه يخاطب الشعب اليهودي:

+ «... فإنك تنسين خزي صباك وعار ترمُّلك لا تذكرينه بعد،

لأن بعلكِ (زوجكِ) هو صانعكِ (إلهكِ) ربُّ الجنود اسمه!

ووليُّكِ قدوس إسرائيل إله كل الأرض يُدعى! لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب،

وكزوجة الصبا إذا رُذِلَتْ قال إلهكِ:

لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمك،

بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة ،

وبإحسان أبدي أرحمكِ قال وليُّكِ الرب.» (إشءه: ٤ـــ۸) هذا هو «يهوه» في القديم، وهذه هي الأمة اليهودية العروس المغضوب عليها. وعلى نفس

المنوال يتجدُّد المنظر أمامنا بين المسيح والكنيسة.

ويبرتـفع بـولـس الـرسـول في رؤيته الروحية الحية للكنيسة فيراها في الجسد ذات علاقة حياتية بـالمـــيــــع. يـراهــا عــروس المـــيـــــ التي أسلم نفسه من أجلها على الصليب فاقتناها بدمه، وغسلها

بتقديس سر المعمودية ليقدمها لنفسه عروساً مقدسة و بلا عيب. ونـلاحـظ أن الكـلـمـات الـتي قيلت في آدم وحواء وتسجُّلت لتكون جوهر سر الزيجة المقدَّس،

يأخذها ق. بولس ليصف بها اتحاد المسيح بالكنيسة ليصيرا جسداً واحداً.

\* «وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم أمرأة وأحضرها إلى آدم،

فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي، ولحم من لحمي ... لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً.» (تك٢: ٢٢-٢٤)

فيقول ق. بولس: «من أجل هـذا يـتـرك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. هذا

السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة.» (أف.ه: ٢٣٥٣٦) ومن هنا أصبح القول بأن «الكنيسة جمد المسيح» يعبُّر عن صعيم سر علاقة مقدَّسة للغاية بين المساكد ...

ويلاحظ كيف يستمير ق. بولس قول سفر التكوين عن كيف «أحضر» الله حواء إلى آدم «وأحضرها له»)، فيستخدم الاصطلاح نف من جهة المسيح فيقول: «لكي بخطرها لنفسه كيسة بجيدة لا دنس فيها ولا غضن ... مقدمة وبلا عيب» ((أف ١٤٧٤)، وهو اصطلاح عبرً عن زئها لآدم، أو زئها للمسيح كما أي يوم المرس. كل هذه عاولة جادة من بولس الوسول ليمبرً عن مدى صدق وسرية الاتحاد الحياتي الذي تم بين الكيسة والمسيح، الذي عاد وشرحه بمنتهى الوضوح فيما يخص المؤمن مكذا: «لأننا أعضاء جسمه من لحمد ومن عظاه» (أف ٥٠٠٣).

فالمألة ليست بجازاً، بل هي واقعٌ حيَّ، إمّا سرّي للنابة وغو منظور. فكما بنى الله ضلع آدم وصنعه حواء، فصارت حواء (الكنيسة العبقة) من لحم آدم وعظام، هكذا الكنيسة الجديدة (در كرا الله المراد من المراد

(نحن) بالسر الإلهي: جسده!! ونعود ونحقق هذا السر بهيبته حينما نشترك في جسده المقدَّس!!

## ثالثاً: دور الروح القدس في الرسالة إلى أفسس

كما رأينا فيما يخض «المسج» أن الرسالة لم تركّز على شخص المسج ولا على طبيعته كما انشئلت بها رسائل ق. يولس الأخرى، ولكن الرسالة ركّزت على الأعمال العظمى التي تُقت له من قِئِل ألفَّ الآب، والنتي تحت بعواسطته، ثم امتئت الرسالة بهذه الأعمال لتسلمها للكنيسة، فكانت الكنيسة بالتهاية هي مركز الاهتمام في الرسالة بتهجها المعيق الشّع.

كذلك أيضاً في الروح القدس, فنحن لا نجد في الرسالة وصفاً للروح القدس بحد ذاته. ولا تحليك للمصله كسا استلات به الرسائل الأشرى، بل هي تكشف كيف أعطى الروح القدس خصائصه الجديدة للكنيسة التي تتناسب مع العهد الجديد كما سبق وأعلن الأنبياء

#### الأيام الأخيرة:

. ويم المستعجود فمعموف من النبوات أن حلول الروح القدس هو من خصائص «الأيام الأخيرة»، وهذا ما تم في يوم الخمسين حسينهما حلُّ الروح القدس بالفعل وبدأ يعطي الكنيسة (شعب المسج) ملامحها

وطبيعتها الجديدة. وهذا ما نادى به بطرس الرسول حينما تعجّب الشعب مما حدث:

«فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم ... هذا ما قيل بيوثيل النبي، يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ... وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض ...» (أع٢: ١٤ و١٧ و١٩)

وفي الرسالة إلى أفسس يعطى ق. بولس أعمالاً جديدة للروح القدس في الكنيسة تجعلها على مستنوى الأيام الأخيرة، ولكن ليس بمفهومها الزمني وحسب، بل والأيام الأخيرة بمفهومها الذي يتناسب مع دعوتها وهدفها الروحي الأبدي أي الملكوت الآتي.

#### ختم الروح القدس:

«نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضاً أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضاً إذ آمنتم خُتمتم بروح الموعد القدوس.» (أف١: ١٢ و١٣)

هـذا الحتم السرّي غير المنظور للعين البشرية هو علامة التبعية للمسيح، العلامة المنظورة والمعلّنة لله والمسيح ولكل القوات السمائية التي تُعيِّثنا للملكوت كشعب مفدي. ولكن الحتم ليس مجرد عـلامة، بل هو في الحقيقة إعادة صياغة الطبيعة البشرية لتكون لانقة ومعدَّة للحياة الأبدية في القول والفكر والعمل والشعور والتصرُّف، حتى إنه لا يُعدُّ صعباً حتى على الناس أن يدركوا آثار ومفاعيل هذا الحتم غير المنظور.

وقد يُكنَّى عن هذا الحتم بالمعمودية، ولكنه (أي الحتم) على كل حال يرافق المعمودية التي هي عمل تجديدي للطبيعة البشرية، والحتم يحكم بصحتها ودوام عملها.

ولكن الذي يسترعي انتباهنا، أن الرسالة لم تتكلم هنا عن المعمودية بحد ذاتها، ولا على الروح القدس بحد ذاته ، ولكنها اتجهت مباشرة إلى هذا الفعل السرِّي للروح القدس أي الحتم بمفهومه الجديد الذي ينطق فعلاً أننا نلنا علامة سماوية تنطق أننا بصدد الأزمنة الأخيرة. فكون الروح الـقـدس يخـتــمـنـا في المعمودية، حيث كل من اعتمد يقبل هذا الحتم، فهذا عمل تجميعي يبهدف إلى توحيد الإنسان بالنهاية. فهنا يتجه الروح القدس نحو الإعلان عن أن الإنسان بلغ قصد الله \_ الأيـام الأخـيـرة. لأن الختم الذي يتم لكل المعبَّدين كونه عربون الميراث المعد، يعتبر خطوة هـامـة في طـريـق تـوحـيـد الإنـسان حين تبلغ الكنيسة غاية عملها لتكميل قصد الله الأزلي من نحو الإنسان: «إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف ١٣:٤) إذًا، فالحُمّتم الذي نناله من الروح القدس في المعمودية هو إعلان واضع أننا في الأبيام الأخيرة وأننا قد تعبلاً للمبراث المعد، بل وهو أيضاً يُحسب خطوة عملية نحو الوحدة الأخيرة للإنسان التي يكمل بها قصد الله الأربل من نحو الإنسان.

عربون ميراثنا:

هذا تعريف جديد للختم وللروح القدس نفسه.

فلمو عدننا إلى وصف الروح الذي تتم به المختم نجده: «تُحتمتم بروح **الموعد القدوس». فلو** عمدنا إلى مفهوم «الموعد القدوس»، نجده في القريب والحديث هو موعد الآب، وفي البعيد والقديم جداً الوعد لإيراهيم من جهة هيراث النسل لبركة إبراهيم بالإيمان.

أما موعد الآب فهو كقول المسيح:

«وفيسما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يرجوا من أورشليم بل ينتظروا "موعد الآب"
 الذي سمحتموه مني. لأن يوحنا عشد بالماء وأما أتم فستصدون بالروح القدس ... لكنكم
 ستنالون قوة منى حلَّ الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً (")...» (أع ١: ٤ وه و٨)
 وقد حلَّ الروح القدس عليهم ونالوا قوة من السماء وشهدواً كما يشهد المثيل الدخيل!!

إذاً، فحلول الروح القدس في المعمودية هو «موعد الآب»، لذلك يتحتم أن يكون ختم الروح القدس، باسم الآب والابن والروح القدس، الذي به تتم المعمودية ويتم الحتم.

بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس يرى أن هذا الحتم (بالمعمودية التي تراققه) وبالروح القدس الذي يلاؤهه، هو «عربون ميرائنا». ولكن هذا "العربون" يختلف نوماً ما عن معناه الذي اعتداء الحليم، إذ يعني أن الله تعبّد ووعد أن يعزن الحلياة الإبنية مع المسيح كأيناه. ولكن نحن الآن وفي المسالم وفي الجسد في حالة نقر مربع وتشتهي أن نعرف أو تتذوق شيئاً من ميراث هذه الحياة الأبدية التي وعدنا بها ألله، والتي قبل بخصوصها أمورٌ فائفة ومعزية للغاية. فلكي لا يحرمنا الله من يصديه منذا التصيب الفاخر والثمين جداً، ولو من بُعد، لأننا لا نحتمل الآن عن أمور لا تخطر على قلب يشر ولا يسوغ التكلّم بها، لذلك وهبنا ختم الآن استعلام بالكامل لأنه عن أمور لا تخطر على قلب يشر ولا يسوغ التكلّم بها، لذلك وهبنا ختم

<sup>(\*)</sup> نتب ذهن الشارى، لقول الرب: «تنالان قوة من طلّ الربع الشمن طبكم». ها فلن قبل الملاك المداره القبيت مرم: «الربع التنس بهال عليك وقوة البل تطلبي، فقلك أيضاً التدرس الراو منك يُعمل الله أنه (اراء: \*). إذاً، فعن ها – أي تي قول السيح عن يوم الحسين، جمده بلاد رومي وقتيني وينوف قد للذك لرم شدة الانتباء واكتشاف الملاقة الرئينة بن يبرد السيم من المدارة كلفوس وأنه أه ويبلاد الكبية على غنس السنون.

الروح بحراسة الروح القـدس نـفـــه الذي من حين إلى حين يعلن لنا شيئاً يتناسب مع قامتنا. فالختم يطمئننا ويحجز لنا حقنا في الميراث المعد، أمَّا هو\_ أي الروح \_ فيبقى «كعربون» يــــرّب لـنا أشياءً مفرحة تجعلنا ننتظر هذا الميراث بفارغ الصبر. أي أن الختم والروح القدس معاً: «خُــــمــــــم بروح الموعد القدوس» هو عربون نستمتع به الآن في فقرنا وجوعنا، حيث يعزينا الروح القدس ويشدد قلبنا وروحنا إلى أن يحين تنفيذ الوعد القدوس.

هذا هو دور الروح القدس الذي هو في الحقيقة الربط بين الأزمنة الأخيرة الحادثة الآن (والذي يُعتــير وجوده أعظم علامة لها من واقع النبوات)، وبين الأزمنة الأخيرة التي فيها يكمل كل شيء وتُستعلن الحياة الأبدية ويتم الوعد.

إن هـذه الـرسـالـة تـقدم لنا الروح القدس باعتباره الروح الحامل لمواعيد الله المقدسة، وقد ختـم قـلـوبــنـا وأرواحنا كتقرير إلهي باستحقاقنا للفداء، وعلينا أن نعتبر أن مجرد وجود الروح القدس هو بمثابة عربون يحمل صدق وعد الله بانتظار تحقيق نوال الميراث المعد.

وللدح مجده» (أف ۱:۱۱): εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ

+ «لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب.» (أف ٦:١)

ظـاهـرة ملازمة للدخول في الأيام الأخيرة كفعل من أفعال الروح القدس. وهذه الظاهرة ترافق الأيام الأخيرة في مفهومها الزمني للتحضير للأيام الأخيرة في استعلان الفداء ونوال الحلاص ودخول

«فمدح بجد الله»)، أو المديح بمجد الله، هو صفة ملازمة لنوال حق البنوة، كما هو صفة ملازمة بالأولى وبالكامل عنـد نوال مجد البنوة في الملكوت المعد. أمَّا المديح لمجده الآن فهو ليس ظاهرة وحسب ولكنها صفة، وليست صفة وحسب بل وطبيعة. فالذين اعتمدوا وخُتموا بروح الموعد الـقــدوس وذاقـوا المـوهـبــة السماوية ودخلوا في شركة حقيقية مع الروح القدس، فالتسبيح لمجد الله والمسيح يصير عندهم عملاً من أعمال حياتهم. فكما لا يمكن الحياة الجسدية بدون أكل وشرب، هكذا الدخول في الحياة الروحية الجديدة، فإن أكلها وشربها هما التسبيح. فلا يسبِّح الإنسان كعمل إضافي بل كضرورة نشعر بها بالروح، فالروح تحيا وتنمو وتزدهر بالتسبيح فإذا كفُّ الإنسان عـلاقـة حـقـيقية بين الروح وبين الله والمسيح الذي هو مصدرها التي انحدرت منه. فهي لكي تعبُّر عـن وجـودهـا، تـــبِّح المسيح وتمجُّد الله خالقها وكأنما هي قد خُلقت لتسبِّح مجده وتحمده، لأن الله قائم في مجال التسبيح: «أنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل» (مز٣:٢٢). وإسرائيل همنا تمبرً في زمانها عن الإنسان كافاء ولكن هناك أيضاً تسبيح الملائكة وكافة الطفعات السماوية كل في مرتب، بل كل نسمة تسلمه، والحليقة كانها تسبّه، كل في مرتب، والكل يستج، إن لم يكن باللسان فبالنو والفاده والهاء والجد الذي ناله. فأشر موجرد في جال التسبيح تجيفه بجالات التسبيح الصاعدة من كل خليقة. فلا توجد خليقة قط لا تسبّح والم تفقد ومودها. في بتسبيحها لمُّ تستمد ومودها وكيانها وترتيط بكل خليقة أخرى مهما كانت، عظمت أو مغرت.

فحيينما نخرج من المعبودية خليقة جديدة على صورة خالقها في البر وقداسة الحق، ندخل مجال الله كخليقة جديدة مستجدة، تنمو وتزدهر على قدر تسبيحها، فبقدر ما يزيد تسبيحها تقترب أكثر، و يقدر ما تمدح وتبكيد تقوى وتتجدد:

- «هلليلو يا ... أسبح الرب في حياتي وأونم لإلهي ما دمت موجوداً.» (مر١٤١:١٤٦)
  - «أحمدك في الجماعة الكثيرة في شعب عظيم أسبِّحك.» (مز١٨:٣٥)
- (أسبّع اسم الله بتسبيع، وأعظمه بعمد، فيُستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي
   قرون وأظلاف، يرى ذلك الودعاء فيفرحون وتحيا قلوبكم يا طالبي الله.» (مز٦٩:
  - + «أحمد الرب جداً بفمي وفي وسط كثيرين أسبحه.» (مز٢٠١٠٩)
  - + «في كل يوم أباركك وأسبع اسمك إلى الدهر والأبد.» (مزه؟١٤)
    - + «لِتَحْيَ نفسي وتسبِّحك.» (مز١١٩:١٧٥)
    - + «أباركُ الرب في كل حين، دائماً تسبيحه في فمي.» (مز١:٣٤)
      - «بالليل تسبيحه عندي صلاة لإله حياتي.» (مز٢٤: ٨)
      - «رغوا بجد اسمه، اجعلوا تسبيحه محداً.» (مز٢:٦٦)

وواضح لـنا ومعروف أن ما من إنسان نال عطية الروح القدس، إلاَّ وتبدَّلت حياته إلى تسبحة دائمة لا تكف.

وهكذا يكشف لنا بولس الرسول في هذه الرسالة عن عمل من أوضح أعمال الروح القدس والذي يعتبر ظاهرة ملازمة لأزمنة الخلاص.

كذلك واضح أن الروح القدس يعبُّر عن وجوده وصله في التجديد الآن بالتسبيح الذي ينطقه في أقواه الذين سبقوا فتحبُّوا للتبني ونالوا القداء: «إذ سبق فعيننا للتبني يسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح بحد نعت التي أنهم بها علينا في المحبوب. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الحظايا حسب غنى نعمت.» (أف: - ص-٧)

# الحكمة والاستعلان في المعرفة:

رسالة أفسس لا تقف عند المعرفة العادية التي مارسناها في فهم كلمة الله وفحص مفردات الإيمان ومعرفة ابن الله في تجشُّده وفي أعمال الفداء.

إنها تسوق علينا ق. بولس بصلواته التي كان يقدمها في آخر الأيام بإلحاح ويسجود منواتر وتوسُّل لدى الله والروح القدس، لكي يُحلَّن قلب الله ويحرك الروح القدس أن يعطينا أدوات جديدة للسعرفة تتناسب وأعمال الله العظيمة من أجلنا التي تحتاج إلى فهم عميق وكشف، حتى تُستمان قيمتها وعظمتها، وإلاَّ نظل حبيسة السطور والصفحات، منسية وفيرذات عمل في حياتنا.

## اسمعه يصلِّي ويتوسل:

- + «لا أزال شاكراً لأجلكم ذاكراً إياكم في صلواتي:
- كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح \_ أبو المجد \_ روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ...» (أف1: ١٦-١٨)

## واسمعه أيضاً يصلِّي ويتوسل:

 «بسبب هذا أحني ركبتي (أركع وأسجد) لدى أبي ربنا يسوع المسبع – الذى منه تسئى
 كل عشيرة في السموات وعلى الأرض، لكي يعطيكم – بحسب غنى بجده – أن تنايدوا بالقرة بروحه في الإنسان الباطن: ليحل المسبع بالإيان في قلوبكم – وأنتم مناصلون ومناسبون في المحبة حتى تستطيعا أن تدركل ...» (أف: ١٣-١٥)

والسؤال الآن: هل فعلاً تحتاج هذه الأمور إلى روح الحكمة والإعلان لمرفتها؟ وتحتاج أن نشأيد بالروح القدس في الإنسان الباطن لندركها؟ على أي حال سوف نعود إلى هذه الآيات ونشرحها بالمخصيل، ولكن تستطيع الآن أن نعطي صورة ملخصة عن مدى أهميتها وعمقها وخطورتها أيضاً.

أ ــ ففي صلاته الأولى يريدنا أن نعرف أسرار قيامة المسيح من الأموات وجلوسه عن يمين
 الآب وإخضاع القوات السمائية والأرضية وكل خليقة تحت قديه.

ثم يريدنا أن نعرف أن الله جعله رأساً للكنيسة.

ثـم كشف لـنـا أن الكـنـيــة هي جــده، (ولكن بمنتهى الاختصار ودون أي شرح أو كيف حدث هذا).

ولكي يدرك القارىء مدى خطورة القول، نوجه ذهن القارىء أن المعنى يتسخَّب نحو الكنيسة كغايـة نهائية!! أي أنه أقامه، وأجلسه، وأخضع كل شيء تحت قدميه، (ليجعله) رأساً للكنيسة، (لتكون) الكنيسة جسده، (لتكون) هي ملء الذي يملأ الكل في الكل!!

هذه المعرفة في الحقيقة لا تدخل داخل إمكانية تصوراتنا، فكيف نتصوَّر المسيح وقد جاز كل قوة وسلطان لإخضاع كل الخليقة، ثم يوظُّف كل قوته وسلطانه وإخضاعه للخليقة لحساب الكنيسة وأن يكون هو رأسها وتكون هي جسده؟ وقد رأينا في شرحنا «للكنيسة جسد المسيح» مدى سـرَّية هذا العمل ومدى عمقه ومدى أهميته بالنسبة لنا.

هنا يقف العقل صامتاً يحتاج إلى روح الحكمة والإعلان ليعرف.

بـهـذا تـكـون قد صحَّت طلبة بولس الرسول، بل وصارت ضرورة حتمية، بل ويلزم أن نزيدها صلاة وتوسلاً من طرفنا، لأن في الأمر خلاصنا وحياتنا.

ب \_ وفي صلاته الثانية يريدنا أن نعرف سر محبة المسيح لنبلغ بها إلى ملء الله الكلي والنهائي. وهنا نقدم صورة ملخصة لهذه الآيات للتعرف على مدى أهميتها وعمقها وخطورتها أيضاً:

«حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو،

وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله!!

والـقـادر أن يـفــهـل فـوق كـل شيء أكـشر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا.» (أف ٣: ١٨ و١٩)

وننبه ذهن القارىء إلى ثلاثة مطالب يطالبنا بولس الرسول أن ندركها:

أولاً: أن يحل المسيح بالإيمان في قلوبنا.

ثانياً: معرفة محبة المسيح الفائقة المعرفة!!

ثَالِثاً: أَن نَمْتَلَىءَ إِلَى كُلُّ مَلَّءَ اللهِ!!

وإلى هنا يقف العقل صامتاً طالباً تأييد الروح القدس بالقوة في الإنسان الباطن. إذاً، فنحن متوافقون تماماً مع بولس الرسول في أن هذه المعارف هي جديدة علينا فعلاً وأكثر من قدراتنا الـفـكـريـة والـروحـيـة، وهي تحتاج إلى تأييد بقوة الروح في الداخل لأن بلوغ معرفتها هو بعينه بلوغ وهذا يبدو أمامنا أمراً معجّزاً فكيف نقد عليه؟ ولكن ق. بولس كخير وكمن يعرف وذاق وباشر يحرد فيقتري عزيمتنا بالقول: «والقادر أن يفعل فوق كل شيء، أكثر جداً مما نطلب، أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا.» (أفت:٢٠)

بهذا القدر يشجِّعنا حتى نطلب ونفتكر فيما هو فوق قامتنا وخارج عن طاقتنا.

+ والسؤال الآن: لماذا يلح ق. بولس بالصلاة لنحصل على هذه المعرفة؟

+ والسؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا تهتم رسالة أفسس بعرض هذه المعارف والقدرات الغائقة؟

الجواب بسيط، فأعمال الروح القدس التي قدمتها الرسالة، من ختم المؤمنية، وإعطاء روح المجدد القدوس ليكون عربون القداء والميراث، وغيره من إظهار زماننا أنه زمان الوحدة: في درجاء دعوتكم الواحد، وب واحد، إيمان واحد، معدوية واحدة، إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالمكل في كلكم، (أفء: ٣٠)، ولم أن نتهي جيمتا إلى وحدادية الإيمان ومعرفة المن الذي على الذي الله إيشار أن أن المكال إلى إنسان كامل إلى قياس قدة مل ما السبح» (أفء: ٣٠)؛ كل هذا بيشر أننا في الزمان الأورك وبداية المؤخرة، ومن كما قلباء معنى الوامان المؤوري إلى الملكورة، رفان نجيل المغاني، فساوتنا وطالباتنا ومرفتنا وخيراتنا يلزم أن تنتقل من وصفها العادي لقوم يطلبون بداية الإيمان وبداية معرفة ابن الله وبداية المحددة القوات وأعمال الغداء، إلى معرفة ابن الله وبداية الكديبة المنامة على الأرض، قالذي تغير واحد، وهو رأسها في السماء وتعن من لحمد ومن عظماء على الأرض، قالذي تغير واحد ليس المسجو، بل «معرفة المسج»، وليست الكنيسة في ذاتها ولكن معرفة «سرها في المسج»، وليست الكنيسة في ذاتها ولكن معرفة «سرها في المسج»؛

ومنتهى اليقين نقول: إن هذه الرسالة بالذات كتبت بروح أخرى غير كل الرسائل، وكأن ق. بولس قد كتبها لقوم آتين. فقد استُعلنت له كل الحقائق الأفول بعمق جديد، وينور مسلَّط على سر المسيح، فكتب لـقوم أصبح عليهم أن يدخلوا هذه الاستنارة ويموزوا هذا الإيمان حتى يدركوا حقائق الخلاص، ليس لمجرد الإدراك بل للاشتراك فيها ولحيازتها.

ولكي أقدم صورة مصغّرة جداً لعمل «روح الحكمة والإعلان» الذي يلح ق. بولس علينا وعلى الله لتناله، وذلك بسبب ضرورته لنا لفهم الحاضر أمامنا ونوال نصيبنا، نقول:

أننا الآن في زمان الروح القدس، الروح القدس عمله الأعظم هو الوحدة، عمل الوحدة الأكمل هو بلوغ منتهى المعرفة، بلوغ منتهى المرفة هو بلوغ منتهى الملء. وهذا هو العمود الفقري الذي يُنيت عليه الرسالة إلى أفسس.

## رابعاً: توحيد البشرية في المسيح كمنهج لاهوني للرسالة إلى أفسس

### ١ ــ قدرة الكنيسة على توحيد البشرية:

بـانفاق العلماء النقليدين فإن الرسالة إلى أفــس تحتل مكانة على أعظم مستوى من الأهمية من جهة المبادىء اللاهوتية فيها(").

وأظهر المبادىء التي تشكُّل منهج اللاهوت في الرسالة هي:

- (أ) التعرف على الكنيسة من جهة طبيعتها «كجسه المسيع».
- (ب) رسالة الكتيسة المعتدة لتجمع كل العناصر والأجناس والأمم في وحدانية الإيجاث والروح والعبادة والمحبة تحت تدبير الرأس أي المسيح، لتبلغ البشرية من وجهة نظر الله إلى إنسان كامل إلى قامة ملء المسيح.

فأصبحت الرسالة إلى أفسس بهذه العناصر تشكل أهم أسفار الكتاب المقدس بالنسبة إلى الزمان الحاضر الذي نعيث في تطلعاته وآماله نحو صحفل نهائي للإنسان والعالم. إذ تحمل العناصر الدين تحتاجها الكبسة في جهادها الحاضر، وأفرب التوجهات التي تنتاب مع الفكر البشري في تحكر كه نحو أهدافه التي أشعب تعسل على تحليم الكتيب تقليم على تحقيق تحليم الكتيب وتفقيت الإنسان المسجعي، ولا يخفى أن المادر الذي يميز أمامات الآن بالنسبة لتنحرك الكينية وتضافر كل جهودها روحياً هو إنما أعاد أو فانه إلى ما لا يشاه أن يغني الدامل على غير رجاء أو يظل الإنسان يقسم ويتفتت إلى أن يتسهي إلى ما لا يشاه أنه.

والرسالة تنادي على مدى العصور والأجيال: «إذ عرّفنا بسر مشيئته حسب مسرّته التي قصدها في نفسه لمندير ملء الازمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في

<sup>20.</sup> Francis W. Beare, "Introduction to the Epist. to the Ephesians" in *The Interpreter's Bible*, Vol. X, p. 605.

ذاك» (أف١: ٩٩٠). هذه همي مسـرَّة مشيئة الله وهي حتماً تسير نحو التنفيذ: «حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته.» (أف١:١١)

أما نموذج هذه الوحدة الذي يحكي عن حتمية اكتمالها فهو اتحاد اليهود مع الأمم في كنيسة واحدة، وهـذا تــمُّ واكـتـمل، ورآه ق. بولس وفرح به وتهلل، ومن خلاله وعلى ضوئه استعلن بقية عـمل الله حتى النهاية: «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة، مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جمديداً صانعاً سلاماً» (أف٢: ١٤-١٦). وعلى هذا النموذج والأساس استعلن ما هو آيت بيقين ما هو حاضر: «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح (البشرية المفدية) إلى أن ننتهى جميعنا إلى وحدانية الإيمان، ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كاهل، إلى قياس قامة ملء المسيح!» (أف؛: ١٢ و١٣)

فالذي خلق من الاثنين في نفسه ـــ اليهود والأمم ـــ إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً، وكان هذا أصعب نموذج للاتحاد بسبب العداوة التي كانت قد استحكمت آلاف السنين، فبهذا النموذج، أعطى الله كلمته ونطق بوعده أنه حتماً ستنتهي البشرية إلى صلح وسلام إلى إنسان واحد جديد له قـامـة ملء المسيح وصورته في البر وقداسة الحق. فإن كانت البشرية تفتتت في آدم، وكانت الحنطية عنصر التفتت والانقسام، فهي (أي البشرية) آتية في المسيح حتماً إلى وحدة واتحاد، وذلك بزوال الخطية وسيادة البر وقداسة الحتى. ففي المسيح تدخل البشرية الفاسدة المتعادية المتنافرة المنقسمة ليُبتلع منها كل فساد، فتستعيد بالتالي طبيعتها بسيطة نقية طاهرة بشبهه في القداسة والحق.

ونحن نقول ذلك مع الرسالة إلى أفسس بضمان أن «الكنيسة هي جسده»، بل ومن أجل ذلك تقول الرسالة أنه سبق وباركنا بكل بركة روحية في السماويات لتبقى وحدة البشرية بالنهاية مضمونة تستمد طبيعتها من فوق، والكل مُخضَع لها في شخص من يقودها: «لأن به لنا كلينا (الأقسام المتعادية) قدوماً في روح واحد إلى الآب. » (أف١٨:٢)

الـرسالة تصوَّر لنا الحليقة، وبالأكثر الإنسان، وهو مع الكل يتحرك بقوة إلهية نحو وحدة حتمية يستمد أصولها وطبيعتها وأدواتها من المسيح. وتهيمن على هذه الحركة مشيئة الله حسب قصده الذي أعلنه: «إذ عرَّفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لندبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك. » (أف١: ٩و١٠)

وتكشف هذه الرسالة عن أعيننا أن الله قصد هذا قصداً من نحو الحليقة قبل أن يخلقها، بل

بهذا التصور الفائق على الزمن، وهذا التدبير الإلمي الكائن قبل أن يكون كائن ما، والذي تقدمه الرسالة إلى أفسس، نقترب من فكر الله ونحن على يقين مما وعد. فمنهج اللاهوت في الرسالة إلى أفسس متفوَّق جداً على الزمن، ومنظور قبل وفوق أي منظور، وقائم متحقق حسب المقاصد الأزلية رغماً عن دورات الزمان ورغماً عن أية قوة معادية أو شريرة: «لأن الرب يصنع أمراً مقضياً به على الأرض» (رو٢٨:٩)، «هو أمرَ فصار» (مز٩:٣٣)، «يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته.» (أف ١١:١١)

والـغرض النهائي من الوجود الإنساني ككل، والذي نستشفه من الرسالة، هو «لمدح مجده» في هـذا الـدهـر وفي الدهور الآتية، والتخبير بحكمة الله المتنوعة لدى كل الخلائق السماوية بما فعله الله في المسيح لأجلنا. وللكنيسة أعطى هذا الشرف أن تحكي هذا عن فم الله، على الأرض وفي السماء وعلى الدوام وإلى أبد الدهر.

٢ - «أبوة الله» كلية الاقتدار وكلية الحب كضمان فائق لتكميل وحدة البشرية:

رسالة أفسس تقدم لنا الله في أبوة حقيقية وفي واقع مطلق باعتباره «الآب الحقيقي»، فـتـقـــتـرب هــذه الـرسالة من «الله» في طبيعته الحقيقية وفي أبوته، لتراه غير ما تراه بقية الكتابات، فـتـراه قـريـبـاً إلى درجـة يـتحتم أن نعيها لخلاصنا. فكما أنه أب حقيقي لابنه يسوع المسيح، فهذه الأبوة عينها أرادها الله أن تُستعلن لنا كحقيقة نحسُّها ونعيشها ونكتسبها.

فَاللَّهُ أَبِ وَلَكُنَ لِيسَ عَلَى المَجَازَ بِلَ بَالْحَقَ المُطلق، فأَبُوةَ الله حقيقية قائمة في الوجود الكلي إلى درجة أن كل أبوة في السموات منبثقة منه.

> نالله آب: «بسبب هذا أحنى ركبتيَّ لدى أبي (الآب) = τὸν πατέρα الذي منه تسمى كل عشيرة (أبوة) = πατρία في السموات وعلى الأرض.» (أفَّ": ١٤ و١٥)

واضح هـنـا أن الــــُـرجـــة الـعربية أوردت إضافة عن بعض المخطوطات: «ربنا يسوع المسيح» لتصير «أبي ربنا يسوع المسيح»، ولكن القصد من هذه الآية هو إظهار أبوة الله المطلقة التي تستمد منها كل أبوة أخرى في السماء وعلى الأرض وجودها وكيانها وعملها. إذاً، فأبوة الله للإنسان ليست وصفا بجازياً بل حقيقة كيانية، أبوة الله بالنسبة لنا هي تعيير جوهري عن طبيعية الله نف مُثلواً من استحقاقاً، لذلك يُمعى الأب The Bather بالتعريف اللؤكد: «لأن به لنا كلينا تعوماً في رمح واحد إلى الآمي» (أف ۲۸۸)، هذا أبوة مطلقة، وقد علمنا الرب يسوع المسيح أن نخاطه في حقيقة طبيعت وواقعه الإلهي بالنسبة لنا، فندعمو: «أبانا الذي في السعوات» (ست: ١٠)، فالصلة عام ملة حقيقية أكثر صدفاً وواقعية من آبالتا بالجلسد، كالفارق بين أب زمني ذائل وأب إلهي باتي إلى الأبد.

ولا يوجد تعريف طبيعي أكثر واقعية لله كأب من كونه «أبا ربنا يسوع المسيح» (أف٢:٣)، فهو بالتالي أبونا على المستوى: «أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.» (يو١٧:٢٠)

ولكي تظهر صفة أبوة الله بالنسبة لنا صادقة أشد الصدق، تقول الرسالة : «أقامنا مع وأجلسنا معه في السحاويات في السح يسوع» (أف ٢:٢). فكما مارس الله سلطان أبوته باقتدار عظيم على ابته وأقامه من الأموات وأجلسه عن يبنه في السحاويات، صنع نفس الشيء معنا وبنفس قوة الآمن الآم، واقتداره فتعبقدت مراحم الألوق وتعقلمت قوتها فينا. إذ صادرت لنا نفس دالة الابن لمدى الآم، وصرفا عبكل يقين و يكل عظمة في عيون الملائقة والفوات السمائية أبناء بالحق وباللقوة، لمثما أجسسنا عن يهنه في ابنه! مكذا استملت بنوتنا له على مستوى الابن المحبوب، حتى إن الروح المقدس وهو روح الله يعترف لنا «يشهد لأرواحنا» (روم:١١)، المحبوب، حتى إن الروح المقدس وهو روح الله يعترف لنا «يشهد لأرواحنا» (روم:١١)، وينطق بنف فينا لله تاللاً: «يا أباً الآب» (روم:١٥)، مكذا أعلن لنا وللسمائين أبوته لنا بالغمل والحب.

ومن أبوة الله الغريدة الكاملة الجوهرية للمسيح تظهر قوة أبوته الفائقة العاملة في الكنيسة، التي هي جسد المسيح والواقعة بالضرورة وبالتالي في دائرة أبوة الله للمسيح. ومن هنا تبدأ الكنيسة تمستمد من أبوة الله الحقيقية قدرة وسلطة على توحيد وتجميع ومصالحة أبناء الله التقسمين والمتفرقين والمتنازعين إلى واحد.

فلأن الله هو أبوربنا يسمع السبع، والكنيسة هي جسد، صارت الكنيسة تمتع بكل الصفات والقوة الأبوية لله إن أبوته فئالة على كل المستويات: «إِلَّهُ **وَآبُ واحدُّ للكل**، الذي على الكل، وبالكل، وفي كلكم.» (أف£:1)

ومن هنا نعود وتنظر إلى الوحدة التي قصدها الله «التدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح» (أف1٠:١٠) في ضوء أبوة الله. فالله هنا يعمل «كؤله وأب واحد للكل، على الكل، بالكل، في الكل»!! فهنا سلطانه على تكميل مشيته في إنجاز هذه الوحدة في شخص ابنه يسوع المسيح ليس كأنه يعوزة عن مضمونة البلوغ إلى أهدافها، بل «إله وأب». وهو إلى وأب ليس كأنه يعوزة متحدر إلى إلى وأب ليس قائساً في ذاته وحسب، بل إله وأب على الكل وفي الكل، فهو بلاهوته متحدر إلى أقسى عابة الاقتدار، وبأبوته الكل تصبر قدرته موجهة بحنان الأيؤة وعطفها وعنايتها الكاملة في كل تحيية، والكل تحت ماعتها بالحب الأبوي الذي يجذبها ويحكمها بأنّ واحد.

من هنا تقدم لنا الرسالة إلى أفسس أبوة الله هذه الإلهية، الكلية الاقتدار، والكلية الحب الأبيوي والمعطف والحبنان، كسمان ليس من بعده ضمان لتكميل الوحدة التي قصدها بين كل الأميم والشعوب وكافة الأجناس في ابنه يسوع المسيح لتبلغ كماها النهائي في الوقت الذي معده لما، وباللصورة التي تصورها في نفسه بجمال ونعمة ما بعدهما جمال، ثم تظل هذه الوحدة البشرية المسيح عمد في شخص ابنه يسوع المسيح تحت مظلة أبوة الله تعمل بالمسيح بمنتهى الانسجام والألفة كيش بأنه يسوع المسيح حقاً.

لذلك حينما تقول الرسالة: «سيق فعيّننا للنبني (أي لنكون أبناء لد) يبسوع المسيح لفسه حسب مسرة (حب) مشيّت» (أف1: ه). فهذا هوشيّق تصميم روح «الأبؤة» في البشر لتخلق منهم أبناء بدافع المحية التي تشاء أن يكون للآب أبناء، فعاذا يعطلها أو ماذا يتعها؟

فساذا إن كانت «مسرة مشيئة الآب» قد تضافرت مع «غتى نعمت» ومع «جزيل حكمت، وقطئته»، لتصنع من البشرية صورة طبق الأصل كاملة من ابنه يسرع المسيح بالحب والنعمة والحكمة؟ نعم، فهذا هو الذي رآه ق. بولس: «إنسان واحد له قامة مل المسيح»! (قارن أف ٢٥:٢ مع ٢٥:٤).

تقرل الرسالة أن هذه المقاصد الأبوية كانت سرًّا مكتوماً في الله منذ الدهور، ولكنها استُخلت للقديس بولس والرسل القديسين: «في أنا أصغر جميع القديسين المحطيّبَ هذه التعمة: أن البُشرِّ بين الأمهم بفضى المسيح الذي لا يُستقصى، وأثير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح ...» (أفت: 196،

إذاً، ينا لسمادة الكتيسة والبشرية جماء برسالة ق. بولس إلى أهل أفسس! فقد صارت كل مقاصد الله الحفية على لوحة الكتيسة تُقرأ بوضوح، وكل خطوة تُشَقّه في أوانها. وطوبى لمن حاز روح الحكمة والاستعلان واستنارت عين ذهته ليمسك بتصيبه ويبشّر بأنصبة الآعرين.

## ٣ \_ الصليب كعنصر مصالحة:

الرسالة إلى أفسس تقدم لنا موت المسيح على الصليب، فوق أنه للفداء والكفَّارة، فإنها تعطى له معنى لاهوتياً جديداً كعنصر مصالحة: يندرج في مفهوم جمع كل شيء في المسيح.

## فبينما اللاهوت التقليدي للصليب يقول:

- «الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب غنى نعمته. » (أف ٧:١)؛
- نجد في رسالة أفسس لاهوت الصليب للمصالحة:
- «ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرقم قريبين بدم المسيح (الصليب).» (أف ١٣:٢)
- + «ونصَّض حائط السياج المتوسط أي العداوة مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكمي بخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به.» (أف١٤:٢-١٦)

لم يلتفت بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس كالعادة إلى موت المسيح على الصليب ليركِّز به على الكُفَّارة كذبيحة لمغفرة الخطايا، ولكنه ذكرها مرة واحدة ولم يَقُد إليها، إنما استخرج لنا من ذبيحة المسيح على الصليب قوة للمصالحة مع الله أولاً، ونانياً للإنسان مع الإنسان. وهكذا يمتد بالمصالحة بواسطة الصليب، فيوطِّفها لتكميل الوحدة التي هي أهم أهداف الرسالة!

فالتصليب في الرسالة إلى أفسس أداة رفع فوارق وحواجز وموانع وعداوات أزلية بين الإنسان وأخيه الإنسان. فبمجرد أن يرتفع الصليب فوق رؤوس المتخاصمين، تسقط الخصومة وكل عداوة كسا حدث بين اليهود والأمم. لأنَّه إن كان موت المسيح على الصليب قد صالح الله بالإنسان ورفع العداوة الأزلية، فكيف تبقى عداوة أو خصومة بين الإنسان وأخيه الإنسان؟ والله نفسه تشازل عن كل أسباب العداوات التي غرسها الإنسان في طبيعته ضد الله. أو بمعنى آخر، إن كنَّا في المسيح قد بلغنا المصالحة مع الله، فكيف نكون في المسيح وتبقى فينا خصومة لإنسان. وكأنما الله قد صالحنا في المسيح لنفسه حتى نتصالح نحن معاً.

أي أن الصليب إن هو أصبح أداة مصالحة، فبالضرورة يكون أداة اتحاد. فإن كان المسيح بموته وصليبه أصبح له القدرة أن يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً، فموته وصليبه هما بالتالي وبالأساس قوة اتحاد لا تهدأ حتى تأتي بالإنسان إلى اتحاد كامل.

### ٤ \_ وحدة الخليقة تمتد لتشمل السمائيين أيضاً:

بإعطاء الله للكنيسة صفة جند المسح ، يكون قد رفع قدرتها السرّرية على الجمع والتوحيد بالنسبة للخليقة حتى التي فوق: أي الملاكة والرؤساء والسلاطين . فالكنيسة التي كان لا يخرج مفهومها عن جاعة المؤمنين، نجد أنه بإعطائها صفة جند المسح أصبحت مع المسيح تكوّن شخصية واحدة متحدة (١١):

 «وأخشع كل ثيء تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كل ثيء للكنيسة for the church التي هي جدء ملء الذي يلاً الكل في الكل.» (أف1: ٢٣و٣٣)
 جد واحد للمسيح هي الكنيسة، والسيح في الكنيسة يديرها كرأس.

الكنيسة بهذا الشكل العضوي تنمو إلى قامة مل السبح ، صينما تبلغ وحدانية الإيمان وتكمل معرفتها بابن الله. هنا المرفة الكاملة والنمو وبلوغ المل هم وحدة لاهوتية واحدة: «إلى أن نتهي جميسنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله ، إلى إبدان كامل إلى قباس قامة على المسيح » (أف: ٢٣). وكرن المسبح هو رأس الكنيسة، فهذا بعدد طبيعة الكنيسة لكي تحدد عليه بالفكر والإرادة: «وأما نحن قلل فكر المسبح» ( ( كو ١٣٠٠). وكمسدر للجياة فوق الفداء والمساحة مع الله في المحرف يكمل فو الكنيسة : «صادقين في المحبة ننمو في كل فيء إلى ذاك الله يهو الرأس المسيح» (أف: ١٥٠). ويصبح المؤمنون أعضاء حمّة تنمو في المسيح : «الذي منه كل الجسد مركباً مما ومقترناً بولارة كل مفصل حسب عمل، على قباس كل جزء، يحمّل غو الجسد لبنيانه في المخيسة حسب اختيار التحدة:

«صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً
 والبعض أنسياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل
 الحدمة لبنيان جمد المسيح.» (أفع: ١٠-١٣)

والكنيسة وظينتها الأول أن تجمع البشرية إلى وحدة كاملة في المسيح وكأنها إنسان واحد كامل له قامة ملء المسيح. ولكن لأنها جمد المسيح، نقد انسعت شهادتها واتسع عملها في الحقليقة كلمها لتجمع الكل لحساب المسيح والله: «اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلمها» (مررد: ١٥٥)، «لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله ... لأن الخليقة أيضاً ستُعتى من عبودية الفساد إلى حربة بجد أولاد الله.» (روم: ١١ و٢٠) بل وبسبب سعو قدرة الكبيت باعتبارها «الجد» الخاص للمسيح الملتحم فيه بأغاد كلى ، ارتفعت وظيفتها بالتالي لتشهد للسعائين ، وبالتالي تجمع الكل لحساب بحد المسيح : «لكي يعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السحاويات بواسطة الكبينة بحكمة ألله المتوقة حسب قصد المقور الذي صنعه في المسيح يسيح ربانه (أفّ7 - ١٩٥١). وقصد الله منذ المقور لله الملت المائية المائلة المنافقة المائلة عن بروحه : «إذ عرّفنا بسر مشيته مسرته التي قصدها في نفسه إن مكن أحب الله المائم حتى بنف ابنه المنافقة المائم عنه المنافقة المائمة المنافقة الأمنية ويون به بل تكون له الحياة الأبدية» (يون 14) المنافقة وما عنه في نفسه لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» ما في المسعوات، وما على الأربدية .

ويقدم بولس الرسول في هذه الرسالة أقوى غوذج لقدرة الكنيسة على جع المتنافرات وإلغاء المداوات بين أقسام البشرية المتخاصمة والمحاربة حتى إلى آلاف السنين ــ وذلك في الوحدة التي أكسلتها الكنيسة بين اليهدو والأمم: «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين (يهبوداً وأغاً) واحداً، وفقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مُبطلاً بجسده تأموس الوصايا في فرانش، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صائعاً مالاً، وبصالع الاثنين في جدد واحد (كنيسة واحدة) ــ جحد المسيح ــ عع الله بالصليب قائلاً العداوة به، » (أفــ : ١٤-١٦)

هذه الرؤية السرية (المستيكية) العالية هي من واقع أتحاد المسج بالجسد (الذي هو أصلاً قد تم بالشجسُد) اتحاداً كلياً مطلقاً، حتى صار للجسد مل اللاهوت: «فإن فيه يمل كل ملء اللاهوت جسمياً» (كو٢:٩)، وارتفع الجسد ــ جسده الذي هو الكنيسة ــ أيضاً ممه إلى السموات فاجلسه فيه عن يمن الله:

«ونحن أموات بالخطابا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم علَصون. وأقاهنا معه، وأجلسنا
 معه في السماويات في المسيح يسوع.» (أف ٢: ٥و٦)

ولينتب القارىء لأن هذا الوضع بالنسبة للكنية هو فوق الملائكة وكل الرؤماء والطنمات السمائية. ويكثل بولس الرسول واصغاً هذا السعو الفائق الذي نالته الكنية باتحادها بالسيح لتصير جمله ويصير هو رأسها ويجلسها فيه عن يمين الله: «التظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف ٢٠٧)

وهكذا بيشد ق. بولس بعمل المسيح في الكنيسة ليصير أنشودة الدهر الآتي لاستعلان غنى المسيح في نعمته على الكنيسة وفي لطفه الفائق والدائم من نحونا.

## خامساً: مفتاح الرسالة

مفتاح الرسالة الذي إن وجدناه وفعصناه، استطعنا أن نرتب فكرنا على فكر بولس الرسول أمامتا وضفهم لماذا كتب هذه الرسالة على هذا المستوى من العمق، ولم يكن أمامه أية حيلة لكي يجعلنا على مستوى هذا العمق الذي استُعان له إذّ أن يعملي بإلحاح أن ننال روح الحكمة والإعلان في معرفته، ولينفقح ذهنا ويستير بدور الروح القدس لإدراك أعماق المسجح والكنيسة، ثم يعود ويصلي ليجهينا الله تأتياء أدنياً بقوة الروح القدس لكي يحل المسيح نفسه بالإيمان في قلوبنا حتى دورف، ونعرف عمق عبته، لكي يختله إلى ماء الله، أي إلى العمق الذي يقلى بولس وعاش .

- فالقديس بولس يعترف أنه وهو أصغر جميع القديسين:
- (أ) «أنه بإعلان عرَّفني بالسر»!! (أف٣:٣)
- (ب) «تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح»!! (أف٣:٤)
- (ج) «في أجيال أخر لم يُعرَّف به بنو البشر كما قد أعمل الآن لرسله القديسين ...
   بالروح.» (أف٣:٥)
  - بروى... (اف ٢:١٠) (د) «حسب موهبة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. » (أف ٢:١٠)
  - (م) «أعطيت هذه النعمة أن أبشر ... بغنى المسيح الذي لا يُستقصى. » (أف٨:٣)
- رك (ر) «الربر الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع
- المسح.» (أف ٢:٢) (ز) «لكي يعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات، بواسطة الكنيسة
  - بحكمة الله المتنوعة.» (أف٢٠:١) (ح) «حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أف١١:١)
    - هنا يعترف بولس الرسول أنه:

والجلوس عن يمين الآب ومفردات الفداء والخلاص.

- ( أ ) عرف السر (العام: الحلق والحلاص والكنيسة) بإعلان أي باستعلان خاص.
- (ب) أنه قد صارت له دراية خاصة عالية «بسرّ السيح»، أي كل ما يخص السيح من علاقات وأعمال مع الآب ومع النــاس وكل الخليــقة، وتشمل حتماً الموت والقيامة والصعود

 (ج) هذا السر الذي أعلن للقديس بولس بالروح، لم يُعرّف به أحد من البشر سابقاً إلاً الرسل القديسون.

( د ) هذه المعرفة بهذا السر الذي للمسيح هي في إطار الموهبة الحاصة التي تُنحت من الله، يسندها فعل قوة تعمل فيه أعلن عنها في الآية: «بحسب الفوق التي تعمل فينا.» (أف-٢٠)

(هـ) يعود ويسمي هذه الموهبة أنها نعمة خاصة للنشيريا يتناسب مع نحنى المسيح، اليتنى الذي لا يمكن أن يدرك الإنسان أقصاه (لا يُستقضى)، لذلك لزم هنا «الإعلان» حتى تصير المرفة صحيحة وكاملة.

( و ) همنا «الاستئارة» براها ق. بولس لازمة لموفة «السر» سر المسج، ولان ق. بولس حائز فعادًّ على هذه الاستئارة، فأصبح يشعر أن عليه أن يغير الجميع، وبالتالي يطلب من الله أن يعطيننا استئارة الذهن، ومعناها إعطاء نور الحق ونور المسج للذهن، أي للوعي الداخلي، وهي وظيفة المسيح: «كان الشرو الحقيقي الذي يغير كل إنسان آتياً إلى العالم» (يوم: )، حيث الإنارة أو الاستئارة لازمة لقبول الشركة في السر الذي كان عفياً في الله ثم أعلنه في المسج.

( ز ) فإذا بلغنا هذه الاستنارة ومعرفة شركة السر في المسيح، تصبح الكيب مهيأة أن تُعرَف ليس الأرضين فقط بل والرؤساء والسلاطين في السعاويات بحكة الله.

بس اد رصين فقد بن والروساء والسلاحي في السماويات بحدمه الله . (ح) كما استُملنت في تدبير الحلاص الذي تم في المسيح وذلك حسب قصد الله منذ الدهور.

فإن كانت أعمال الله في المسيع التي كانت مكنونة في الله وعزّتها لنا في الإنجيل تُعبر على مستوى «الحكمة المشتوعة» التي معرفتها تليق بالرؤساء والسلاطين في الساويات بواسطة الكنيسة، إذاً، فتحن جديرون فعلاً أن تُوهب روح الحكمة والاستعلان من أجل معرفتها واستعلانه في إعلانها.

والآن من هذه الاعترافات التي قدمها لنا يولس الرسول في رسالته إلى أفسس، ثبت أنه يحمل بين ضملوعه أسراراً عميقة حتاً تحض المسيح قد ؤهبت له على سبيل النعمة بدراية عالية فيما يخض سر المسيح وفناه الذي لا يُستقمى. كما حياه الله باستنارة غير عادية جملته يحمل همّ مسئولية إنارة الجميع فيما يخص سر المسيح الذي أعلن له.

سر المسيخ وضاء مسيع و يستطعني. منه حياه منه بالمساوة عبر عادية جعمه يجعل هم مسويه إلارة الجميع فيما يخص سر المسيح الذي ألهان من هذا العمق والدراية الفائقة، كتب ق. بولس رسالته إلى أفسس مكرّراً فيها الصلاة والطلبة أن يؤازرنا الله بعروح الحكمة والإعلان كما أعطاء، وأن يؤلّدنا بروح القوة ليحل المسيح في قلوبنا كما حلَّ فيه، لندرك ما أدركه، وننال ما ناله. ولكن ما هذا الذي أدركه ق. بولس؟ هنا سرًّ المفتاح.

نــقـول إن هــذه الأبـعاد البـاهرة والمضيئة التي قدمناها في الفقرات من (أ) إلى (ح)، هي بمثابة أبعاد ومواصفات الصندوق الذهبي المودع فيه مفتاح الرسالة. والآن نستطيع باطمئنان أن نقترب من المفتاح ذاته.

فالرسالة مكتوبة لتسليم سر فائق من أسرار غني طبيعة الله الآب ذاته، ونعود ونكرر حتى ينتبه القارىء أن الرسالة مكتوبة لتسليم سر فائق من أسرار غِنَّى طبيعة الله الآب ذاته، لأنه بعد أن استوفى ق. بولس في جميع رسائله السالفة تسليم غِنَّى المسيح الابن الذي قدَّمه في الفداء والكفَّارة والحلاص والمصالحة والتبني والبر الذي أدَّى بالنهاية إلى الدخول بالمسيح إلى الآب بجراءة وقدوم بـإيمـانـه عن ثقة، بل وأدى إلى الجلوس مع المسيح عن يمين الآب؛ نقول بعد كل هذا الغنى الذي تـوفر لنا في المسيح، بقي لنا أن يسلَّمنا المسيح إلى الآب نفسه لنغتني بغنى طبيعة الآب نفسه ونمتليء إلى كل ملء الله!!

وهذا هو قلب رسالة أفسس النابض كما جاء بنص الكلمة:

«أحنى ركبتي لدى "أبي" ربنا يسوع المسيح، ...

لكى يعطيكم بحسب غنى مجده،

أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن،

ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، ... وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة،

لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله!» (أف٣: ١٤-١٩)

هـذه هـي الدرجة القصوى في تدبير مقاصد الله الأزلية منذ الأزل من نحو علاقتنا الشخصية به، وهي: «أن نمتليء إلى كل ملء الله»!!

وواضح أن هـذا أصبح لائقاً حقاً أن يتم بعد أن نلنا الخلاص وأقامنا الله مع المسيح وأجلسنا معه في السَّماويات! أي أن هذا هو عمل ما بعد عمل الفداء والحلاص! هذا هو صميم القصد من

ونـعود ونوضح أن عمل الفداء والخلاص انتهى إلى أن نمتليء بملء المسيح: «وأنتم مملوؤون فيـه» (كو٢٠:١). ولكن هـنـا بالرغم من أننا حصلنا على الإنسان الجديد لخليقة جديدة مولودة بالروح، إلاَّ أن بولس الرسول يضيف لهذا الإنسان الجديد المولود بالروح إضافة جديدة وهي: «أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن (الإنسان الجديد)»، هذا فوق الميلاد بالروح القدس، وذلك «ليحل المسيح \_ بالإيمان \_ في قلوبكم»، وهذا فوق أننا حصلنا سابقاً على شركة واتحاد مع المسيح بالمعمودية والإفخارستيا، ولكن هنا يطلب ق. بولس أن يحل المسيح نفسه «في قىلوبكىم». كىل هـذا ليؤهلنا للنقلة الجديدة والأخيرة: «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله». لأنه واضح همنا أن تأييد الروح الفدس للإنسان الجديد وحلول المسيح نفسه كابن لله في القلب حتّما باكتمال الثالوث: «لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله».

هـذا هـومـفـتـاح سر الـرسـالة إلى أفسس. وسنأتي إلى شرح ذلك بالتفصيل في عروض الآيات التي توضّح ذلك.

وعلى ضوء معرفة سر هذا المفتاح نرى أن الرسالة تعرض أعمال الله على المستويات الآتية : أولاً: استعلان مقاصد الله الأزلية قبل خلقة العالم من نحو الإنسان.

ثـانيـاً: استعلان عمل الله لفداء الإنسان وخلاصه الذي ينتهي بجلوس الإنسان في المسيح عن

ثالثاً: تسليم الإنسان سر الامتلاء من الله: «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله».

وبهذا تنتهي مقاصد الله الأزلية من نحو الإنسان: «لنكون قديسين وبلا لوم قداهه في المحبة» (أف ١: ٤)، حيث بالنهاية «متى سلَّم المُلك لله الآب» (١ كوه١: ٢٤)، «كي يكون الله الكل في الكل» (١ كوه١:٢٨)، «حينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل» (١ كوه٢:٢٨)، إذ يكون قد أكمل رسالته كما عبَّر عنها المسيح نفسه:

+ «ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم: لأن الآب نفسه يجبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم (بعمل الآب): أني من عند الله خرجت. » (يو17: ٢٦ و٢٧)

وهذه النهاية يقول عنها المسيح أنها «سر الآب»:

«قد كلمتكم بهذا، بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية. » (يو١٦: ٢٥)

وهـذا هـو الخبـر، بـل السر، الذي استؤمن عليه ق. بولس، وها هو يسلَّمه في اختصار بالغ في هـذه الـرسـالـة. وبـسبب هذا رأى ولا يزال يرى كمل الآباء اللاهوتيين وعظماء المفسرين علو شأن هذه الرسالة فوق جميع كتابات العهد الجديد!!

## رسالة أفسس بين رسائل بولس الرسول

المعلاقة بين رسالة أفسس وبثية رسائل ق. بولس كانت وما زالت موضع درامة وبحث لدى كثير من العلماء. وقد رأينا أن نستعرضها لدى القارىء من وجهة النظر التي سبق وشرحناها، وهي أن الرسالة إلى أفسس تحمل شيئا جديداً وعميتاً في سر المسبح أو سر الإيمان أكثر من بقية الرسائل:

١ — الرسالة إلى كولومي نقدم السيح كرب فوق العالم:
«هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليفة، فإنه فيه خُلق الكل ما في السموات وما على
الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروثاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطن، الكل

به ولد قد خُلق. » (كوا: ١٤٥٤) الرسالة إلى أفسس نقلم المسيح كربٌ فوق العالم «للكنيسة»: «أفامه من الأموات وأجلسه عن يمبته في السعاويات فوق كل ريامة وسلطان وقوة

وسيادة وكل اسم ... وأخضع كل ثيء تحت قدميه وإياه جلّ رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده.» (أف1 · ٢٠-٢٣)

٢ – الرسالة إلى كولوسي تقدّم المسيح باعتباره «الملء»:
 «لأن فيه سُرّ أن يمل كل الملء.» (كو١٩:١٩)

«فإنه فيه يمل كل ملء اللاهوت جسدياً.» (كو١٠٢) الرسالة إلى أفسس:

أ\_ تقدّم المسيح أنه ملء «للكنيسة».

«وإياه جمل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف1: ٢٢و٣٣)

ب \_ وتقدّمنا به إلى الآب لننال ملء الآب:
 «لكي تمتلوا إلى كل ملء الله.» (أف:١٩)

الوسامة إلى تونوني تناهم عن «سر الله الأب والسيع» الشرى تدوية بالحبر.
 «لكي تشمرى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سرا الله الآب والمسحد» (٢:٢٧)

والمسيحّ.» (كو٢:٢) الرسالة إلى أفسس تقدّم لنا استعلان سرّ الله الآب والمسيح، وهو: «لكي تمثلنوا إلى كل

#### ملء الله»:

«وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف٣١١)

٤ - الرسالة الأولى إلى كورنثوس تقدّم الكنيسة في صورتها المحدودة المحلية:

«كسا نُئيَّتُ فيكم شهادة السبح حتى إنكم لستم ناقصين في موهبةِ ما، وأنتم منوقعون استعلان ربنا يسوع المسبح ... أمين هو الله الذي به دعيتم، إلى شركة ابنه يسوع المسبح ربنا.» (1كو1: ٦-٦)

الرسالة إلى أفسس تقدّم الكنيسة في صورتها المسكونية الشاملة:

رائدة الذي هوغني في الرحة من أجل عبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونمن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم عُلُمون. وأنانا مه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح بسوع لِتُظهر في الدهور الآنية غنى نعمته القائق باللطف علينا في المسيح يسوع ... لأننا نمن عمله مخاوفين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سيق الله فاعدُها لكي نسلك فيها.» (أف ٢: ١٠-١)

الرسالة إلى رومية تقدّم اليهود والأمم على التساوي في بر الإيمان بالمسيح عند الله:

«برالله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق.» (روم: ٢٢)

«لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن ربًّا واحداً للجميع غنياً لجميع الذين يدعون به.» (رور١:١٢)

الرسالة إلى أفسس تقدَّم البركات والعطايا والمواهب الروحية لليهود والأمم على التساوى:

«مبارك الله أبور بنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيع.» (أف ٢:٦) المسيع.» (أف ٢:١)

«وأنامنا معه وأجلسنا معه في السعاويات في المسيح لبُطُظهر في الدهور الآنية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف: ٢-٧)

## نحن اليهود:

«الذي فيمه نلنا (نحن) نصيباً معينن سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيشته، لنكون لمدح مجمده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح.» (أف: ١: ١٩و١/)

#### أنتم الأمم:

«الذي فيه أيضاً أنتم إذ سعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه إذ آلمنتم تحتمتم بمروح الموعد القندوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح بجده.» (أف 1: ٣ و1٤)

وسالة رومية تقدم ق. بولس وقد قام بأعباء الكرازة للأمم من أورشليم إلى إللمبريكون:
 «فإني أقول لكم أيها الأمم بما أني أنا رسول للأمم أبجد خدمتي ...» (رو1:11)
 «حتى إني من أورشليم وما حوفا إلى إلليويكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسج.»
 (روه 1:11)

الرسالة إلى أفسس نقدَم ق. بولس كارزاً للأمم سجيناً في سلامل: «لكي يُمثنى لي كلام عند افتتاح ضي لأغلِتم جهاراً بسرّ الإنجيل الذي لأجمله أنا سفير في سلامل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم.» (أف: ١٦ و١٥) «أنا بولس أسرِ للسح يسوع لأجلكم أيها الأمم.» (أف: ١١)

" العبوس من المراجع القديم المنطق المنطقة المن

رسالة رومية تقدم المصالحة التي تئت بين اليهود والأمم «في المسيح»:
 «وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً بالله بربضا يسوع المسيح الذي به نلنا الآن

«وليس دلك فقط بل تفسخر الصابات بويت يسوع السيخ الذي به الله المساحة.» (روه:١١)

الرسالة إلى أفسس تقدّم لنا المصالحة وقد تقت بالصليب بصورة كلية ونهائية . حتى إن البهود والأمم صاروا ليس فقط في مصالحة مع الله وحسب بل وكل واحد مع الآخر في جسد واحد!!

«ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به.» (أف١٦:٢)

٨ ــ الرسالة إلى رومية تقدم اليهود في المصاحة على أنهم الأصل والجذر الذي يجعل الأحم :
 «فلا تفتخر على الأخصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمل.» (رو١٨:١٨)

الىرسالـة إلى أفسـس تقدّم الأمم واليهود معاً رعية واحدة مع القديسين، إنساناً واحداً جديداً:

بعيس. «فلستم إذاً بعد غرباء ونُزُلاً، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله.» (أف ١٩:٢) «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً، ونقض حائط السياج التوسط.» (أف: ١٤١)

«لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً .» (أف٢: ١٥)

 الرمسالة إلى رومية تقدم أقصى تصورها في خلاص الأمم وإسرائيل، كلُّ في دوره، ملء الأمم أولاً و بعدها يأتي خلاص إسرائيل:

«فإنبي لست أريد أيها الإضوة أن تجهلوا هذا السر للا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ولمؤ الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل.» (رو11: ٢٩و٦)

رسالة أفسس غيني اكتمال خلاص الأمم وإسرائيل كما قدمته رسالة روبية، ثم تكشف عن شركة الوحدة الجديدة التي تتم بينهما كيف ستكون بشيراً بل وأداة في المصالحة المسكونية التي تنتظر تحقيقها!!

«إذ عرفنا بسر شيئة حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير مل الأزمن ليجعع كل شيء في المسيح ما في السعوات وما على الأرض في ذلك.» (أف :: ٠-١) «أن الأمم شركاء في الميراث والجمعة ونوال موعده في السيح بالإنجيل.» (أف ٢:٢) «وأثير الجمعيع في ما هو شركة السرّ المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يُعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السعاويات بواسطة الكنيمة بحكمة الله المتنوعة، حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به لنا جراءة وقدوم بإيانه عن ثقة. » (أف ٣: ١-١٦)

١٠ – في الرسالة إلى غلاطية يقدُّم لنا كيف قَبِل هو الإنجيل في البداية:

«وأعرَفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بَشُرتُ به، أنه ليس بحسب إنسان لأبي لم أتيله من صند إنسان، ولا غُلمته بل بإعلان ἀλλὰ δι ἀποκαλύψεως يسوع المسيح.» (غل ١: ١١١١)

همنا يستخدم ق. بعولس كلمة «إعلان» وحدها بالنسبة للإنجيل ليفيد أنه عرفه بالكشف المباشر ثم عاد أيضاً ليفيد أن معرفته للمسيح ابن الله كانت أيضاً بإعلان حين أعلته له الله:

«ولكن لمَّا سرُّ الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ἀποκαλύψαι ابنه فيُّ لأبَّشر به بين الأمم. للوقت لم أستشر لحماً ودماً.» (غل ١: ١٥ و١٦)

«أنه بإعلان عرَّفني بالسر κατά ἀποκάλυψιν εγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον»

ولكي يوضح أن هنا صار «إ**علان السر**» على مستوى أعمق من بجرد إ**علان الإنجيل** سابقاً ، يزيد الآية السابقة بالقول: «كما سبقتُ فكتبتُ بالإيجاز.» (أفت:٣)

ولكي يثبت ق. بولس صدق كلامه أنه الآن في الرسالة إلى أفسس يعرض الأمور الأولى بعمق أكثر، يكمل الكلام بالقول: «الذي بحسبه حينما تقرأونه (الآن) تقدرون أن تفهموا **درايني بسر** المسيح (أكثر من الأول)» (أف٣:٤). ويلخص هذه الدراية العميقة في قوله: «أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل.» (أف٣:٦)

وواضح من هذا الكلام أن في رسالة غلاطية اكتفى بالنسبة للأمم أن يذكر أنه أعلن له الإنجيـل أي أن البشارة صارت أيضاً للأمم، مجرد البشارة باسم المسيح، وأعلن له ابن الله أي أنه عرف أن المسيًّا هو هو المسيح ابن الله.

ولكن هنا في رسالة أفسس أعلن له سـر الإنجيل وسـر المسيح بآن واحد، حيث بلغ ق. بولس أقصى استنعلان سسر الإنجيل: «أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بـالإنـجـيل» (أف٣:٦)، وسـر المسيح: «لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى.» (أف٣:٨)

ومعروف أنه بين زمن رسالة أفسس ورسالة غلاطية ١٢ سنة (٢٦).

وواضح أن في رسالة أفسس كانت الأمم قد بلغت أوَّجَ اكتمالها في الإيمان وأوَّجَ استعلانها لــــــر الإنــجيل وأوّج علاقتها بالمسيح. هذا كله بفضل هذا الكارز الذي رأى في حياته قمة نجاح كرازته: «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب، فلستم إذاً بعد غرباء ولُؤُلاً بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله.» (أف٢: ١٨ و١٩)

<sup>22.</sup> Bruce, op. cit., p. 232.

# شرح الرسالة الأصحاح الأول

مدخل الرسالة (١:١و٢).

مديح: أولاً: المقاصد الأزلية قبل الزمن: الاختيار والتبني (٣:١-٦). مديع: ثانياً: في صعيم الزمن: القداء وغفران الخطايا (٢:٧٥٠).

ثالثاً: في ملء الدهور = نهاية الزمن: يجمع كل شيء في المسيح (١٠٩٩:١). رابعاً: تأمين الميراث لليهود والأمم (١٤١١-١٤١).

خاهساً: صلاة ليمنحنا الله روح الحكمة والإعلان والاستنارة (١٥٠١-١٨).

سادساً: أسرار الله التي صنعها في المسيح يسوع لأجلنا (١٩:١-٢٣).

#### [1:167]

# مدخل الرسالة

# التحيّات

( بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعُ المتسيحِ بَشِيئةِ اللهُ ،
 إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع ».

كل رسائل بولس الرسول تتبع النظام السائد في كتابة الحقابات بحسب الزمان الذي كان يعيشه بولس الرسول: فالكاتب يكتب اسمه وما يلزم الإضافة إليه من الصفات أو الوظيفة لمزيد من الشعريف، بحد ذلك المرسل إليه وبعده تأتي التجيات. ولكن الملاحظ أن يولس الرسول يرفع الشقليد المتبح إلى أعلى مستواه في الدقة والمعنى وتكريم المرسل إليه. فالكاتب والمرسل إليه يُسب التعريف بهما إلى علاقتهما بالله في المسيح، والتحية التقليدية تأخذ صبغة مسيحية صوفاً، وغالباً في صورة بركة في المسيح.

## «رسول»:

هــو اللقب المعبوب والدانم عند ق. بولس الذي يعطيه لنفــه، ليس في معنى النسبة أو التبعية للمسيح ولكن «كفوسَل همن» وكمرسل تمكلُف، كسفير تحت المسئولية.

## διὰ θελήματος θεοῦ ;«ἐμμε»

لا يشدد عليها ق. بولس ليقري من عمله كرسول، ولا ليعطي أهمية للرسالة التي يقدمها، كما يقدمها، كما يقدمها، ولكن بعض الشراء، ولكن الواضح أنه يقوفا ببساطة ليطن عن عناية الله التي لا يستحقها: «في أنا مضرة برجم القديسين أعطيت هذه التعمة أن أشرّ ...» (أف ٢٠٨٠)، «لأتني أمسؤ ألب المنظيفات كتيسة الله» (١ كوه ٢٠٠١)، «وأنا أشكر المسيح يدين الذي قواني أنه حصيني أبنياً أذ جملتي للخدمة » (١٠ي ١٣١). ويوضها أكثر المستحق المستحق

#### «إلى القديسين»: τοῖς ἀγίοις

نلاحظ أن المخاطبة هنا ليست للكنيسة كبحسد كما جاء في الرسالة إلى أهل كورنئوس وغلاطية وتسالونيكي، ولكن المخاطبة هنا للقديسين كأعضاء، لإعطاء الرسالة الصفة الشخصية التي تموزها فعلاً.

وهذا الاصطلاح يجيء باسترار في العهد الجديد للتجير عن شعب الله على مستوى الأثراد، لأن 
هذه العسفة مأخوذة من لمنة السهد القديم (دالا) (۲۹ و۱۳۷۸)، فهي الحاصة بشعب 
«إسرائيل» الذي اعتبر أنه تعبّن أو تعدّس لله. لأن المقدس هو الذي أفرز لله نصار يُقدّس في نظر 
الناس لأنه عناص بالله. والله نفحه يُدعى القدوس لأنه صاحب أقسى التوقير لتغرّه المطلق في 
ذائه. ولذلك فالقديسون هم قديمون ليس عن استحقاق خاص بهم ولكن بسبب حياتهم التي 
أفرزت لله، وتحقيد عليه عناس حياتهم التكون على المستوى الذي يليق بن أفرز لله. لذلك فكلمة 
المنحوة المواحدة والمختسم في حياتهم لتكون على المستوى وهذا ما صار لكل مسيحي على مستوى 
الدعوة المواحدة والمختسم الواحد بالرح القدس والمستى الواحدة ، (وجهنا شقينا 
روحاً واحداً» (١كو٢١:١٦)، والجدد الواحد الذي يجمعنا في المسح. ومرة أخرى نثبه أن كلمة 
خاص. فالميجون جيماً قديورن في المسج. عن قلة غنارة أو أشخاص ذوي امتياز بسيرة عاصة أو شكل 
خاص. فالميجون جيماً قديورن في المسج.

## «الذين في أفسس»:

بحسب ثماة المعلمين والعلماء وآخر ما انتهى إليه البحث في نسبة هذه الرسالة إلى الرشل إليهم، فإنه وجدت نسخ قديمة تخلو من هذه الصفة (الذين في أفسس)، واستقر رأي العلماء على أن الرسالة إلى أفسس في أصلها كُتبت لتكون رسالة دورية لكل الكتائس الكائنة في وادي ليكوس Lycos الذي تقع فيه مدينة أفسس، وكُتب منها عدة نسخ، فمنها نسخ كُتبت باسم أفسس ونسخ رُّوك مكان أفسس ونسخ رُّوك مكان أفسس فارغاً ليُكتب فيه اسم الكتيسة المرشل إليها.

وقد تحقق أن نسخة القديس باسيليوس التي كان يستخدمها كانت معنونة باسم أفسس وهي من القرن الرابع، وكذلك نسخة أوريجانوس ومعظم الآباء الأوائل. ومن الصعب الآن الحصول على أية نسخة بدون اسم أفسس. ويقول العاليم المدفق ت. ك. أبوت(١)، أنه من الصعب إعطاء أسباب معقولة تتناسب مع ذلك المصر.

<sup>1.</sup> T.K. Abbott, Epistle to Ephesians and Colossians, p. 2.

«المؤمنين في المسيح»: πιστοῖς

هذه الكلمة حيَّرت المفسرين لأنه لا يصح إضافتها إلى «القديسين»، لأن القديسين هم قُصد بـهـا شيءٌ آخـر غير مجرد الإيمان، كأن يكون تمسكهم بالإيمان تمسكاً شديداً غير عادي، وهذا جائز ويزكيه قول ق. بولس بعد ذلك لتمييزهم ومديحهم:

+ «إذ قد سمعتُ بإيمانكم بالرب يسوع. » (أف ١: ١٥)

# «في المسيح»:

تـأتى هنا مستغربة أن تضاف للإيمان، فكلمة «في المسيح» تفيد أكثر من الإيمان، فهي تفيد استبمداد الحياة نفسها كالغصن في الكرمة أو في أصل الزيتونة، فهي تفيد التبعية المطلقة والاتحاد الحميـوي. وهنا يجوز القول بأنهم مؤمنون ومتحدون في المسيح، أو مؤمنون إيماناً ثابتاً في المسيح، كما يرى ذلك العالِم الألماني ماير، وكما وردت في الرسالة الأولى إلى كورنثوس: «لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابنى الحبيب والأمن في الرب καὶ πιστὸν ἐν Κυρίφ » (١ كو١٤). وهنا جاءت كلمة «المؤمن» بمعنى «الأمين الثابت في الرب»، وجاءت مرة أخـرى بـصـورة أقـرب هـكـذا: «ولكن لكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل يُعرِّفكم بكل شيء تيخيكس الأخ الجبيب والخادم الأمين في الرب πιστός εν Κυρίφ » (أف٢١:٦). وهذا الشفسير يعتسمده كلٌّ من العالِم الكبير جروتيوس والعالِم لايتفوت. ويعلِّق على هذا الشرح بهذا الوضع العالِم لايتفوت بقوله: إذا كانت هنا تعني «الإيمان» فهي لا تزيد المعني شيئاً أكثر من صفة القديسين لأن كل القديسين يتحتم أن يكونوا مؤمنين.

فإذا أخذناها بمعنى «الإيمان» لا يصح بحسب رأي لايتفوت أن ننسبها مباشرة إلى «في المسيع» فيما يفيد الإيمان فقط، إذ يلزم أن تُضاف الصفتان معاً لتأخذ صحة النسب إلى «في المسيح»، أي «القديسين والمؤمنين في المسيح»، كما قالها ق. بولس تماماً في الأصحاح السادس: «الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب.» (٢١:٦)(٢)

وحيسما نقول: «في المسيح» بالنسبة لحياة المسيحي المؤمن بالمسيح حقاً، فهذا معناه أن المسيحي أيًّا كان وهو قائم في العالم، فهو بالروح أو روحياً يكون مرفوعاً فوق العالم كاثناً وقائماً في المسيح لا تطغى عليه الظروف المحيطة ولا تهدده القوى الخارجية، كالغصن المتحد بأصل

<sup>2.</sup> Lightfoot, cited by Abbott, op. cit., p. 3.

الشجرة، وهذا يصدق طالما كان الؤمن صادقاً في إيانه غير معتمد على ذاته بل خيا نفسه تماماً في السيحرة، وهذا يصدق طالما يوجره ويجا ويرجو ويخارج المسيح لا يحتاج شيئاً: «ثمَّ في في السيم ووجد ويجا ويرجو ويتمون ويتمون ويتمون ويتمون ويتمون ويتمون (١٠٠٥). «ولكن لا أنا بل نعمة ألله التي معي» (١٠وه: ١٠٠٠). «ولكن لا أنا بل نعمة ألله التي معي» (١٠وه: ١٠٠٠). «ولكن لا أنا بل نعمة ألله التعوية لمنحوبة لمنحل وأصفلم تصوير هذه الحياة وهذا المعودة عنا المنافق عنا المعودية لمنحل وخولاً أيضاً المنافق عنا المعودة عنامة المنافق المنافق عنا المعودة لمنافق المنافق المنافق عنا المنافق عنافق المنافق عنافق المنافق عنافقة المنافق عنافقة المنافقة عنافقة المنافقة عنافقة المنافقة عنافقة المنافقة المنا

# ٢:١ «نعمة لكم وسلامٌ من الله أبينا والربّ يسوع المسيج».

«نعمة لكم»: χάρις

الكلمة العادية باليونانية هي αίρειν التي تستخدم في الكاتبات العادية كما ذُكرت في سفر الأعمال وتأتي بمفردها بمغني «نحية السلام».

ونحن نكتبها هنا بترتيب الكلام باللغة اليونانية:

«وكتبيوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة، إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية سلام = xaípeu » (أعه٢٠٣١). هذه هي الصيغة الرسمية وهذا هو موضع وشكل كلمة Xápu .

وليضاً: «كلوديوس ليسجاس إلى العزيز فيلكس الوالي سلام xaípew » (أع:۲۳)، وأيضاً: «بعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى الاثني عشر سبطاً اللذين في الشتات سلام . xaípew ، (يع ٢:١)

ولكلمة «النممة» معنى متَّسم سوف نأتي إليه عند شرح الآية (٢:٣). وهذه الكلمة χάρις أو χαίρειν هي المقابل للكلمة البرية «شالوم»، وتأتي أحياناً بعنى ونطق «سلام» كما قالها المسيح لتلاميذه السبعين: «وأي بيت دخلتموه فقولوا أولاً سلام εἰρηνη لهذا البيت» (لودا:ه) ولكنها هي بينها «شالوم».

٧٤

נופשלים : «פשלים וו

المسيح لتطييب قلب الإنسان إلى أن يتم لقياه.

في كل التحيات التي قدمها ق. بولس كان يجمع «النعمة والسلام»، وقد يجمعهما معاً

للتنعريف بمواهب المسيح ككل، وقد يقدمهما بصورة صلاة وبركة كامتياز فائق من لدن الله

والمسيح للتعبير عن قبول الله وعنايته.

والسلام همنا هو أولاً مع الله، وهذا يُحسب أعظم امتياز يمكن أن يناله الإنسان في حياته أن يكون له سلام مع الله، سلام في القلب والفكر والروح، وسلام مع الناس حيث تهدأ الحياة

و «النعمة والسلام» هما معيار الإنجيل الذي ربحه الإنسان من فضل المسيح وغنى رحمة الآب فصارا معاً أنشودة في قـلب ق. بولس ولسانه، ينبعان من لدن الرب وينسكبان علينا من فضل

نــالهــا من عند المسيح والتي صار يفتخر بها كل أيام حياته: «إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم» (أف٣:٢)، إذاً، فهي رأس ماله في الخدمة والكرازة والتعليم وكل شيء.

(11-7:1)

نشيد البركة لمديح الله الآب أولاً: المقاصد الأزلية قبل الزمن مديح من أجل الاختيار والنبني [ ١ - ٣ - ١ ]

 ٣:١ «مُبارَكُ اللهُ أَبُورِبُنا يسوع المسيح الذي بازكنا بكلُ بركة روحية في الشماويات في المسيح».

بعد أن قدَّم ق. بولس التحيات المعتادة، وباختصار، وقبل أن يدخل على شكر الله من أجل حال المرسل إليهم الرسالة (١:١٥و١٦)، انطلق وهو مفعم بأحاسيس عالية المستوى، ليست لإنسان يحيا يومه ليعدُّه لغده، بل إنسان انكشفت عن عينيه أسرار الله في مقاصده الخفية عن كل أعين البشر، هناك منذ الأزل وقبل تأسيس العالم!! نعم انطلق وهو تحت تأثير الانفعال الشديد بحكمة الله التي انتمنته على استعلان مقاصد العلى القدير، لذلك أخذ ينشد لله الآب نشيد البركة كمن يفتتح خدمة ليتورجية برؤى متلاحقة معترفاً بفضل الله على الإنسان عامة والخليقة كلها، فيما كانت في مقاصد الله منذ الأزل، وفيـما هـي الآن، وفيما ستؤول إليه، بمديح مطؤل متداخل الحلقات، مكانه في السماويات وكل رؤيا لها مديع، ومديجها بمسك بعقب سابقتها فلا تعرف أين انتهت تلك أو أين ابتدأت هذه، افتتحها برؤيا الاختيار الذي سبق الخلق كومضة نور انطلقت من جوهر النور أضاءت ظلمة ما قبل الوجود، ولاحقها في الحال استقرار على حال التبني، ولكن لا نعرف أيهما الأسبق، فهما كاثنان معاً في المسيح لمدح مجد الآب، والكل على خلفية الفداء ودم الـفـداء للـغـفـران ـــ وفي الـغفران يكمن الصفح وتتم المصالحة ـــ والكل محبوس في مشيئة الله التى يحييطها السرور والمجد لأن الكل نابع من قصده الذي قصده في نفسه حسب مسرة مشيئته وهويدبر لملء الزمان، أي اكتمال زمن الإنسان. يراه وكأنه حاضر أمامه والكل قائم في المسيح منجمع ومتحد: السِهود كسابقين في التعيين والحب والاختيار بالإيمان بالله، بيهوه العظيم؛ والأمم من ورائمهم مخشومون بختم الروح القدس على التساوي والروح فيهم عربون الميراث الواحد، والاثنان إنسانٌ واحدٌ جديدٌ مخلوقٌ جديداً بحسب الله في البر وقداسة الحق.

هكذا أنشد ق. بولس البركة لله فأحسن الإنشاد وأتقن البركة، مباركاً الله عمًّا كان في

مشيئت، وعنما سيكون في عمله، وقد جم تحت قدميه كل ما في السماء وما على الأرض باتحاد، جم فهم ما قبل التاريخ وكل التاريخ وما فوق التاريخ، فيه جم المتناقضات وأعضمها فيه خلفة جديدة ذات جال يفوق كل ما تحلق والكل لا يزال قائماً لمدح بجده.

ونشيد البركة لم يَفُتْ على ق. بولس أن يزيُّنه بوحدة عمل الآب مع الابن مع الروح القدس.

«مبارَكُ الله»: εὐλογητός وباللاتينية benedictus est. مبارَكُ ويباركُ: εὐλογεῖν, εὐλογέω, εὐλογεῖν.

الكلمة من مقطعين شائه وتعني «حسن» و ۸٥/٤٤٧ وتعني «يتكلم»، والكلمة كلها تعبير دينمي عبدادي محض وتممني «كلاماً نبيلاً». والفعل منها جاء في السبعينية أكثر من ٤٠٠ مرة، والمضاد لها «يلمن».

والبركة في المهد القديم قديمة قدم المهد، وهي تُجزى بالقول والحركة كوضع اليد على الرأس أو رضح البدين نحو السماء، والاعتقاد السائد في القديم أن مع النطق بالبركة يتم عمل وتسري قوة تحتشقر في الشخص ويستطيع أن ينقلها وتسري منه إلى كل تن يلاصه أو يتعامل معه وضاعة إذا جاءت من الله فيصير الإنسان مبازكاً، ولا يستطيع الأب أن ينقل بركه إلى ابنه إلاَ مرة واحدة كما رأيساها في إسحق ليعقوب ابنه ويعقوب ليوسف ولابني يوسف (تك٨ع:١٥) (٢٥:٤٩). ٢٥) حيث بركة اليد اليسرى وحيث لا تتم البركة إلاَ برفع الصلاة شم.

وبركة الله عمَّت الخليقة بعد خلقها: «فعلق الله التناين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، كل طائر ذي جناج كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وياركها الله قائلاً أشعري واكثري واملإي المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض.» (تك1: ٢٣-٣١)

وبارك الله الإنسان: «فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله علقه، ذكراً وأشى خلقهم، وباركهم الله، وقال لهم: أقسروا واكثروا واطلاوا الأرض وأخصعوها» (تك1: ٢٨,٥٢٧). وواضع أن بركة الإنسان المادية الأولى كانت في التكاثر والسلطان على الحليقة.

وظلت البركة تمند وتنشر وتأخذ صفة الوعد بمرافقة الله شخصياً. وجاء الطوفان وحلّ غضب الله على العالم، ثم يعد الطوفان عاد الله «وبارك الله نوحاً وبنيه» (تك٢٠) وذلك بنفس البركة الأول التي بارك بها الله آدم وجواء. ثم استقرت البركة على إيراهيم: «فأجملك أمة عظيمة وأباركك وأعظّم اسمك وتكون بركة» (تـك٢:١٦)، ومن إبراهيم استدت البركة إلى كل أمم الأرض: «وتبارك فيك جميع قبائل الأرض» (تـك٢:٢). وبظهور ملكي صادق ملك ساليم ظهر الكهنوت لأول مرة في تاريخ الإنسان، لأنه كاهن الله العلى وفي فعه أعطي النطق بالبركة كأنها من فم الله: «وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزاً وخراً، وكان كاهناً لله العلى ، وباركه وقال مبارك أبراًم من الله العلي مالك السموات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعدادك في يدك.» (تك ١٤: ١٨-٢٠)

كذلك وعد الله الإسحى: «تغرّب في هذه الأرض (فلسطين) فأكون معك والباركك» (نك٣:٣)، كذلك بهذا المنى أورث الله بركة إبراهيم لنسله: «وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك ،» (نك٧:٧)

ودخل طقس البركة الهارونية في صعيم العادة اليومية بأمر صريح من الله: "(وكلَّم الرب موسى قائلاً: كلّم همرون وبنيه قائلاً هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويتحك سلاماً. فيجعلون اسعي على بني إسرائيل وأنا أباركهم» (عدد: ٢٢-٢٧). وهكذا تسجَّل الطقس الهاروفي للبركة حتى آخريرم في عبادة الميكل في أورشليم.

#### مباركة الله:

ودخلت البركة في لغة الإنسان ليخاطب بها الله متعبداً. وأفوى بركة جامت على فم ملكي صادق بـاعتبـباره كـاهـن الله العلي قبل أن يكون طقش للكهندت على الأرض، وقد بارك إبراهيم و بارك للله فجاءت كل بركة بوضعها الحاص هكذا: (تك1: ١١ و٢٠)

«فبارَك إبراهيم من الله العلي» = εὐλογημένος ᾿Αβράμ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ « «فبارَك الله العلي ...» = «وفبارَك الله العلي ...» = «وفبارَك الله العلي ...»

كذلك جاءت صيغة «مبارّك من الرب»: بحرف ٥π٥

עט εὐλογημένος σὸ ὑπὸ Κυρίου = (٢٩:٢٦) « أنت الآن مبارك من الرب )

ويبارك لعازر المعشقي خادم بيت إيراهم الأمين الله قائلاً: «وخررت وسجدت للرب
وباركت الرب إله سيدي إيراهم الذي هدائي في طريق أمين ...» (غال ١٤٨٤). وهناك في
صغر التشنية نظهر البركة كطقس شكر شعل ينقيه التي أهناها: «قتى أكلت وشبعت تباوك
الرب إلهك ...» (تشهر: ١٠). وبعد ذلك نجدها في الزامر عل اسان داود التي قائلاً: «الجاول
الرب المفتى ...» (شهرة ١١٠)، وبعد ذلك نجدها في الزامر عل اسان داود التي قائلاً: «الإراد الله أن الرب ...» (مريمات (١٤٦٠)، «في إلجساعات باركوا ألله الرب ...» (مريمات (١٤٦٠)، وفي الجساعات باركوا ألله أن المناب الله في الزامر شعيعة
النشاية. «حيثذ لدائيال كشف السرق وفيا الليل، فياوك دائيال إله السعوات. أجاب دائيال
وقال ليكن اسم الله مبازكا من الأرل وفي الأبداق له الحكمة والجروت» (داء: ٢٠١١).

## البيراخوث في العبادة الفردية(٣):

كان على السهبودي أن يشلم «هبارك أنت أيها الرب ...» في ثماني عشرة بركة، لكل بركة يُعظمى سبّ، وذلك ثلاث مرات في النهار. هذا غير ما تتلوه الجماعة في الهيكل في كل مناسبات العبادة.

> البركة في العهد الجديد: «بازك»: εὐλόγησεν

, , , , , , ,

أهم بركة نالها إنسان في العهد الجديد هي بركة الملاك للقديسة العذراء مريم:

«فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المعتلنة نعمة (المنعم عليها). الرب معك. هباركة
 أنت في النساء.» (لور ۲۸: ۲۸)

ولكن أعظم تمنّ قبلت له يغم الناس هو المسيح الملك في دخوله أورشليم: «أوصنا (خلصنا) همهاؤكه الآخري بناسم الرب» (مر١١:) وهي مأخوذة من النزمور (١١٧: ٣٥ ٢٥ حسب النزجة السبعينية): «أه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ. مهاؤكه الآخري باسم الرب».

ولكن العجيب حقاً أن المسبح حدَّد ميعاد النطق بها في يوم عجيته الثاني علانية:

· «هوذا بمبتكم يُترك لكم خراباً، والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه هبارك الآتي باسم الرب.» (لوسا: ٣٠)

<sup>3.</sup> Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, s.v.

على أن أول من بارك الله في العهد الجديد هو زكريا الكاهن أبو يوحنا العمدان: «وفي الحال انفخت فعه ولسانه وتكلم وبارك ألله» (لو : ٢٤٦). ولكن أهظم من بارك الله هو المسج: «فأعند الأرغفة الخسة والسحة» لأو بأده الأرغفة العلمية والمساعة والأولية (الله) أنه كثم الأرغفة وأعطى تلاميذه ...» (مر : ٤١١). وهذا غير طقس البركة العادية عند اليهود، برفعه وجهه نحو السعاء ولأن الأمر في حقيقته ليس بركة على خيز بل معجزة كربر الأرقام إلى ما لا نهاية، وقف العدوية إلى اللاعدوية إلى اللاعدوية إلى اللاعدوية أي المتعدوية المتعدد المتعدد وبهما الشكر والبركة معاً: «وأخد السبع خيزات وشكور وقال أن يتذاموا» (مر ٨: ١٩٠٥). ولكن لا يوجد أي قارة بين الشكر والبركة، فعباركة الله هي مباركة الله هي مباركة.

كذلك في العشاء السري:

«وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم ... ثم أخذ الكأس وشكر
 وأعطاهم ...» (مر14: ٢٢ و٢٣)

ويلاحظ أن القديس مرقس عكس هذا الوضع لا ذكره في معجزة السبع الحنزات وصغار السمك فجعل هنا البركة خاصة عل الحنز والشكر خاص عل الكأس، في حين أنْ ق. لوقا جعل الشكر على الحبر وعلى الكأس.

بينما الكنيسة الأول كانت تستخدم اصطلاح كأس البركة مكانوك التراك الأندى تم 
(١ كو١٠:١٠)، ولماذا كأس البركة؟ لأن كل قن يشرب منه (دم المسيح) يتبارك!! لأنه يشترك 
في دم المسيح، لذلك شُعي كأس البركة، كأس الشركة، كأس الخلاص!! علماً بأن المسيح قام 
بإعطاء البركة بعنى الباركة على الأطفال وعلى الثلاميذ، وآخر بركة طرحها على تلاميذه كانت 
فيل صعوده مباشرة: «وأخرجهم خارجاً إلى بيت عنيا. ويفي ياديه وبالركهم. وفيما هو يهاركهم 
انفرد عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بغرج عظيم.» (لو١٤:٥٠-١٣)

#### «مبارك»: εὐλογητός

- لا تأتي قط في العهد الجديد صفة لإنسان، فهي غضّصة فقط لتمجيد الله: + «مبارك الرب إلد ... εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεός ..» (لو ١٨٠)
- + «... الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد Eðλογητός εἰς τοὺς αἰῶνας ..» (رو١: ٢٥)

- «ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركاً θεὸς εὐλογητός إلى الأبد آمين.» (روه: ٥)
  - «هبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح ... εὐλογητὸς ὁ θεός ..» (٢ كو٢:٣)
- + «الله أبوربنا يسوع المسيح ا**لذي هو مبارك** إلى الأبد ... δ ῶν εῦλογητός .» (٢ كو ٣١:١١)
- + «مبارك الله أبوربنا يسوع المسيح ... καὶ πατήρ ... (١ بط ٣:١)

ولل همنا نأتي إلى رسالة أفسس ومباركة اله(أ). ولا يتضايق القارى، من هذا الإسهاب للشعريف بالبركة والمباركة لانها مبراث البشرية من الله وصنعتنا الوحيدة التمجيد الله. وهوذا ق. بولس يقول عن يقين إن الله باركنا بكل بركة روحية في السموات، آمين ثم آمين.

«مبارك الله»: ε٥λογητός افلوجيتوس «ممدوح».

هذه الكلمة هي عماد لغة الصلاة منذ أن عرف الإنسان الصلاة، وهي قائمة في الصلوات العبرية داخل الهبكل في الليتوجيا اليومية لنرجة أن الصلوات الثماني عشرة المروفة في الهبكل أو المجمع اليهودي تسمى (البيراخوث الـ ۱۸)، وكل صلاة فيها اسمها (براخاه) وتبدأ: مبارك الله الذي ...(\*)

فالقديس بولس شرع هنا يعيلي لله الآب بروح الهيكل ولفة البيراخوث، ولكن في جوهرها المسيحي، إذ جعل الله أبا ربنا يسوع المسيح أساس وسر البركة القائم كونه «أبو ربنا يسوع المسيح»، إذ سيدكر حالاً الأعمال الباهرة التي عملها لنا بواسطة يسوع المسيح.

وعل القارىء أن ينتب لصفة الأبؤة التي يدور حولها بولس الرسول ويركّر عليها بشدة لأنها تدخل في صحيح الغاية الكلية والنهائية لكمال عمل الفداء والحلاص الذي سيكشفه لنا في الأصحاح النالث (١٤-٢١)، لأن عمل الفداء والحلاص سيصبُّ في النهاية في الآب حينما يقف الإنسان أمامة قديماً وبلا لوم في المجمة عاماً يكل ملء الله!!!

ومباركة الله أو إعطاؤه البركة حينما نقول: «لك البركة» تعني مديمه كإله البركات ومعطيبها. فالله وحده هو الذي منه تكون البركة وإليه تعود بالمدح. والإنسان يتبارك حينما يعطي

<sup>(1)</sup> وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على القاموس اللاهوتي للعهد الجديد للمالم Kittel .

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب: « الإفخارستيا والقداس» ، ص١٨٨ - ١٢٢ ؛ وكتاب: «شرح الرسالة إلى العبراتين» ، (١:٧).

البركة لله ويتهيأ لوحدة الصلاة مع ألوف ألوف وربوات ربوات المسيحيين.

ونحن حينما نقول: «مبارك الله» فنحن لا نزيده بركة بل نعترف بما هو له (١):

« ليكن هباركاً الرب إلهك الذي سُر بك وجعلك على كرسه ملكاً للرب إلهك. لأن إلهك
 أحب إسرائسيل لينتمه إلى الأبد، قد جعلك عليهم ملكاً لتُجري حكماً وعدلاً» (٣ أي ٨:٨ ملكة سبأ تبارك الله).

«هبارك الرب يوماً فيوماً. يحمّلنا إله خلاصنا.» (مز١٩:٦٨ النسخة البيروتية)
 وجاءت في السبمينية;

+ «مبارَّكُ الربُّ الإله، مبارّك كل يوم وإله خلاصنا سوف يثمرنا».

وحينما نقول «البازك» فقط فهي تعني في العهد القديم «يهوه الله» كما سمعنا من رئيس الكهنــة وهو يخاطب السيح : «أأنت المسيح ابن المبارك» (مره (١١:١٢)، ويقولونها تحاشياً لذكر اسم الله يهود لأنه مرهوب. وفي العهد الجديد هي للمسيح أيضاً (رو 9: ه).

وفي الرسالة الثانية لأهل كورنثوس نجد نفس البداية للرسالة بإعطاء البركة لله:

«هبازك الله أبوربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقاتنا.»
 (٢ كو١:٣)

وهي أيضاً على لسان بطرس الرسول، فهي منهج رسولي موروث من الآباء:

 «هيبازك الله أبو ربنا يسوع السيح الذي حسب رحته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاه حي بقيامة يسمع المسيح من الأموات ليراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السموات لأجلكم. » (1 بط 1 : ٣و٤)

حيث يلاحظ هنا أن البركة لله مرفوعة **لاأبون**ه على مستوى ما جاء لبولس الرسول، وأيضاً فيما يخص ا**لسماويات**. فالبركة لله في رسالة أفسس تتميز بأن العلة للبركة كاثنة في السماويات.

«الذي باركتا بكل بركة روحية»: تا نتامته فه تدامون به نتا با مراتب دند المراتب داد المراتب داد المراتب داد المراتب داد المراتب المسالمة المراتب المرات

<sup>6.</sup> Abbott, op. cit., p. 3.

بمثابة استعلان خيرية الله لنا إلى أقصى ما يمكن أن ندرك أو نستعلن أو ننال. وتأتي في زمن الماضي البسيط أي أنها أكملت ولا تحتاج إلى تكميل!!

فهنا البركات التي استعلنت لنا والتي بين أيدينا هي التي تدفعنا بفم ق. بولس أن نبارك الله ما حبينا، كما تقول النسخة السبعينية لمزمور (١٩:٦٨): «مِمارَكُ الربُّ، مَبارَكُ كل يوم».

## «بکل برکة روحية»:

فهضا ق. بولس يود أن يقول: مبارك ألله ... الذي غمرنا بيركات، فلنباركه ما حيينا!! وهو حيضاً يقول: «بكل بركة روحة»، فهو يؤيرها عن كل بركة أرضية مادية جسدية زمانية خش بها إسرائيسا في القنجم، فهنا البركة ذات صفات ومفاصليل عالية وراقية ومتعددة للنابة تليق بأرواحنا وبحياة متلفة قالأ أطياة نعيماً وسروان، نقرّ بنا إلى الله وتفتح وعينا الروحي لقبول غناء في الحب الأبري والمعطف والحنان والرحمة القائفة، تعمل معنا هنا لتناهل لما هناك للمنتش تُربتنا، عمولين على وصوده المقاسمة، نشنتي، عنها لتنجاوز شهول الزمان وعنة الجلد وضيق الأيام. وقد ذكر ق. بولس هذه الصفة «روحية» (عدولته الكرم عشرين مرة في رسائله (٣).

ولكي ندرك كيف ولماذا هي «كل بركة روحية» وبصورة مطلقة، يقول ق. بولس «في المسيح»، ويكنني أن يكون المسيح قد حلّ فيه كل ملء اللاهوت جسدياً، ويكفي أن نكون نحن

شرح رسالة أفسس

<sup>7.</sup> Meyer, Ephesians, p. 311.

<sup>8.</sup> Westcott, on Ephesians, p. 7.

مملونين فيه!!! (كو٢: ٩) لندرك كيف ولماذا نكون حائزين على كل بركة روحية في السماويات. فهذا تعبر واقعي يتفق مع ما للمسيح!!

«في السماويات»: In the Heavenly order = ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

القديس بولس يعود بيصره إلى بركات الله فديها لشعب إسرائيل، كيف انعصرت كلها في الأرض مع كل الوعود، ثم ينظر إلى ما أعطاه لنا الله بواسطة المسيح يسوع وكيف أن كل عطاياه هي من السموات وفي السموات وستبقى لنا مخفوظة في السموات، وإن كنّا نظلم عليها أو نسبق تنذؤها فكالعربون.

وأن تكون هذه البركات في السعوات، فهي في المناطق التي ارتفع إليها يسوع المسيح في نصرة يحده وهو قائم من الأموات صاعداً إلى أعلى السعوات، بل هي المناطق التي صادت الكئيسة إليها 
بصفتها جمد المسيح السري الذي جلس به عن يمن الآب. والقدس بولس الرسول يحن كثيراً إلى 
كل ما هو في السموات ومن السعوات بعد أن رأى وجه يسوع مشرقاً كالشمس «من السماء» 
(أع ٢:٣ و ٢:٢٣) ليعطيه بركة ليحملها أبد الدهر، وهي التي يحرضنا بولس الرسول أن 
نطلبها كمق من حقوقنا: «فإن كتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن 
يين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض.» (كور: ٢٥)

ولكن لكي نستطيع أن تحويها في الإدراك، فهي يحسب ما تنضح علينا: فهي نعتم، وهي عجسه، وهي عجسه، وهي عجسه، وهي عجسه، وهي عجسه، وهي الحق المقال في ابنه، والفحح الكامل: «فح الرب هو قوتكم» (نهم ١٠٠٠)، وهي سلام الله الذي يقوق العقل (في ١٠٤)، هي الرجاء المحدين ( ١٩١٨)، هي الرجاء المحدين التي يقال الرب في قلوبها إزاء ضيق العالم ومفايقة الناس، هي الصبر الكثير الدن الذي في يسكن سر الخلاص، «فالدي يصبر إلى المسام فيها يظلمن» (٣٠٠١)، وكل ثمر الرج الذي قفاه والذي سندور، وبالاختصار هي كل المسلاح: «لكي تكون شركة إيانك فأنالة في معرفة كل المسلاح الذي فيكم لأجل المسجد،» (فليمون ٢)

ولكن لا يُشغِم من قول ق. يولس «في السماويات» من جهة البركة أن البركات من طبيعة سماوية، ولكن هي عطايا الله في السماويات التي ترفع من حياتنا وسلوكنا لكي تكون على مستوى السميرة السماوية: «فإن سيرتنا **نحن هي في السموات** التي منها أيضاً نتشار علماً هو الرب يسوع المسج» (في:٣٠٠). فالصبر والعزاء والفرح كبركات الله لها قوة إلهية سماوية، لأنها نابحة من الله ، ولكنبها على مستوى طبيعتنا لكي ترفع من شكلها وقوتها وسيرتها لتناسب حياة القيمامة من الأموات أو الحياة مع الرب ، فهي البركات المسيحية اللازمة جداً لكي ننفر حسب صدوته : «تغيروا عن شكلكم بنجديد أذهانكم» (رو٢:٢١)، «ننغير إلى تلك الصدرة عينها من بجد إلى بحد كما من الرب الروح.» (٢كو١٠٢)

ولكي يشق القارىء قاماً أنها بركات روحية في الساويات حقاً ، فهوذا الروح القدس نفسه عطية ألله العظمى – مع السبح – انسكب علينا هن السعاويات وحلق فينا على الأرض ومعه عطايا الله وبركاته وعمل السبح أصل وسبب كل بركة، لكي يهنا كله يرقع سرتنا لتصير معه في السعاويات. فالبركات رئيّت وصنعت في السعاويات وانسكيت علينا ونعن على الأرض لبقى دائماً مع الله والمسيح وكأننا في السعاويات. إذاً، تعن غلك الآن حياة وروحاً وقلباً عليهم «خشم» الروح القدس، «والوجع نفسه» فينا قائم كعربون لميراتنا الشقة. يا لغني الله 11 ويا للبركاتا!!

والمسجد نفسه يشه ذهننا إلى هذه البركات السعاوية لكي نطلبها ونحن هنا على الأرض، لأنها صارت من حقنا ونصيبنا بقتضى أبوة الله لنا ونحن كأولاد: «فصلُوا أنتم هكذا ... لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. » (مت: ١٩٥١)

## «في السماويات في المسيح»:

فإن كان قد ترتب القصد منذ الأول لتكون هيكل الله وروح الله يسكن فينا، وبأن واحد نكون أعضاء جسمه من لحمه وعظامه، وباعتصار نصير جسده!! ألا يشكّل الإنسان ومعه كل بركة روحية في الساويات وفيه الروح القدس ساكن، ألا يشكّل الإنسان بهذا الكيان منطقة مسماوية جديدة على الأرض: تمرض فيها أعمال الله وبركاته، وأبجاد المسيح وخلاصه إلى أن تزول الأرض لتبقى السماء! ماران أثا: «ليأتِ المسيح ويشهى العالم» (الديداعي ١٦:١).

ثم وهمل أخذنا هذه البركات الروحية، كل البركات السماوية خارجاً عن المسجع؟ أليس في المسيح نلنا كل بركة حقاً والمسيح كائن في السماويات، أفليس من الحق أن يقال أن الله باركنا بكل «بركة روحية في السماويات في المسيح».

٤:١ «كما اختارًنا فيهِ قبلَ تأسيسِ العالمِ لنكونَ قدِّيسينَ وبلا لَوْم فَدَّامَه في المحبةِ».

يُلاحظ أن القديس يعقوب الرسول في خطابه التاريخي في مجمع أورشليم أعطى هذه العقيدة

الرسولية الثابتة: «معلومة عند الرب **منذ الأزل** جميع أعماله» (أع١٥:١٨). كما يُلاحظ القارىء أن ق. بولس سيظل يحكي عن لماذا الله هومبارك، وكيف باركنا بكل بركة روحية حتى الآية

ومعنــاهــا: «وهــذا يــتـحـقــق مـن واقع الأمور الآتية»، أي أن القول بأنه باركنا يأتي مطابقاً للحقيقة الآتية.

«اختارنا فيه»: εξελέξατο

هذا أول تعبير وتصوير لالتحام البشرية في «ابن الله» قبل التجسد، قبل تأسيس العالم بـــمـائـه وأرضـه. هنا البشرية، وهي في عزلتها وملء فراغها الكامل، بعيدة ومبتعدة عن الله ومن دونه في كل شيء، وهي لا تزال مصوَّرة فقط في ذهن الله ــ قبل أن يصوَّر العالم أو تُلقى أساساته، وهي ليست من العالم لا في الصورة ولا في الأساس \_ يحدد الله بكل وضوح مآل مصيرها أن تلتحم، بالاختيار، في مصير الابن، تحمل جسده كما حمل جسدها لتشاركه محنة موته ومجد قيامته وعظمة ارتفاعه فوق أعلى السموات ولتبقى وتدوم في مجال رؤية الله، متجلَّية بجلال الابـن فـوق الـعـالمين. فـفـي اللحظة التي تمُّ فيها تقرير اختيارنا في المسيح: «المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم» (كو٣:٣)، هناك في الأزل وقبل تأسيس العالم والزمن، خرجنا من عزلتنا وتخلُّصنا من فقرنا وعوزنا وعدم استحقاقنا الذي وُضع علينا أصلاً أن نعيشه في ملء طبيعتنا الترابية زمنًا ما مع العالم، لنخلعه عندما نخلع عنا العالم والزمن فندخل إلى استحقاقنا الجديد بالاختيار الذي تمَّ لنا في الابن، هناك منذ الأزل، لنحيا مل، الخلود. هذا هو السر العميق جداً وراء كلام المسيح مخاطباً الآب ومدافعاً عنا:

+ «أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم (قبل تأسيس العالم)، كما أنى أنا لست من العالم!! لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من

ليسوا من العالم كما أنى أنا لست من العالم، قاسهم في حقك!!» (يو١٧: ١٤-١٧)

اختـارنـا مـن بين كل البشر ــ نحن الذين آمنًا به ــ ولكن ليس لأي شيء صالح فينا مسبقاً \_ أبداً \_ بـل ولـكـي يـنـفـي ق. بـولـس عـن الله أنـه لـم يستخدم أي مقياس ما إيجابي بالنسبة للاختيار، قال العكس:

«بل اختار الله جُهَّال العالم ليخزي الحكماء،

واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء،

واختار الله أدنياء العالم والمززى وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جد أمامه.» (١ كو١: ٢٧-٢٠)

بعيث لا يدخل في مقياس الاختيار أي عمل ممكن أن يقوم به الإنسان يثبت به لياقت: «لأنه وهما لمم يولدا بعد ولا فعلا خيراً أو شرًا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بمل من الذي يدعو، قبل لها إن الكبير يُستعبد للصغير، كما هو مكتوب أحببتُ يعقوب وابغضتُ عيسو،» (رواة: ١١-١٦)

وإلى هنا قد يسأل السائل فلماذا أنا أدان إذا كنت لم أقع بين المختارين؟

فالمسيح يرد بنفسه ويوضح: «لوكتتم من العالم لكان العالم يجب خاصته، ولكن لأنكم لمستم من العالم، بل أنا المجتزيكم من العالم لذلك يبفضكم العالم» (يوه ١٠٤١). وحتى لو كان الاختيار تمّ قبل إنشاء العالم، فسبق معرفة الله تيقت أننا أن تكون من خاصة العالم. فسبق معرفة الله πρόγνωσις هي الأساس الذي يتم عليه الاختيار:

 «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين.» (رود/۲۹:۱)

وسر اخشيار المؤمنين هو قائم حشاً وبالضرورة في سبق معرفة الله بالذين سيؤمنون, ولأن سبق معرفة الله تسبق كل وجود وكل خليقة وبالتالي قبل تأسيس العالم لذلك تمّ الاختيار قبل كل ::::

## اختارنا فيه ـ في السيح:

أي على أساس الإيمان بالمسجع، فالاختيار نتم في المسجع لأنه هواالذي أكمل الحلاص بعمله الشائق بالحرت وبالقيامة اللذين صارا أساس الإيمان. فالله اختارنا للخلاص لنّا سبق وعرف أننا ستُقبِل على الإيمان بابنه يسوع المسجع بحربة إرادتنا وأننا لسنا من العالم.

أمّا غاية «الحثيار» الله لنا في المسيح فهو كما أوضح ق. بولس في موضع آخر ليس بسبب أنه رآمًا صالحين أو لائفين في أنفسنا أو من جهة أنفسنا أو لانفسنا، وإنما لكي يجد فينا المسيح إخوة مشابهين له يكون هوبكراً لهم وفي وسطهم!! وكأن اختيار الله لنا كان أصداً لصالح التجدّد، ثم عاد المتجدّد وصار لتكميل اختيارنا حسب قصد الله، وليصالحنا لنضم. لأنه لولا التجدّد وما تبعه من موت وقيامة ما آمنًا بابن الله وما خزنا على اختيار الله إن سابعاً أو لاحقاً. فعملية الاختيار وإن بدت بسيطة وكأنها فعل قائم بذاته حسب مسرَّة الله نَمُ هناك قبل تأسيس العالم، إلاَّ أن «الاختيار» في الحقيقة تمُّ على أساس الجشّد لعمل حتمي سيتم في ملء الزمان بل وتمّ على أساس موت الابن الوحيد المحبوب وقيامته، أبي على أساس خيرية الله المطلقة الذي صحم أن يصالحنا لنفسه بذبح ابنه يسوع المسيح بدافع حبه الذي لا يُحدُّه، ثم وبعد الفداء أن يُتمدِّسنا ويُبررنا من لذن برَّه المجاني لننال استحقاق التبني لله، وأخيراً استقر الاختيار على أبناء صرارهم قديسين وجعلهم بلا لوم ليليقوا أن يقفوا أمامه لمدح بجد نعته، الآن وفي كل الدهور الآتية.

وحتى وبعد كل هذا الذي تمُّ لنا والذي تمُّ من أجلنا، فلسنا أبداً على مستوى الاختيار أو أن نكون أبناء ونكون قديسين وأيراراً وبلا لوم، ولكن وفوقا مع المسيح ابنه المحبوب وأغادنا به وجينا وأمانتنا المطلقة له، هو الذي يعطينا دوام الاستحقاق أن تكون ونظل تختارين. لذلك فكلمة «في المسيح» تنظل ختم الاختيار من جهة صلاحيته ودوامه وسيبه وهدفه. فيدون المسيح لا يكون اختيار ولا تَبْنُ ولا قدامة ولا بر ولا أي شيء. لذلك فلسيحه وفيجده وفريده علواً.

#### «قبل تأسيس العالم»: πρὸ καταβολής κόσμου

[ إن قول المسجح الصريح: «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أصليتني يمكونون ممي حيث آكون أنا ... لألفا أحينتني قبل إلغاء العالمي» يمكونون ممي حيث آكون أنا ... لألفا أحينتني قبل إلغاء العالمي» ولنا يكون إلى الله أن هذا الأمر الذي يقسا ليس عرد حكاية نظام بل إليه قد سبق وأكمل تعوق من بده البدأ، ولا يحمل أبدأ أن يكون سيجة تضير في قصد الله، ولاكم كان أن المقينة انتقاداً إلها سبق أن تصديد تضير في قصد الله، ولاكم كان أن المقينة انتقاداً إلها سبق أن

(القديس يوحنا ذهبي الفم: «الرسالة إلى أفسس»، صفحة ٥١).

حيث الكلمة اليونانية تفيد "البده" بالشيء أو وضع الأساس. والمعنى يفيد ما قبل الزمن أي قبل زمن البدء بتأسيس العالم حيث كان الله قد أثمّ «الاختيار» للإنسان، ويعني أن الاختيار تمّ منذ الأزل. فكيان المختارين كان الله قد أكمله منذ الأزل قبل أن يأخذ العالم صورته(") أو حتى بدايته. فقبل أن يؤسس الله العالم بأرضه وسعائه، كان قد أسس للإنسان حياته الأبدية،

<sup>(</sup>٩) هاجس = أمرينبغي أن يقلقنا لنهتم به.

. فوضع اختباره وصمم فداءه وخلاصه وتبئيه، وألحله (أي الإنسان) بكل ما يؤهد للوقوف أمامه. فدخل الإنسان لمنا أخطأ إلى طالم شقاله وله في السموات عند الله ملكوت معدًا! يا لمراحم الله التي تفوق الوصف والتي بالجهد للاحق أعمالها!

فـقـبـل أن تصاب البشرية بما أصابها من لعنة وموت في غربتها على الأرض، كانت قد سبقتها البركات بكل بركة روحية في السموات، وتم الاختيار وأنميء طريق الحياة والحثلود.

ولأن اختيارنا هذا تُم هكذا منذ الأزل في ابنه يسوع المسيع ، يهذا يمكن أن نفهم قول يولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي عن المسيح أنه هو: «بكر كل خليقة» (كور : ١٥). أي أنه قبل كل خلقة العالم وكل ما فيه ، كان ابن الله كانناً (ونحن غنارون فيه )!! ثم: «فيه خُلق الكل» كل خلقة العالم وكل من بالدوجة الأولى، كذلك : «الكل به وله قد خُلِق» (كور : ١٦) ونحن بالأولى، فإن كان الله قد صالحنا في آخر الزمان لنفسه، قلأنه سبق وخلقنا لنفسه! وهنا نجد أنه اختارنا لنقف أماه !! يا للمجد ويا لعمق السر!!

وق. بولس حينما يستتر على إحدى هذه الحقائق الباهرة: الدَّلْقُ والساخة والاختيار؛ يسرع ويُحطينا عسلاً يليق بعمله (الله) \_ باعتبارنا موظفين عنده، هذا العمل هو: لمدح مجد نعمته!! فيسقول: «وأما نحن فينيفي النا أن نشكر الله كل حين الإجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله أختاركم من البدء للخلاص بتقديس الرجح وقصديق الحق» (٢٣٠٠ ٣٠) حيث البدء هنا هو كأول أعمال الله: «ثم يقول الملك للذين عن يهنه، تعالوا يا أماركم إلى (الذي باركننا بكل بركة روحية قبل تأسيس العالم.»

ولمينتبه القارىء أن هذه الأمور كلها قائمة في تدبير الله قبل الدهور لمجدنا، والحاجة شديدة إلى «روح الحكمة والإعلان» التي يطلبها لنا ق. بولس بإلحاح (أف:١٧١):

+ «لكننا نتكلُّم بعكمة بن الكاملين، ولكن بعكمة ليست من هذا الدهر ... بل نتكلم بحكمة الله في سرِّ. الحكمة الكتومة التي سبق الله فعينها قبل الله هور لمجدنا، » (١ كو٢:

(الذي خلّصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتفى أعمالنا بل بقتفى القصد والنعمة التي
 أعطيت لنا في المسيح يسوء قبل الأزمنة الأزلية.» (٢:٥,٢)

أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأومنة الأزلية.» (٢ تي ١:١) وإنجيل ق. متى يمكي عن مجيء هذه الأيام التي نفتش فيها عن مكتومات الأزل وتمزي، كسا نعمل الآن في هذه الرسالة العجيبة فيقول: «هذا كله كلّم به يسبح الجموع بأشال وبدون مشل لم يكن يكلمهم. لكي يتم ما قبل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فعي وأنطق **بمكنومات منذ** تأسيس العالم.» (مت11: ٢٩و٣)

فالاختيار والتبني والقداء هذه كلها مكتوبات الله منذ تأسيس العالم وما قبل! والكل يبدأ أي السيح ومع السيح: «أيها الآب أربد أن هؤلاء الذي أعطبتني يكونون من حيث أكون أنا لينظروا بجدى الذي أعطبتني فلك ألبنات أعلباتني قبل إأشاء العالم» (يو۱۲:۱۳)، وبطرس الرسول كمنظره المنزل المرفل كمنظره منذ ذلك الزمان قبل أن يكون زمان: «بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح، معموفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أبلكم، » ( الإطارة ۱۲:۱۱)

#### «لنكون قديسن وبلا لوم»: άγίους καὶ ἀμώμους

القديس بولس يضع صفتين، إحداهما تمسك بأعلى قمة يمكن أن يبلغها إنسان إيجابياً، والأخرى قمة التفريغ من كل السالمبية بأي نوع!!

- ولينتيه القارىء فالقداسة هنا ليست من سلسلة الفضائل أو الأخلاق، ولكنها انطباع وجه الله علينا كما تقدّس وجه موسى ولم ضياؤه. فهو بلوغ منتهى التوافق مع مسرّة الله ورضاه:
- لينا كما نقدس وجه موسى ونع صياوه. فهو بنوع مسهى النوفق مع مساره الله ورصه. + «إلى أن ننتهى جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة
  - ملء المسيح!» (أف؟ ١٣:)
  - + «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله!!» (أف٣:١١)
  - « ﴿ ﴿ الْإِنْسَانَ الْجَدِيدِ الْمُخْلُوقِ بِحَسْبِ اللَّهِ فِي البَّرِ وَقَدَاسَةِ الْحَقِّ. ﴾ (أف £ : ٢٤)
    - + «ليكونوا مشابهين صورة ابنه!!» (رو٨:٢٩)

هنا القداسة قائمة بالمسيح وفيه ، والروح القدس يضح بها علينا من عده مهاناً ونحن لا نرى ولا نحس: «هانه فيه يمل كل ملء اللاهوت جسدياً وأتم محلوثون فيها!» (كو۲: ١و١٠). فنحن لا ندري كيف يمل في المسيح ملء اللاهوت جسدياً ، ولا ندري كيف نصير نحن بالتبعية المؤلين فيه . فالقداسة هي طبيعته ، بل لا تفارقه لحظة ، أما لنا فضعها كان دمه ، وجسده المعرق على الصليب! لقد قدّسنا بهذه وصح عارنا ولعننا بقيامته ، فنخول الابن إلى أبيه وجروحه ودمه عليه هو هو بهد دخولنا بجراءة ووقوفنا أمامه قديسين وبلا لوم .

### «بلا لوم»: ۵سفسه

صفة معروفة طقسياً وليتورجياً، فهي صفة الذبيعة اللائقة بالتقديم قدياً، بل هي صفة المسيح فبيحتنا الحية المقدمة قد: «كما من حل بلا عيب» (١يط١: ١١)، التي صرنا بها حقاً قديسين وبلا لوم!

- ... ح. . + «قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم "قديسين وبلا لوم" ولا شكوى أمامه.» (كور: ٢٩٢١)
- ««فكم بالحري يكون دم المسيح، الذي بروح أزلي قدَّم نفسه لله بلا عيب، يطهر
   ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.» (عبه ١٤:١)

فلكي تكون البشرية مقدَّمة وبلا لوم أمام الآب، قدَّم الابن جسمه القدوس ذبيحة إرادية ليكون هو هو نفسه البشرية المنجمعة فيه كأعضاء، الكنيسة بوصفها السري، مقدمة وبلا عيب:

«كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بفسل الماء
 بالكلمة لكي يُحضرها لنفسه كنيسة عيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك،
 بل تكون مقلَّمة وبلا عيب.» (أف: ٥ - ٢٥-٢٧)

أما تمعريف «العيب» بالمفهوم اللاهوتي فهو المختلة بكل صورها وأشكالها وما تؤول إليه وما مرا من المعتبة والناقبة بكل صورها وأشكالها وما تؤول إليه وما يستج عنها ، وهذا كله يقو جده على الخشبة : «الذي يستج عنها ، وهذا كله يقو جده على الحشبة : «الذي مصدر التقديس، فجده الذي تداوى به كأعضاء له، أمام الآب بعد أن جُزنا غبيل النممة بالدم والماء والمروح: «وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلم بل تقدستم بل تبرزتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا» (اكود: ١١)، «الذي سيغير شكل جدد تواضعنا ليكون على صورة جدد مجده وبروح إلهنا» (اكود: ١١)، «الذي سيغير شكل جدد تواضعنا ليكون على صورة جدد مجده بحبب عمل استطاعته أن ينهض لفسه كل شيء» (في ١٤٦٠) لينطع المثيل على المثيل. نمم فأي هم نحصمله ؟ كيف سنفف أمام الله تدبيس وبلا لوم إن كان هذا لا يدخل قف و دائرة استطاعتها، لا يدخل قف و دائرة عني باستطاعة السيح القادر أن يُعقيم لفسه كل شيء . ولأنه أخذ على عائمة أن قد أخل مستوليتنا، لذلك أصبح لنا ومن الآن جراءة من جهة الدخول إلى الله : «الذي به لنا جراءة وقدوم بإيانه عن تقته» أصبح لنا ومن الآن بدلنا كلينا (بهود وأمم) قدوما في روح واحد إلى الآب .» (أف ١٨:١٢)

والآن تنظهر أمامنا أعمال الله مشروحة، إذ لما قصد الله منذ البدء أن نعيش معه ونقف أمامه

غــُــُم أن يقدسنا بمرفته ويطهرنا ويجبلنا بلا لوم، فقصد الله الأول هو الذي ألتي على عائق الابن لكي يكسله، ولم يبق علينا إلاً أن نؤمن بالابن إيماناً مطلقاً وينخضع لكل أعماله خضوعاً كاملاً ليستطيع أن يجري فينا وعلينا كل ما يلزم، حتى بالنهاية نقف حسب قصد الله أمامه قديسين وبلا لوم.

ولكن لسنا في حِلَّ أن نسلك في غير القداسة ونأتي سلوكاً يقع تحت اللوم، وإلاَّ يكون العقاب شديداً، إذن الله لا يقلس من لا يريد أن يتقلس ولا يرفع اللوم عن إنسان يستمرىء الملامة.

 «قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالبوت، ليُحضركم قديسن وبلا لوم ولا شكوى أسام، إن: تبشّم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منقلين عن رجاء الإنجيل ... اللذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نُحضِر كل إنسان كاملاً في للسبح يسوع.» (كوا: ٢١-٣١٤هـ)

فسلوكنا في العالم في القداسة وفي غير ملامة يؤكد فعلاً حصولنا على هذه الموهبة من الله:

«أنعلوا كل شيء بلا دمده ولا بجادلة ، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولاداً لله بلا
 عيب ني وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم . » (في ٢: ١٤ و١٥)

#### κατενώπιον αύτοῦ : ((فدامه))

أي أمام ناظريه، في مراء رؤيه. وهنا ينكشف سر هذه الآية، فالله اختارنا في السبح لكي بالنبهاية يرانا ويسرً بوجودنا أمامه! ألم يقل ق. بولس إنه صالحنا في السبح لنفسه، فالله هو الذي سعى إلى مصالحنا لتنهي حياتنا إلى أن نكون أمامه، ولكن امتم جداً أن نكون أمامه يلا لكن المتم بدأ أن نكون أمامه يلا لكن المبع عبر لمنا أخل على المبعل وقية أله أنا أي حيب فينا، لأنه أحيا وإحينا جداً، ويسوع المسبح عبر الله الأب يقوله: «الآب نفسه يجبكم!!» (يو٦٠ : ٧٧). من أجل هذا صار لنا جراءة وقدوم سر رسالة أفسس بتركز في هذه الحقيقة المدمقة حقاً!! إذاً، ليس جزافاً أن يأتي أول قعد مناسبة مناسدة ألازلية قبل تأسيس العالم ليبئر عن سر بركته لنا يكل بركة روحية حتى نتهي إلى أن تقف الماسه قبليسين وبدلا لوم في المحجة، التي هم منهى قعد من الفداء والخلاص والمسالحة نقف الماسة والخلاص والمسالحة

#### «في المحبة»: ἐν ἀγάπη

[ لا من عبته فقط، ولا من عبتنا، بل من الاثنين ]. (القديس يوحنا ذهبي الفم: «الرسالة إلى أفسس»، صفحة ٥٣).

انقسم العلماء بين إضافة المحبة إلى ما سبقها هكذا: «تدبين و بلا لوم قدامه في المحبة». وهؤلاء منهم وستكوت وهورت وأنفورد، ولكن القديس يوحنا ذهبي النم وماير والليكوت أشافوها إلى ما بعدها هكذا: «بالمحبة سبق فيئتنا للتبني بيسوع المسح ...». وكثير من العلماء نسبوا المحبة لتا بالمنافرة لا يكن قبول القديس إلاً على أساس فوي من المحبة. هذا ما قال ق. بولس نفسه: لتا بالإيان في قلوبكم واشم متأصلون ومتأسون في المحبة» (أضاء 10,310)، ومن طبحة حتبية أن تكون المحبة كما أحبنا المسيعة والمجتبة وأن المحبة كما أحبنا المسيع إليها، وأن مكان أيضاً: «(اسلكوا في المحبة كما أحبنا أله في المحبة أن رائمة تشروبها وأن مكان عصل المستحيل في الحبينا إذ الأن الأمال المحبة أن المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمؤلف أمامه بلا لوم المؤرخ الإعلان الإجلاء ووضع عليه إثم جبعنا، كل ذلك ليجملنا لاتين الظهور والوقوف أمامه بلا لوم المؤرخ والمؤلف المنافرة والرؤيا على أساس المحبة المحبل المغيل على المحبودة على علينا المحبول على المحبة. كالمشيل للشهل على أن وجودنا على خلفية المسيع الابن المحبوب قادر أن يجبر نقص عبتنا حتى تشاوى عمجة الآب بالكي المحبة.

أما إضافة المحبة كضرورة لتكميل «القداسة وبلا لوم أمام الله» فنقرأها في الآية:

«والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نعن أيضاً لكم، لكي
 يشبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في بجيء ربنا يسوع المسيع مع جميع
 قديسه.» (١٣س٣: ١٩٣٧)

في هذه الآبة تصوير بديع لتحقيق دخولنا ككنيسة إلى الله الآب وتراتينا أمامه كقديسين في لحظة بجيء ربنا بدع المسيح «وفهوره مع جيع قديسه» حيث سيكون ظهوره واستطلات كلياً 
ومأساملاً للسحاء والأرض وكل الوجود كاليرق إذا أشاء ظلمة الليل أيداء السماء! هنا بجيء 
ومأساملاً للسحاء والأرض وكل الوجود كاليرق إذا أشاء ظلمة الليل تعقيق مقاصد الله التي منة 
المسجح وظهوره العالمين في الباروبيا مع جميع فقيديسه هو هو استعلان تحقيق مقاصد الله التي منة 
الأزاء جيث يستعلن الاختجارا الأولى والينبي واكتمال الفناء والخلاص وظهور أنهاء الله في ملء 
القدامة وبلا لوم في المحبة أمام الله والسحح . يا لعمد البشرية بزائيناً أمام الله في المحبة. «هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونُعطِه المجد لأن عرس الخروف قد جاء،

وامرأته هيأت نفسها،

وأعطيت أن تلبس بَزًّا(\*) نقياً بهيًّا لأن البّـزّ هو تبررات القديسين. » (رؤ١٩: ٦-٨)

«إِذْ سَبَقَ فَعَيَّننا للتبنِّي بيسوعُ المسيحِ لنفسِهِ حَسَبَ مَسَرَّةِ مشيئتِهِ».

προορίσας ήμᾶς εἰς υἰοθεσίαν : «عيَّننا للتبني»

حرف -προ الذي يسبق كلمة «عيَّن» يفيد التنفيذ في حالة المستقبل. وهو ليس مثل حرف πρό الذي جماء ليبعبَّر عن «قبل تأسيس العالم». فقبل تأسيس العالم تمُّ الاختيار ليتم التبني مستقبلاً!!

واضح أن الاختيار هو للتبني، فالتبني في فكر الله أسبق من الاختيار، ولكن بطرح الفكر على مستوى التنفيذ يلزم أن يتم الاختيار أولاً:

+ «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعيَّنهم προώρισεν ليكونوا مشابهين صورة ابنه.» (cex:PY)

«التعيين» هنا باليونانية يعني إما «رسمهم» ordination أو مجرد «وضع علامة عليهم». هـذا الشعيين للتبنى الذي صنعه الله منذ الأزل، تم تصويره على مستوى الطبيعة في خلقة آدم، وما كـان يُفـــتـرض أن تــكون عليه ذرِّيته أن يِعيشوا كأولاد لله معه. ولكن لما أخطأوا وخرجوا من أمام وجه الله، كان قد تعيَّن لهم في فكر الله سابقاً أن يستردوا بنؤتهم لله بواسطة ابن الله الذي يتبناهم لـنـفسه ويحضرهم للآب: «وأمَّا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه» (يوا : ١٢). همنا كلمة «أن يصيروا أولاد الله» بالسلطان الإلهي تعني التبني لله، أي البنوة بالحق right . والفرق بين الابن بالطبيعة وهو المسيح، وبين حالة التبني، هو أن التبني ليس حالة «حق» بل اكتساب «حق». فالمسيح ابن الله بالحق، ولكن لنَّا تبنَّانا الله نلنا التبني بالنعمة بالاكتساب، ولكن يظل الآب «آب» كما هو للابن كذلك للمتبئي. فالمتبئي له الحق أن يدعو الله أبأ: ﴿ لأَنْ كُلُ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بَرُوحِ اللهُ فَأُولئكُ هُمْ أَبِنَاءَ اللهُ. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً

للخوف بل أخذتم "روح التبني" الذي به نصرة يا أيًّا الآب.» (روم: ١٤ وه) «نحن الذين لننا حاكورة الروح، نحن أنفسنا أبضًا ننن في أنفسنا متوقعين النند. فدا

«نـحن الـذيـن لـنـا بـآكـورة الّـروح، نـحن أنفسنا أيضًا نثن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا.» (رو٢٣:٨)

والابن كالمتبئى، لكليهما حق واحد مشترك في الأسرة في كل الحقوق والميراث:

+ «فىلمستىم إذاً بعد غرباء ونُؤَلَأ بل رعبة مع القديسين وأهل ببت الله (حيث يسوع المسيع هو البكر).» (أف١٩:٢)

والشبشي همنا تمُّ بمواسطة يسموع المسيح بانتهاء أزمنة الشقاء وافتتاح أزمنة الخلاص لنتهيأ للميراث:

 «ولكن لمّا جاء ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولوداً من امراة، مولوداً تمت الناموس ليفتندي الذين تحت الناموس لتنال النبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارحاً: "با أبا الآب". إذاً لست بعد عبداً بل ابناً. وإن كنت ابناً، فوارك لله بالمسيح.» (غل ٤:٤-٧)

واضح هنا أن التبني أكمل صورة الاختيار، وأعطاها كل ما يخصها، وأكمل قصد الله الأزلي من نحوفا. ومن ناحية أخرى، فلكي نصير أمام الله غنارين وقديسين وبلا لوم في المحية، كان يتحتم أن نأخذ صورة ابته الحاص، فخارج الابن لا توجد خليقة ذات قدامة أو تحلوًا من لوم تصلح لتقف أمام الله. لهذا ترتب في المشررة الأبوية أن يتم لنا التبني بواسطة ابته يسوع المسيح لنأخذ موقعه من الآب كأبناء، وفاخذ شكلة ومواصفاته في البروقدامة الحقي لنايق بالوجود أمامه:

«ونحن جميعاً ناظرين بحد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها
 (في البر وقداسة الحق) من بحد إلى بحد كما من الرب الروج.» (٢ كو٣.١٨)

ولكن ليس من فراغ نتغير إلى تلك الصورة عينها، فنحن الذين اعتمدنا لموت المسيح السنة المسيح ، و «لبس المسيح» و «لبس المسيح» ليس جازاً بل بالحق، فنحن قد لبسنا المسيح : «نحن الذين اعتمنا للسبح قد لبسنا المسيح » (باحب غل ٢٠:٣) اللسبح ألله أو المائة أن أرسل إليكم موعد أبي فاقيموا (أف٣٠٠)، التي عبد عنها المسيح نفسه بقوله لارسل : «وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فاقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تُلْبَسوا فوق من الأعلي» (لو٤٠١٤). وهكذا نرى أن ما نلناه حتى الآن من الرب يسوح المسيح هو كل حقوق النبني ونوال كمال صورة الابن، إذ لبسنا المسيح نفسه وبقوته لتراهى به أمام الله .

انظر أيها القارىء وافرح لفرح الله بك، انظر لماذا أعطانا التبنى؟ ولأى قصد وبأتى نية؟ يقول: «حسب مسرة مشيئته». يا للاندهاش الذي علا فكرنا، والمجد والإحسان والحب الذي يعقد لساننا!! لما أراد الله أن يُقرِّبنا إليه لنكون قدامه على الدوام ليفرح بنا، لم يشأ أن نكون واقفين قدامه متغرَّ بين عن شخصه وعن طبيعته، لهذا سعى ليمنحنا بالسلطان الإلهي شرف البنوية له، أي التبني، حتى يرتاح فينا كأولاد له ونرتاح نحن في القرب منه كأبناء. فبعد أن أعطانا من طبيعة ابنه القدوسة لنكون شركاء المسيح في طبيعته الجسدية-الإلهية بالاتحاد الذي لا ينفصم، بالموت معه والقيامة معه وشُرْب دمه وأكل جسده، وهبنا روحه القدوس ليستقر فينا ويتحد بنا لنستطيع أن ندعوه بالحق «يا أبًّا الآب» كبنين بالامتياز!!

لقد رأى إشعياء من بُعد كيف تتنازل رزانة «يهوه» العظيم ليفرح بشعبه: «ها أنذا خالق أورشليم (الكنيسة) بَهْجةً وشعبَها فَرَحاً. فأبتهج بأورشليم وأفرحُ بشعبي!!!» (إش ٦٥: ١٨ و١٩)

κατά τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος : ((حسب مسرَّة مشيئته)):

وباللاتيني: secundum propositum voluntaris suae.

يلاحظ القارىء أن مقاصد الله جيعاً منذ الأزل وقبل تأسيس العالم كلها من نحو الإنسان مدموغة بمســرَّة مشيئة الله، وعبته، وغنى نعمته، والقصد هو مدح مجد نعمته. وهكذا يتبين لنا ولأول مرة أن الدوافع الأولى التي أظهرت العالم إلى الوجود وعلى رأسه الإنسان كانت كلها دوافع حب شديدة تملك قلب الله بل مَلَكَها الله. واتفقت مسرة مشيئته مع حبه الفائق مع حكمته الجزيلة، وكل فطنته مع شدة قوته ليصنع للإنسان خلاصاً تتحدث به السماء بكل خلائقها، متعدد النفصول والأجزاء والمفاجآت، متعدد الحكمة والفطنة، متعدد المشاعر والأوصاف التي يتوه الإنسان في ملاحقتها مهما أوتي من حكمة!! وبالنهاية ليأخذ الإنسان مكانته الممتازة الأولى عن يمينه في ابنه وأمامه في ملء المحبة:

- «لنكون قديسين و بلا لوم قدامه في المحبة.» (أف ١:٤)
- «سبق فعيَّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. » (أف ١: ٥)
  - «لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب.» (أف ٢:١)
- «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غني نعمته. » (أف١:٧)
  - «إذ عرَّفنا بسر مشيئته حسب مسرَّته.» (أف ٩:١)
- «الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده.» (أف1: ١١و١٢)
- «نُحتمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنَى لمدح مجده. » (أف١:

#### ((حسب))

. تتميز رسالة أفسس بتعدد استخدام كلمة «حسب» κατά. وهي تأتي إما «بحسب الله» ومرادفاتها، أو «بحسب العدو» (القوة المادية) ومرادفاتها، أو «بحسب الجسد».

#### أ\_ بحسب الله:

- «الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله ...» (أف£:٢٤)
- «موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته.» (أف٣:٧)
- «إذ سبق فعيَّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.» (أف ١:٥)
- "إد سبق عيد لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غني نعمته.» (أف ١٠)
  - «إذ عرَّفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. » (أف ١: ١)
- «الذي فيه أيضاً للنا نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي
- مشینته.» (أف1:۱۱)
  - «لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح.» (أف: ٧)
- «لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن.»
   (أف١٦:٢)
  - + «حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. » (أف٣: ١١)
- «الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة نعمة الله المطاة لي حسب فعل قوته.» (أفع:٧)
- «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته، الذي عمله في المسيح.» (أف1: 11و٠٢)
- «والقادر أن يصنع فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. » (أف:٢٠٠)

#### ب \_ القوة المعادية:

- «التي سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المصية.» (أف٢:٢)
- «أن تخلموا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد ب**حسب شهوات الغرور.** » (أف: ٢٢)

#### ج \_ حسب الجسد:

 (أيها المبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للسيح.» (أف::٥)

#### «مسرة مشيئته»:

وحرفياً: الغرض المفرح eb-Soxiav عليه والمحرور، وكانتا سنكون، بل قد صرنا أهرَّ عليقة وحرفياً: الغرض المفرح المستخدة والحدور، وكانتا سنكون، بل قد صرنا أهرَّ عليقة عنده وأعلى متعاماً أماه، فالتبني شه الذي صرنا إليه أنتا بعد ذاته مديجاً لجد الله واضعته لدى كل خليقة مُحيّث في السيوات، أي لقي أرتباً ما مهجاً لدى كل الخلاق. لأنه صعع مثا أبناءً الماتين بالتبني بالقصد المبيّن، لقف أماهه قدين و بلا لام في الحجة كخليقة صحاوية منذ الآن االه هذه الصورة المفرحة البهية رافقت مشاعر الله وتدبيره عند تكميل عمل التبني فينا عا بجمعا نشر بدورنا المسورة المفرحة البهية رافقت باكل مقالتا وضعياً وضيق الزياه ومكاثر المواتب في الأعرام وكاثر المواتب في الأيام وكاثر الماته المبينان بقل الأعرام وكاثر أمامه، لتنعب وأحزانا بلا عدد. فإن كان الله قد شرّت مشيته أن يجمل منا أبناء عمومين نقف أمامه، لنصبه المواتب المعالمة وأيات المسيح ، ماران أنا .

### ٢:١ «لمدح مجد نعمتِه التي أنعَمَ بها علينا في المحبوب».

هناك صفتان لله تتبادلان العمل معاً: المحبة والنعمة. ولنأخذ النعمة أولاً:

 يصرف ذلك قبل أن يدركه الإنسان وقبل أن تكثل نعت أصالها العظيمة هذه وإسطة المسج.
لذلك لما صبق الله وعبدُ عنا للتبني، هناك قبل تأسيس العالم، صبق إيضاً ووضع الله لذا هذه
الوظيفة التي سندخلها حتماً وبحرية إرادتنا مغومين من شدة تأثرنا با جلبته النمة لنا هذه
الوظيفة التي سندخلها حتماً وبحرية إرادتنا مغومين من شدة تأثرنا با جلبته النمة التي أنمم
صفواً صفوفاً لمنح المنح تعتم ما طبقت في انه المحتمد («المحتم بعد نعمت التي أنمم
بها علينا في المحرب». فهذه الوظيفة بالرغم من أنها فانفض شعورنا ، وصمل منتهى مسرتا، ولكنها
بتان واحد وظيفة تعمل لحباب حق الله طبيا، أرادها لتفسه على طفس وظائف الملاكدة وراساها
الملاكدة وكل الحبات المساوية المبيئة لمجد الله . وكانت هي السبب الظاهر لنا كرنه اعتارنا
قبل تأسيس العالم لتكون قديسين أمامه وسيق وثيئنا للبنني بسمع المسيح لنفسه حتى ناخذ بين
السمايين خدمة ملح مجد نعمته كامتياز دائم.

ولكن لا يزال أمامنا في مديح «مجد نعمته» استعلان ملازم. لأننا حينما غدحه وفسجه على على معتمل المتعدد التي انعكست أعمالها عجد نعمته، فنحن نستعلن ذات الله من الأعماق، نكشف عمق طبيعته التي انعكست أعمالها وصفاتها علينا حلينا حلينا أو مبال المتعدد »، وإنعامها مجيد فائق الحد والوصف، وبالتالي نعن غيد. «أعمال» نعمة الله التي أنعم بها علينا، وهي تدور حول الخلاص الذي تم على الأرض وفي السماء.

لذلك فإن بولس الرسول لا يكتني بذكر «التعمة» وحدها حينما يصف ما أمدُه الله لنا أي السماويات فيقرل: «ليُظهر في الدهور الآتية غنى تعمته القائق باللطف علينا في المسيح يسوع» (أف٧:٧). لذلك لا يكتني بأن يحسب غفران الخطايا بفرده أنه بمرد تعمة فقط، بل يحسب تحت بند «غفى تعمته» (١٠:٧) بالدرجة الأول. كل هذا يُلفت نظرنا أن «مديح تعمته» لا يكفي، إذ يتحجم أن يكون تماماً كما يقول: «مدح مجلد نعمته». وكأن مديح بحد النعمة يُدخلنا حتماً في أعماق غير عبد النعمة يُدخلنا حتماً في

فالتعمة بإظهار بحدها وفتاها الفائض طينا، كشفت لنا طبيعة الله ، فالزمتنا بالدبيع.. فإن كان مجمد عسلمها فينا دائماً إلى الأبد، أصبح مديع بجدها وظيفة لنا دائمة في السعوات يُلقّبها لنا الروح أولاً بأول. لأن في دوام مديحها مزيداً من استعلان بجد الله، وكلما مدحنا بجد الحلاص استُعلنت لنا أسراره.

ثم أليست هذه هي يمين الشركة مع السمائين في اختصاصاتها، بل هي سرقول بطرس الرسول: «قد وهب لنا المواعيد العظمى والثعينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهة.»

(٢ بط ١ : ٤)

فمانـظـروا أيـهـا الإخوة كيف تحوّل ثـمر بر المسيح الذي نلناه منه من واقع صليبه وآلامه وقيامته ومجده، والحلاص الذي أكمله لنا ولا يزال يكمَّل، إلى تمجيد الله الآب ومديحه، كقول ق. بولس: «مملوثين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده.» (في ١١:١)

### «التي أنعم بها علينا»: ἐχαρίτωσεν

لقد نحت بولس الرسول من اسم «النعمة» فعل «ينعم» ربا على مثيله في العبرية (١١). والقصد من تحويل النعمة إلى فعل «أنعم» و «ينعم» يحمل مفهوماً خطيراً، فمعروف أن ما أنعم بِهِ الله علينا في المسيح هو الفداء وغفران الخطايا والتبني والمصالحة والميراث في ملكوت الله. فكون الله يعطينا هذه الأعمال بحسب أسمائها شيء كأن يقول فدانا أو خلَّصنا، ولكن أن يحسبها أنها «إنعام» فهنا يصبح الفداء أو الخلاص «نعمة» من الله وإنعاماً مطلقاً لا من أعمال ولا باستحقاق. كذلك، فلأن إنعام الله بالشيء لا يسترده، تصبح هذه الأعمال كلها كونها إنعامات، قـائمة ثابتة أبدية ممنوحة من الله لا تحول ولا تزول! «السلام لك أيتها المُنعم عليها» (لو١:٢٨). وفي التقليد القبطى في الإنجيل: «أيتها الممتلئة نعمة» وباليونانية «أنعمتِ» χαῖρε κεχαριτωμένη ، فإن كانت اللفظة اليونانية «أنعمت» فهي تطابق التقليد القبطي إذ يعنى أنها صارت مملوءة نعمة أو كلها نعمة !!!

وإن كان معنى النعمة χάρις في ذاتها هي «الهبة غير المستحقة» أي المجانية، فكلما تمجدت النعمة في عطيتها زاد عدم استحقاقنا، وكلما زاد عدم استحقاقنا صرخنا بأعلى صوت بـالـشكـر والـتـبريك والتسبيح، فالقول: «لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا» هو أقصى تعبير عن تقديم عبادة الشكر والتسبيح بأقصى ما يمكن من الاعتراف للآب بعدم الاستحقاق، إذ هكذا تنازل الآب بهذا الإنعام المجيد المجاني.

وقد عبَّر عن النعمة ق. بولس أيضاً هكذا: «متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح» (رو٣:٢٤). وصورة النعمة بهذا الوصف لم تفارق ذهن بولس الرسول: «الله الذي هو غنمي في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة، التي أحبنا بها \_ ونحن أموات بالخطايا \_ أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مُخلِّصون» (أف٢: ٤وه)، «لأنكم بالنعمة غلِّصون ــ بالإيمان ــ وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد» (أف: ١٩٨). ويعلُّق على عمل نعمة الله العلاَّمة لايتفوت في أحد أقواله فيقول: [ هنا تظهر عظمة ومجد عمل الله الذي أكمله

<sup>11.</sup> Bruce, op. cit., p. 258.

لنا بالفداء، فهو لا يقوم على عقد اتفاق بل على عظمة العاطي.](١٢)

أمّا للبهود فلم يظهر سر الفداء بقوته الأنحاذة، أمّا للائم فهو في نظر ق. بولس: «الذين أراد الله أن يُعرّفهم ها هو غنمي مجلد هذا السر في الأصم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد» (كوا ٢٧١). وتحن لو تنتبع ق. بولس هنا، ندرك مقدار عمق اتفعاله بهذه النعمة إذ طفت على كما تفكره:

- + «حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة.» (أف١: ٧و٨)
  - «لنكون لمدح مجده.» (أف١٢:١)
  - + «بالنعمة أنتم مخلّصون.» (أف: ٥)
  - + «لأنكم بالنعمة مخلّصون بالإيمان.» (أف٢:٨)

ويعيد، ي فاربي العربر، قد طرف طبيات الان الدرار النات المقو تشيين في علم قده الناتمة التي لا تقوم على استحقاق الآخذ بل على عظمة المُعطي وعلى غاء الذي يفوق كل حد، القادر أن يبتلم ضعفنا وقدرًا وضعم استحقاقاً. ويزيد ويقول: «كلونين من قدر البر الذي يسوع المسح لجد اله وحمد» (في ١١:١١). وتعجّب معي، يا قارئي العربي فهو هنا لا يقلب منك ثمر البريل يعطيه لك بعلا كيل، بعلا ثمن، كحق بعلا مقابل، إلاّ شيئاً واحداً فقط وهو أن تمجد الله الذي أعطاك وتمدمه لأن تجاوز من كل ضمفك وفقرك وجهالاتك.

«في المحبوب»: ἐν τῷ ἡγαπημένφ: هذا هو الموضع الوحيد في العهد الجديد كله الذي ذُكر فيه المسيح بصفة المحبوب(١٣)، ولكنه

اخذها من الآب تمبيراً عمَّا صرنا نحن إليه فيه!! بعد أن كنا أعداء:

- «عالمِن أيها الأخوة المحبوبون ἀδελφοὶ ήγαπημένοι من الله اختياركم.» (١٠سـ ٤:١)
- «وأمّا نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب أن
   الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق.» (٢٣٠٠)

ونرجو ونملح على القارىء أن ينتبه للارتباط الشديد بين الآية التي نحن بصددها في رسالة أفسس وهذه الآيات العجبية التي ترتبط فيها صفة «المحبوبون» بالاختيار، منذ البدء، الأمر

<sup>12.</sup> Cited by Abbott, op. cit., p. 10.

<sup>13.</sup> Westcott, op. cit., p. 10.

الذي يستحق الشكر كل حين كما جاء في رسالة أفسس للمح بجد نعمت. فهو منهج شديد النواصل والرباط، راسخ في إيمان ق. بولس ورؤيته وخبرته الشخصية، وهو يتبر فيه الشكر على الدوام والمسبيح وللمح لجد نعمة الله. كل هذا يُتخلنا قسراً في هذا الإيمان البديع حقاً، فنحن مقهور ون لنعمة الله، مستجدون لمديع نعمت، أسرى غنى عيت.

۱٠١

ولأجيل هذا أيضاً نفهم سر توسل بولس الرسول لنا باعتيارنا هكذا قد صرنا قديسين وبلا لوم قدامه في المجدة أي عبوبين: «قالبـوا كمهخاوي الله (اعتارنا منذ البده) القديسين المحبوبين: أحشاء وأنات ولطناً وتواضه ووداعة وطول أناة، عنديلن بعضكم بعضاً وساعين بعضكم بعضاً ... وعلى جميع هذه البــــوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دُعيــــم في جـــد واحد وكونوا شاكرين» (كرم: ١٣-١٥). ونحن هنا نشعر بمنهى صدق مشاعر ق. يولس وقوة الحق في هذا النوسل بل وسلطان الكلمة المازم!!!

ولأن الابن الوحيد المحبوب تجدّ، أي أغد بجسد البشرية، فقد دخلنا ضمناً في بجال حب الآب من الآب، لأن التجدّ كان بتدير الآب وكان بدافع من حب الله المالم: «هكذا أحبّ الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد» (بر١٤٣). فالتجدد أعلن عبة الآب ضمناً وعن إرادة، كما أعلن عبدة الآب ضمناً وعن إرادة، كما أعلن عبدة الابن للبشرية بآن واحد. فحن في السبح يسوع نتقبل عمين: عبة الآب وعبة الابن بآن واحد، وهاتان المحبسان تجعلنا بالتالي في حالة اتصال سري دائم بالآب والابن، وشكلان فينا امتيازاً عن كافة الحلائق في السعاء وعلى الأرض.

والآب أعطان نعمت الحاصة أو أنم بها علينا في السيح الابن المحبوب، وكان من المستحيل أن ينمم بها علينا منه مباشرة، لأن علاقتنا الأصلية بالله هي عن طريق الابن الذي به خلق كل شيء و يغيره لم يكن شيء تما كان (يور: ٣). هذا من جهة الصلة الأساسية بالخلق. ومن جهة أخرى، فلأن المطلوب بالتهاية هو أن تكون المعلاقة الشي تربطنا بالآب «كأبناء»، لذلك يتحدُّم أن نستمدها من الابن فتطلّنا في النهاية المجة الأبوية وندعوالله يا أيّا الآب بدالة البنوة التي تستمدها من الابن.

> إذاً, فنعمة الآب أتننا في الابن وبالابن لثلاثة أسباب: أولاً: أننا مدعوون لننال التبني.

اود . النا مدعوون لثنان التبني. ثانياً: أننا محتاجون أن ندخل تحت المحبة الأبوية.

المسيح.» (أف ١٣:٢)

صياً . ثالثاً: أنه قد ترتب لـنا كخـلـيـقة جديدة أن نأخذ صورة الابن، هذا من جهة. ومن الجهة

الأخرى أننا في الأصل غلوقون خلقتنا الأولى بالابن ويتحتم أن ندخل التجديد بواسطة الابن أيضاً.

ولكن نهاية كل شيء أن الآب والابن واحد، والآب بالنهاية يصير الكل في الكل.

وهمنا يتضع عمق بولس الرسول، إذ استطاع أن ينفذ إلى الآب مباشرة ليقدم له الشكر والمديع والتسبيح نقال: «لملح عجد نعمة الآب»، رداً على أن الآب «أنعم علينا بنعمته في المسيع». وللمنى المقصود هو تمجيد نعمة الآب المجيدة التي فيها أخذنا الاختيار والتبني، ثم بعد ذلك الفداء وغفران الحقاباً.

وصفة «المحبوب» كاسم بالنسبة للسيد المسيح، لم تُستخدم قط في الإنجيل في غير الرسالة إلى أفــس ولكن استخدمها الآباء الرسوليون بكثرة(١٠).

ولكن على القارى. أن يتأمل كيف يمنحنا الله «بجد نعت» بواسطة «ابن عبت». وكان الله لا يكنفي أن يُظهر لنا منتهى اهتمامه إذ يهبنا «جد نعت»، بل أراد أيضاً أن يُظهر لنا مدى محبته بأن يههـها لنا بيد ابن عبته! هنا تناظمت النعمة ضغين، مجداً وحباً. فنعمة الآب في حد ذاتها «مجيدة»، ولكن أيضاً حبنا تأثينا بيد الابن الوحيد المحبوب فهي تكون قد تسامت جداً. ثم إن أردث أن تعرف كيف تسامت جداً بيد الابن، فانظر كيف مات على الصليب ليقدمها لنا!!!

لذلك كم يوعينا ق. بولس من جهة هذا الأمر:

المناف علم يومين من جهد المسار من المناف ال

<sup>14.</sup> Abbott, op. cit., p. 10.

ثم إلى أي حد وصل المسيح في علاقته بنا؟

«لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو
 ولا عبمق ولا خليقة أخرى تقدر (أن تنزع نعمته منا) أن تفصلنا عن عبة الله التي في
 المسيح يسوع ربنا.» (رو٣٨:٣٥-٣٩)

+ «الله كان في المسيح مُصالِحاً العالم لنفسه غير حاسِبٍ لهم خطاياهم ...» (٢ كوه: ١٩)

«الذي لم يشفق على ابنه، بل بذله لأجلنا أجمعين (لتَّكميل نعمته علينا).» (رو٨: ٣٢)

للنذكرة: صفحة ٧٥: أولاً: المقاصد الأزلية قبل الزمن.

[ ۱ : ۷ و ۸ ] أنف صديد الت

ثانياً: في صميم الزمن الفداء وغفران الخطايا

٧:١ «الذي فيه لنا الفداءُ بدمِه غفرانُ الخَطايا حَسَبَ غِنى يَعمَيهِ».

تكملة للآية السابقة بنوع من الامتداد في معنى عمل مجد نعمة الآب.

همنا يحاول ق. بولس أن يوضح ما تم من عمل التعمة بواسطة المسيح ابن مجمة شخصياً !! فالابن لم يأتِ لنا بالفداء خارجاً عنه، أو كعمل إضافي، بل إنه أكمل الفداء حسب نعمة الله بأن تلم فقسه «فدية» بالموت \_ أشع موت \_ على الصليب.

«فيه لنا الفداء بدمه»: ἔχομεν την ἀπολύτρωσιν (فيه لنا الفداء بدمه)

لقد اقتطع لنا من لحمه ودمه وصنع لنا خلاصاً بنزيف دمه حتى الموت. لذلك لاجفظ هنا قوله «فيمه قو ٤٠ لدنا الفداء»، ليس به أو بواسطت، فالنداء كلُّه حياته!! جروح ونزيف دم حتى الموت.

وممَّ كان الفداء في حقيقته؟ أو مِنْ أي خطر محدق بنا فدانا؟

«غضب الله مُعلَن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم.» (رو١١٠١)

فهو فداء من غشب الله وعتابه ، والنعن الذي قفع في مقابل ذلك هو دم ابن عبته . فكلمة «الفنداء» تحمل معنى دفع الثمن الفادح . فالإنقاذ من الموت إن كان بأمر صادر من الله ، فلا يكون بأقل من الموت لنمن يستطيع وحده أن يعطي حياته . والإقامة من الموت ليست بأقل من أن تشجمهم لما كل قوة الحياة بمعقها الإلهى ، إذ يتحدم أن يكون عنصر اللاهوت الحي والحيي قائماً فيمها لأن الله وحده هـو الذي يميت ويحيي: «وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين، حسب عمل شدة قوته، الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات! ...» (أف١: ١٩و٠٠)

فالفداء أكمله المسيح بأن أسلم جسده للموت من أجلنا، وبروحه الأزلي، وبقوة حياته الأبدية، أقامنا معه. فكلمة يفدي ٨υτροῦν تعني رسمياً يحرِّر مقابل دفع قيمة الفداء مقدماً. وكلمة «الفداء» كما جاءت هنا باليونانية ἀπολύτρωσιν لا تفيد مجرد فداء، بل تفيد أن يحرر أو يفك مقابل فدية. حيث يتحتم في هذه الصيغة المذكورة دَفْع الفدية.

والـفـداء الـذي صنعه المسيح بدمه على الصليب يشمل إلغاء الموت الروحي للخطية، ومعه كل أنـواع الإثم الفاعلة في موت الخطية من قريب ومن بعيد، الذي أدركناه والذي لم ندركه: «الذي بـذُلُّ نـفــــه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهِّر لنفسه شعبًا خاصاً غيوراً في أعمال حـــنة» (تـي ١٤:٢). ومعروف أن ثمن الخطية موت، ودفع ثمن الفداء من الخطية لا يمكن أن يكون بأقل من موت، لأن الحكم بالموت صدر من الله الآب، لذلك كان لا يمكن أن يرفعه إلاَّ الابن. والابن لم يرفع الموت كحكم وقع علينا، بدوننا، بل أخذ جسدنا واتحد به ومات هو شخصياً بجسده الذي هـو جــــدنا، وهكذا دفع ثمن الموت بالموت **ونحن شركاء فيه،** أي أننا أكملنا حكم الموت الواقع علمينا إنما في جسد المسيح الذي تقبَّل فيه حكم الموت لأجلنا. فالمسيح مات بالجسد ونحن متنا معه

- + «لأنكم قد مُثّم، وحياتكم مستترة مع المسيح في الله.» (كو٣:٣)
- + «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه، ليبطل جسد الخطية ...،
- فإن كنَّا قلد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه ...» (رو٦: ٦و٨)

إذاً، ثـمن الموت، أي الفدية، كانت هي جسد المسيح المزَّق على الصليب بنزيف دمه حمتى الموت، وبآن واحد كان هو جسدنا؛ فاغتسلنا بدم المسيح واعتمدنا، وهو (المسيح) سُلَّمَنَا جسده الذي مات به على الصليب ــ وقام ــ لنحيا به.

## والسؤال: لمن دفع المسيح ثمن الفدية التي فدانا بها؟

والجواب: أنه دفعها لنا نحن، إذ أعطانا جسده الذي فدانا به وقام، فصرنا نحيا في جسد المسيح موضوع الفدية وثمنها، أي نحيا الفداء. لأن الفداء هو فداؤنا ونحن أصحابه. حتى دم المسيح المسفوك هو لنا وصار دمنا «لنا الفداء بدمه». ودمه صار فينا عربون الحياة الأبدية وصك غفران وتطهير وتقديس وبر، حتى إن أجسادنا الآن التي افتُديت والتي تقدَّست بجسد المسيح ودمه تُحسب أنها ليست ملكاً لنا بل أصبحت له. لأن جسد المسج ومعه عصوبان فيناء ونحن بهما نميش وقيههما تُحسب قليسين: «لأنكم قد اشتُريتم بثمن، فمبُّدوا الله في أجمادكم وفي أرواحكم التي هي لله.» (١ كو٢٠:٢٠)

المسيح دفع ثمن حياتنا بموته على الصليب وقيامته، فأصبحت حياتنا بجسده وروحه لحساب الله. هذا هو نتيجة الفداء، بل هذا هو معنى الفداء ἀπολύτρουτι : إنقاذ من موت ونوال حياة وحرية بشعن مدفوع، ووضع علينا ختم الشاري الذي اشترانا بعده فصرنا من خاصته أو عبيده عن

- + «بولس عبد ليسوع المسيح.» (رو١:١)
- + «كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام.» (٢كوه:١٥)
  - + «قد أشتُريتم بشمن (تحرَّرنا) فلا تصيروا عبيداً للناس.» (١ كو٧:٣٣)

### διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ : ((بلمهه))

هـنـا يـرتفع الصليب أمامنا في الحال، فذكر الدم يستحضر عمل الصليب الكفاري على مستوى الذبيحة الحية الناطقة.

هنا تعريف عبلي بمنى الفناء والموت، هنا الدم مسفوك، ففي الحال يُبحث عن السبب، ولا سبب معروف قط يؤدي إل سفك الدم إلاً الخطية: «وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة» (عب ٢٢:١٩)، ولكن دم المسج يحمل حياة، ولأنه دم الابن الوجيد فهو يحمل حياة أبنية أو روحاً أزلياً.

### مفاعيل دم المسيح:

يلزمناً جداً أن نعرف كيف يعمل دم المسيح فينا ولنا . وقد جمَّمنا عن العاليم وستكوت ("") أربع حالات يعممل فيها الدم: الأولى يكون واسطة ، والثانية سبياً ، والثالثة حالة فائمة دائمة ، والرابعة وسيلة أو أداة . وجمل حمّاً أن نحصر فكرنا في دائرة عمل الدم بهذا الحصر البديع : 1 ـ بواسطة : διά τοῦ αίματος

- + «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. » (أف ٧:١)
- «احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لنزعوا كنيسة الله التي اقتناها بدهم.» (أع ٢٠: ٢٨)

<sup>15.</sup> Westcott, op. cit., pp. 11, 12.

+ «ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءً أبدياً.» (عب ١٢:١٨)

#### διὰ τὸ αῖμα : - ٢

+ «وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. » (رو11:1۲)

# ٣ ـ حالة قائمة: ἐν τῷ αῖματι = في دمه:

- «فبالأول كثيراً ونحن متبررون بدمه نخلص به من الغضب.» (روه: ١)
- «ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح.»
   (أف ١٣:٢)
  - « فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. » (عب ١٩:١٠)
- «ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا
- وقد غشّلنا من خطايانا بدمه.» (رؤ١: ٥) «وهم يسترنمون ترنيمة جديدة قاتلين مستحق أنت أن تأخذ السفر ونفتح ختومه لأنك دُبحت
- «وهم يشرغون ترنيمة جديدة قائلين مستحق انت أن تاخذ السفر وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك.» (رؤه:١)
- « فـقـلـت لـه: يـا سـيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غـَـلوا ثيابهم وبيَّضوا ثيابهم في دم الحروف.» (رؤ٧:١٤)
- «الذي قدّمه الله كفقارة بالإيمان بدمه لإظهار برّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. » (روح: ٢٥)
- بإمهال الله.» (رو۳:۲۰) · «كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشّرا قائلاً: هذه الكأس هي ا**لعهد الجديد بدمي.**» (١ كر٢٠:۲۰)
- «وكل شيء تقريباً يشطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة.»
   (عـ٧:١٣)
- (وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي...» (عب١٣٠)

## αῖματι : δ

«عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تغنى بغضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من
 الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيع.» (١بط ١٩:١)

ولمنا أن نتصرً المسيع مصلوباً والدم يقطر من جسده قطرة قطرة في نزيف أفضى إلى الموت، كان ذلك أفزع عصلية منظورة انطبعت على جبين العالم والدهر، ارتعدت لها السماء واظلمت، والهمتزت لما الأرض وتزارك، ودخلت صورتها أصاق قلب الإنسان لتقنعه بفظاعة خطيته، وصدق وكمال غفرانها بآن واحد.

ولكن منفرة المخطايا لا تقف وحدها كثين للدم المنفوك، بل إن وراها التحرُّر من قبودها، لأن الخطية لمُزمت نهائياً بهزيمة عقوبة المؤمت على الصليب("). المسيح أمات المؤت وألغاه بوته، فللحال تقطمت أوصال الخطية التي رُبط بها آدم منذ الذهر وأنته الحرية صاغرة كتاج.

المسيح على المصليب لم يتمامل مع الخطاة بأسائهم ليفكّهم واحداً واحداً بل تعامل مع الحفظية، وأبادها، فذهبت عبوبتها إلى غير رجمة. فلما أباد الموت، عُرَّر الحطاة، وعاشوا واحداً واحداً، وتالوا إكليل الحياة اسماً اسماً: «أين شوكتك يا موت؟ أين غَلْبَيْكِ يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهى الخطية وقوة الخطية هى الناموس.» (١ كوه١: ٥٠و٥ه)

### «غفران الخطايا»: την ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων

وتعني فك الإنسان من رُيُق الحُطايا، حيث «الحُطايا» هنا باليوناني تأتي بعض التعدي، وهذا خطير. لأن الحُطايا وتعني بالإنجلزية SIC وباليونانية Φμαρτιάν هي الانحرافات التي تبعد الإنسان عن الله، أمّا التعديات وهي بالإنجلزية Trespasses وباليونانية «البَرَابُوطا» فهي خطيرة وهي تعني التعدي المباشر على الوصية التي تُحسب تعدياً على كرامة الله وقداسته (١٧).

فغطية آدم التي أخرجته من الفردوس هي παράπτωμα (روه (١٥:))، والخطية التي ليس لها غفران تأتي بالمفل παράπτωμα (عبد (١٥:)). وهي الخطايا المعيتة غفران تأتي بالففل παραπίπτω (المحية الشيئة عندان. والآن فإن الفناء بدم المسج هو الذي فك رُبُط التعدي، الذي أورث الإنسان اللعنة وحكم الموت بالأساس. ويقول العالم وستكوت (١٨) إن هذا المنى وهو الأقوى والمصحيح لم يأت إلاً في هذا الموضع من الرسالة إلى أفسى، أمّا بقية الأوضاع فتقول بغفران الخطاب . أما بشيئة الأوضاع فتقول بغفران

والسؤال: كيف أن سفك دم المسيح على الصليب يغفر الخطية؟ بمعنى يفك رُبُط الإنسان

<sup>(</sup>١٦) هذا منطق القضاء لأنه إذا ألغيت عقوبة الإعدام عن القاتل تحرَّر في الحَّال.

<sup>(</sup>١٧) ستعود إلى شرح ذلك بخصوص الآية (أف ٢:٢): «وأنتم أموات بالذنوب والخطايا».

ويطلقه حرأ من تحت عبودية الخطية، كيف؟

العجيب هنا أن يرد بولس الرسول ويقول: «حسب غنى نعت». يا لمجد الله! وإن أردت أن تموت النريد، فعليك بالتأمل مرة أخرى في ابن الله الوحيد المجبوب مرفوعاً على خشبة الصليب، يحيطه العاره متروكاً من ألله للفيح البطيء حتى يتصفّى دمه على الأرض. هل هذا يكني لتفهم معنى يتنى أن منعت ؟ ولتقيس: إن كان هذا يكني للفقرة خطايا الإنسان ونطيته مات روحياً ولفؤته حرًا من تحت عبدوية الخطبة ؟ ولكن في المعارد العام تقبل إن الإنسان بخطيته مات روحياً ولفؤته الحياة الستى لمه، أفلا يحكم ألما المعارفة على ذمة الإنسان المخطية، على ذمة الإنسان الخاطيء، ليمي ذمة الإنسان من موته ويتال الحياة بل

ولكن يبقى بعد كل فهم وتحليل أن السبب الأسامي لمنفرة الخطايا بسفك دم المسيح هو: «غَتَى تعمة الله»!

«متبررين مجاناً بنعمته بالنداء الذي بيسوع المسيح، الذي نئده الله كذارة بالإيمان بدمه
لإظهار برّه، من أجل الصفح عن الخطايا السائقة بإمهال الله، لإظهار برّه في الزمان
الخاضر ليكون باراً ويبرّز من هو من الإيمان بيسوع.» (رو۳: ٢٦-٢٢)

وكان ق. بولس يقول: إذا لم يكن تكفيك «غنى نعمته» لتكون هي سر النفران، فليكن «بعر الله» الذي يسبر الخاطىء بل الفاجر، ثم إذا سألت: لماذا؟ فالجواب: لأن «الله بار» وهو يميرة كل من كان في الإيمان بيسوع المسيح! هل تهن؟

٨:١ «التي أُجِزَلَها لنا بكلِّ حكمةٍ وفطنةٍ εν πάση σοφία καὶ φρονήσει ».

كانت هذه الآية مشار انقسام في التفكير بين العلماء، فبعضهم يضيف الحكمة والفطنة على التحمة. أي يضيفها على الآية اللاحقة. التحمة، أي يضيفها على الآية اللاحقة. فيرا أن الحكمة والفطنة قد يجوز نسبتها ألله ولكن الآية لا تحتملها. كذلك كلمة «كل» πάση «كل» هنا لا تشميل المطلق، ف «كل» الحكمة هنا لا تتناسب مع الله، لأن مسموس مع الله، الأن مسموس مع الله، الأن مسموس مع الله، الأن حكمة الله مسموس على الله المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الله ولكن حكمة الله يتحتم أن تكون كلية مطلقة » وتكون باليونانية πολυποίκιλος σοφία (١١) أي «حكمة الله

<sup>19.</sup> Meyer, op. cit., p. 319.

المتنوعة» (أف٣: ١٠) بكل استعلاناتها وأنواعها.

ويقول العالميم الأطاني مابر أن الحكمة والفطنة هما هنا فيما يخص النعمة، لبس من جهة ما المصدونها لأن هذا أوضعه بأعمال القداء ولكن فيما يخص استملانها من جهة ما أجرار لندا السحة أي ضاعفها، وأعطانا كل الحكمة وكل الفطنة الالارتة لاستعلانها. وهذا الشرح المقبل المستعلق من المعتمد تقول إزاء غين التعمة الفاعفة، عن المستعلق هذا الغني نقل إن الحكمة والأقبق التعمة غنية في ذاتها نقط، ولكن الله أعطاها بغني (يتحد مقدات كمي تدول تدحق هذا الغني وتعميشه، لذلك أماثنا بحكل الحكمة الممكنة ويوني من مقدات المنافق على وكل الفعلنة الممكنة، حيث بالحكمة ندوك حكمة الله أي تعمل فيما يختصا وإقراز الحق بسهولة، أنما الفعلنة في يتا بالحكمة مندوك حكمة الله أي تعمل فيما يختصا للتحليق بدوك الأطفانة في يت الحكمة كما تجيء في منز الأطال (١٠٤٣٠) التطفئة لإمراك الأطمال. كذلك فالفطنة هي بت الحكمة كما تجيء في منز الأطال (١٠٤٣٠) من المنافقة على يت الحكمة كما تجيء في منز الأطال (١٠٤٣٠) من المنافقة ا

للتذكرة:

صفحة ٥٧: أولاً: المفاصد الأولية قبل الزمن؛ صفحة ١٠٣: ثانياً: في صعيم الزمن.

## ثالثاً: في ملء الدهور = نهاية الزمن يجمع كل شيء في المسيح

١:١ «إذ عَرَفَنا بسِرَّ مشيئيْهِ حَسَبَ مَسَرَّيْهِ التي قَصَدَها في نفسِهِ».

هنا ندخل في المعهج الذي وضعه الله، فقد أجزل لنا النعمة أضافاً مضاعفة ، وبنيش، وآزرها فينا بالحكمة والفطنة . ولكن لا النعمة وحدها قادرة أن تعمل شيئاً، ولا الحكمة والفظنة بدون الله قادرة أن تدرك أسرار مقاصد الله .

لذلك يكثل هنا المنهج إذ يقول إنه «عرَّفنا بسر مشيئته». فأصبح عمل المكمة هنا هو إفراز مقاصد الله ووشيئته التي قصدها في نفسه! لندركها في عمقها. ثم عمل الفطئة هو ترجمة مقاصد الله الشي قصدها في نفسه إلى ما يخصنا لتعمله. وفي هذا كله لا تكف نعمة الله التي أنهم بها علينا في المحبوب من العمل فينا لندرك موقعنا من المسيح ثم موقعنا من الله الآب الذي فيه تكمل كل مقاصد الله منذ الدهور أو تبلها.

## ((سر فشیئته)): μυστήριον

معنى «السر» هنا وفي كل الإنجيل لا يفيد شيئاً سرياً غير معروف، ولكن أمراً غنياً صار مُستَّعَلْمُناً، فسرَّ السبح كان مكنوناً أو مكتوباً منذ الدهر ولكن الآن أعملن للبشر. وسر الصليب كان أمراً غريباً وغير معروف، ولا مفهوم، ولكن الآن صار معروفاً ومعلناً. وسر الحلاص هكذا كان أمراً غير معروف، والآن صار معروفاً وعائراً. وقد يكون للسر المستعلن الآن بقية استعلان نشظرها بفارغ الصبر مثل سر القيامة وأيضاً سر الفداء والحلاص. وعلى العموم فأسرار المسبح كلها قد أعلنت وهي كلها تغير عن مشيئة الله بل ووسيَّته:

- «السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال (في الله)، الآن قد أظهر لتدبيب الذين أراد الله
  أن يعرّفهم (مسرة مشيئت بحسب) غنى بجد هذا السر (سواء للهود أو الأمم)، الذي
  هو المسيح فيكم رجاء المجد، » (راجع كور: ٣٦ و٢٧)
- «لكي تشعزى قلوبهم "مقشرنة في المحبة" لكل "غنى يقين الفهم" لمرفة سر الله الآب والسيح.» (كر٢:٢)

وسر الله الآب والمسيح أو في المسيح سوف يستطنه ق. بولس لنا أكثر، كونه هو المحبة الفائقة المحرفة التي للآب في المسيح والمسيح للآب والمطروحة لنا الآن لنتمرف عليها بقتضى عطية خاصة نطلبهها، وهي روح الحكمة والفهم واستنارة عيون قلوبنا وتقوية خاصة للروح في الإنسان الباطن ليحل المسيح نفسه في قلوبنا ليعرفنا سرحب الآب فيه، وسرحبه للآب الذي هو يعينه «كل ملء الله»، والذي نحن مدعوون في المسيح أن غنلء به (١٤٠٣).

وكون الله أراد أن يعرّفنا بسر هشيئته، فإن كل معرفتنا تُصبح دائماً مرتبطة ومعتمدة على هذه المشيشة التي يعلنها لتُقيه. وهي تتوقّف أيضاً على رغبة ومشيئة الإنسان أن يعرفها بحسب الحكسة والفطلة التي عَرفنا الله للإنسان الذي يطلب مزيداً لحلاصه، والتي تلزم حتماً لإدراك مقاصد الله. لذلك يعليها الله بلا كيل نكل من يطلب.

ومن تدرُّج هذه الآيات المختصرة جداً وبسرعها المخاطفة، ينزمنا أن نلاحظ أن ق. بولس الرسول بعد أن ركَّر عل التعمد وأقاض في جدها وضاها وسخالها الشاعف، دخل في موضوع «سر الرسول بعد أن ركَّر عل التعمد» الذي يجته الله في نصم نعونا في النهاية، والمرتكز على المسيح. وإن كان ق. بولس قد كنف طرق الله التي تعلما لم يها مع ضعبه في الآيات المالفة، كما كتب: «إذ عرقمنا بهر مشيئه حسب معرة التي تصدها في نضه »، فهو يبدأ هنا المالفة، كما المالفة، هذا الاستعمالات من جهة المهدد التقادم، وهذا ينضح جداً في الآية (۱۸) القادمة: «مستيرة عيون أذها لكمل أنها لمحلم ما هو وجاء دعوقه وما هو غي جد عبرأته في القديمين»، وسوف نرى أن قي الركب سركز على الرجاه الذي لنا والذي تنظره في المسح لأنه معدر عزاء يشد من أزر إعاننا: هو غلى عبد علما السري الأمم الذي هو المسيح فيكم وجاء المجد» (كور: ٢٧و٢١). أي أن المترا من إعاننا الحاضر:

- . «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيد أن يُستعلَن فينا . » (رو٨: ١٨)
  - بل وإن شركة الحليقة كلها في استملان مجد أولاد الله جزء آخر من إيماننا وانتظارنا:
- + «لأن الخليقة نفسها أيضاً ستُعتَق من عبودية الفساد إلى حرية مجمد أولاد الله.» (رو٨:٢١)

فانظر، عزيزي الشارىء، كيف يقدم لنا ق. بولس في هذا الأصحاح، إنما بصورة مركّزة للناية، أولاً أعمال نعمة الله مع الإنسان منذ البدء وقبل تأسيس العالم من اختيار وتَبنّي ثم كفداء وغفران خطايا، ثم يبدأ يسرد لنا مفردات أمجاد الحلاص، وبعد ما يخص الإنسان يعود ليكشف لنا علاقة سرية عجيبة بين الله والحليقة، فقد كشف كيف بيَّت الله في نفسه منذ الأزل أن يجمعها كلها في ابنه: «أن يصالح به (المسيح) الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات. » (كوا: ٢٠)

إذاً، فوراء فداء الإنسان لا يزال للمسيح عمل في الخليقة واقعٌ في صميم سر الفداء والخلاص: «الله كان في المسيح مُصالِحاً العالم لنفسه» (٢ كوه: ١٩)، حيث بالنهاية يقدم المسيحُ للآب العالمَ في حالة مصالحة مجموعاً فيه وتحت رئاسته.

«لىنىدبىرٍ مِلْءِ الأزمِنةِ ليجمَعَ كلُّ شيءٍ في المسيحِ ما في السَّمواتِ وما على الأرضِ في ذاك ».

والآن هـوذا ابـتـدأت خـطـة الله تتشكل أمامنا بوضوح على نوع ما، عمًّا فعله وما يزال يفعله في المسيح وما سيـضعـله في ملء الأزمنة، بمعنى أنه يبلغ كماله على مستوى الفعل المنظور عندما يبلغ الزمن أقصاه.

وهذا ما يمكن أن نسميه بلغتنا أنه "بروجرام" الله على مدى التاريخ، الذي وضعه قبل التاريخ.

#### «لتدبر ملء الأزمنة»:

111

ند بر = οἰκονομίαν ، ملء = πληρώματος ، الأزمنة =

فـمـا هـو معنى التدبير؟ لقد استُخدِمت هذه الكلمة أول ما استُخدِمت في معنى إدارة هنزل أو وظيفة من يدير المنزل وبتحمل مسئوليته (٢١) «إيكونوموس». وهنا تستخدم الكلمة في معناها من حيث مسئولية الإدارة للشيء وتحمُّل مسئوليته كوكيل أمام الله: «فالكنيسة تُدعى بيت الله» عل أساس أن «الله هو الذي يدبرها» و «الرب يسوع هو رب البيت أو الرأس»، ومن تحت المسيح يوجد الخُدَّام على درجاتهم وأنواعهم، رسلاً وأنبياءَ ومبشرين ومعلمين ورعاةً:

+ «هكذا فليحسبُننا الإنسان كخدام "المسيح" ووكلاء سرائر "الله". ثم يُسأل في الوكلاء لكى يوجد الإنسان أميناً.» (١ كو٤: ١ و٢)

+ «فإنه إن كنت أفعل هذا ظوعاً فلي أجر، ولكن إن كان كَرُها فقد استؤمِنتُ

<sup>21.</sup> Francis Foulkes, Ephesians, An introduction and commentary, Inter-Varsity Press, 1991, p. 61.

على وكالة oikovoµiav .» (١ كو٩:١٧)

«لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله. » (تي ٧:١)

«ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهة يخدم بها بعضكم بعضاً كوكلاء صالحين على
 نعمة الله المتنوعة. » (١ بط ٤ : ١٠)

هذا هو نظام إدارة حكومة الله من نحو شعبه وبيته.

هذا النظام عبد يراه ق. بولس أنه سيطبن على العالم في مل ه الزمن حبث السبح فيه هو «الإسكونوس» الأعمل – أي الرأس – فحساب مشيئة الله برتب كل شيء فيه في زمانه المكتمل (والإسكونوس» الأعمل حكمة «الزمن» دالون» في ملء ونصاف المرتب أو المؤسوع . ولكن بولس الزسول يستخدم كلمة «الزمن» (مدين ولسبس به به بعض به العام الذي يفلت من بين أيدينا يوماً بعد يوم، يغير ويقلب كل شيء وهو نفسه ليس له وجود . أمّا الزمن بمناه الأول فيعني الأرمنة المحددة للأشياء كارتبت التجديد أو الخلاص وأزمنة المجد القادم، أي الأرمنة المحددة للأشياء المؤلفة المجددة للأمياء المؤلفة المجددة للأمياء المؤلفة المجددة للأمياء المؤلفة المجددة للكميل أغراض الله في

بـــلطانه كما خطّلطها، لينفذها المـــج في أرمتها المحددة، وبيلغ كل شيء بلأه أو اكتماله. هذا هو مها عاليوس، وهذا المساء الذي يوسط الزمن، وهذا الترمن، هذا يقول، به هذا يقول، به هذا يقول، به هذا يقول، المحتمل خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويُرسِل يسمع المسيح المبشربه لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تفله إلى أوضة و كل شيء» الذي يتلم المساء تفله إلى أوضة ركل شيء» الذي يتكم عنها الشيم جبح أثباته التبدين عند الدهر. » (أع؟: ١٩-١٦)

فيصلء الزمن (٢٦) عند الله، بحسب فكر ق. بولس، يعني: عندما تكمل مقاصد الله المحددة

### «جمع كل شيء»: ἀνακεφαλαιώσασθαι

هذه الكلمة تعنبي في تركيبها اليوناني: «يجمع كل شيء ويبرزه ككل متحد في واحد». وأصل استخدام الكلمة في الحياة عند اليونان بديع حقاً، فإنها كانت تستعمل للتدليل على مجموع أرقام أي أعداد في كشف ما يوضع المجموع العام أعلاها (وليس أسفلها كما نعمل الآن)، هذا المجموع المرصود في أعلى كشف الأعداد يُدعى كيفاليون. ولكن استمارها الأدباء اليونان في البلاغة

 <sup>(</sup>٣٣) الزمن ينفسم إلى ثلاث أحقاب: الأولى زمان شقاء الإنسان وهو زمان الحقطية الذي اكتمل بجبيء المسجء والثانية زمان
 اللغداء الذي اكتمل بوت المسج على الصليب، والثالثة التي إبتدأت بالقياءة وهي زمان الحلاص وتكتمل بجبيء المسجء التاني.

118

الرسول في الرسالة إلى روية هكذا: + «لأن لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشته وإن كانت وصية أخرى هي مجسموعية ἀνακεφαλαιοῦται في هيذه الكلمة أن تحب قريبيك كنفسك.» (و٢:١٢)

بهذا الممنى تماماً يستخدم ق. بولس هذه الكلمة التي تُرجت «بجمعع كل شيء» في شرح خطلة الله الأزلية التي قصدها منذ الدهور، لتكمّل في اكتمال زمان الحلاص بالنسبة للخليقة كلها حينما يجمعها مما في السبح. وهوتمبر جيد إذ يعطي في النهاية إجابة عن معنى وسبب وموقع كل غلوق أو خليقة من الله بواسطة المسيح والكل في خضوع إلهي وانسجام قانق.

وهذه الكلمة تحوي هنا ثلاث عمليات: (١) استعادة الشيء أو تجديده، (٣) وحدة الأشياء، (٣) إبراز المسيح كرأس لها.

وقد عبَّر عنها بولس الرسول في الرسالة إلى كولوسي بأكثر توضيح إذ يقول:

«لأن في، سُــرُ أن يحل كل الحلء، وأن يصالح به الكل لنفسه، عاهلاً الصلح بدم
 صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كرد: ١٩ و٠٠)

وهذا يحني أن المسيح سيصالح كل أجزاء الحليقة، الواحد بالآخر، ثم بالله، بعد الذي صنحت الحطية في الحليقة من تفتت وانقسام وعدادة شديدة أبعدت الكل عن أنفسهم وعن الله. لذلك لزم الشوعيد العام بالرأس الواحد المسيح في وحدة مكتملة ناضجة مشمرة كما يقول ق. يولس في رسالة رومية: «لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد. آمين.» (رو1: ٣٦)

فبعد الحنزي والشعور بالحنجل والعار يعود الإنسان ومعه الكل يفتخر بالله!!

 «لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيراً وتعن مسالحون نخلص بعياته. وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المسالحة.» (روه: ١٠و١١)

ولكن هذه النهاية الفاخرة إنما هي واقعة حتماً بعد أن تتحد الكنيسة أولاً، لأنها هي التي

ستفسطلم بالمل، لأنها هي جند المسيح الذي سيجمع الكل نمسائحاً فيه، بعده المدفوع ثمناً لكل مصاخة. وبذلك تحقق الكتيبة ذاتها واسمها!! وهذا هو المنى المخفي وراء «لأن انتظار الحلايةة يتوقع استعلان أبناء الله ( و ۱۹:۸)، «لأن الخليقة نفسها أيضاً ستُعتى من عبودية الفساد إلى حرية بحد أولاد ألله ( و ( ۱۲ ). هنا الرباط بن الكنيسة والحليقة التزامي وجوهري للغاية.

فيمولس الرسول يوضّع هنا غرض الله في استرداد وتجديد كل الخليقة وجمعها مماً لتتعرف على رأسها المذي به وله قد خملفت: «و بغيره لم يكن شيء نما كان» (بورا:۳)، وتظهر فيه ومعه مؤتلفة:

(أ) «فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض، ما ئيرى وما لا يُرى، ما يُرى وما لا يُرى، مواءً كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خُلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقيرم الكل.» (كود: ١٦و٧١)

مبل على تي وفيه يعوم العطي .. ( ووا ١٠٠٠) ويعبّر عن ذلك ق. بولس في الرسالة إلى العبرانيين أشد التعبير بقوله :

ويعبر عن دلك في. بولس في الرسالة إلى العبرابين اسد التعبير بعوله: «وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.» (عبه ٢:٦)

 (ب) «وأجلسه عن يمينه في السماو بالت وفق كل رياسة وسلطان وقرة وسيادة، وكل اسم يسملي ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً. وأعضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأساً فوقى كل شيء.» (أف ١: ٢٣٥٢)

أي الذي يجمع مفردات كُل شيء في نفسه.

(ج) «كَلَمْتَنَا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارفاً لكل شيء الذي يه أيضاً عمل العالمين. الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعد ما صنع بنف، تطهيراً خلطايانا جلس في بين العظمة في الأعمالي، صائراً أعظم من الملائكة بقدارها ووث اسماً أفضل منهم.» (عبدا: ٢-٤)

(د) «إذ أخضعت الخليفة للبُطل، ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضعها (آدم) على الرجاء، لأن الخليفة تضمها ستُمتق من عبودية الفساد إل حرية بحد أولاد الله.

فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخّض معاً إلى الآن.» (رو٨: ٢٠-٢٢) «لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله.» (رو٨: ١٩)

واضح هنا الدرجات التي عبرت عليها الخليقة: (أ) أكمل المسيح خلقتها وهي قائمة فيه. (ب، ج) أخضمت تحت قدميه، وهو رأسها، بالقوة، بعد جلوسه في أعلى السموات.
 ( د ) (١) بعد أن أخضمت للباطل بسبب خطية آدم ولعنت الأرض وصارت في فساد،

- (۲) تستظر الآن حصول الإنسان على كمال النبني وكمال الحرية وكمال فداء الأجساد، أي القيامة العتيدة، لكي تسترد حريتها وتتخلص من الفساد لتصير على مستوى حرية بجد أولاد الله.
- ثم سوف نرى ق. بولس في هذه الرسالة يكفّل هذا التجمع المائل عَمَّت رأس يجمع البشرية المنقسمة والمتقطعة الأوصال لعناصر وأجناس ذات حواجز فولاذية، كذلك انقسام وتعدد في الشقافات والسياسات، ولكن المسيح عاملٌ عمله وتُنتُمَّ مَنْهِ، لكي يَجمعها في وحدة تحت رأس واحدة وفي جسد واحد هو جسده: الكنيسة .
- «هـادمين ظـنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى
   طاعة المسيح.» (٢ كو١٠٥)

ولكن لا ينظن القارىء أن من هذه الآية الواحدة يكن صنع نظرية كاملة تشمل العالم وكل الشاس دون أن نعصل حساباً لفكر الإنجيل من جهة الحرية الكاملة في اختيار الإيان من عدمه، وفي طاعة الله أو أوضه، وفي الإذعان لفعل الروح القدس أو معاندته. فالوحدة المروضة هنا والتي تبدو مسكونية شاملة يكن أن تكون واقعاً حياً بالنسبة للمؤمنين والمفدين، «لأن الإيان ليس للجميع»!! (٢٣ص٣:٢)

كذلك حينما يقول ق. بولس: «البجمع كل غيء في المسج ما في السعوات وما على الأرض في ذاك»، لا يعني ضم الخليقة السمائية على الأرضية، ولكن يوضع قدرة المسج على جم الكل في نفسه، حيث لا ينقد الفرد شخصيته، لكن لا تعرد هناك فوارق وحواجز وإلها وحدالية كاملة في الإيمان والفكر والرجاء والحب تجمل الكل وكأن لهم صورة واحدة مصنده من المسج ومطابقة المسجح، فتتحول الفوارق والفواصل التي صنعت الأحقاد والانشامات والحروب إلى قو وانسجام تدفع مَلكات الإنسان إلى قمة قدراتها على مطابقة فكر ألله وحيه، من ها يعدد ويقيناً هي قائمة الوصف لحساب بحد الله وجد الإنسان في الله. فالوحدة في النهاية هي للمجدد ويقيناً هي قائمة البرم جزئياً يعم بها القديسون كسق تدوَّق للمجد القادم:

 - «أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخُلقت.» (رؤة : ١١)

#### [ \1-\\ : \ ]

## رابعاً: تأمين الميراث لليهود والأمم

## أول خطوة تمت في خطة اتحاد الإنسان لبلوغ الوحدة الكبرى النهائية

 ١١:١ «الذي فيه أيضاً نِــلْنا نَصِيباً مُعَيِّينَ سابقاً حَسَبَ قَطْدِ الذي يَعْمَلُ كلَّ شيء حَسَبَ رأي مَشْيلتِهِ».

هام للغاية: يقول هـا «أيضاً» مضيفاً لما قاله في الآية (١٠): «ليجمع كل شيء في السيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك»، هـنا يضيف: «الذي فيه أيضاً للتا نصيباً مُعيَّين سابقاً» كأول خطوة جبارة في دخول المتنافرات إلى وحدة الروح النسجمة في المسيح.

#### «نلنا نصيباً»: ἐκληρώθημεν

الكلمة البونانية \* اكبروثيمن تعطي معنى الكلمتين معاً «للنا قصيباً». وأصل الكلمة «بمتار والمعنى «يُمتنار بالقرعة» وتحولت الكلمة لتفيد معنى «النصيب» خاصة بالنسبة لإسرائيل أنه «نصيب» الله:

«وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكي تكونوا له
 "شعب ميراث" λαόν ἔγκληρον كما في هذا اليوم.» (تث٤:٢٠)

ومنها اشتقت كلمة اكليرونوميا = ميراث، وذلك بتداعي المعنى من «نصيب الرب» إلى «أصحاب ميراث الرب».

همنا ق. بولس يتكلّم فيما كان في العهد القديم بالنسبة لليهود، حينما بدأ الرب باليهود فجملهم من نصيبه الخاص وشعبه المحبوب ليمبّر عن قصده النهائي من الإنسان ككل. وكأنما يريد بولس الرسول أن يقول:

أمّا نحن اليبهود فقد سبق أن امتلكنا الله \_ أي أننا صرنا من نصيبه، وذلك حسب قصده (الذي سيظهر بالنهاية) وحسب رأي مشيئته، أي بما يناسب إرادته (ني أن يجمع الكل فيه).

ويُلاحَظ هنا أنه يقول «نحن» للتعبر عن اليهود وهو من جلتهم، ثم يعود ويقول «أنتم» للتعبير عن الأمم. وهذا يعني أن فداء العالم بدأ أولاً باليهود الذين بدأوا برجائهم في السيًا، الذي انتهى بالمسيح. وبذلك شكُّل اليهود في صورتهم السابقة كشعب ميراث الله، جزءاً أساسياً من قصد الله:

 «حين قَسَمَ العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوماً لشعوب، حسب عدد بني إسرائيل. إنَّ قِشَم الربُّ هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه.» (تش٣٣. ١٩٥٨)

صحيح أنهم عصوه وعاندوه وأعلوه القفا دون الوجه، ولكن قصده حسب مسرة مشيئة ظل قائماً يشق طريقة وسط الصخر لا يميل ولا يجيد. لأنه حتى عصيان العصاة ومقاومة الحقظاة وطفيان الملوك والولاة عسوب كله سابقاً، بل وموضوع حدوده ومعروف بنوده:

«القائل بضم داود فتاك (النبوة كسبق تمريف بأعدال الحفاة) لماذا ارتجت الأمم
 وتَفكَّر الشعوب بالباطل، قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحه (الشطبيق): لأنه بالحقيقة (تقت النبوة) اجتمع على فناك القدوس يسوع الذي مسخته هيرودس وسيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، ليفعلوا كل ما سبَقَتْ فعيَّت يعدك ومشووتك أن يكون!!» (أع): ٣٥-٥٠)

هـذه مـن أروع أنـواع الـصـلـوات، إذ يُذكّرون الله بأن كل ما حدث من رفض واضطهاد أنتُ سَبْقَتْ وأعلنته، وبهذا يرفعون من مستوى الحدث المؤلم إلى مستوى صدق الله، وهكذا يجدونه!!

والقصد هنا من الآية (11) أن إسرائيل مهما أظهرت من جعود وعمى بصيرة وغلاظة قلب وانسداد الأذن للسعم، فهي صاحبة فضل في الإعلان عن المبيًّا وتُسكها المجنون بمجيّة وانتظاره. فهي بذلك كانت أول مبشّرة بالحلاص مع أنها خروت منه. ولا تنسى أن المسجية هي هي إسرائيل الجديد، ويكفي إسرائيل القديمة فخراً أن اسمها لا يزال بجمله المقديون منهم مع بقية الأمم ما السلمانية

- . سود. + «فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلامٌ ورحةٌ وعلى إسرائيل الله!!!» (غل:١٦:١)
  - + «أمَّا نحن أيها الإخوة فنظير إسحق أولاد الموعد.» (غل ٢٨:٤)

وهكذا يريد ق. بولس أن يقول، إنه كما الكنيسة الآن كذلك إسرائيل في القديم سواءً بسواء، جرى قصد الله بلا عالق عاملاً من أجل العالم!!

(الذين أعلن لهم، أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها
 أنتم الآن.» (١بط ١٣٠١)

شرح رسالة أفسس ١١٠١ - ١٤ ١

ولكن يعود ق. بولس ويقول: «حسب قصد الذي يعمل فدود فدوا كل فيه ولكن يعمل فدورة كل في عمل في المحسب وأي مشيئته». والكلمة «يعمل» هنا تغيد أن قصد الله إن يكمل بجهد وقوة ولعالية داشة، وليسن أن الأمور تجري حسب قصد الله من تلقاء ذاتها. فهنا عبيء كلمة «قصد»، و «رأي»، و «مثينة» تؤكد أن العمل الذي عمله الله مدوس ومخطله بحكمة وقطئة وفقة تغوق اللها.

 «أانسم رأيتم ما صنعتُ باللمرين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجنت بكم إليَّي. فالآن إن سمحتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصةً بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. وأنتم تكونون لي عملكة كهنة وأمة مقدسة. » (خرد1: ع-1)

وق. بولس إنما يريد أن يقول إن الله يتمم قصده بعمل متواصل ليكون دانماً حسب مشيئته. فخطة الله إنما هي تحت التنفيذ المتواصل والمراقبة ذات الدقة التي لا تخلُ.

وقد عبر العلامة ماير؟") عن هذا العمل المتواصل الذي يقوم به الله بأن دعاه «كلي العمل» - Momipotent purpose بأنه كلي الإرادة أو دو إرادة كلية القدرة أو الفاعلية Omnipotent purpose -- وهذه من تعايير القديس كلمندس الروماني(أ).

βουλήν τοῦ θελήματος αὐτοῦ : ((أي مشيئته))

همنا كلمتان «إرادة» و «مشية»، ثانيان دائماً مترادفتين، وقد تنبادلان نفس المرضع لنفس التعبير بسبب عدم التفريق بينهما، لأنهما يُمرَّفان بأن الأول إرادة والثانية مشية، وقد نجدها مماً في آية واحدة مشل: «فيوسف رجلها إذ كان باراً ولم يشماً βάκων أواد في آية واحدة مشل: «فيوسف رجلها إذ كان باراً ولم يشماً βάκων أن يُشْهرها، أواد ββουληθη غليتها سمرًّا» (مت ٢٠١١). هنا جاءت الشيئة والإرادة معاً.

ويشول المعلّمة ماير("") إن الفرق بين «فولي» و «ثيليمه» أي «الإرادة» و «المشية» هو أن الإرادة تعبّر عن القصد أو النية أو التصييم الحر الذاتي؛ أمّا المشيئة فهي نشاط الإرادة أو الإرادة عندما تعمل. لذلك يرى العلماء المدقون("") أن الإرادة الأنها تعبّر من التصميم فهي

<sup>23.</sup> Meyer, op. cit., p. 328. 24. Clem. To the Corinthians 1.8.

<sup>25.</sup> Meyer, op. cit., p. 328.

Meyer, op. cit., p. 328.
 Abbott, op. cit., p. 20.

تحتاج إلى عنصر ذهنسي، لذلك تُستخدم الكلمة للإنسان العاقل؛ أمَّا المشيئة فهي لأنها بجرد تنفيذ وقد يكون دون قصد أو تصميم فهي تُستخدم اليضاً لغير العاقل.

كذلك فيان الذي يجمل استخدام الايرادة منحصراً في ذوي العقل والتفكير هو أنها تحتاج إلى مداولة أو فحص سابق يجمل الإنسان مسئولاً عنّا يعمله بعد ذلك.

وورود الكلمتين معاً، الإرادة والمشيئة، حيث الإرادة جاءت بمعنى «رأي» «رأي المشيئة»، كان لكي يوضح منتهى تصميم الله رأياً ومشيئةً بصورة مطلقة(٢٠).

١٢:١ «لنكونَ لمَدْج مَجْدِهِ نحن الذين قد سَبَقَ رجاؤنا في المسيج».

واضح أن الله لم يكن يطلب من اختياره لليهود وتعيينهم مُشبقاً ليكونوا من خاصته وليحوزوا مبكراً على رجاء المسيح، إلاَّ أن ينطلقوا بالاعتراف والشكر والتسبيح لمجد الله .

وهنا يلزمنا أن نلمج باستمرار أن قصد اختيار الله لنا في السيح هو هدح نعمته، وقصد التيني لله في المسيح هو أيضاً لملح مجد نعمته، وقصد الله من سبق تعين اليهود ليكونوا خاصة له وورثة هو أيضاً لممح مجده (الاحظ غيباب الشعمة من العهد القديم ومن سيرة إسرائيل إلى أن بدأت تُستمن وتعمل بالمبيح).

فممنذ اختيار إبراهيم ومن بعده جميع الآباء والأنبياء، لم يطلب الله من هذا الشعب إلاّ أن يشكروه ويسبّحوه ويمدحوا بحده: «هذا الشعب جَبّلُتُ لنفسي، يحلّف بتسبيحي.» (إش٢١:٣٣)

#### بق رجاؤا

القديس بولس يفتخر أنَّ أول مَن ترجَّى بجيء المسيًّا كان الأمة البهودية. فاليهود كان كل رجانهم طيلة أيام حياتهم هو أن يروا المسيًّا. فكان هذا هو كل أملهم وعزاتهم وعيرُهم وعبادتهم في الحياة. ويا لسعادة ق. يولس مع كل مَن تعرُّف من اليهود على المسيح لمنًا جاء. لقد ظل عالتاً بفكره وروحه أن رجاءه في المسيًّا (المسيح) هو أعز ما يلك في الوجود، قبل أن يتعرَّف عليه من السماء. وبحيثه لم يقلل من صورة الرجاء الشديد الذي عاشه، لذلك ظلَّ يفتخر به وبإعانه الذي كان يعيشه، فلا تعجُّب من لغة ق. يولس التي يتخللها المديع والشكر والتسبيح وإعطاء المجد الدائم لله بحسورة ملخنة للنظر جداً، وكأنه مندوب فوق العادة عن الأمة اليهودية كلها في تقديم العرفان بالفضل والجميل لله والمسيح على الدوام.

١٣:١ «الذي فيسيه أيضاً "أنتم" إذ سَيغتُم كَلِمَةَ الحَقّ الْجِيلَ خَلاصِكُم، الذي فِيهِ
 أيضاً، إذ آمَنتُم جُونِيمُ برُوحِ المؤيدِ الفَدُوسِ».

هنا يبدأ ق. بولس بعرض أعمال الله مع الأمم في ثلاث مراحل، وفي كل مرحلة يبتدىء بـ «اتّته»، متكلماً بفم الهود بكلمة «نعن»، ويعود ويضم الاثنين، الهود والأمم، في مواقف الرحة المشتركة تحت ضمير «نعن» أو وضع صيغة المتكلم بالجمع:

- (أ) [أنتم أيضاً] (١٣:١)،
- (ب) [ وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا] (١:٢)،
- (ج) [ لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم ... كنتم] (١١:٢).

لقد سبق ق. بولس وذكّر اليهود، كيف أن الله بدأ بهم باغد تصييهم في الرب، وكيف حصلوا على رجانهم في المسيح قبل الأمم، سواء فيما قبل عجيء الرب بانتظار المسيًّا رجانهم أو بعده بقبول الإيمان وتأكيد رجانهم وأعمانهم وقصيهم وهديمهم لمجده.

والآن ليسوا هم وحدهم الذين لهم الرجاء والنصيب والمنج بل «وأتم (الأمم) أيضاً» وذلك حسب قصد الله الأزلي الذي قَصَدَه في نفسه حسب مشيته أيضاً، ويُلاجِفا القارىء أن هذه الرسالة بجملتها مكتوبة أصلاً للأمم الذين في مدينة أفسى، ليؤكد لهم أن نصيبهم هو مساو ومشرك مع اليهود الذين آمنوا وقبلوا المسج وثبّت نصيبهم وقفّرى رجاؤهم.

وطبيعاً كما قَبِلَ اليهود الإنجيل، قَبِلَه الأمم ككلمة خلاص مُرسلة لهم في ملء الزمن لنقلهم من الشمال إلى اليمين ومن سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن عبته (كو١٣٣).

وبولس الرسول يسمي الإنجيل بجملته «كلمة الخلاص»، والإنجيل «رسالة الحق»، كما عبرً عد أيضاً في رسالته إلى كولوسي: «من أجل الرجاء الموضوع لكم في السعوات الذي سمعتم به قبيلاً في كملمة حق الإنجيل» (كورا: ه)، كون الله هو الذي قاله وأرسله فهو «إنجيل الله.» (رووا: ١)

ونحن لا ننسى كيف دخل «إنجيل الله» هذا بدفع شديد وإصرار من قِبَل الله على يد القديس

بطرس لباكررة الأمم، كرنيليوس وأهل بيت، مما اضطر الله أن يُعطي بطرس الرسول إعلاناً من السماء ويُكرره ثلاث مرات، ويُمعظي كرنيليوس في ذات الوقت رؤية وبلاكا وحديثاً خاصاً وتككره ثلاث مرات، ويُمعظي كرنيليوس في ذات الوقت رؤية وبلاكا كرونة الأمم، كملوله يوم الحتمسين، قبل العماد وقبل وضع اليد، ليُحسب عماداً بعد ذاته مثلما حدث للرسل، مدموغاً بالمتحدث بالأمم بالألسن وعمل المعجزات، لكيلا يكون افتخار من جهة اليهود أو إحساس بالنقص من جهة الأمم. مما أحمدت تنبيهاً شديداً لكنيسة أورشليم أن تعطي الأمم حق شركتهم في الإنجيل والميراث والجسد، كما خلب ق. بولس، وكما أعلن الله لم، كما كان مكتوماً عنده منذ الدهور.

ولكن ق. بولس يضيف هنا اصطلاح «الحتم» توكيداً من السماء لإيمان الأمم.

«إِذْ آمنتم خُتمتم»: ἐσφραγίσθητε

والقديس بولس سبق وذكر الختم هذا بعيث لأهل كرينوس: «ولكن الذي يُشتنا معكم في المسيح وقد مَسَحَنا هو الله الذي ختمنا أيضاً ، وأعطى عربون الروح في قلربنا» (٢ كوا: ٢ (٢٧) ، وذلك تعبياً من ق. بولس عن شركت الكاملة لمؤمني كورينوس. ويُلاحظ أنه يستخدم هذه الاصطلاحات هنا في رسالته إلى أفسس «الحقم» و «العربون». وهنا الحتم هو «ختم الله». وبهما يوضح ق. بولس أن «الحقم» هو إجراء سرِّي غير منظور من الله قبلة اليهود كما قبيلت الأسم تعبيراً عن المشبيت في المسيح: «الذي يثبّننا معكم في المسيح هو الله الذي ختمنا».

«الحقيم» هو الروح القدس نفسه. فحلول الروح القدس على المشدين الذين آمنوا بالسبح يمتبر بعد ذاته خنماً هن الله منظوراً لله في السباء ولكل السبائين. فإذا حلُّ الروح القدس عند المصاد يُمتبر ذلك «ختم الله». وقول ق. بولس «ختمتم بروح الموعد القدوس» يعني «ختمتم لئا حلُّ عليكم روح الموعد القدوس»! وكون الله يحتم المعتمين بروح الموعد القدوس يعني أنه أخذهم له خاصة واعتبرهم أولاد الموعد: (لا تُحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم القداء» (أف: ٤ : ٣٠). وقد جاء مصطلاح «الحتب» في مواضع أخرى من العهد الجديد:

(إن كنت لست رسولاً إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول الأنكم أنتم ختم وسالتي
 في الرب.» (١ كو٢:١)

(ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم، يعلم الرب الذين هم له.»
 (٢٠٠٢)

«لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى فختم عبيد إلهنا على جباههم. وسمعت عدد المختومين مائة وأربعة وأربعين ألفاً ...» (رؤلا: ٣و٤)

فمفهوم «الختم» عامة هو إعطاء المالك بصمته تعبيراً عن أن البضاعة صارت مِلْكه. وقد يُحسب أن الله هـو الـذي يخـتـم أو المسيح، فخاصة الله هي خاصة المسيح وشعب الله هو شعب المسيح: «وأمَّا أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكناً فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك (المسيح) ليس له.» (رو٨:٨)

## «روح الموعد القدوس»: πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας

- «روح الموعد» أو «موعد أبي» أو «الموعد القدوس» هذا يعني «موعد الروح»:
- + «وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه.» (أع٢:٣٣)

كما أن عطية الروح القدس بحد ذاتها تُحسب أنها قبول «الموعد»، كما قالها بطرس الرسول يوم الخمسين:

«فـقـال لهـم بـطـرس تـوبـوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا من يدعوه الرب إلهنا. » (أع٢: ٣٨ و٣٩)

أمَّا دخول كلمة «الموعد» هنا فيلزم أن نعرف أنها الوعد بالعهد الجديد كالوعد بالعهد الـقديم، الذي كان هو «الحتان» كختم في الجسد على عضو الذكر، والذي أصبح في العهد الجديد بحلول الروح القدس في المعمودية لإعطاء المؤمن بالمسيح الحق بالتبعية، أي ختم الله أنه صار من خاصة شعبه، كما كان الختان قديماً يعطى حق التبعية الإسرائيل ليكون من شعب الله.

لذلك فالختم لا يكفي أن يُقال أنه «المعمودية» وحدها، بل يتحتم أن يكون بحلول الروح القدس أيضاً لأنه هو المعبِّر عن الختم، والذي صار في الكنيسة الآن هو «المعمودية ومسحة المزيت» الذي هو بمثابة حلول الروح القدس، ومسحة الزيت هي التي يُكنى عنها بالتثبيت أو سر التشبيت. وقد ذكر ذلك بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس، قارناً المسحة بالتثبيت هكذا: «ولكن الذي يئبِّتنا معكم في المسيح وقد مَسَّخنا، هو الله الذي ختمنا أيضاً وأعطى عربون الروح في قلوبنا.» (٢ كو١: ٢١ و٢٢) ويقول العلامة بروس(^٢) إن معنى «روح الموعد القدوس» قد تعني أيضاً أن الروح القدس يُحقلى حجنهما يقبله العقد «عربوف المجدد الآتي»، طبعاً الذي يستعلن في يوم الفداء، في يوم استحملان الخلاص الكلي: «ولا تُحرنوا روح الله القدوس الذي به خُشمتم ليوم الفقداء» (أف ٤: ٣٠). وهذا سيوضحه يولس الرسول في الآية القادمة مباشرة.

### ١٤:١ «الذي هو عربُونُ مِيرَاثِنا لفداءِ المُقتَنَى لمَدْجِ مَجْدِهِ».

الآية هـنـا تخص الاثنين معاً، يهوداً وأنماً، فالروح القدس الذي يجل في المعمودية فيصير ختم الإيمان، أو ختم التبعية للمسيح، هو نفسه عربون الميراث.

## «عربون ميراثنا»: ἀρραβών

هننا العربون ليس كما نعرفه في التجارة بعكس ما يقول به علماء الغرب، فليس هو مقدّم الشمن لفضات اضلام المسترف فضاتان والمؤلفة والمؤلفة المسترفة فضاتان اضلام بقية البضاعة. كل ذلك من طرف حاد دون فيه أي ينيء. لأن تُمسيل البضاعة غني جدًا وليس يع حاجة المشمن لا مقدّم نمن «لاتكم بالعمة عَلَّمون». أي العكس تمانا لما هوفي التجارة. فأنه يعطينا الروح القدس كونونا ويؤخذا وينيخا أميماً تصيبنا المُعد لنا فوق ويُعرَّخنا بينغ الحياة التي دُعينا إليها، لأن الروح القدس هوفوة الحياة فوق كل مواهيها. وهنا لا وينعرُفنا بينغ الحياة التي دُعينا إليها، لأن الروح القدس هوفوة الحياة فوق كل مواهيها. وهنا لا وينا المهادة إطلاقاً بين أجناس وعناصر، أو بين يهودية وأعيدً

ولكن أفضل تشبيه لكلمة «العربون» الآن عند الغرب هو «خاتم الحظوبة» الذي يقدمه العربس مسبقاً تأكيداً شريفاً أنه قادم على الزواج. وهذا جيل حقاً لأن زفافتا مع العربس حتمي هن حيث ندخل بيته ونبقى فيه إلى الأبد، وهذا صؤره المسيح نفسه بأبدع تصوير:

 «يشبه ملكوت السعوات عشر عذارى ... خس منهن حكيسات ... أخذن زيتاً في آنيشهن مع مصابيحهن ... ففي نصف الليل ... جاء العريس والمتعدات دخان معه إلى العرس وأغلق الباب. » (مته٢: ١-١٠)

فيحسب هذا المثل البديع تكون الخطوية أو «العربون» («خاتم» الخطوبة بحسب الغرب)، أمّا بحسب التفسير الروحي فهو أن يُعظى لكل عذراء حكيمة مصباحاً وآتية زيت، وهذا يُكتى به عن المؤمن حيث المصباح هو السيرة النقية، وآنية الزيت هي هيكل الروح القدس داخل قلبه، فإن

<sup>28.</sup> Bruce, op. cit., p. 265.

اقتسى الروح القدس أضاءت سيرته بالنعمة لحظة بجيء العريس، وحينئذ بنو النور يدخلون وراء النور الحقيقي، أمّا الذين لم يقتنوا الروح القدس فتظهر سيرتهم مظلمة، ولا رجاء.

والجميل حقاً في كلمة «العربون» هنا، ومعناها أنه هو «الروح القدس» فعلاً، الذي علينا أن تحافظ عليه ونستزيده عملاً ونوراً ولا تُحزّنه أو تُطقته كالعذارى الجاهلات. وحينتذ يفيء لنا بالنهاية طريق الحياة والخلود، لأن الروح القدس يأخذ من المسيح ويخبرنا بسر الطريق والباب وسر المدخول. ومعروف أيها القارىء العزيز أن الزيت يُكنى به عن الروح القدس، فهو أساس المسجة وسر قرن الدهن قدياً.

ومعروف بكل تأكيد أن الروح القدس هو بحد ذاته، ومواهبه أيضاً، سبقُ تذوِّي لحياة الملكوت الآتي ولمحة من غنى الميراث المعة!

و بولس الرسول يقول لأهل كورنئوس في رسالته الثانية إن «عربون» الروح القدس يؤكد لنا أننا حتماً سنخلع هذه الحبيمة الأرضية – الجسد – ونستوطن عند الرب: + «... الله الذي أعطال أيضاً عربون الروح. فإذاً نحن والقون كل حين وعالمون أننا وفحن مستوطنون في الجسد (الخبيمة الأرضية) فنحن متغربون عن الرب ... فنثق ونُسرً بالأول (بسبب العربون) أن تتمرّب عن الجسد ونستوطن عند الرب. » (٢ كوه: ٥-٨)

أي أن العربون \_ وهو الزوح القدس \_ يجملنا والقين أننا سنستوطن عند الزب فيسهل علينا خلع الحيمة: «وليس مكذا فقط بل نحن الفين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا متوقعين التينفي فداء أجسادتا. لأننا بالرجاء خلصنا. » (روم: ١٣٤٦٣)

وليلاجيظ القبارى، هينا أن الروح شُمي «باكورة» بمنى أول نظرت الفاكهة. فشجرة النفاح تعطي في البداية باكورة قليلة وكأنها تكشف لنا عن نوع وجمال الصنف. والروح القدس يعلن لنا ويُفيقنا بالفعل ما هو الملكوت الآمي وطعم البراث المعد!

لـذلك فالذين يكرُمون باكورة الروح هذه أي العربون فإنهم يظلره متلهفين للانطلاق ليكونوا مع المــــــج، لأنهم بحــب خبرة ق. بولس قد ذاقوا وتأكدوا أن «ذلك أفضل جداً» (في ٢٣٢١). أمّا الذي أفرغ بجهالته الزيت من آنيت، فينشئت بالأرض ويفزع حتى من ذكر الانتقال.

عزيزي القارىء، اثَّتَنِ لك زيتاً وأصليحُ مصباحك، لأن هوذا الظلام قد عمَّ واقتربنا من نصف

#### «لفداء المقتنى لمدح مجده»:

لقد تعددت الآراء وتعددت الترجات ولكن أبسطها بحسب فولكس(") وبروس هو أن الأمم الذين أخذوا الحتم ونالوا عربون الروح القدس أخذوه ليستعلن فيهم يوم الفداء، أي عند استعلان اكتصال أزمنة الحلاص في القيامة العتيدة. وحينة يستعلن «القنقي»، أي الذين صاروا من خاصة المسيح الذين اقتناهم المسيح لمدح بجده. حيث هنا «القنقي» هم الذين اقتناهم المسيح لنفسه وميشهم مسبقاً لمدح بجده وهم الأمم كما ذكرهم في. يطرس:

 (وأمًا أنتم (الأمم) فجيس مختار (مسيحيون) وكهنوت ملوكي و (ذبائح روحية) أمة مقامة و (معمدين) و شعب افتناء و (حائزون على العربون) و لكي تخبروا بفضائل (مدح بحد نعته) الذي دعاكم (بالعربون) من الظلمة إلى نوره العجيب (حياة الروح القدس).» (ابط ۲:۲)

هنا يقول القديس بطرس عن الأمم أيضاً شعب «افتناء» أي شعب اقتناه الله، الكلمة التي كانت مستخدمة لشعب إسرائيل (خرد ا ١٦: ١٠ مز ١٢: ٢٠ ) إلى ١٢: ٢١ في التربعة السجينية). وهي نفس الكلمة الواردة هنا ليولس الرسول، وقد جامت في سفر الأعمال هكذا: «ليرعوا كبيسة الله الشي اقتناها بعد» (أع ٢٨:٢٠). وهذه السيخ تفيد مدى التأمين الذي أعطاه الله للأمم من جهة موقفهم الحالي كشعب الله، ووضعهم النهائي من الله كورثة حقيقين مع اليهود الذين آمنوا ونالوا الموعد، وبحسب كلام بولس الرسول الذين سبق رجاؤهم في المسيح. وكما كان الذين سبق رجاؤهم في المسيح تعيّوا لمدح بحده، هكذا الأمم الذين صاروا شعب اقتناء وكهنونا ملوكيا وأمة مقدمة لمدح بحده أيضاً.

وإلى همنا ينتهي نشيد البركة. ويعتبر العاليم بروس(٣٠) أن هذه الأعداد من الأصحاح الأول (٢٠١١-١٤) همي تُمشتَبرة في حقيقتها هفتاح الرسالة بجملتها، ولكن للأسف لم يعثر على المفتاح الحقيقي (انقلر صفحة ٥٩).

<sup>29.</sup> F. Foulkes, op. cit., p. 66.

<sup>30.</sup> Bruce, op. cit., p. 267.

#### [ \\-\0 : \ ]

### خامساً: صلاة ليمنحنا الله روح الحكمة والإعلان والاستنارة

۱۸-۱۰:۱ «لذلك أنا أيضاً إذ قد سَبِثْتُ بإينائكم بالرَّبْ يسوع وغيَّكُم نَخَوْ جَيع الفَّدِيسِينَ لا أَزَالُ شَاكِراً لاجِيكم ذاكراً إياكُم في صلواني. كي يُعيِّكم إله رَبّا يسرع السيح أبو الفجد، رمّ الوكمة والإعلان في معرفيه. مُستيرةً غيُّرتُ أذهابِكم لتعلقوا ما هو رجاءً دُعَوْتِه وما هو غيى مَجِد يعرائِه في القَلْسِينَ

القديس بولس همنا يقدم صلاة يطلب فيها الموفة والاستعلان لأهل أفسس (١:١٥–١٨) لإدراك دقائق أسرار الفداء الذي تمّ (١:١١–٣٣).

١٠٥١٥:١ «لذلك أنا أيضاً إذ فد سمعتُ بإعانِكم بالربُ يسوع وعبيَّكم نحوجيع القديسين، لا أزالُ شاكراً لأجلكم ذاكراً إباكم في صلواني».

بعد أن قدَّم ق. بولس المديع العام فه بالبركة والتمجيد عابراً بالقضايا اللاهوتية التي تخص الإنسان عامة والمسيحين خاصة ثم الحليقة كلها في المسيح، عاد ذهه يلفض لأهل أفسس أصحاب الرائد الذين يُلقته أخبار إيمانهم وعبيتهم نحو القديس، حث «القديس» هنا هم مؤتنو الهجوية وأورشليم الذين ما فتتوا يتقبلون منهم المساعدات المالية والعينية لتجدتهم في فقرهم، الأمر الذي استوجب من ق. بولس الشكر لله الذي أهم قلوب الأمم بالعطف والمحبة تحوهم (فقره الهجوية).

ويبدو أنه بالنسبة لأهل أفسس فقد كانوا على مستوى عالي من الغنى، خاصة وأن متطقتهم كانت قد اشتهرت في العالم كله بتجارة الذهب والفضة والاشتغال بصناعتها. لذلك كانت عطاياهم صخية لفتت ذهن ق. بولس نما جعله يُقلم الشكر من أجلهم في مستهل الرسالة، الأمر الذي لا نراه في الرسائل الأخرى بهذه الصورة.

كذلك يهدو أن هؤلاء القوم كانوا على درجة عالية من الشقافة والدراية بشنون الفلسفة وقضايا الخُـلُق الشي شخلت بـال فـالاسفة بلاد اليونان كلها منذ قديم الزمان، والتي داخلها كثيرً من الاجتهادات البشرية لشرح علاقة الله بالكونـودخول وسائط من خلاق سماوية، ملاتكة وغيرها، بين الله والعالم، مما اضطر ق. بولس في مستهل الرسالة إلى الخوض مباشرة في هذه القضايا، مقدّماً المسادىء الملاهرقية القاطعة التي صارت للعالم ولنا على مستوى العقيدة الثابتة والقانون، بما يرفع ق. بولس في أعيننا وأعين الكتيسة وعالم الفلسفة والفلاسفة إلى درجة النبي الفيلسوف ككاشف أسرار الحليقة على مستوى الصحة الفلسفية واللاهوتية بآن واحد.

ثم أيضاً و بسبب ثقافة هؤلاء القوم وتقدّهم بالتالي في الشئون الدنية، استهل قضية الغذاء بتقديم موجز سريع لنصيب اليهود، الذين سبقوا الأمم في نوال هذا الغذاء بإيمانهم الحر الصادق، ثم قدّم للأمم اعترافاً كريماً لتكريم إيمانهم وتوضيح كيف نالوا هم أيضاً نصيبهم بتوثيق الروح القدس وختمه، وحصولهم على أفخر عطايا الله، وهو الروح القدس، كعربون لتمكين استلامهم ميزائهم في المسيح كاملاً.

إلى هندا انفتت أصامه الباب ليدخل معهم في أعماق أسرار الفداء العام. ولكن لعلمه الأكيد أنهم قوم على مستوى عالي في تشون للمرقة العقلية والطلسفية، أراد بلدى، كل ذي بده أن يلفت نظرهم بأدبه الجميل إلى أن طراق العلم السيحي ليست كطراق علوم الطبقة والثقافة المدنية للعالم. فقدة لم لم النصيحة في صورة صلاة صدرت من أعماق روحه بصدق وإخلاص، حتى ينتهوا إلى خطورة الأمر وينفتح قلبهم وذهنهم الروحي بالحق لتوال عطية ألف التي يلغ عليها ق. بولس من الجلهم.

# ١٧:١ «كى بعطِيْـكم إللهُ ربّنا يسوعُ المسيحِ أبو المجدِ، روحَ الحكمةِ والإعلانِ في معرفيتِ».

«إله ربنا يسوع المسيح»:

يُلاجِطْ التقاريء أن ق. بولس أوضع في الآيات السابقة مركز المسيح وصفاته الإلهية العالية جماً. فقيمة تمَّ الاختصار والتيني قبل تأسيس العالم، وأن ألله بصدد أن يجمع كل شيء ما في المسموات وما على الارض فيه. وفي الرسانة إلى كواريسي — الزميلة لاؤسس — قال بأن المائل كله تمَّ بسيم المسيح والسيح وأنه صورة الله فير المنظور: «الكل به وله قد خُنات» ( (17. م.) ( 17. م.) الله في المنظور المنظور الله المنظور المنظو وقد سبق ق. بولس أن وصف الله أباً ليسوع السبح (٣:١)، كما مبق المسجع وقال: «أبي أعظم منسي» (يو١٢٥). وقد قال القديس يعقوب ما ياثل ذلك من حيث التركيب والنسبة: «كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأفوار الذي ليس عنده تغير ولا ظل دوران.» (يم ١٧:١)

#### «أبو المجد»:

"ربوالمبعد". وهذا اللقب لا ينظر كثيراً عن «إله المجد» (أع٢٧)، و «رب المجد» (١ كو١٠). وإن أردنا المتحريف لماذا نسبة المجد في بالأبوة، فلا نسى أن المسيح هو مجد الآب (عب١٣)، وفيه يُستملن كل مجد الآب (٢ كو٤:٦) فلا ضير أن يلقب الله بد «أبو المجد». وفي الحقيقة أن هذا اللقب يشجع في النفس الهية نحو الله ويزيد الصلاة حرارة من نحوه وثقة ونقراً، ويقينا أن ق. يولس فالها دون أي تذكير إنما اندفاء من عاطفة الإحساس الشديد بجد الله وتماك الذي يشد من انتياه ق. بولس ودوحه لبحلن أيضاً في العلاء بروحه حيث الله أبو المجد وإله كل مجد!

## «روح الحكمة والإعلان في معرفته»:

ربي عصد قد قد قد من الآيات السابقة أموراً عن الله تختص بعرف لا تمثّ إلى الدراسة ولا إلى النساس الفقل ولا إلى المنطق ولا إلى النساس الفقل ولا إلى المنطق ولا إلى أي علم من علم المعرفة البشرية، فهو تكلّم عن عمل الله قبل تأسيس الساساء، فأي علم ينبري هذا ليقيس ويشرح ويعرف ؟ وهذه كلها أسرار الله إنما قبل الحقق ؟ ثم على التجرف الله المنطق كلم عن الله المنطق الإلسان على الأرض ما أرداء، فأي عنل يحكن أن يجرف أي نيسم؟ كذلك تكلّم عن قسد الله الذي أكمله لمنظم أي نيست الله الذي أكمله للذكر أو العلم يحكن أن يجلم إليه الإنسان ابي أن يهم ويقيس؟ طبيعة إلمية تنبئى طبيعة ترابية. مع ان الإرسان بالمناس بالمناس المناسات المنظمين المهولة، فأي مستوى بنيل ابيد الإنسان المنظمي المهولة، فأي مستوى من الشاكر والتأمل مهما بلغ يكن أن يرتفع لإدراك هذه الحقائق. والإنسان يترقع ويتأمى أن يطبع من الموت والتراب لتكميل هذه القضايا العظمي المهولة، فأي مستوى اباه ويضع لاخيه؟

به وحده ومنه وهو يهبها لمن يشاء، لمن يطلبها وكان على مستواها.

## دراسة مختصرة عن خواص الروح القدس التي يلقب بها:

## روح الوداعة:

«ماذا تريدون أبعصاً آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة.» (١ كو١: ٢١) «أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلَّة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظراً إلى نفسك لئلا تُجرَّب أنت أيضاً.» (غل ١:٦)

## روح القداسة:

«وتعيَّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.» (رو١:١)

روح التبني المضاد لروح العبودية:

«إذْ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم **روح التبني** الذي به نصرخ يا أبا الآب.» (رو٨: ١٥)

روح القوة والمحبة والنصح المضاد لروح الفشل: «لأن الله لم يُعطِنا روح الفشل بل **روح القوة** والمحبة والنُّصح.» (٢تي ٧:١)

روح حياة من الله: «ثـم بعد الـثـلاثـة الأيـام والـنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقفا على أرجلهما.»

## (11:11ま)

روح الله ـــ الروح الذي من الله المضاد لروح العالم: «لأن مَنْ مِن السَّاس يعرف أمور الإنسان إلاَّ روح الإنسان الذي فيه. هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله

لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله.» (١ كو٢: ١١ و١٢)

## روح الحق المضاد لروح الضلال:

«نىحىن مـن الله فـمـن يـعرف الله يسمع لنا ومَن ليس من الله لا يسمع لنا، من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال.» (١ يوة : ٦)

## روح الحق:

«روح الحق الـذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأمَّا أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم.» (يو11:18)

#### روح الإيمان:

«فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضاً نؤمن ولذلك نتكلُّم أيضاً.» (٢ كو١٤:١٣)

### روح النعمة:

«فكم عقاباً أشــرّ تظنون أنه يُحسب مستحقاً مَن داس ابن الله وحَسِبَ دم العهد الذي قُدَّس به دنساً وازدری بروح النعمة؟» (عب٢٩:١٠)

#### روح النبوَّة:

«أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. اسجد لله. فإن شهادة يسوع هي روح النبؤة.» (رؤ١٠:١٩)

«روح الحكمة الإعلان»:

## فــإن كــان «روح» فــهــو من الله وهو جدير أن يتعمَّق أسرار الله: لأن مَن يعرف أسرار الله إلأ الروح الذي من الله؟

+ «كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعدَّه الله للـذيـن يحـــونه. فأعلنه الله لنا نحن بروحه. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله ... هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلاَّ روح الله. ونحن لم نَاخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا منّ الله.» (١ كو٢: ٩-١٢)

واضح جداً أن الله روح ولا يُعرف إلاَّ بالروح، والله وهبنا روحه القدوس. بل ـــ تبارك اسمه وتعالى \_ شاء فولدنــا بــروحــه، ليكون لنا فكر المسيح لنعرف كل ما عند الله وما عمله لنا بابنه والأشياء الموهوبة منه. هذه حقيقة علم معرفته إن أردنا أن نتقدَّم في معرفة أعماله وإدراك أسراره، بل حيازة إنعامه ونوال غنى أمجاده!

## «روح الحكمة»:

-لا يصح هنا أن نقول \_ كما يقول كثير من العلماء \_ إنه الروح القدس، ولكنه موهبة من الله للارتفاع إلى مستوى الروح، لأن الروح القدس له تخصصات متعددة في عمله وتأثيره على الإنسان وعلى فكره وروحه وقلبه وحتى جسده. فعمله في الفكر يعطيه الانفتاح، وعمله على الروح يعطيها التسامي عن الأرضيات وإدراك السماويات والانسجام فيما هولله، وعمله على القلب

الذي وهبه لنا بالسلطان كامتياز.

يعطنيه الحكمة حيث القلب هو مركز البصيرة والمشاعر الروحية والوعي الداخلي المنوط به إدراك الإلهيات، أما عمله على الجسد فيعطيه الطهارة والعفة ليسير الأسد مع الحمل، أي الجسد مع الروح. وبالجملة يعطي الإنسان سلوكاً بالقداسة ليسير بالكمال أمام الله ويكون بلا لوم!! فهنا بولس الرسول يخصص عمل الروح بالحكمة، وهذا فيما يخص وعي الإنسان الداخلي لمعرفة مقاصد حكمة الله في كل أعماله التي سبق وصنعها للإنسان ومن أجل الإنسان، حكمة الله في مـوت ابنه وإقامته من الأموات واتحادنا بالمسيح، فكراً بفكر وعملاً بعمل، وبالتالي قيامننا وصعودنا مع المسيح وفيه وجلوسنا عن يمين العظمة بجلوسه. وهكذا ينفتح أمام وعي الإنسان أسرار مقاصد الله ليكون شريكاً في كل الأعمال التي عمل!! إنْ في المسيح أو بواسطته، حتى نستطيع أن نستوي إلى مستوى ما يخصنا منها بل ونتحد بالروح فيكون لنا الحياة مع الله كما قصد. فعن طريق «روح الحكمة» إذا انبئَّت فينا وارتاحت وسكنت، يستطيع الروح أن يسلِّمنا كل مخصصاتنا من كل أسرار الله في المسيح، فلا تعود منظورة لنا بالفكر وحسب، بل ونتعرف عليها في واقعها الإلمي الحيي ومقـاصـدها العليا، وبالتالي نشترك فيها عن إحساس بالحق، حيث روح الحكمة يجعل ما للمسيح حـقاً لنا ويعرِّفنا بميراثنا المُعد ويعطينا كوسيط دائم شركة في كل أسرار الله المعمولة بالروح: «أمًّا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح» (١يو١:٣). فالله روح، وأعماله كلها بالروح معمولة، وبالروح تُعرَّف وتُلقَّن وتُسلَّم، لأن هذه هي مسرة الآب ومسرة الابن ومسرة الروح القدس. والروح كما نعرف لا يكف عن أن ينطق فينا لدعاء الآب، بدالة البنوَّة لله، بحق التبنى

وهكذا بالنهاية يكون روح الحكمة الذي يطلبه ق. بولس لنا هو الذي يضطلع بتعريفنا وتــــليمنا كل ما يخصُّنا من جميع أعمال الله العظيمة التي بطبيعتها تفوق إدراكاتنا والتي عملها في المسيح يسوع من أجلنا :

«لكننا نتكلُّم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلُّم "بحكمة الله في سر"، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعيَّنها قبل الدهور لمجدنا. التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر. لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. » (١ كو٢: ٦-٨)

وفرق شاسع للغاية بين أن نعرف أمور الله التي عملها في المسيح لأجلنا بالفكر البشري، وبين تـعـريـف «روح الحكمة» لنا وتفهيمنا وتعليمنا الحقائق في ذاتها، لأن كل معرفة تأتينا من روح

الحكمة للتعرُّف على الحق بالروح هي شركة فيه! لأنه يستحيل علينا معرفة «حق الله» بدون حق

الله!! فكل تعريف بالحق بأنينا من الله إذ يسبق الله ويجعلنا على مستواء، الذي يعطيه الله لا ينزعه أحد، ولا يُسمى ولا ينضمف ولا يكل، بل يتمو ويزداد. فالحق يؤدي ويوفع إلى حق آخر وبلا نهادة!!

ويقيدناً، أيهما القارىء السعيد، أن بولس الرسول الذي يصلّي بإلحاح لكي يعطينا الله روح الحكمية والإصلان في صعرفت، هو حائز بالضرورة على هذا الروح عينه بالحكمة عينها مع روح «الإعلان». وإليك الدليل:

+ «أنه بإعلان عرَّفني بالسرِّ ...،

حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا دوايتي بسر المسيح، الذي في أجيال أخر لم يُعرَّف به بنو البشر،

الدي في اجيان آخر لم يعرف به بنو البسر، كما قد اتُعلن الآن لرُسُله القديسين وأنبيائه بالروح ...،

كما قد اعلن الآن لرَسُله الفديسين وانبيائه بالروح ...، التحطيت هذه النعمة أن أبشّر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى،

وأثير الجميع في ما هو شركة السر المكنوم منذ الدهور في الله ..... لك. تُعمَّف الآن عند الرؤساء والسلاطن في السماويات بواسطة الكنيسة بحكم

لكي يُعرَّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيع يسوع ربنا.» (أفت: ١٦-٣)

ونحن هنا لا نريد أن نسبق الأمور، فشرح هذه الآيات سيأتي في موضعه لبيرهن على صدق ق. بولس وفسرورة ما يطلبه لنا. ولكن ننبه ذهن القارىء كيف يشلد على هذه الكلمات: المروح، المعرفة، الإعملان، السر، الإنارة، حكمة الله. فيولس الرسول يعلي بإلحاج أن تصبح هذه الذخيرة الإلهية من نصيبنا كما كانت من نصيبه، وأن يستودعها الله قلوبنا وأرواحنا وأفكارنا حتى إذا استقرت بالروح نصير شركاء في كل ما للمسيح وهذا منتهى قصد الله وقصد السح ومشتهى الروح الذي فينا. لأن كل ما عمله الله عمله لأجلنا، فكيف لا يكون لنا أو نسقط من دونه وقد كلف الله دم إنه ؟

وواضح، أيما القارىء السيد، أن هذه الرسالة \_ إلى أفسس \_ لم تُكتب لتُمرَّ التعزية أو تُدرس للوطَّة، فهي منهج عبلي يُسلَّم آية آية ليصبر إلى معرفة حَقَّة باللهُ وحياة وشركة مع الآب ومع ابنه يسمع المسيح كقول بوحنا الرسول، وقد أفسح في، بولس عن قصده بوضوح عن هذه المرفة الجديدة بالرح، في رسالته إلى كولومي فقال:

«من أجل ذلك نحن أيضاً منذ يوم سمعنا، لم نزل مُصلَّين وطالبين لأجلكم أن تمثلوا
 من معرفة مشيئته، في كل حكمة، وفهم روحيٍّ، لتسلكوا كما يحق للرب، في كل

رضى - مشمرين في كل عمل صالح - ونامين في معرفة الله. مُتقوِّين بكل قوة بحسب قـدرة مجده ــ لكل صبر وطول أناة بفرح ــ شاكرين الآب الذي ألهلنا لشركة ميـراث الـقديسين في النور. الذي أنقذنا من سلطان الظلمة (العالم) ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته (الكنيسة).» (كوا: ١٣-٩)

وهذا يتضمُّنه ما قاله الرب يسوع المسيح في صلاته غاطباً الآب، وطالباً ضمناً أن يكون لنا:

«وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.» (يو١٧:٣)

«عرَّفتهم اسمك وسأعرِّفهُم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم.» (یو۱۷:۲۷)

إذاً، ليس جديداً على القارىء أن يعرف أن الله أرسل ابنه يسوع المسيح ليعرُّفنا بذاته، وإذ نعرفه تكون لنا الحياة الأبدية بعينها!

وليس غريباً أن يعرف القارىء أن شركتنا مع الرب يسوع المسيح هي التماننا على كل كنوز

الحكمة والفهم، كما يقول ق. بولس: «لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المعبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سرالله الآب والمسج المذَّخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم.» (كوم: ٢٥٢)

هذه السَّعبيرات لا تقيف عند مستوى المعرفة بالفكر وحسب، بل هي دعائم الإيمان والحق والحياة في المسيح. يشهد بذلك كل أتقياء الله الذين أحبوا المسيح فملأت التقوى قلوبهم وأرواحهم، فما كُفُّوا عن التسبيح لاسمه وما كُفُّوا عن الشهادة وكانوا ذوي حكمة وفهم.

«روح الحكمة "والإعلان"): ἀποκαλύψεως

+ «لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه ἀπεκάλυψεν الله لنا نحن بروحه.» (۱کو۲:۱۰)

انظر كيف أن الله بنفسه هو الذي أعلنه، وأعلنه لنا بروحه، فيا للاهتمام البالغ الذي ملأ قـلب الله لكى يُعلن ما أعدَّه لنا. ثم يشرح ق. بولس لماذا الله نفسه هو الذي أعلن ما أعدَّه لنا وما عمله بروحه ؟:

«هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها إلاَّ روح الله ـــ ونحن أخذنا الروح الذي من الله» لأن كل

مسرة قلب الله هي أن «نعوف الأشياء الموهوبة لنا من الله»!! (١كو٢: ١١و١٢)

هنا كلمة «الإعلان» هي باليونانية «أبوكالسيس»، التي تُرجت في الإنجيل في سفر بوحنا اللاهموتي بـ «الوقيا». وكلنا فرأنا سفر الرؤيا وخرجنا بحرفة قليلة ولكن بقية السفر ظلت مغلقة علنا.

وفي موضع آخر من سفر الرؤيا أوضح وكشف هذه الأمور لمن يُعلَى الحكمة إذ يقول: «هنا الحكمة. من له فهم ...» (و١٦: ١٨). فها هي الرؤيا لم تعرفنا بهذه الأسرار، وبقيت رهن تدخل الحكمة ومن له فهم. لذلك كانت صلاة ق. يولس أن يهبنا الله رحوا الحكمة والإعلان الله رحوا الحكمة مع الأبوكاليسيس أي الإعلان لنمو ألله في ذائه وفي أسراره وأعساله. أثا الحكمة وحدها كفهم لحكمة الله فهي قادوة أن تعرفنا بأمور الله ولكن «الإعلان» ليلزم للمحكمة جنا لكي تدخل إلى الأمور الفاصفة التي تفوق إدراك الإلسان وتكشفها وتعلنها كمنظور أهي يدرك بعال ويل ولا «الإعلان» أو الأبوكاليسيس ليس هر مجرد رؤية أشياء أو منافرة بل هو في ميتفتة هي أعلى من مستوى إدراك الإنسان، فهنا كان تغلقها أو المحكومة بنا العرف بسر عرف مستوى إدراك الإنسان، فهنا يتحدّش أن ينضع الوعي الداخل للإنسان لينغ إلى معرفها بالروح لأنها أعلى من متكانة ومن مستوى إدراكاته. غذا حرص المسبح جداً أن ينتح ذهن التلابيذ ليفهموا أسرار المسبح المكنونة في المكتب.

«وقال لمم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا يقدّ معكم، أنه لا بدّ أن يتمّ جيع ما هو مكترب عني في ناموس موبى والأنبياء والمزامر، حينتمّة فتح ذهنهم المههوا الكتب، وقال هم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أنّ البيع بنأم ويقم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يُكرز باسعه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ أمن أورشلبم (اليهود)، وأنتم ضهود لذي وها أنّ أرسل إليكم موعد إليه الأقبور (السلام) في مدينة أورشليم إلى أن تُلبوا فؤة من الأعالي، « (لرواء: ٤٤-18)

هذه هي بعينها أدوات المعرفة والإعلان والحكمة:

الكتب النبوية، ما قاله لهم السيح (الإنجيل)، ما عمله السيح على الصليب والقبر والقيامة والصمود، أورشليم (الكتيسة)، الصلاة، حلول القوة من الأعالي وهي قوة الروح القدس والحكمة!! وهذه هي بعينها ما يطلبها ق. بولس بإلحاج لنا لتكون على مستوى الإنجيل والسيح والحياة الأبدية التي إليها دُعينا.

فعوسى مثلاً عرف الله وتحدَّث معه ولكن اشتهت نفسه مزيداً من التعرُّف على الله، فقال موسى

127

لله : هارني بحدك »، فصعب الأمر جداً على الله وعلى موسى لان موسى لا يحتمل رؤية بحد الله أي (الإصلان الكشوف»، مما جمل الله يقول لد: «لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراتي ويعيني . وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون منى اجتاز بحدي أتي أنسك في نفرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز. ثم أيض يفتلاً يري.» (خر١٣٠ . ١٢-١٨)

نهنا الإملان أي «الرؤيا» صَفَّب على موسى ظلم يرّ بحد الله مواجهة بل من خلف، بعنى بشبه المسورة فقط: «وثبتة الربّ يعاين» (عد١/٠٨). لماذا؟ لأن موسى لم يكن على مستوى الإعمالان «الرؤيا» المباشرة. إذ كان يعوزه الحكمة الإلهية (") أو باختصار كان يعوزه المسيح. الذي هو «حكمة الله»: «فيالمسيح نوة الله وحكمة الله» (١ كو١:٢٢)، «ونه أنتم بالمسيح يسبع الذي صار لنا "حكمة" من الله و برأ وقدامة وفداءً.» (١ كو١:٢٢)،

وهكذا استطاع الإنسان، هذا الخلوق الضعيف، أن يتكلّم هكذا عن بجد الله كمن رآه رؤيا العين وليس الصورة والشبه: «ورأيشا مجدة مجداً كسا لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقًا.» (يو : ١٤)

وهكذا «بالحكمة» التي هي بالمسيع وفي المسيع ، و «بالرؤبا»، استطاع الإنسان أن يعرف الله ويستظر مجمده بوجه مكشوف: «ونبعن جمعاً ناظرين مجمد ال**رب بوجه مكشوف** كما في مرآة، تنظير إلى تلك الصورة عينها من جمد إلى بجد كما من الرب الروح.» (٢كو٣.٨)

نخرج من هذا أن «الحكسة الإلهبة» ضرورية جنا للرؤيا أي «الإعلان»، وق. بولس طلبهما مما أنه يوف تماماً أنه لا بالمكمة وحدها يمرف الله، ولا بالإعلان وحده يمكن أن نستمان الله. فالحكسة تشرح الإعلان وتوضعه، والإعلان يصلق على الحكمة ويشبها. بالاثين تبلغ فدرة الإنسان أقصاها في الدخول إلى معرفة الحق واستعلانه والانتراب الشنيد إليه بالروح حتى إلى مستوى الشركة، فالمسألة بالنسبة لدخول الإنسان في جال الحق الإلهي ليست أصلاً وأبداً على مستوى الإنسان! «فعلكوت السعوات يُغصب والناصيون يختلفونه» (من ١٣١١)، وشكراً لله الذي أعطانا روح «الحكمة والإعلان في معرفته»، لكي يخترق بهما الإنسان كل حواجز الجهالة التي تغلقه لكي يغفذ إلى حق الله بجرأة الروح وحكته.

<sup>(</sup>٣١) موسى كان رجلاً حليماً وحكيماً وصحيع أنه كان متفوقاً على جميع الناس ولكن كان حلمه وكانت حكمته على مستوى حلم الناس وحكمة الناس.

وإنبها لقاعدة، وضعها المسيح لنفسه: «فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونه» (لو١٣:١١). وأيضاً هي قاعدة كذلك، أنه كلما شهدنا للمسيح كلما ازداد الروح في تعريفنا بالحق على مستوى الحكمة والإعلان. وهذا نلاحظه دائماً في الذين يتحمسون للشهادة باسم المسيح، فإنهم يزدادون معرفة واستعلاناً بل وترافقهم الإعلانات فيزدادون شهادة وتمجيداً.

127

على أنه يلزم أن نعرف أن «الإعلان» (= الأبوكاليبسيس) لا يأتينا من ذاته، أو نحن ننفتح عـليه ولكن هو الروح القدس «روح **الإعلان**» الذي يكشفه لنا أو يُدخلنا فيه، وهو الذي يضطلع بتفسيره والتعريف بالحكمة التي فيه.

كما أنه يلزم أن نعرف أيضاً أن كل المعرفة التي يسمح الله أن يعطينا إياها الآن بروح الحكمة والإعلان، لا تبلغ مستواها الكامل. لأننا هنا نعرف بعض المعرفة كما يقول بولس الرسول: «فإننا نـــٰـظـر الآن في مرآةٍ (الإعـلان) في لـغـزٍ، لـكن حينئذ وجهاً لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرفُ كما عُرفتُ.» (١ كو١٣ : ١٢)

έν ἐπιγνώσει αὐτοῦ :«في معرفته» معرفة الله في العهد الجديد تحمل عنصراً أخلاقياً ، وهي تتجه دائماً و بصورة مباشرة للإظلاع الـقــلـبــي والروحي على غرض خلاصنا الذي قصده الله من الفداء الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا من أجلنا، فهيي ليست معرفة فكرية ولا تعمُّقاً فيما هو لله، بل فيما يخصُّنا نحن. فالرسالة إلى روميـة تـوضـح مـعـنـى وأهمية المعرفة وأهدافها. كذلك الرسالة إلى العبرانيين واضح أن المعرفة فيها تستقصي مَن هو المسيح وما عمله لخلاصنا. كذلك رسالة بطرس الثانية. كذلك فالمعرفة في المسيحية تنتهي إلى نهاية وغاية واحدة يحددها بولس الرسول هكذا: «ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه» (كو٣: ١٠). أي أن غاية المعرفة المسيحية أن نصير صورة للمسيح ونشابهه في كل شيء.

على أن عنصر المحبة لا يغيب قط عن المعرفة المسيحية: «وهذا أصلَّيه أن تزداد محبتكم أيضاً أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم.» (في١:١)

أمًّا حصيد المعرفة لله، فيتحتم أن يكون نمواً في النعمة والسلام الداخلي: «لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا» (٢ بط ٢:١)، حيث معرفة الله تكون هي السبب. و بطرس الـرسـول يـؤكـد أن بمـعرفة المسيح ودعوته لنا قد وُهبنا كل العوامل التي تكفُّل لنا الدخول في الحياة الأبدية: «كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة.» (٣ بط ٢:١)

واضح في كل هذه الآيات العنصر الأخلاقي الذي يتحكم في المعرفة المسيحية ويوجهها.

١٨:١ «مُستَنبِيرَةُ غُيُونُ أَذهانِكم لتَعْلَمُوا ما هو رجاءُ دعوَتَهِ، وما هو غِنْي مَجْدِ مِيرَائِهِ في القِدَّيبِينَ».

الطِلْمَة الأول التي صلّى من أجلها ق. بولس هي أن يعطينا الله روح الحكمة والإعلان إلى معطينا الله روح الحكمة والإعلان الذي يهم الله من عنده، من طبيعه الحاصة، الناصة، الناصة الناصة الله علله طلبة جديدة تعلق بيقة عمل الروح الذي يعطينا الله عن تركز إلى التنجة المباشرة عمل روح الحكمة والإسميلان يبيق واخلفا نحن، في أحماق إساننا الداخلي، عبث عيون ذهننا هي نفسها قدرة وعينا الداخلي على الناطر إلى الأمور التي يستطها الروح، فيفرنها ويكشف مقدار الحكمة فها ويستوجها ويفهمها الناطر كوما ويمني أخرها. ويعني أخر طلبة ق. يولمن تنشم إلى قسمين، قسم يختص يعطية الله خاللهة الروح تعمل فينا، وقسم يختص بعطية الله خاللهة الروح تعمل فينا، وقسم يختص بقداراتنا والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من جهته في داخلنا، والأ يظل عمل الروح القدس من الروح القدس الروح القدس من الروح القدس من الروح القدس الرو

فهمنا بننضم الشقّان معاً، عمل الروح الخاص في توعية قدرينا وإعلان حكمة الله في كل الأعمال التي عملها الله فينا ومن أجلنا، ثم إنارة الله عيون أذهاننا، أي قدراتنا الواعية والمستوعية، لكي نستطيح أن نعرف ونفهم ونستوعب كل ما يعلنه لنا الروح من أعمال الله وحكمته.

### «عيون أذهانكم »: τους όφθαλμους τής καρδίας

الإنسان برى بعينيه الظاهرتين ما هوظاهر (العالم). وبعينيه هاتين يستحيل عليه رؤية الأمور غير الظاهرة والخفية (الروحية). هكذا أمدًّ الله الإنسان بعيون داخلية برى بها أمور الله غير المستعلنة حقائق وجواهر. ولكن رؤية العيون الداخلية ليست كرؤية العيون الظاهرة.

فالعيون الظاهرة ترى صور الأشياء التغيرة والزائة منطبة على العيون، ويتبيئها الغ ويحتفظ بها. أمّا العيون الداخلية فترى حقيقة وجوهر الأشياء وليس ظاهرها أو صورتها. فالميون ترى أي إنسان كصورة تدركها وتتعرّف عليها وتحفظها في الذاكرة: الرؤوا كصورة أولاً ثم الإدراك والتعرّف والحفظ. أمَّا العين الداخلية: فتتعرَّف أولاً على جوهر الخلاص الذي تمَّ بواسطة ربنا يسوع المسيح. ثم تعدرك كيف تمّ وكيف صار من نصيبنا إدراكاً واضحاً.

م تكوّن صورة ذهنية له في الوعي الداخلي تسترجعها كلما شاءت.

وهكذا تتخذ العين الداخلية طريقاً هو عكس ما تتخذه العين الظاهرة لتكوين الصورة: تتعرَّف أولاً، ثم تعرك جيداً، ثم تكوَّن الصورة الذهنية وتحتفظ بها.

ولكن كيف تتعرّف العن الداخلية \_ أي الوعي الذهني والروحي داخل الإنسان \_ على حقائق الأمرر وجوهرها، ونحن نعلم قاماً أن حقائق الأمور وجوهرها إن كانت صحيحة فهي لا تُستمد إلاً من الله.

هنما يتقابل عمل روح الحكمة والإعلان في معرفة الله، وكشه للحقائق والجواهر، مع عمل العبيون القلبية أي الوعي الذهبي والروحي في داخل الإنسان. فعمل روح الحكمة والإعلان في تعريفنا بالله إذا لم تستقبله عين قلبية مستعدة تماماً وصالحة تماماً لاستقباله فإنه يبقى بلا عمل.

هكذا تصبح العيون القلبية المستعدة لتكون على مستوى استقبال حقائق الله وجواهر أعماله التي يكشفها الروح وبعلنها، في غاية الأهمية لفهم الخلاص وقبوله والشركة فيه.

(( مستنيرة )): πεφωτισμένους = اسْتُنيرت.

ريسسير.... هذا هو الاصطلاح الذي يعبّر عن العيون المستعدة قاماً والصالحة قاماً لاستقبال حقائق الله وجواهر أعماله التي يكشفها الروح القدس للإنسان.

ولكن ما معنى «"مستنيرة" عيونكم» في الواقع العملي؟

القاعدة العامة هي أن الله نور، نور في ذاته وإناطالي في كل أفكاره وأعماله وكلماته. ونور في كل المحيط الذي يجيط به الله. لذلك يُقال: الله نور العالم، هكذا أعلن المسج وجاهر: «أنا هو نور العالم. مَن يتبعني فلا يشي في الظلمة» (ير١٠:١٨). أي أن كل ما هو ليس للمسبح ومن المسج وفي المسح فهو ظلمة.

هذا كان معلوماً منذ العهد القديم فيقول إشعياء النبي متنبئاً عن بجيء المسيح في أرض الجليل هكذا:

 «طريق البحر عبر الأردن جليل الأصم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور.» (متع: ١٥ و١٦) والمسيح نور لأنه هو الله: «الله ظهر في الجسد» (٢، ١٦:٣٠)، لذلك فكل ما عمله الله في المسيح وبالمسيح هو نور، ويستحيل لن كانت عينه غير حاصلة على نور الله أن تدرك شيئاً منه. الله عهد وكل مَنْ يُسلك في المحبة يسلك في الله، والذي يسلك بدون عبة يقول عنه يوحنا الرسول: «مَنْ يَبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يضي لأن الظلمة أعمت عينه.» (١. يو١٢)

إذاً، هنا من منيرة بالله وبالحب وعن مظلمة لأنها بعيدة عن الله وإمهذا تكون 
«ستيرة عيون أذهانكم» تمني: أن الإنسان يحفظ وصايا المسيح، أي يحب الله ويجب القريب 
أي يسلك في النور بهلا يكون مع الله يعيش، وفي المسيح بسلك، ويكمات الإنجيل بهلاً اللهل 
والشهار، فيضيع، الله أعمالة ويهذا تستير عيون ذهنه، أي يسيح وعيد الذهبي الروسي في أعماله 
على مستوى فهم واستيعاب كل أعمال لله وأسراو. وقائل ماية أومود ونكرر أن معرفة حق الله 
هي حتما شركة فيه لأن معرفة حقائق لله تمني استخلافها كما هي ينبية قبرلها والاشتراك فيها 
والحياة بها، لأن حقائق الله تُستعل أغدرا لمثن الذي فينا:

- + «طوبی لعیونکم لأنها تبصر»!! (مت١٦:١٣)
- + «لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأمَّا الآن فنور في الرب.» (أفه: ٨)
- «إن أنبياء وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون (الخلاص) ولم يروا.»
   (مت١: ١٧)

ونمود ونسبّه أن «استنارة عيون القلب» شيء والاستنارة بالرح القدس شيء آخر. لأن الاستنارة بالرح القدس شيء آخر. لأن الاستنارة بالرح أو درج الاستنارة بالرح أو درج الاستنارة بالرح أو درج الاستنارة بالرح أن المستنارة عيون اللهن في الإنسان فهو عمل يختص بالإنسان وفي الإنسان، من واقع حب المسيح وحفظ وصاياء ودراسة كالمت والسلوك أمامه بخوف. فيحصل الإنسان عالمتنارة والسلوك أن يستومب عمل الرح القدس فيه وكأنه بثاية تركيب عين جديدة روحية للإنسان الجديد في الداخل ليستومب بها أعمال الروح:

«لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معوفة مجد الله في وجمه يسموع المسيح» (٢ كو١:٦)، والذي تعذّر على موسى صارحتاً لنا، هوذا أعطي لنا أن نرى وجه الله ونعيش: «وفحن جيماً ناظرين بجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتئيزً إلى تلك المصورة عيشها» (٢ كو١٦:٣)، «ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.» (١ يو٣:٢) هذا أجل تعبر عن تركيب عيون مستيرة جديدة في قلب الإنسان!! لنصبح معرفة مجد الله في وجه المسبح منبرة وثدركة جد الله في وجه المسبح منبرة وثدركة جدالة ويكن تعليها (الآية) ليضح المعنى يُشرق وجه يسبح الله أشرق بوجه يسبح المسبح في قلوبنا لإنارة معرفة بحد الله". والسؤال: كيف يُشرق وجه يسبح المسبح في قلوبنا؟ بتمجيده وتسبحه وحفظ كلمة إنجيله، لأن كلماته نور ومنبرة وهي التي تُعول وجهة في قلوبنا وبهذا يُستمَّن بجد الله في كل أعماله: «كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم.» (يود : 1.)

إذاً، فنحن في عهد النبور: «النظامة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضي» ( (١٤و٢:٨)» والسبح حينما يمل في الفلب \_ بالإيمان، بالكلمة، بالحب الأخوي من قلب طاهر بشدة \_ حيننا في سبحان بقد الله: «لأن الله الذي قال أن يُدرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة عجد الله في وجه يصبح المسبح » ( ٢ كو:٢). لقد حدث ذلك بصورة عملية النفيس يولس. لأنه جمود أن أشرق وجه لمسجح المسبح عليه من السماء استثقال يولس كل أجاد الله وأعطيت لنا في تأخيل خطصنا جمود متدقة التي أطعلت لنا في المسبح في المسبح عليه من المساء استثقال الموسقة التي أطعلت لنا في المسبح المسبح الذي أطبل الموت وأثار يسموع في المسبح الذي أطبل الموت وأثار والمياة والحادة والحادية، هو الذي يدير عليه ولزين ولني المرت وأثار عميون قلوبنا وأذهانا لنستيل نور الحياة والحادية والمذي يدير الحياة والحادية عول الرئينة يومًا يومن نصح خطواتنا على طريق الحياة الأبدية يومًا يبوه.

#### «لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين»:

- هسناً النعابة النهائية من عمل روح ألحكمة والإعلان في معرف، ومن استنارة عيون أذهاننا! فكل هم ق. بولس وشاغله الشاغل أن نترف بانفسنا، وليس عن طريق تعليمه هو فقط، بالنسبة للسواهب المعظمى التي دئرها الله من أجلنا من خلال أعمال الفداء والحلاص الرهبية، وهو هنا يبدأ بنهاية وغاية عطايا الله التنبية: رجاء دعوت، وغنى بجد ميرائه:
- حيث رجاء دعوته يشد من أزر إعاننا وجهادنا وأرواحنا الآن في هذا الدهر، ويجملنا نتطلع
   بثقة إلى مستقبل عجيب وباهر مع المسيح والآب في السماء.
- + وحيث «غنى مجمد ميرائه في القديسين» يجملنا نشعر أننا في وسط جوقة هائلة من الأرواح المقديسة نالت الحظوة ليكون مصيرها مرتبطاً بالمسيح ارتباطاً أبدياً لا فكاك منه، وانا معهم نصيب. شم بعد أن ينتهي ق. يولس من وصف هذا التصيب النهائي، يدخل بعد ذلك في أوصاف دقيقة

لعمليات القداء وما تم في الموت والقبامة والصعود، لتصبع معرفتنا فقده الأسرار على مستوى ما تمّ بالحق، حشى تكون شركتنا فيها جاهزة. لأنها أنها أنها أنها بقرقته العظيمة المتندرة من أجملنا، فكيف لا نكون على معرفة حقيقية بهذه الأمور التي يدعونا المسيح رسميا بأن نشرك معه فيها كلها ؟

### «ما هو رجاء دعوته»:

لقد دعانا الله لنشاركه في المجد القادم ولنحيا في ظله الآن بالرجاء.

### متى عيَّننا الله ودعانا، ولأي شيء عيَّننا؟

﴿ الذي خلَّصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بقتضى أعمالنا، بل بقتضى القصد والنعمة التي
 أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأؤمنة الأزلية. ﴾ (٢ني٠:١)

والقديس بولس شرح ذلك في بداية الرسالة: «إذ سبق فيثنا للنبني يبسوع السيح لنفسه حسب مسرة شيئته» (أف1:ه). فالآن وفحن في حالة تَبَنُّ والروح يشهد لأرواحنا أتنا أولاد الله صارخاً فينا بلساننا يا أبًّا الآب، يكون بالحقيقة «قد دهانا» كأيناء بالنبني.

والآن يدعونا ق. بولس لكي بروح الحكمة والإعلان وبعيون ذهننا المستنيرة نراجع مع الله ومع النفضسنا قيمة دعوته التي صارت لنا بالتبني، أوما هي القيمة التي حصلنا عليها كوننا صرنا أبناء الله! ثم ما هو رجاء هذه الدعوة؟ حيث «الرجاء» هنا يقع مباشرة على ما هو آپ، أي مستقبل حياتنا مع الله الآب.

فأول كل شيء عرفناه، هو أن الله دعانا لنكون أبناءً لنشترك مع المسيح في المجد القادم!

- «كما أن قدرته الإضبة قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بعوفة الذي
   دعانا بالمجد والفضيلة.» (٢بط٢:٣)
  - «ونُشهد كم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكونه ومجده.» (١٠:١س١)
    - «الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح.» (٢ تس١٤:٢)
    - «وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع ...» (١ بطه: ١٠)
- «لأنكم قد متُّم وصياتكم مسترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تُظهّرون أنتم أيضاً معه في المجد!» (كوج: ٣و٤)
- «الروح نـفـــه يـشـهــد لأرواحـنــا أنـنا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإنــا ورثة أيضاً ورثة الله ووارثون مع المسيح. إن كنا نتالم معه لكمى نتمجّد أيضاً معه. » (روم: ١٩٥٦)

+ «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا.»

كل هذا يوضِّع أن حياتنا مع المسيح إنما تترجِّى المجد الآتي بكل ثقة ويقين.

«المذين سبق فعيَّشهم فهؤلاء دعاهم أيضاً، والذين دعاهم فهؤلاء برَّرهم أيضاً، والذين برَرهم فهؤلاء مجَّدهم أيضاً.» (روه:٢٠)

واضح جداً أن الله سبق فعيِّنتَا للتبني، وعلى هذا الأساس دعانا. وهنا واضح أن نهاية الدعوة أنه «مجَّدهم». هذا المجد الأكيد الذي نلناه إزاء دعوة التبني هو جزء لا يتجزأ الآن من «الرجاء» الذي نعيشه بالإيمان والصبر! هو هبة.

ولكن يقول قائل: ومَنْ يُزكِّي فينا هذا الرجاء ومَنْ يشهد له؟

يقول ق. بولس أيضاً في رسالته إلى كولوسى: «الذين أراد الله أن يعرِّفهم ما هو غني مجد هذا السر في الأمم الذي هو "المسيح فيكم رجاء المجد"» (كوا :٢٧). فطالما نحن نعيش للمسيح والمسيح يعمل فينا، فهذا بحد ذاته أقوى تزكية لنمسك برجاء المجد المُعد!

كذلك فنحن قد علمنا أيضاً من ق. بولس أننا لمَّا آمنًا بالمسيح: «إذ آمنتم خُتمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده» (أف ١ : ١٣ و١٤). فهذا هو شـاهد صدق رجاء المجد المُعدُّ: ختم الروح، والروح نفسه فينا عربون قائم يطالب لنا بباقي حقنا في الميراث والمجد.

ولكن ق. بولس لا يكتفي بأن ننتظر في صبر لرجاء المجد القادم، بل يدعونا أن نفتخر به من الآن كأمر واقع: «لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، وففتخر على رجاء مجد الله!!» (روه: ١٩٦)

والقديس بولس يصور لنا الكنيسة باعتبار المؤمنين ككل وقد أعدها المسيح للمجد بكل اهتمام واعتناء، كما يعدُّ الرجل عروسه لتكون على أعلى كرامة: «أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقلِّسها مطهِّراً إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة (مُجُّدة) ... مقدَّسة وبلا عيب.» (أفه: ٢٥-٢٧)

أمَّا بـطـرس الرسول فيرى أن دعوة الله لنا للمجد تصيِّرنا بالفعل شركاء الطبيعة الإلهية!! «إن قدرتــه الإلهـية قد وَهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الأهية. » (٢بط ١: ٤و٣)

يموزنا جداً أن تراجع دعوة الله تنا كل يوم لأنها كنيلة أن ترفع عنا كل همَّ وضُم وضيق وحزن وارتبباك، سواء من عثرات فينا أو عثرات في طريقنا، أو حروب بلا سبب. فنحن حداً مدعوون لنتقف أمامه في المسجح فليسين وبلا لام في الحجرة. هذا أمر تشكل انا كمتى إلمي منذ الأراث، وأطعلي لنا أن نمذح بحد ندمته التي أنهم بها علينا في المجرب. فنحن في المسيح شركاء بحية، شركاه فقيلة، شركاء فدامة، شركاء جد، شركاء الطبيعة الألهة. هذا ليس مجرد إحسان من الله بمل هذا ثم حسب مسرة مشيشته. فإن وثقنا وأمنا وصدقنا وثبتنا على وعده فنحن بذلك نزيده سروراً، بل وتعقق مسرة مشيشته من تحونا !

وإن كان ق. بولس قال مرَّة: «إن كانَّ الله معنا فين علينا» (رو٣١:٦٣)، فنحن نقول إن كان الله هكذا ليُسرَّ بنا ووفوفنا أمامه يكثّل مسرة مشيئته بل ويغرَّح قلب، فكيف لا نطرع عنًا كل هم وندوس على كل تبهديد أو وعيد ونرفض كل حزن ونفرج ني آلامنا لأن «الآب نفسه يحبكم»!!! (يو٢٠:٢١). هذا هو «رجاء دعونه» الذي يتحتَّم أن يغلي في قلوبنا ولا نكف عن تزكيته بالصلاة والشكر والتسبيع نهاراً وليلاً.

#### «وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين»:

الآية هنا حيَّرت العلماء، إذن المقانون أن تكون «ما هو غنى بحد ميرات القديسين فيه». هذا 
صحيح ووارد، ولكن الذي عصله الله ينعق هذا الظن، كما تلقّت كل مراحم الله وألمائله 
وإنصاماته عن كل تصور. وهل يتصور أحد أن المقانة الذين نعقبًوا في تطاياهم ومتاو ولم يعد لم 
ومودو وصداروا خارج السياحات، مُزدَى بهم وتماسن عتبَدة أونان ومُدمني تطايا، يتعتضمه الله 
ويجمهم ويخاطيهم بلسان ق. بطرس قائلة للأهم الذين آمنوا واعتمدوا وأحبوا: «أنا أنتم فعرسه 
عتبار وكهدوت ملوكي أنه تقدمة شعب القنائة (أي بيرات)» (بالم ۲۰۱۲). ولكن الذي عمله 
أشأني المقديم في شعب إسرائيل وجعله «هيرائه الخاص»، الآن نعز ونفتخر به نعن، إذ تبتمَلنا

- «لأنهم شعبك وميرائك ... لأنك أنت أفرزتهم لك ميراثاً من جيع شعوب الأرض.»
   (١مل٨: ١٥ و٥٠)
  - + «واختار داود عبده ... ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل هيراثه. » (مز٧٨: ٧٠و٧١)

- + «بها يبارك رب الجنود قائلاً مبارك شعبي مصر، وعمل يدي أشور، وهيرائي إسرائيل.» (إش١٥: ٢٥)
  - « أجمع كل الأمم ... وأحاكمهم هناك على شعبي وهيراثي إسرائيل. » (يؤ٣:٢)
- المرابع من والما من والما عليهم مناك على منبي وبيواني إسرائيل. " (يو١٠١)

فإن كان شعب إسرائيل قد دعاه الله ميرائه، فكيف نتعجّب عندما يقول الله عن غنى مجلد ميراثه في القديسين؟

أليس نحن قد اعتلانًا من المسيع الذي حلّ فيه كل ملء اللاهوت جدديًا ونحن مملوؤون فيه، إذاً، هذا هو ملء المجد: «الأن المسيح فيكم رجاء المجد» (كور ٢٧٠). إذاً، إن كان الله قد دعاناً أن نفف أمامه قديسين وبلا لوم في المجة في شخص يسوع المسيح السرَّ ويفرح بنا، فقد صرناً ميراثه الجديد، وهو بالحقيقة ميراث غنى يجد المسيح الذي فينا. هذا أمر لا يعقد المقل، لذلك طلب ق. يولس لنا روح الحكمة والفهم واستنارة عيون أذهاننا لندرك هذا السر الجديد، سر غنى بجد ميراث الله في القديسين!!

والله أيضاً قال مخاطباً المسيح في شخص المسيًا: «المحطيك الأمم ميراناً لك» (مر١:٨). إذاً، هذه الآية هنا هي من صميم روح التوراة أخذت جالها وجلالها في العهد الجديد حينما كثر الله غنى بجده في ميراله الجديد في قديسيه.

والقصد من التعرّف عليها واستعلان حكمة الله فيها هو أن تعرّف نعن على مدى دالتنا التي ستصير مع الله الآب، حينما يُستعلن المسيح في جده ويدخل ميراله بصفته الابن الوحيد المحبوب، فنجد كيف أضاف الله من نهنى بجده الأبدي الخاص علينا أيضاً، فصرنا شركاء بحد الابين في ميرات الله ومُستفحاً علينا \_ بالإضافة \_ بغنى بجد الآب!! ألم يقل المسيح للآب: «وأنا قد أعظيتهم المجد الذي أعطيتهي ( يولاد ٢٢:١٧)؟

إننا مدعوون للمجد مع الابن كشركاء ثم يزيد أن الله أفاض أيضاً من نحتى بجده علينا بزيادة, ماذا حدث؟ هننا يولس الرسول يدعونا بروح الحكمة والإعلان لمزيد من معرفة الله وأن تستنير عيون أذهاننا لندرك مدى أهمية وخطورة هذا الوعد، لأنه وعد الابن والآب لمجد مضاعف في ميراث مضاعف ضمّة الله لنفسه ليكون ميراثه هوفينا، وكأنما صرنا حقاً أبناء ليقتخر بنا، هذا يُذهاناً

#### [ 17-11:1]

## سادساً: أسرار الله التي صنعها في المسيح يسوع لأجلنا

«وما هي عَظَمَةُ فَدُرَّقِ الفائقَةُ نحوَّن نحن المؤمِنينَ حَسَبُ عَمَلٍ شِدَّةٍ فَرُقِيهِ.
 الذي عَمِلَه في المسبج إذ أفامَة من الأمواتِ وأجلَمَةُ عن بمبنيهِ في الشماريَّاتِ».

لكي نفسهم موقع وأهمية القيامة من الأموات في مسلسل الإعلانات التي قدمها ق. يولس من أول الرسالة حتى الآن، نذكرها بالترتيب:

أولاً: الاختيار الذي أجراه لنا \_ قبل تأسيس العالم \_ في شخص المسيح.

ثانياً: التبنِّي في المسيح الذي قام على أساسه الاختيار، أي اختارنا ليأخذنا بنينَ لنفسه.

ثَالثاً: الفداء الذي أجراه بيسوع المسيح لينقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن محبته.

رابعاً: مغفرة الحظايا بدم يسوع المسيح. التي من أجلها تئم الفداء. خامساً: إعلان مشيشة الله كيف يجمع كل شيء في المسيح ما في السمعوات وما على

الأرض.

سادساً: أ ــ سَبْق نوال اليهود (الذين آمنوا وصاروا مسيحيين) لنصيبهم في المسيح والميراث السماوي.

ب ــ **نوال الأمم نفس النصيب** بعد إيمانهم ونوالهم ختم الإيمان والروح القدس عربون الميراث.

سابعاً: تقديم صلاة لله ليمنحنا روح الحكمة والإعلان في معرفته وإنارة عيون قلوبنا.

(أ) لنعلم ما هو رجاء دعوته بالمجد.

(ب) غِنَى ميراث الله في القديسين، الذين نحن نمثلهم على الأرض.

وهذه كلمها تشكل قضايا بشرية خلاصية عامة ثم خاصة. والآن يدخل بولس الرسول أي كشف وتحليل عنـاصر الحنلاص، وكم كأنت الله، وذلك بتدفيق لنكون على وعي بكيف تمّ خلاصنا، للقيَّمه إيمانياً تقييماً يناسب القوة العظمى التي عملته ونعتز ونفتخر به ونعرف أين نعن منه.

أولاً: القوة الإلهية الفائقة التي مارسها الله:

( أ ) لإقامة المسيح من الأموات.

- (ب) وأجلسه عن يمينه في السموات.
- (ج) وأخضع كل قوة ورياسة وسلطان تحت قدميه.
  - ( د ) وجعله رأساً للكنيسة.
  - ( هـ ) وضمَّنا إليه لنكون جسده = الكنيسة.
    - ( و ) سلطة الكنيسة وامتدادها.

والآن نتمعَّن في الأدوات التي استخدمها الله:

power = δυνάμεως = قدرته

operation = ἐνέργειαν = عمل

شدّة = κράτους = شدّة

strength = Ισχύος = قوة

هذه الأوساف كسا جاءت بالميونانية واضحة وأيضاً ترجمها بالإنجليزية، ولكن لأن هذه الاصطلاحات تختص بالتحليل العلمي (الميكانيكي) الروحي، فإنها جاءت بالعربية متقاربة وغير واضحة بحيث أن تحل الواحدة على الاخترى بسهولة. لذلك وبالتالي يضيع منا تحليل المعنى تحصيلية والذي الدين الذي تقوله، أن بولس الرسول في هذه القالمة المجيبة قد أبدى منتهى الدقة في اختسار الأوصاف وتحادى في تضديها على أعلى قوتها وشدتها، مستخدماً كل الألفاظ الممكنة للتحبير عن عظمة وضخامة وشدة وبأس العمل الذي عمله الله في المسيح لكي يقيمه من الأموات ونحن معه، ثم يُخضع كل شيء تحت قدم، ثم يجعله رأماً لكن قريء قدم، ثم يجعله رأماً لكن قريء وقت قدم، ثم يجعله رأماً لكن قريء وقت قدم، ثم يجعله رأماً لكن قريء وقت قدم، ثم يجعله رأماً لكن شيء وقت كل شيء قدم، ثم يجعله رأماً لكن شيء وقت كل شيء فحساب الكنيتة التي هي نحن.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة بالنسبة لهذه القوى العظمى والهائلة التي استخدمها الله في إقامة المسيح من الأصوات: ما همي هذه القوة؟ ولماذا هي هكذا بأوسافها الفائقة عن اللغة والمفهم والتصور؟ وهل يمكن لنا نحن الآن في القرن العشرين أن نأخذ فكرة أو صورة ذهبية عن هذه القوة؟

عزيزي القارىء، معلوم عندك تماماً كيف فجُر الإنسان الذرّة، ومدى القوة المرعة التي خرجت منمها لتفككها إلى مجرد طاقة حرارة ذرية لا حدَّ لقوتها، ونور دَّرَي بلغ من شدته أن طبع ظل الأشجار على صخور الجهال البعدة وبنيت الصورة على الحبر حتى اليوم، ثم قوة انطلاق وفقم وتضريغ وضغط دَّكت مدينتين ــ هيروشيما ونجازاكي ــ إلى أنقاض 11 كل ذلك تبع من تفكيك كمية من ذرات اليورانيوم تُقدَّر بثلاثين جراماً، أقل حجماً من بيضة الفرخة!! ثم تبددت كل آثار هذه الطاقة في الكون ولم يبق منها إلاً موجات مجهولة الهوية.

والسؤال الآن: إن كانت المادة تحوي هذه الطاقة المرعبة والتي لا توجد لما ألفاظ لتصفها وصفاً واقعياً، أدركناها قاماً وعياناً ومقياساً عند تفكيكها؛ فكم احتاجت هذه المادة كلها التي يتكرّن منها العالم كله من القرة والطاقة لكي يضغطها الله ويموّلها إلى هذه الصورة الجامدة التعددة الأشكال والألوان من جيال وصحار وبحار، والتي لا تخرج جيمها عن هذه الطاقة التي رأيناها ولمساها عند انفجار القتبلة الذرية على هيروشيها؟

والآن نـــأل: إن كان تفكيك المادة وازالتها من الوجود ـــ ولو تباسطنا نقول «موتها» ـــ تتج عـنــه هذا الكم الهائل والمرعب من الطاقة المدمرة؛ ثم الذي على ضوئه تصوّرنا أن الكم المطلوب من الطاقة أصدارُ لتكوينها تحت الضبط الهائل وإخراجها للوجود في صورة مادة ـــ أي في الخلق الأول \_\_ يكون أكثر بحسب الأصول العلمية.

لذلك أعتقد هنا أن استخدام بولس الرسول لكل هذه الأوصاف للطاقة اللازمة لإقامة يسوع المسيح من الأموات، هي صحيحة وربا أقل من اخقيقة: «وما هي عظمة، قدرته الفائقة، تحوفا، نحن المومين، حسب عمل، شدَّة، قوقه، الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يجينه في السماويات ... وأضفع كل شيء تحت قدميد.» (١٩١١-٢١)

ولكن همّ ق. بولس الأكبر هو أن هذه القوة المائلة التي استخدمها الله لإقامة المسيح من الأموات وجملوسه عن يمينه في السموات وإخضاع كل ثبيء تحت قدميه هي، كما قال في بدء الآية، هي «هن فحوثا»، أي من أجلنا صنع الله كل هذا الذي صنع في المسيح!

إذاً، فقصد ق. بولس أن نستخدم معرفتنا الآن, بروح الحكمة والإعلان, وبالعيون المستنيرة للذهن لفهم علاقتنا بهذه القوة, فهي لا تزال قائمة وفقالة «نحونا»، لأنه من المعروف ومن صبيم الإيمان أنسا متنا معه وقعنا معه وبالتالي خضمنا لعظمة القدرة الإلهنة الفائقة وتجزّنا مع المسيح في عممل شدة قوة الله، إذ نحن الآن في حالة فيامة وحياة في القيامة. والقديس بولس بعد ذلك يعود ويذكّرنا بهذا: «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح ... وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع.» (أف:: ٩و٦)

ممنىي هذا أن قيامتنا الآن، وتلك العتيدة أن تكون، محفوظة بعظمة قدرته الفائقة نحونا وعمل شدة قورته فينا !! فمن ذا يستهين بعد بقيامة المسيح من الأموات أو بقيامتنا نحن معه، وترالينا أمام الله كل يوم باعتبارنا قدنا من موت الحظية وفحيا الآن القيامة في بر الله والمسيح !!

ولكن لا يزال اهتمام ق. بولس الشديد بوصف القوة العظمى التي أقامت المسيح من الأموات وأصعدته أعلى من السموات بجعل معانتي جديدة وعظيمة حقاً:

(أ) أليس هذا الوصف بكل تعبيراته الضخمة يكشف عن مدى تعظيم الآب للمسيح الذي بذل حياته على الصليب خلاص العالم؟ وما يتناسب مع كرامة وبحد الإبن؟ الذي تزل بإرادته

تحت الهوان والذألة : + «وإذ وُجد في الهيشة كإنسان وضع نفسه و**أطاع** حتى الموت موت الصليب، لذلك و**فقه** الله أيضاً وأعطاه السافوق كل اسم لكي تجنوباسم يسوع كل ركبة مِيْش في الساء وفق

الله البطب وإعطاه امسا فوق كل اسم لكي يخبرباسم يسوع كل ركبة جئن في السماء وقش على الأرض وقن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هوربٌ لمجد الله الآب.» (في ٢: ١٦-١٨)

إذاً، في هذه الآيات يظهر وضوح تعظيم الله الآب ليسوع المسيح لأنه أطاع حتى الموت!! وهي رؤية نسوية قديمة تكلّم عنها داود النبي: «قال الرب لربي اجلس عن بيني حتى أضع أعداءك موطناً تقدميك» (مز١٠١٠). هنا الجلوس عن يمين الله قمة الإعلان عن علوشاًن الابن عند الله الآب:

« قـن هـ و الـذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن يمين
 الله الذي أيضاً يشفع فينا. » (روم:٣٤)

«إن كنتم قد قمتم مع المسيع فاطلبوا ما فوق حيث المسيع جالس عن يمين الله.»
 (كو٣:١)

«ثــم لــمَــن مـن المـلائـكــة قــال قط ا**جلس عن بميني** حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك. » (عــبـ ١٣:١)

«وأمَّا رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمِن عرش

العظمة في السموات،» (عب ١:٨)

- «أمّا هذا فبعد ما قدّم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله.»
   (عب١:١٠)

علماً بأن يمين الله ليس موضعاً ولا مكاناً ولا رتبة ولكن كناية عن المساواة الكاملة ووحدة القوة والسلطان والعمل.

وأيضاً يستمر ق. بولس ليوشع مدى التمجيد والارتفاع والسلطان الذي ناله المسيح بسبب تأله وموقه بطاعة مذهلة: «وأخضع كل ثنيء تحت قدميه وإبناه جعل وأساً فوق كل ثنيء للكنيسة...» (أف ٢:٢١)

( ب ) ثم اليست هذه الأوصاف تحمل أيضاً أنوى تعبيرات عن الحب غير الموصوف الذي يربط الآب بالابن الذي يتوازى مع هذه القوى الهائلة المستخدمة لإقامته وإجلاب عن بين الله؟

(ج) ولماذا كل هذا؟ للإنسان؟ لنا نحن؟ ومن أجلنا؟ إذًا، أي نكريم وأي تجيد وأي عـبة هـله كـلـهـا الـنـي كشفها الآب في ابنه ليطنها لنا واضحة صريحة أنه أحبنا حباً لا يُوصف، واختطفنا من الموت من برائن عدو متعدر شرير، لنحيا في بجده وبجواره كما يشتهي الآب الحنين أن يفرح بأولاده من حوله.

( د ) شم بعد كل شيء وقبــل كل شيء، فالله أراد أن يُظهر عظمة قدرته الفائقة وشدة قوته لتكون جزءاً لا يتجزأ من إيماننا به.

ق. بولس يصرّ على أن إقامة المسيح من الأموات هي أقرى تمبير إلهي صدر من الله على الواقع
العملي لإعملان بشؤة المسيح الجوهرية اللاب: «عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد
وتشيّن "أبين الله" بقوة (وقد تكلم هنا في رسالة أفسى عن هذه القوة بأكثر وضوح) من جهة روح
القدامة بالقيامة من الأموات.» (رورا: "وؤ)

كما يصرُّ بطرس الرسول أن الله هو الذي أقامه من الأموات:

«ورئيس الحياة قتلتموه الذي أ**قامه الله من الأموات** ونحن شهود لذلك.» (أع٣:٥٠) وأيضاً: «فلبكن معلوماً عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله هن الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً. » (أع ١٠:٤)

وأيضاً: «هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصبر ظاهراً ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم.» (أع ١٠٠ ع ٤١٥) وأيضاً لمبولس الرسول: «الله ... أقام يوماً هوفيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل "برخلي" قد عبّه مقدماً للجميع إياناً إذ أقامه (الله) من الأهوات.» (أ١٤٠:١٧٤)

والآن وبعد أن أكمل السبح عمل الآب، وقام وصعد وجلس عن يين الله، بذلك يكون قد أنهم المسلح عمله على الأرض حسب قصد الله بكل قوة الله هذه وفاعليتها. هكذا وبالنهاية تكون الله المسلح عالمات المسلح الأن الأعمال اللي عملها في السبح كانت أصلاً من نحونا، وعمل السبح وان كان قد انتهى على الأرض ولكمه قائم كما هو المسلح كانت أصلاً من نحونا، وعمل السبح وان كان قد انتهى على الأرض ولكمه قائم كما هو والنم كما هو فينا بعن في معلم المؤمن المنافق التوقية المسلح ليستقر في كياننا البشري إلى الأبد كحياة في الله كما كله المات المنافقة التوقية فيه القوة التي استقر في كياننا المسلح المنافقة التي لله يقولت فينا إلى عبداً في المنافقة التي لله يقولت فينا إلى عينا المنافقة التي لله يقولت فينا إلى عينا المنافقة التي تقديم بإطاعة همه القوة عينا، انظر أية شادة قوة وأية عظمة قدرة فائقة حازتها البشرية بقيامة المسيح وظلت عنفظة بها باعتباره رأسها.

ثم لا تستكثر، عزيزي القارى، هذه الينايع الكثيرة التي انفتحت علينا من يتبل الله بسبب قيامة المسيح المحلومة أسراراً. اسمع فى. بولس نفسه وهو الرسول ذو الدراية الغائفة بسر المسيح يقول: «الأعرف و**قوق فيا**مته وشركة آلامه متشبها بوته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات» (في ٣: ١٩و١). إذاً، القديس بولس الذي يتمنى لنا الموقة الفتوحة بالعيون المفتوحة بكل حكمة وبروح الإعلان، لا يزال هو نفسه يجتهد ليعرفه ويعرف **قوة فيامته وأس**راو شركة آلامه وأفسى ما يتمناه أن يشبه بوته أي يستقبل في أعماقه سر قوة طاعته ليبلغ سر قيامته.

نحن نشتهي أن نتعرف على سر عظمة قدرة الله الفائقة وشدة عمله الذي عمله في المسج الأجلتا. لانها هي وحدها ، بقيامها السري الفائق هذا وعملها غير النظور، تقدر أن تنقلنا إلى حياتنا الجديدة بإنساننا الجديد تنحيا مع المسيح – كما يقول ق. بولس تماماً – متشبهين بوته بكل طاعت وانسحاقه حتى نبلغ إلى قيامة الأموات بشمونها الذي طال السماء.

101

- 14-14:1
- «الله قد أقام الرب وسينهمنا نحن أيضاً "بقوته"!!» (١ كو٦:١٤)
   «عالين أن الذي أقام الرب يسوع سينهمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح ويحضرنا معكم.» (٢ كو١:١٤)
- (مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات.» (كو٢:٢١)

١١:١ «فوق كل رياسة وشلطاني وفؤة وسيادة وكل اسبم يُسمَّى ليس في هذا الدهر فقط
 بل في المُستقبل إيضًا».

بعد أن ارتفع المسج وجلس عن يمين ألله أصبح «يعترف كل لسان أن يسع المسج هو ربَّ لمجد ألله الآب» (في ١٠٤٧)، أو كسا قال ق. بطلس: «هذا هو ربُّ الكل» (أع ١٠:٣). ومعروف أن ابن ألله قبل أن يستجلّد كان مركزه أنه «خالق الكل»: «فيه خُلق الكل ما في المسموات وما على الأرض، ما يُرى وما لا يُرى، سواءً كان عرضاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكلّ به وله قد خُلق» (كو ١٤٦١). لذلك للما أكمل الابن تدبير الآب من جهة الفداء، وقبل الموت موت الصليب من أجلنا، وقُمه الله وجمله فوق أعل جمع السموات ليأخذ مركزه الأول «فوق الكل» كما تقول الآية ها، فليس هذا وضا جديداً للمسبح الابن المتجلّد، بل هذا هو مابق وضعه، استرة، وهو متجلّد ببدارة ويقوة مضاعة.

وإنجيل ق. يوحنا يشهد بغم الممدان بمركز المسيح أولاً وأخيراً: «الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع ... الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع.» (يو٣١:٣)

وق. بولس يكـمُل كلام المعدان بحذق إلهي واضح: «الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يلأ الكل.» (أف: ١٠٠٤)

والقصد الأساسي من تعديد ق. بولس لهذه الأسماء أو الألقاب: «كل رياسة وسلفان وقوة وسيادة»، هو تفنيد أفكار الفلاصفة والهراطقة، الذين كانوا قد اخترعوا نظريات في الحلق وفي وجود عناصر منداخلة في الحلق على درجات وألقاب. وهنا ق. بولس يذكرها ويزيد ما سوف يستجد من نظريات بأسماء جديدة سواء الأعوا أنها قائمة أو ستقوم(٣٠): «لذلك وفّمه الله أيضاً وأعظاء اسماً

<sup>32.</sup> F. Foulkes, op. cit., p. 72.

فوق كل اسم(٣٦) لكني تجشو باسم يسوع كل ركبة نمن في السماء وتن على الأرض وتن تحت الأرض (الأموات) ويعترف كل لسان أن يسوع المسج هو ربَّ لمجد الله الآب.» (في 1: 1-11)

واضح هـنـا أن ق. بـولس يصرُّ أن الله أعطى المسيح اسماً فوق كل اسم لكي يخضع من تحته كل اسـم في الحاضر والمستقبل أيضاً.

هذا من جمهة أن هذه الرئاسات والسلاطين والأسماء هي، بحسب ادعاء المرافقة، قوات سمائية نصف آلمة. ويقول كثير جداً من العلماء حتى التقليدين إنه لا وجود للل هذه الخلائق. فالتقديس بولس يردُّ هنا على الننوسيين الذين يجزمون بأنها خلائق موجودة ومتوسطة بين الله والمسيح وكان لها دور في الحلق.

هـنا القديس بولس الرسول مقتم تفلماً ضد نظرية توشّط الملائكة برناساتها في الحقق والتدبيره فهـو هـنا يشير إلى هـذه الأسـمـاء وحــب ولكن لا يعترف أبداً لا ضعناً ولا تلميحاً بوجود هذه الحلائق التي لم يحددها، إن كانت سعائية أو أرضية.

كل ما عسله ق. بولس هنا هو أنه ألغى أية صفة أو أي عمل لمثل هذه الحلائق سواء كانت موجودة أو غير موجودة، فيالمثان أية قيمة أو عمل لمثل هذه الأمساء، يكون في حقيقة الأمر قد ألغى وظييفها الوهمية في الحلق. وكأن لسان حال ق. بولس يقول إنه سواء وُجِدت حقاً هذه الحلائق أو أنها بجرد اختلاق، فالمسيح أخضمها تحت قدمه إخضاعاً كلياً وفهائياً.

أمًا بالنسبة للرئاسات والسلاطين الأشرار وهي طبعًا التي تتبع الشيطان، القوة الشريرة الكبرى، فالقديس بولس انتهى منهم في رسالته إلى كولوسي: «إذ محا الصك الذي علينا في

<sup>(</sup>rr) يضطح الملأنة أبوت أن ق. يولس لم يذكر هذه الأصداء قضيناً من عدده (فتها مذكورة في كتاب: «ههد البطاركة الالتين عدر، Tostament of the Twelve Patriarche , وهو مواقف يهوري مسيحي مكتوب سنة rrr م تقريباً ، حيث ذكر مسيح رتب، أصلاها أتساناً في السماء السابعة، وهما المروق Georoid والسلاطية Georaid، والأعروف مكورون بعسب

وأوريجانوس يذكر خس درجات تصاعدية: الملائكة القديسون، الرؤساء، السلاطين، العروش، السيادات.

وأفرآم السرياني وهو يشرح سفر التثنية ( ٥:١) يعطي ثلاث رتب عليا مقسَّمة إلى نحت رتب: ١- آلهة Θεοί ، عروش Θρόνοι أرباب κυριότητες .

رؤساء ملائكة ἀρχάς ، رياسات ἀρχαί ، سلاطين εξουσίαι .

σεραφιμ ، سرافیم χερουβιμ ، شاروییم χερουβιμ ، سرافیم ανάμεις ، سرافیم

<sup>(</sup>انظر Abbott, op. cit., p. 33).

الضرائض الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط مُستَّراً إياه بالصليب، إذ جرَّه الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظاهراً بهم فيه (في الصليب)» (كوّ: ١٤ ده١)، بل وأنهى عل كل قوة شريرة معاكمة أيُّ كانت، لا بالنسبة له كرّبُ الكل فقط، بل بالنسبة لنا ليؤمُّن لنا حياة معه لا يعتربها خوف ولا قائق. فذا انطاق ق. بولس من هذا النطاق ليقول:

المربة + «فإنبي مشيشًن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علمو ولا عمسق ولا خليقة أخرى، تقدر أن تفصلنا عن عبة الله النبي

في المسج يسوع ربنا.» (رويم: ٣٩٥/٣) + «بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله، إذ مضى إلى السماء، وملائكة وسلاطين وقوات مُخفَعة له.» (ابطح: ٢٧)

ليس كأننا أصبحنا وقد أغذنا الغلبة النهائية على الشيفان وجنوه وأعوانه، ولكن هؤلاء أخضمهم المسيح تحت قدميه وظفر بهم على الصلب وأشهرهم، فأصبحوا منهزيين له ولاسمه ولصليه، وسلمنا المسيح اسمه وصليه كضمان لنصرة أكيدة إنّ دخلوا معنا في مصارعة:

«فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك اعملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليموم الشرير، وبعد أن تتسمعوا كل شيء أن تثبتوا. » (أف: ٢١ ١٣ ١٣)

أشًا سلاح الله الكامل فكما سبق وقلنا هو اسم المسيح وصليبه، ويضيف بولس الرسول أسماء هذه الأسلحة: «الحق»، «السر»، «الإنجيل»، «الإيمان»، «الحلاص»، «كلمة الله» مع «الصلاة وللسهر،» (أف: ١-١-١٨)

وقد أعطانا القديس يعقوب سر النصرة واستصغار قوة العدو: «قاوموا إبليس فيهوب منكم.» (يع٤:٧)

٢٢:١ «وأخضَعَ كلُّ شيءٍ تَحْتَ فدمنيهِ وإباهُ جَعَلَ رأساً فَوْقَ كلُّ شيءٍ للكنيسةِ».

هنا رنين المزمور الثامن مسموع بوضوح:

<sup>«</sup>بمجد و بهاء كلُّلته(٢٠)، تُسلُّطه عَلى أعمال يديك، جعلتَ كل شيء تحت قدميه» (مز٨:

<sup>(</sup>٣٤) المسيح حال تجسده وهو قائم في السماء.

ه و٦). وفي الرسالة الأول إلى كورنشوس نفهم أن إخضاع كل شيء تحت قدميه جاء نتيجة أنه أعطى السُلك: «لأنه يجب أن يملك حتى يضع جيع الأعداء تحت قدميه، (أنما) آخر عدو يبطل هـو الموت» (١ كوه١: ٥٣ و٣٠). ومن هذه الآية نفهم تماماً أن إعلان مملك المسيح النهائي على العالم لم يجنّ بعد لأن الموت لا يزال قائماً ينخر في عظام المجاهدين على الأرض.

وإنما العالم كله الآن بسمائه وأرضه ينتظر تلك اللحظة الأخيرة التي يسمع فيها:

 «سمعت صوتاً عظيماً من جمع كثير في السماء قائلاً هللويا الحلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا.

... فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء ...

ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ...

وانفتح سفر آخر هوسفر الحياة، ووين الأسوات بما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعماهم ... وسلّم الوت والهاوية الأموات الذين فيهما ووينوا كل واحد بحسب أعماله، وقُطرح الموت والهاوية في بحيرة الثار ...» (رو13 : 10 و ١٠٠٠ : ١١-١٤)

«وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة»: κεφαλήν ύπὲρ πάντα τῆ ἐκκλησία

ُ يُخطى الكثيرون في هذه الآية بالذات ليقرأوها أن الله جمله رأساً للكنيسة ، ولكن ولو أن في مواضع أخرى يذكر ذلك ولكن هنا بالذات يضمها بولس الرسول بصورة أخرى مكبّرة ومجّدة ، فالله جمله رأساً فوفى كل شيء، من أجل الكنيسة(٣٠).

والمعنى دفين عنتيى، يفيد: أن المسيح كما هوقيل التجدُّد معتبر خالق الحليقة كلها: «فإنه فيه خُملق الكل ما في السموات وما على الأرض ما يُرى وما لا يُرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خُملق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل» (كورا: ٢١ و١٧)؛ هكذا وبعد أن تجدُّد، لمَّا قام من الأموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمِن الآب استماد فضى ترؤيبه وسيادته على الحليقة كلها متجسداً: «الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يجنه في المساويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسمَّى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً وأخضع كل شيء تحت قدميه.» (أفـا: ٢٠-٣٤)

<sup>(</sup>٣٥) يلاحظ أنها جاءت باليونانية τῆ ἐκκλησίας من أجل الكنيسة، وليس ἐκκλησίας للكنيسة.

ولكن بموت المسيح من أبيل خطايا العالم وقيامته من الأموات، وَلَمْنَا ثانية من جسده ولادة جديدة، فشأت خليقة جديدة هي الكتيسة، ذات امتدادات متناهية في القرة والانساع باعتيار أنها جسده، ووجسده الإلهي بحتوي الكل ويمُّذ الكل. وهكذا حمار المسيح بالتالي رأس الخليقة الجرى. أي كونه رأس كل خليقة أخرى. الحليفة المرتبعة أخرى. أي كونه رأس كل خليقة أخرى. الحقول هذا الوضع الجديد الذي نشأ بالنسبة للمسيح بعد قيامته من الأموات، وإننا نبعد يوضح أنه استعاد رئاسته على الخليقة وصار رأساً فوق كل شيء للكنيسة، أي من أبها الكنيسة. وهمنا تسجّب على الكنيسة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الأن المسيح مديرها، وقد سلمها هذا الذي له، أو أنه يعمل فيها ولما ليفاة المناشع.

والمحنى الحقيقي عجيب وعظيم جداً، إذ يعني أن الله قد رفعه فوق كل شيء ووضع كل شيء تحت قدميه خصيصاً لأجل الكتيبة، لأجل الإنسان!! وهذا الأمر منطقي للناية، لأن المسج يحد ذاته وقد ثال مركزه الأول عن بين الله أصبح في غير حاجة أن يخشع له كل شيء لأنه هو بالأصل خالق كل فيء ، وكل شيء يستعد وجوده منه!! ولكن الأن وقد تجسّه، وقائمي ما فاصبح خصيص كل شيء له مرة أخرى هو بالضرورة لحساب الجسد أي الكبيسة. وكأنما إبن الله تجسّد خصيصها لحدة الغابة: لكي ينقل خضوع كل شيء له كابن الله ليكون للكنيسة — جده سائي البشرية المُفتداة والتبائة.

أمَّا الناحية الإيجابية في نوال هذا السلطان فيذكرها المسيح نفسه في صلاته للآب:

«مجّد ابنتك ليسجدك ابنك أيضاً. إذ أعطيته سلطاناً على كل جدد ليعطي حياة أبدية
 لكل من أعطيته.» (يو١٧: ١٩٦)

وبالفعل قد سلَّم المسيح سلطانه لتلاميذه ليكرزوا به للخليقة كلها بالحياة الأبدية:

- «فتقة م يسدع وكلمهم قائلاً دفع إليَّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ...» (مت ٢٨: ١٨ و ١٨)
- «وأقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون هم سلطان على شفاء
   الأمراض وإخراج الشياطين.» (مر٣: ١٤وه١)
- «فقال لهم يسدع أيضاً سلام لكم، كما أوسلني الآب اأوسلكم أنا، ولما قال هذا نفخ
   وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تنفر له ومن أسكتُم خطاياه أسكت.»
   (بو۲: ۲-۲-۲)

## ٣٣:١ «التي هي جَسَدُهُ مِلءُ الذي عِملاً الكُلِّ في الكُلِّ ».

#### «للكنيسة التي هي جسده»:

اللكنيسة التي هي جسده)): [ سر الكنيسة الأخيرة يستعلنه دانيال النبي تما يجعل كل أقوال

بولس الرسول غاية في الواقعية وعلى نفس الاستعلان: «أمّا قديسو العلى فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى

أبد الأبدين.» (دا١٠)

. «حتى جاء القديم الأيام وأغطِي الذينُ لقديسي العلي وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة.» (دا٧:٢٢)

«والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تُعطى لتمب قديسي العليء ملكونه ملكوت أبدي وجمع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون، إلى هنا نهاية الأمر.» (دان: ٢٨٥٣٧)].

يعلِّق العلاُّمة وستكوت على هذا الوصف قائلاً: [ إن هذا الوصف يحتفظ بملء قوته ومعناه ].

كان هذا التصريح خطراً للغاية، فهو يعني أن هدف السيح الأخير من كل ما حصل عليه واكتسب بقيات من الأموات وصعوده وجلوسه عن يين الآب وإخضاع كل شيء نحت قدميه، هو لأجل الكئيسة أي ليسلمه للكئيسة، ثم لكي يكتف سر العلاقة الجوهرية التي تربطه بالكئيسة، أعطاها هذا التعبر سر جسده سلقي يربطه بها رباطاً ذاتياً كيانياً حياً أبعياً، كما يربطها هي به على نفس الكيان والمستوى.

#### ولننظر الآن إلى هذه الحقيقة من كل جانب:

«أبيطلاً بجسده (على الصليب) ناموس الوصايا في فراتض لكي يخلق الاثنين (أعاً
 ويهوداً) في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً. ويُصالح الاثنين في جسد واحد
مع الله بالصليب قائلاً المداوة به.» (أفع: ١٥ و١٦).

يلاخطة هندا أنه يقول: «يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً»، ثم يعود ويقول: «يُصالح الاثنين في جسد واحمد مع أش». أم يعود ويقول: «يُصالح الاثنين في جسد واحمد مع أشه، واضح هذا أن «جسده» يمل على «نفسه» أي أن ما يخص مندى الاتحام الجوهري الذي صنعه السج مع الكنيسة، أنها جسد المستوى تجسده كيف أخذ جسداً واشعد منا يكون السبح في الحقيقة قد استعلن لنا سر الكنيسة فائماً في سر تجسده. فالتجسد هذا يقولكيسة فيابة.

(صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل ... لبنيان جسد المسيع.»
 (أف): ١٩و١٢)

واضح هنا أيضاً أن ارتفاع المسيح فوق جميع السموات ليماذ الكل، كان ليعطي مواهب وتعديساً «البنيان جسد المسيح» أي الكنيسة. هنا علاقة قائمة ودائمة بين المسيح وهو فوق جميع السموات وبين جساءه أي الكنيسة على الأرض وهو متكفّل جلتها بالمواهب الروحية السماوية لبنيانها، وليتنا نتبه هنا لكلمة «ليساذ الكل» لأن الكنيسة نالت، بعق الأولوية كجسده، الملء الكاني لملء الكل في مشروع «جم كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذلك».

«بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسجد. الذي
 منه كل الجسد مركباً منا ومترناً بؤازرة كل مفصل حسب عبل على قياس كل جزء،
 يحصل فو الجسد لبنيانه في المحبة. » (أف:: ٥ ١ و١٥)

واضح أن المحبة هنا هي سر البنيان للكنيسة، لأن الكنيسة برُقتها عسوبة أنها ملكوت محبة المسيح: «الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونشلنا إلى ملكوت ابن محبته» (كو: ١٦٢). وفهاية نحر كل عضو في الكنيسة – في المحبة – أن يبلغ إلى الرأس الذي هو ابن عبة الآب، بعنى أن غابة إيماننا وجهادنا وحبنا لبعضنا البعض هو أن بلغ شركة محبة المسيح.

ويصف بولس الرسول الكنيسة وكانها أعضاء ملتحمة ومرتبطة معاً، طبعاً بسر المحبة في الروح المقدس، وكل عضو يسنال من المحبة ما يعوزه تماماً، فلا يعود نقص بل اكتمال بين الأعضاء. وبذلك ومن الشعاون معاً يحدث بنيان حقيقي، بمنى نمو في المحبة والحددة والبذل، وبالتالي الشهادة. وهو ينتهي بالبنيان بذكر المادة الأساسية فيه «المحبة».

والمنظر بديع حمّاً ، فالرأس في السماء يسكب من عيته على أعضاء جسمه على صورة نعمة ملازمة ، والأعضاء تغذي بنعمة المعبة ، وتعود تفرزها على صورة أعمال عبة و يذل وخدمة وتعاون وتضحية وإنكار ذات .

+ «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. » (أفه: ٣٠)

همنا بلغ المتصوير للكنيسة كجسد المسيح أروع وأعظم تعبير بلغ من السرية ما يفوق العقل والحميـال! فأن نكون جسد المسيح فهذا عظيم حقًا، لأننا تتمثل الجمد في تصوُّرنا كجماعة متحدة اتحاداً ألئي الفوارق منها، والمسيح فيها يجمعها معاً بقوته الفائقة فيجملها كأنها وحدة واحدة تعمل بإرادته لحسابه، هو فيها رأس بمعنى الفكر المدبّر ومنبع المواهب ومصدر الروح؛

ولكن أن نكون نحن «من لحمه ومن عظامه» نهنا سرَّر بهط جديد يفوق المقل. فهنا دخلنا ككتبسة في اتقل. فهنا دخلنا ككتبسة في اتحاد عضوي مع المسح، فلسنا أعضاء بعد في جدده وحسب وكأننا بجرد أفراد تجمعنا وصدة الرأس، بل هنا دخلنا في سر الطبيعة الرهبية، فالكيسة منا هي بالفعل جدده الذي وُلد به ومات وقام، فتحديا إياه بكل أسراره، بل الآن قظم من غظمه وضم من شحمه. لم يسمح بهذا قط إلاً عندساً أنجا أخلت من ضلمه: «نقال آدم هذه الآن عظم من عظمي عندا لكيسة، هذه عظم من عظمي وضم من لحمي». (تلك ٣٠٣). وهكذا يقول المسيح عن الكيسة، هذه عظم من عظمي ا

المسيح أعطانا جسده بالقيامة من الأموات بعد أن أمات الخطية فيه وأنهى على الموت، وكأنه ولمدنا مرجسده، بشرية جديدة فقامة «من طحه ومن عظامه» في ملء القيامة إنساناً جديداً حقاً، فصار المسيح آدم الجديد باكروة من الأموات، وصارت الكتيسة حواء الجديدة التي هي نحن!!

هذا السر أوضحه ق. بولس كحقيقة قائمة: «ويكون الاثنان جسداً واحداً ... ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. » (أفه: ٣٣٥٣)

#### وهذا هو المنظر الأخير الذي ينكشف فيه سر الكنيسة:

- «هللويا فإنه قد ملك الرب الإله القادرعل كل شيء، لفخر ونتجلل ونعول المجد، لأن غرش الحروف قد جاء وامرأت هيبات نفسها. وأعطيت أن تلبس بزًا نقيًا بهيًا لأن البز هو تهررات القديسن.» (رؤ١١: ٣-٨)
- «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاءٌ بعضاً لبعض كل واحد للآخر.» (رو١٠:٥)

هنا كشف جديد لمعنى الأعضاء، إذ اسنا فقط أعضاء المسيح بل أعضاء بعضنا لبعض، وكأنه يستحيل أن يوجد إنسان بغزده، فقد ركّبنا ق. بولس ليلحم الواحد بالآخر نصير كلنا أعضاء مما بحضنا، وهكذا تُهيًّا أنفسنا لعضوية أعلى لكي تكون معا أعضاء المسيح، لا كأفراد بعد بل كجسم ضماسك.

هذا التصوُّر حقيقي جداً. فإن تعدُّر تصوُّره هنا فسوف يكون هذا بنصَّه هناك. فالمؤمن لا يجد

فرحه ولا يجيد عزاه، إلا باكساله بالمحبة مع الآخرين. فمعية السيح وتعت تربطنا ألولاً منا، ثم تربطنا ثانياً بالسيح. فإذا أخفتنا بأن نلتحم مماً بالمحبة والحدّمة والبذل، كان هذا نذيراً أننا لسنا على مستوى الاتحاد بالسيح. الوصية تكشف ذلك لأن عية ألله تكثفها عية القريب، فإذا سقطت عجبة القريب امتنعت عجة الله. إذاً، فعجة الأعضاء بعضهم ليعض هي أساس حتمي للاتحاد بالمسيح لتكوين وحدة أو لاستيفاء مواصفات الجسد الواحد، الكنيسة.

وفي الحقيقة نجد أن سر الكنيسة ومعنى اتحاد الأعضاء ما واتحاد الكل بالمسيح ، وأن الكنيسة هي جد المسيح ، وجد المسيح حيًّ بالمسيح ، يستحيل أن يجتمل التقرُّد ويستحيل أيضاً أن يحتمل الانفصال بأية صورة . كل هذا جاء في المثل الذي قاله المسيح بيُشرِّ وبساطة وعمق وواقعية تفوق العقل :

+ «أنا الكرمة وأنتم الأغصان،

الذي يثبت فيَّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً،

إن كان أحد لا يثبت فيّ يُطرح خارجاً كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق.» (بو١٠:٥و٦)

والسؤال الذي يجعل مَثَل المسيح هذا سرًّا بحد ذاته:

هل يمكن أن تعرف أين تنتهي الكرمة وأين تبدأ الأغصان؟ أو هل تستطيع أن تفرَّق بين طبيعة الكرمة وطبيعة الأغصان؟

وهل الثمر يُحسب للغصن أم يُحسب للكرمة؟

هل يمكن أن تعرف كيف يثبُت الغصن في الكرمة وكيف تثبُت الكرمة في الغصن؟

هل يمكن أن تجد غصناً في الكرمة غير متصل بباقي الأغصان؟

هذه هي الكنيسة، وهذا هو سر المسيح، وهذا هو سر الجسد!!

ولكن هنا يتحتم علينا أن نكمُل الصورة البديعة التي رسمها لنا المسيح من عمق الحياة بالآية الأول الني جاءت في المثل: «أنما الكومة الحقيقية وأبي الكرّام»!! (يوه١:١)

وهننا يتضح أن السبح يتكلّم عن نفسه كابن الله هنجنّداً، حيث تُنظر الكرمة (الابن المتجسّد) ولا يُنظر الكرّام (الآب السماوي)، وحيث جسم الكرمة لا يمثّ للكرام (الآب) لأنه جسد الابن الوحيد الخاص. إنه مَثَلُ علوه سرًا. ويُغطي كل حقيقة الكيسة بالنسبة للمسيح والله الآب. لذلك حيدما يقول ق. بولس إن السيح رأس الكينة، فالسألة هنا ليست بجرد انتساب، وكلّ لم كيانه المنفرد، السيح والجسد، ككينية، لا. هنا جسد له رأس والرأس هما متصل بالجسد له كيانه المنفرد، السيح والجسد، ككينية، لا. هنا جسد له رأس والرأس هما متصل بالجسد المنفرة كين المنفرة والمنفرة والشحية هور، المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة المنفرة أن المبلم بالقيار والمنفرة من المفارة المنفرة عما ليس من العالم : «فإنهم ليسوا من العالم كما أني أنا الست من العالم، المنفرة من المؤلمة عن المنافرة المنفرة واحده (يوه 1: \*)، «الذي رأيني نقد رأى الآب و يوها: 1). المنفرة منا المنفرة منا المنافرة منا المنفرة منا المنفرة منا المنافرة منا المنفرة منا المنافرة عن المنافرة منا المنفرة منا (المبح متكلماً مع تلاميذه) جسديً هود ولكن هوالله غير المنظور الواحد مع أييه. همذا المبحد المنفرة والمنفرة المنفرة والمنفرة والمنفرة المنفرة والمنفرة والمنفرة المنفرة والمنفرة من المنفرة والمنفرة من المبحد الذي كان منظرة أن أكمل الفناء والمنفرة من المبحد الذي كان منظرة أن المساء، ولكنه بني على الأرض كما هو أن المنح المنفرة وقبر منظور، بل كل شديرة علية في المالة غلل جدد المسح منظوراً وفير منظور، بل كل المنين انحدت بالإيان والروح والمحة، بل كل المني أنو ثلانة اجتمعا بالسعة منظوراً وفير منظور، بل كل

 (وسمع صوتاً قائلاً له شاول شاول لماذا تضطهدني، فقال مَنْ أنت يا سيد فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده!!» (أع ٩: ٤ وه)

إذاً، فالمؤمنون هم جسد المسيح «غير المنظور» على الأرض، والمنظور للمسيح فقط لأنه الرأس في السماء.

«ملء الذي علاً الكل في الكل»:

τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου

«الكنيسة التي هي جسده ملء الذي بملأ الكل في الكل»:

τὸ πλήρωμα : «هلء»)

تعنبي بحسب العلاَّمة لايتفوت بالمفهوم اللاهوتي الدقيق: «المجموع الكلي **لكل فَوَى اللهُ** وصفاته»(<sup>٢٦</sup>). و يقول العلاَّمة لايتفوت أيضاً في بحثه المطوَّل عن الـ πληρωμα:

[ إن الكنيسة تُعتبر كنموذج العروس «بلا دنس ولا غَضْنَ أو شيء من مثل ذلك». إذ

<sup>36.</sup> Lightfoot, On Colossians, p. 158-159.

تصر بنوع ما ذات شخصية أو هوية مستمدة من المسج . فكل النم والمواهب الإلحية الكالتة في المسج تصبح منتقِلة للكنيسة حيث يكون ملء المسج متصلاً ومتحولاً إليها حتى إنه يُقال لما أنها «هعلؤه» (١٣٣١). هذه هي الكنيسة الدُقلي . ولكن الكنيسة طالا هي بجاهدة ، فهي تكون منتقده ذائاً أي الجهاد حتى تبلغ فيا الوضع الأحدا . فالرحول هنا إنا يصف نهاية وفاية الدير الذي تجوزه الكنيسة منتبلغ أي بعمونها المتعاد المواكلة الم أو بجنس متحدد ما ، وإنا قطاء على المستوى الفردي وإنا كجسد منجعم متحدد ماء وإنا قطاء على أساس نقبل كل طون من المواهب والنعم التي تكتله هو أي ذاته وتوهما للإنحاد مع الآخرين ، ليلغ الكل المتحد المغرعة «لبناء الجسد» ليلغ إلى قامة («ماء المسع»).

ولكن ملء المسيح هو حتماً ملء الله!!! لذلك في مكان آخر يصلي حتى يبلغ الإخوة بملء المسيح إلى التكامل الذي يبلغون به إلى ملء الله (١٩:٣). كما يقول في موضع آخر: «فكونوا أشم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل» (مت ١٤٠)[٣].

إذاً، فالكنية ليست فقط جمده بل هي «ملوه» = مله المسيح الذي يلأ الكل في الكل. هذه هي الشيئة التي قصدها منذ الأزل بعب إعلان بولس الرسول أن تصير الكتيسة هي التعير الكنامل للمسيح، الذي هو نفسه يلأ الكل: «صعد أيضاً فوق جيع السعوات لكي يلأ الكل ... لبنان جمد المسيح.» (أف£: ١٩٥٠)

واضح من هذا الكلام أنه صعد فوق جمع السموات بقصد أن ياط الكل, والكنيسة بالدرجة الأولى. فصحوده واضح أنه كان لكي يمثلك الكل وليملاه, وواضح أنه يمثلك الكل ويملأه لكي يمثلك الكنيسة ويملأها بالتالي بكل مك. فنصير هي ملؤه:

#### ويقول العلاَّمة لايتفوت:

[ لأن المسيح لمّنا قام من الأموات صار في الحال dpxn وأس الكنيسة، لأنها منه ومن جسمه القائم من الأموات وُلِدَت وجامت إلى الوجود (فهو آدم الثاني)، بل ولأن فيامة المسيح من الأموات حققت لاهونه، فألهلته في الحال ليكون وأس الكنيسة. ثم عادت الكنيسة وشهدت لقيامته ولاهونه فحققت بالفعل ملأه الذي امتاذ بكل مل، اللاهوت،

<sup>37.</sup> Ibid., p. 263.

فصحُ أن تصير الكنيسة «هلأه»، أي التي تعبَّر بالفعل وتشهد بالحق أنه حائز على ملء اللاهوت جسدياً !!]

كذلك يقول العلاِّمة وستكوت:

[ فإن كان المسيح تمثن ابن الله بالقيامة من الأموات، أي تعين لاهوته وتمقن ، بواسطة الكنيسة ، فالكنيسة ، في التي رأت وشهدت وآست بذلك، ثم حققت هذا كله عملياً بحياتها الجديدة مُعلِنة الله والمسيح الذي فيها ولها . أي أن الكنيسة بكل جدارة حققت «مملء المسيح» لاهوتياً بشهادتها وحياتها، فهي التعير الفعل والكامل عن هلء المسيح . لذلك فالمسيح وجد وحقق بلأه في بجمع كل ما جاه به إلى الاتحاد معه . هكذا صارت الكنيسة وعُرفت أنها جسده الذي بجمع نفي ، أي نجمعت إلى نفسها ، «باكورة من خلاقه» الجديدة أي الرسل وغيرهم الذين يُرى المسيح فيهم بالإيمان [^^)

## ولكن يعود وستكوت ويقول:

[ إن ذلك صار الآن بالتعيل \_ أي أن الكنيسة قبل أو تصوّر ذلك الآن، أي أن اللهاية مصرّرة الآن فقط، وهي تُولدُّ نضها لتكون كذلك، وستكون بالفعل كذلك، حينما ينجمع كل شيء في المسيح بواسطة الكنيسة حتى يكون الله الكل في الكل].

- + «لأنه فيه سُرَّ أن يجل كل الملء.» (كوا: ١٩)
- «فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً.» (كو٢:٩)

أي أنُ جســد السيح امتلأ باللاهوت في لحظة النجسد، وبالتالي صار رأس الخليقة كلها متجسداً كما كان قبل تجسده، وبالتالي والأولى صار رأس الكنيسة.

ولكن الرسالة إلى كولوسي تكثل: «وأنتم مملوؤون فيه» (كو٣:١٠). أي أن «الكنيسة مملموة فيمه». وهذا يعني مباشرة أن الكنيسة ـــ في المسيح ـــ قد «امتلأت بكل ملء الله». هذا يقوله ق. بولس في رسالته إلى أفس بوضوح: «... وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف٣:١٨)

وإنجيل ق. يوحنا يعبّر عن ذلك أيضاً بقوله:

+ «والكلمة صار جسداً، وحلَّ بيننا ورأينا بحده بجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً

<sup>38.</sup> Westcott, op. cit., p. 28.

نعمة وحقاً.» (يوا : ١٤)

+ «ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا ونعمة فوق نعمة. » (يوا :١٦)

أي أصبح ميسوراً للإنسان بعد تجسُّد المسج، والحلاص الذي تئم، أن يتقبُّل صفات ومواهب الله حتى الملء. هكذا يقول ق. يولس عن الكنيسة وهي تنمو في كل شيء «إلى قياس "قامة هلء المسيح"».

إذاً، سخّ قول بولس الرسول إن الكنيسة تعبّر عن ملء المسيح، في مملها ومن واقع هدفها المشهاشي، ولكن ليس بدون المسيح أو بعيداً عنه، لأنه هو الذي يلأها بلته، فهي تُتُله فقط وهي قائمة فيه!!

وتحن لو أحدَق تعبير السيح لشاول وهو يفطهه مؤمنية: «شاول شاول لماذا تفطهه ني »» و كأن شاول بضبطه هو شفعياً لأن يفطهه الفرنين به باعتبارهم أصبحوا جدده ثم لو أخذنا القبل الآخر الذي قاله الرب بيرج التلاميةه: «لأني بُخت فأطمتنوني، عطشت فستيتوني، كشت غربياً قاريتموني عربنا أقكموتوني مريضاً فزرتوني عبوساً فأنتهم إلى، فيجبيه الأبرار حيثنا قائلين يا رب منى رأيالك جاناً ...، أو عطشاتاً ...، ومنى رأيناك غرباً .... أو عرباناً ... مريضاً وعلماتاً عبوساً عالم المحتملة والمحتملة والمحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المشاطعة وتأميد والمحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المتحملة المشاطعة وتأميد المحتملة الم

واضح هنا أن المسيح وهو لا يزال في الجسد وقبل عمليات النداء، وضع المعنى المسيكي للكنيسة على واقع حرًّى متكلم «أنا». أنا الجسد التألم في الظلومين، وأنا الجسد التنزي في القديسين والأنقياء والباذلين والفسحين والحادمين وكل من أحب فقيراً أو يتيماً !!

إذاً، ليس من فراغ يقول ق. بولس إن الكنيسة هي ملء المسج التي تعبّر عن كل ما يريد وكل ما يُمفرّحه وكل ما يُهجُده، بل وتُشِرّ عن كماله وتكسيد على الأرض وفي السماء: «الكي يُمعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات **بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة** حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسج يسع ربا. » (أفع:١٩١٠)

والآية تـعـود وتسلُّم كرامة ومجد الملء لصاحب الملء بقولها: «الكنيسة التي هي "ملء الذي"

يملأ الكل في الكل»، بمعنى أنه إن كانت الكنيسة قد وُجدت لتعبَّر عن ملء المسيح في العالم في الأرض أو في السماء، فالمسيح فيها هو الذي علاَّ الكل في الكل. لأنه إن كان هو رأس الكنيسة فهو لا يزال «رأس فوق كل شيء». والكنيسة هي ملء المسيح طالما هي في المسيح والمسيح فيها، لأنه هـو الذي يَدُّها بملته!! «خذوا كلوا هذا هوجسدي» (مر٢:١٤)، «أنتم فيُّ وأنا فيكم.»

(يو١٤:٢٠)

«الذي علا الكل في الكل»:

المسيح هو مل، الكنيسة مل، الجسد. ولكي نأخذ صورة واقعية حية وملموسة، نعود إلى

التجسُّد، كيف وُجد ابن الله في جد، اتحد به اتحاداً كليًّا وكاملًا، ملأه ملناً؟ هكذا يملأ المسيح الكنيسة جسده وهي البشرية المفتداة، يملأها ملناً كلياً ولكن هي لا تحدُّه، يملأها بمواهبه التي لا تُحدُّ، ويملأها بروحه الذي لا يُحد، ويملأها بوجوده الذي لا يُحد، يملأها بلاهوته الذي ملأ جسده ولاهوته لا يُحد. ولكنها لا تصير بذلك إلهأ، ولكنه يُحييها معه ويقدِّسها له. فهي لا تخرج عن كونها مجموع المؤمنين وقد اتحدوا بالروح ولهم صورته في البر وقداسة الحق.

ولنا عودة لهذا الموضوع في شرح الآيات الأخرى التي جاءت عن الكنيسة في رسالة أفسس.

في الأصحاح الأول أكمل ق. بولس عرض كل الأعمال العظيمة التي عملها الله من أجلنا

## الأصحاح الثاني

هنا تبدأ الأعمال العظيمة التي عملها الله فينا:

١ \_ أحيانا من موت الخطية.

٢ \_ أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات.

٣ \_ وحَّد الأمم مع اليهود إنساناً واحداً جديداً في المسيح أمام الله.

إلى الله الله الآب في هيكل واحد سماوي بدون حاجز متوسط.

## الأعمال العظيمة التي عملها المسيح فينا

بعد أن سرد بولس الرسول في الأصحاح الأول الأعمال العظيمة العامة التي عملها الله لأجلنا (في الأعداد ٣-١٤)،

. وبسعد أن أدخل نـفـــــه متشفعاً لدى الله ولدينا حتى ننال روح الحكمة والإعلان في معرفته، وتستنير عيون أذهاننا حتى نعلم أسرار قوة الله العظيمة:

التي أجرى الله بها قيامة المسيح من الأموات،

وأجلسه عن يمينه في السموات، وأخضع كل شيء تحت قدميه،

ر حمله رأساً فوق كل شيء، ثم جعله رأساً فوق كل شيء،

وبُعد أن استعلن سرًّا خمّيًا كان مكنونًا وهو أن الله الآب صنع كل ذلك في ابنه ليجعله رأسًا فوق كل شيء للكنيسة،

> ثم كشف لنا السر العجيب وهو أن الكنيسة هي في الحقيقة جمعد المسيح، ثم كشف لنا سر الكنيسة أنها هلء المسيح، هذا الذي يملأ الكل؛

> > الآن وفي الأصحاح الثاني:

يبدأ ق. بولس بكشف لناً الأسرار العظيمة التي عملها الله فينا.

## ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح

١:٢ «وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالنُثُوبِ والخَطايا».

يُلاَحَظُ أَن بولس الرسول ظلَّ يصوَّر بؤس حال الأمم (عَاطباً أهل أفسس) وسقوطنا تُحت سلطان الشيطان، وكيف تحسبا أثنا بنو الصيان، مالكون بالشهوة، عبيد الجيد، أبناء تُحت غضب الله . ثم عرج على اليهود أيضاً ، ذاكراً نفسه كتكلم عنهم، أنهم كانوا هم أيضاً كذلك، كالباقين من الأمم . وفي نهاية هذا الملسل الحزين الذي يتهي بوصف حالنا أصدق وصف، وهناك في نهاية المعدد (ه) أبرز عمل النعمة التي افقدتنا تُدَخِلنا تُحت عمل المسج لتقوم معه ونجا عده . هذا المسلسل عينه سرده ق. بولس في رسالته إلى كولوسي:

«وأنشم (أهل كولوسي باعشبارهم أنمين) اللّذِين كتتم قبلاً أجنبين وأعداء في الفكر
 في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريّته بالموت ليحضركم قديمين
 ويلا لوم ولا شكوى أمامه.» (كود: ٢١و٣)

«أموزاناً باللنوب والحطايا»: ««أموزانا بالدنوب والحطايا»، بل «أموزاناً باللنوب والحطايا»، بل «أموزاناً في الدني يسترعي انتجاهنا ها أن الأصل اليوناني لا يفيد «أموزانا بالحطايا»، بل «أموزاناً في اللنوب وفي الحتطابا»، ها المرت في حقيقته مصررًا كأنه جوَّ خاص يعيش فيه الحطاة والمذبون، وهم غارقيون في أعسال الذنوب والحطايا، فلا يعرفون أنه توجد «حياة» في الله أو نور يتبعونه لأن حياتهم هي في ظلمة الموت.

لأن الإنسان إذا لم يتغبّر كل يوم ليشابه المسيح كخليقة جديدة، يكون إنساناً ميتاً. لأن الحياة إذا كانت بدون أعمال حيّة تكون هي الموت (١ تي ١٥).

- مثل الإيمان الذي يقول عنه ق. يعقوب إنه إذا كَان ليس له أعمال يُحسب ميتاً (بع ١٧:٢). بل والخطية نفسها، إذا كانت ليس لها أعمال (في الإنسان الجديد) تُحسب ميتة.
- «كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسرع ربنا.» (رو٦:١١)
  - ي عني المستركة المستركة المستركة المائد المائد الكي تطيعوها في شهواته.» (رو٦:١٢)

والجسد إن كان ليس له أعمال خطية فهو ميت بالنسبة للخطية!

. «وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية (عدم الخطية)؛ وأمَّا الروح فحياة بسبب البر.» (روم: ١٠)

والأعمال إذا لم يكن فيها عنصر المسيح وفعالية الدم تصبح أعمالاً هيئة.

« فكم بالحري بكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من
 أعمال هيتة لتخدموا الله الحي. » (عبد ١٤:٩)

هذه الحالة ... أي الموت بالننوب والحطايا ... يعبّر عنها بولس الرسوك في الرسالتين إلى أفسس وكولوسي بلغظة : «متجنّبوث عن حياة الله ..» (أف: ١٨٤) άπηλλοτριομένοι وفي كولوسي: «أجنبين وأعداء في الفكر.» (كوا : ٢١) ولكن ليس المنى أنهم متجنبون كعمل إرادي، ولا هم أجنبيون كأنهم جرد غرباء، ولكن الموت الذي يعبثون فيه عترفن أعمال الذنوب والخطابا جعلهم لا بعرفون ولا يشعرون بالخياة مع الله وإن سمعوا عنها لا يكن أن يقتبوها تقيماً صحيحاً، لأن فكر الخطابا ملا كل وعهم فلم يمدًا مكن لوعي الحياة أو تقييمها. ورعا أوضع تعبير علي هذا الموت موت الحطايا هو التبش في الظلام. وتحن نعلم أنه في علم الأحياء يقولون أنه يوجد نوع من السمك يعيش على أعمال كبيرة في البحار بعيماً عن أنه أنه لل على المحافظة والموت وقصوه وجدوه أنه ليس لم عيون بالمرة. لذلك لشا أخرجوه إلى الشود لم يزولم يشعر بالضود. هكذا المهدنة في احتراف الخطابا والذبوب فإنها تقيد الإنسان معوقة الحياة مع الله، بل وحتى الإحساس بها ولا أي ميل نحوها. هذا هو المطلام الروحي: «الشعب السالك في الظلمة أيصر(1) نوراً نوراً بالمالدون في أرض ظلال الموت أشرق عليم نور.» (إش ٢٠) : (ا

وهذا هو الذي يشرعه ق. بولس بقوله: «متجنّبول عن حياة الله» أو «أجنبين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة». أي انفصلوا انفصالاً تاماً عن حياة الله بانغماسهم في الذنوب والحطايا للدجة التي ملأت كل حياتهم..

واضح هـنــا أن الإنـــان بهـلما العرضع يكون حقيقة قد بلغ حالة الموت الروحي، أو بلغ حالة مـبــشوساً منها ليس لها غرج. كما سبق ووصفنا حالة السمك الذي يعيش في الظلام دائماً فيفقد عضو النظر، وبالتالي لا يعرف النور أو يقتبك. هكذا الذين عاشوا حياتهم بالذنوب والحقاياة فإنهم يحتاجون إلى أعضاء جديدة \_ عيون قلبية مستنيرة بالروح \_ يستقبلون بها الحياة والنور حيث الحياة والور حيث الحياة والنور حيث الحياة

## παραπτώμασιν - άμαρτίαις :«الذنوب والخطايا»:

كثير من الشرّاح الأولين والأحيرين أغيّشهم الحيل في التغريق بين الذنوب = trespasses والخنطابا = sins . فقالوا اعتباطاً أن لا فوق بينهما، معتمدين على أنه في بعض المواضع القليلة في النـص الكتبابي قـد تبادلا المواضع . ولكن هذا يكذّبه اهتمام بولس الرسول بوضع النوعين منا كأساس للموت الروسى والحرمان من الحياة مع الله .

وقد حاول كثير من الشرّاح التفريق. فقال ق. جيروم إن παράπτωμα تعني بدايات فعل

 <sup>(</sup>١) همنا المائشون في ظلام المخطية والموت اغترق ظلمتهم شعاع نور السيح الذي يبدد الظلمة و يبيد الموت. فأبصروا المسيح
 الذي أضاء طيهم.

الخطية في الفكر، أمَّا كلمة ἀμαρτία فهي تعنى التدبير. ولكن جاء غيره وقَلَبَ الفكرة. وجاء كل شارح واجتهد بالتخمين ووضع اعتقاده. ولكن إلى القارىء هذا البحث القليل:

يشرحها القاموس اللاهوتي للعهد الجديد هكذا:

« άμαρτία » هي التعبير عن الطبيعة البشرية في حالة عداوة لله: «لو كنتم عمياناً لما كانت لكم خطية مهمورتان ، ولكن الآن تقولون إننا

نُبصر فخطيتكم باقية . » (يو١: ١٤) + «لو لم أكن قد جئت وكلَّمتُهم لم تكن لهم خطية ἀμαρτίαν ، وأمَّا الآن فليس

لهم عذر في خطيتهم = مُهم عذر في خطيتهم = (٢٢:١٥) (يوه٢٢:١٥)

كذلك يقول القاموس: إن كلمة الخطية قد تبلغ في عمق مفهومها كاصطلاح ضخم ليعبُّر عن بلوغ طبيعة الإنسان لحالة خطية كلية!! وهذا أخطر تعبير عنها. وقد ورد تعبير عمًّا حمله المسيح في جسده من خطايانا: «لأنه جعل الذي لم يعرف خطية άμαρτίαν ، خطية لأجلنا» (٢ كوه:٢١). الأول عادية تُعبِّر عن طبيعة في حالة خطية، ولكن الثانية = a whole sinful nature of man = طبيعة كلية للخطية!! يا للفزع ويا للعمق المروع الذي تحمّله السيح على الخشبة (١)!!!

ب \_ الذنوب παραπτώμασιν = الزلات (۲):

يشرحها القاموس اللاهوتي للعهد الجديد هكذا:

أصل الكلمة πίπτω وتعني يسقط (يزل) بإرادته، ومنها παραπεσόντας ، التي وردت في سفر العبرانيين: «... وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضاً للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويُشهرونه.» (عب٦: ٥و٦)

ولكن παράπτωμα تعنى أصلاً أن يسيء الإنسان إلى جاره أو أي إنسان. ولكن لأن أية

<sup>2.</sup> Theological Dictionary of the N.T., Vol. 1, p. 296.

 <sup>(</sup>٣) نـرجـو الرجوع أعلاه إلى شرح الآية ٧:١: «غفران الخطايا»، وأيضاً إلى شرح الرسالة إلى العبرانيين ص٢١٨، تحت عنوان «كل تعدُّ ومعصية»، حيث التعدِّي والمعصية «παραβάσις - παρακοή هما الرجهان الظاهري والباطني لخطية «التعدي» παράπτωμα : النظاهري هو الفعل والباطني هو عدم السمع، عدم الطاعة، العصيان؛ وهو الأصل في التعدي. فآم قفل أذنه عن سمع الوصية ثم مد يده وأكل.

إساءة نحو الإنسان تُحسب بحسب الوصايا إساءةً إلى الله ، استُخدمت الكلمة للتعبير عن الإساءة نحو الله (بالنهاية).

وقد جاءت في المعنيين هكذا: «وإن لم تغفروا للناس زلاقهم لا ينفر لكم أبوكم أيضاً زلا تكم» (مت٢٠١٠). ولكن يُلاخط أن الأصل البوناني لا يكرر كلمة «زلات» بل تأتي مرة واحدة أنسسة عن الاثنين هكذا: [ إن لم تغفروا للناس لا ينفر لكم أبوكم أيضاً زلاً تكم παραπτώματα ].

أمًّا في الاختيار والتفريق بين الحقلية والذنب (أو الزلة) فهي في غاية الدقة، وقد تجاوز الإنجل في ترجمة بسروت المعربية الغرق بينهما وأوردهما كليهما تحت اسم الحطية. وقد جاء الاثنان في آيين متلاحقين هكذا:

- «فإنه حتى الناموس كانت الخطية ἀμαρτία في العالم، على أن الحنطية ἀμαρτία (sin) إن العالم، على أن الحنطية ἀμαρτία (sin) (sin)
- «ولكن ليس كالخطية ατρεμακό (trespass, offence) مكذا أيضاً المية،
   لأتم إن كنان بمخطية παραπτώματι "واحد" مات الكيرون ...» (روه:۱۵)
- «وأمَّا النـامـوس فـدخـل لـكـي تـكـثـر الخـطيـة παράπτωμα)، ولكن حيث كثرت الخطية (trespass, offence) ازدادت النعمة جداً.» (روه: ٢٠)

من هذا نفهم أن:

خطية آدم خُسِبَت σffence = παράπτωμα إساءة لله trespass

والخطية قبل الناموس خُسبت sin = άμαρτία .

والخطية بعد الناموس حُسبت offence = παράπτωμα = إساءة لله trespass.

ويُلاحظ الآتي:

أن الخطاة αμαρτωλούς عكسهم هم الأبرار δικαίους:

«فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحة لا ذبيحة، لأني لم آتِ لأدعو أبراراً δικαίους
 بل خطاة ἀμαρτωλούς إلى التوبة.» (مت ١٣٠٩)

إذاً، عكس الخطية، هو البر من الله. هنا تقف طبيعة الإنسان أمام طبيعة الله! «وبينما هو منكي، في البيت إذا عشارون وخطأة Δαραταλοί كثيرون قد جاءوا واتكاوا مع يسوع وتلاميد،» (ست:١٠) هـنـا طبيعة «البر» في المسيح لم تنفر من «رخطية» الخلطاة. لأن طبيعة البر في المسيح قادرة أن تلفى الحلطية وتلاشيها .

همنا المسيح موقفه دائماً من الخطية фиротіа والمخطاة موقف المنتصر، ليس بجرد إلغاء الهوة بين الأبرار والحنطاة، ولكن بعفرة المخطية ومصالحة المخطاة، وهكذا يلغي الهوة بين الحطاة والله نفسه ليصنع هم شركة مع الآب بأن يصنع ممهم شركة مع نفسه. وهكذا يثبت حماً أنه جالس عن يمين الله كل السلطان المطلق أن ينفر المخطايا.

في نظر بولس الرسول فإن نوع الخطية ἀμαρτία هو المسيطر والشامل:

- ﴿ الأنتاقد شكونا أن اليهبود واليونانين أجمين تحت الخطية ... ليس بار ولا واحد ... »
   (رو٣:٩و١٠)
  - + «إذ الجميع أخطأوا ημαρτον وأعوزهم مجد الله.» (رو٣:٣٣)

نفهم من هذا أن وجود الخطية άμαρτία يعنى غياب مجد الله!!

لذلك فالخطية ἀμαρτία عند ق. بولس هي حالة احتضنت كل البشرية في غياب الله ونعمته

يُلاحظ هنا أن خطبة آدم ασράπτομα ، كانت إساءة إلى الله شخصياً وتعدُّ على كرامته (روه:١٥). ولكن الحُنطية التي دخلت إلى العالم وسادت هي ἀμαρτία (روه:١٢)، وهي التي تَحِبُّد المسيح لرفعها!

وجاء الناموس فأعاد سلطة خطية آدم: التعدّي παράπτομα (روه: ۲۰) لأنه تعدّى على الموسايا. ولانه تعدّى على الموسايا ولكن لما جاء المسجع ، كان تعامله الأساسي والرسمي مع الحظاة ، 4μαρτωλούς وعمله الأساسي والرسمي وتعامله على العمليب كان مع الحقيلة ماهمهداك. وعمل برالله والمسيح كان متجها مباشرة ودائماً نحو الحقيلة Δμαρτία . فقط لأنه الفي عقوبة الناموس.

بهذا نكون أعطينا للقارىء فكرة واضحة عن الخطايا والزلات أو الذنوب.

وفي الآية الشي تحن بصددها جع يولس الرسول الننوب والحفطايا معاً، أي التي هي أصلاً من ضممف واعوجاج الطبيعة البشرية، والتي هي بالأصاس هجوم وإساءة مباشرة شم. هكذا تضافرت جحافل الظلمة وأغرقت الإنسان بصنوف الننوب والحفلايا، وفَضَّله الظلمة، و بات لا يعرف كيف وأين الحلاص. وهكذا بات الإنسان ميناً بنظار الحياة الأبدية التي أعلت له وهو سادر في موته.

«النبي سَلَكتُم فيها قبلاً حَسَبَ دَهْرِ هذا العالمِ حَسَبَ رئيسِ سُلطانِ الهواءِ الرُّوحِ Y: Y الذي يَعمَلُ الآنَ في أبناءِ المَعْصِيةِ».

كل إنسان إذا لم يسلك بحسب الله وإذا لم تَقُدُّه نعمة الله في نور المسيح وعبته، فهو حتماً سالك تحت تسلُّط القوى الشريرة المضادة لله، التي يقسِّمها بولس الرسول إلى ثلاث عوامل:

ا**لأول:** وهو هذا العالم، **الشاني:** رئيس سلطان الهواء، الثالث: روح العصيان الذي في الناس

## أولاً: «حسب دهر هذا العالم»:

. فـهذا واضح لنا بمعنى رزوح الناس تحت تيارات العالم السياسية والاقتصادية والأدبية، وكلها ذات ألوان كشيراً ما تُجبر الإنسان على السلوك الخاطيء. فالعوامل السياسية منها ما هو ذو الاتجاه القهري الاستعبادي الذي يوجُّه نحو الشر والإباحية مثل الشيوعية فيما كانت عليه وغيرها مما يتعاطف معها مثل المادية والنفعية، أمًّا في القديم فالأباطرة والملوك ونزعتهم الاستبدادية في استعباد المنــاس والاســـتهانة ببـشريتهم وحريتهم ودينهم ... إلخ. أمَّا تسلُّط التيارات الاقتصادية فمن جَوْرها واستبدادها يفشقر الناس ويمدون أيديهم للسرقة والنهب، والتي أيضاً بسبب تقنينها الأعمى لا تراعى الفقير والمتوسط الحال مما يجعل هؤلاء يخرجون عن خط الأمانة. أمَّا التيارات الأدبية فمعظمها تحت تسارات العالم في سلوك ضاغط من العالم يستمرىء الخطية والتعدي والنصب والكذب والحلفان واللاشرف واللاضمير واللاإنسانية.

## ثانياً: «حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية»:

تعمير عن الشيطان وجنوده. ومعروف في فن تقييم الأرواح أنه توجد أرواح تقيَّة قديسة ذات سمو في كيانها، ويعبِّر عن سموِّها بأنها تقطن السماوات العُلا، وأرواح كانت تقية خفيفة متسامية ولكنها لما أخطأت وخرجت عن مستواها في النقاوة والطاعة تثقلت بالخطية وهبطت ولم تعُدْ ترقى إلى السموات، بل انحطت لتسكن المواضع السفلية من الكون:

 «كيف سقطتِ من السماء يا زهرةُ بنت الصبح، كيف قُطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلتُ في قلبك أصعد إلى السموات أرفع كرسيٌّ فوق كواكب الله ... أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب.» (اش ۱۱: ۱۲-۱۰)

وهكذا اقتبرب الشيطان وجنوده من أرضنا واستبد بجنسنا, فقد استحكمت العداوة بين

الشيطان والإنسان منذ البدء، إذ تميّز الإنسان عند في قربه من الله وفي عبد الله لوفي معرفته الشيطان كلها على الحقد والنقمة والنقمة والنقمة والنقمة والمؤتمة والشيطان كلها على الحقد والنقمة والغيرة الرئم والمشيئة والشيل وله في ذلك فنون وفون يعرفها الآباء المتوحدون، إذ استطاعوا أن يرصدوا حركاته ويدرسوا سلوكه وأخلاقه، «الإنتا لا نجهل أفكاري» (٣ كو٣: ١١) إلا أن الله ظفر به على الصلب هو وكل أعوانه وفضحه وجرَّوه من كراحت وأسلحته المبيتة وتركه جبًازاً بلا فوق ومارة يهوب من إشارة السليب. واقتديس يعقوب درس أضلاقه وخرج ينصيحة ذهبية: «قاوبوا إليس فيهوب منكم» (يع: ١٧)

هذا الشيطان وكل جنوده ، يا ويل مَن يقع تحت سلطانه وهو خالي من الإيمان بالمسج وغير حالنز على قوة الصليب والقيامة ، فإنه يقوده في التيه ، وبرشده إلى الضلال ، ويعلّمه كل رفيلة ويعفرس فيه حقده وأطماعه وتقته وغيرته الترّة وضلاله ، فيتقمها الإنسان ويسبر بها ولا يدري أنه تحت قيادة إجبارية لاتيان كل ما هو مكروه بن الله والناس . وهو في هذا يخفي عه ما يترصه من الموت والهلاك : «مَن ليس معي فهو عليّ . ومن لا يجمع معي فهو يغرّق . مئي خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحةً . وإذ لا يجد ، يقول أرجع إلى يبتي الذي خرجت منه ، فيأتي ويجده مكنوساً مزيّاً . ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشرً منه فتخل وتسكن هناك . فتصير أواخر ذلك الإنسان أشرَّ من أوائله . » (لو11 ١٣-٢٢)

ثالثاً: تيار المعصية الذي تنضح به طبيعة الإنسان المتغرَّب عن الله.

آدم أتى العصيان، وغمرج مطروداً من أمام الله، يحمل العصيان في فكره ومزاجه ويسلمه لأولاهه. وهكذا صار لآدم أولاد في المعصية، كل من وفض الطاعة لله واستقل برأيه ومشورته. هؤلاء هم أقرب فقة للشيطان ليمارس فيهم ضلالته وهم بأنفسهم راضون!

تحت هذه النيارات عاش الإنسان في الخطية والتعدي ومات وتغرُّب عن الحياة مع الله. و يُلاجف الشارىء أن في. بولس يكلّم أهل أفسس باعتبارهم أنمين: «التي **سلكتم فيها** 

و يُلاجِظ الممارىء ان ق. بولس يكلم اهل افسس باعبارهم انمين: «التي **سلكتم فيها** قبلاً»، حيث يتكلّم عن سلوك ما قبل الإيمان بالمسيح واقتبال نعمة الحلاص وروح التبني.

«الذين نحنُ أيضاً جمعاً تَصَرُفنا قبلاً بينهم في شَهواتِ جَدَدنا عامِلِينِ مشيئاتِ
 الجسد والأفكارِ وكناً بالطبيعة أبناء الغضي كالباقين أيضاً».

بعد ما ابتدأ بولس الرسول بالتكلُّم عن الأمم مخاطباً إيَّاهم في أشخاص أهل أفسس، ينتقل

شرح رسالة أفسس

الآن ليسمرُّج على اليهود. فهو يتكلَّم عن اليهود بصيغة المتكلَّم واضعاً نفسه ممهم في تصرفهم فيما قبل السبح كأبناء الغفس كما يوضعها في رسالة رومية: «فعاذا إذاً، أتحن أفضل؟ كلَّّ البتة، لأنسأ قد شكونا أن اليسهود واليونانين (الأمم) أجمعين تحت الخطية» (رو١:٣)، «إذ الجمعية أخطأوا وأعوزهم بجد الله.» (رو٣:٣)

ولو تأملنا في حال ق. يولس، حينما كان لا يزال شاول الطرسوبي الفريسي، فيما يمكن أن يقوله عن نفسه واليهود معه آتنذ بالنسبة للأم (الكلاب)، وما يقوله الآن، ندرك كيف عمل فيه روح الحكمة والإعلان في معرفة الله، واستنارت عيون ذهه لإدراك عظم مجد أعمال الله في المسيح الشي صيئرته هكذا يمكم حسب الحق وبفكر المسيح: «وأثما نحن فلنا فكر المسيح.» (١ كور: ١٦)

#### «تصرّفنا»: ἀνεστράφημεν

الكلمة اليونانية لا تغيد معنى التصرُّف ولكن «زججنا بأنفسنا» بينهم، وتفيد السلوك باندفاع.

## «في شهوات جسدنا»:

تنفيد لا شهوة الجمد وحسب بل والطبيعة: فكراً وإرادة وشهواتٍ من كل نوع، نفسية وجسلية بـلا تـفـريـق. وهنـا يتكلم ق. بولس عن اليهود الذين قبلوا الإيان لما كانوا نحت الناموس. وهذا ضحمنـاً يزكي ما أفاض به في الرسالة إلى رومية أن الناموس لم يستطع أن يردع الحظايا ولا يضع حدًا لها ولا حلاً. وكأنه بالنسبة للخطايا يزكي ولا يتم.

## «عاملين مشيئات الجسد والأفكار»:

يستوع منتهى التسبِّب وعمر الانشباط، وليس رادع ولا ناصح ولا معلم للتقوى يعلم، وكل ما يطرأ على الفكر يتحرك له الجسد خاضهاً طائعاً منذاً ليحقل الفسير وزَّرَ الاثنين. وهكذا يكشف ق. بـولس أن نعممة الله لمنا تحركت وأحشاء الله لمنا تحنت لم تجد اي فارق بين يههودي خاضع للشاموس مُستشم كل وصاياء، وبين وشني عابد صنم يعيش كل يوم الزنى والفجور كجزء من استرضاء وجه الصنم.

وبولس الرسول يعتبر أن الفكر أصلاً هو سبب الخطية (1). فالخنطية والتسيُّب يضربان الفكر

أولاً، فهو الكنان المختار لتلاقي الشيطان مع الإنسان، فكلاهما غلوق عاقل، والقوة العاقلة في الانتيان مدى الاثنين قوة موئهة خطيرة. فالشيطان، كقوة عقلية شديدة التزييف، يزرَّف على عقل الإنسان مدى الحنطية وجمال الشهوة وضرورة الزنا وحنية الكذب وصفعة النش وربع السرقة. فتقتم الرادة وتشحرك المشية بلاجهد ولا معوَّق، لأن قدرة الشيطان على تحدير الفسير بعدى لياقة الحقلية ينوَّت عليه الحركة والتنشُّل في خطقة الإنجاء المسجع.

لذلك كانت نعمة الله ورحمته العظيمة فوق ما يتصوّر الإنسان، إذ أمدُه بالروح القدس، وهو بالغمل جوهر عقلي، وهو روح الحكمة والفهم والمشورة والحق. لذلك، وإذ نال الإنسان هذا المعين الضائق القدر لا كزائر ولا ناصح بل كشريك حياة، فإنه يلأ الفكر والإرادة والمشيئة والفسيم، بل ويطهِّر الجسد بحركات صحاوية، فلا يعود للشيطان مدخلٌ في الإنسان، وإن دخل خلسة لا يجد راحة ولا يجد استجابة فيهرب مهزوماً.

وهنا لا يستهتر القارىء بالناموس، لأن ق. يولس نفسه يسأل: ولماذا الناموس؟ نعم جاء الناموس ليحدد أنواع الحظايا ويُظهرها ويشمها ويُوشي الإنسان بدى خطورتها، ويتركه ينضلك تحت ثقلها، حيث لا يقوى الناموس على معالجتها أو إبطالها أو إعطاء أي حلَّ لما حتى يضحُم من خطورتها ويرفع قلب الإنسان وروحه ليطلب الحل من فوق الناموس. فإذا جاء المسيح الذي سيرفع الحطية وعقوبتها جلة وتفصيلاً، لا يعود يتمسّك بالناموس إلاً الأحق والكابر والمنافق.

### «وكنَّا بالطبيعة أبناء الغضب كالبافين»:

يلزم أولاً أن نفهم أن كلمة «بالطبيعة» عـ 9050 لا تفيد الجبلة البشرية، فقد استخدمها بولس الرسول بعيداً عن هذا المنى: «نعن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة» (طل ٢٠٥٢). لذلك تـفيد هـنا في هذه الآية (أف٢٠) منى الحال الذي وُجدنا فيه، لأنها لو كانت تفيد الطبيعة البشرية لكان في آية غلاطية معنى أن بشرية اليهود غير بشرية الأمم.

ولكن القصد هنا أننا كنا بالطبيعة أيناء الغضب، ذلك بقدر ما خضعنا لإيمادات الطبيعة وشهواتها. فالذي يخفع الشهوات طبيعته يصبح ابنها، والذي يرفض شهواتها تجند، وحمة الله. وهذه قاعدة، لأن السُمان بروح الله هو ابنُّ ش، والخاضع لطبيعة جسده هو عبد لطبيعة النفسب: أثنا الطبيعة البيشرية بحد ذاتها فهي مخلوة بيد الله، وقد اكتسبت الغضب واللعنة بمخالفتها خالقها وبالتالي خالفتها للطبيعة التي خلقها عليها. فالإنسان أصلاً غلوق على الخلود ـــ على غير فساد \_ وليس للموت واللعنة. يضهم بعض العلماء من هذا الاصطلاح «كنّا بالطبيعة أبناء النفس»، أن هذا يفيد عقيدة «الخطية الأصلية»، بل ويزيد آخرون أن «الطبيعة البشرية آثمة في أصلها». أو عقيدة «الإثم المعقول بالطبيعة»، كل هذا خاطئء ومرفوض في الإيمان القويم.

لأتنا قد سبق وقلنا أن الإنسان بطبيعته مخلوق عائل , حيث القوة العائلة فيه هامة جداً وخطيرة ، وأنها في وضعها الطبيعي مستهدفة المعاددة الشيطان لأنه قوة عائلة أيضاً و ولكن لا يستدها عنصر الحتى ، بل دخلها عنصر الغش وكل انحراف عقل لنا عمى الله الذي هو الحق المطلق وأخكمة المطلقة. هنا الإنسان بالطبيعة العقلية البي له مستهدف لتأثيرات شيطانية خطيرة ، لذلك كان الله يستده بنحمته و بنور خاص من عنده بواسطة الضمير الذي يحمل صوت الله لدى كل إنسان.

كذلك الملائكة المنيرون والأنبياء والآياء المجوبون من الله الذين نالوا امتيازات المعرفة والفهم والحكسمة من الله كامتياز، إلى أن جاء الابن صاحب كنوز الحكسة والفهم، ومعه الروح القدس روح الحق، وسكن الإنسان كساكن مقيم: «لأنه هاكث هعكم ويكون فيكم» (بولا: ١٤٧٧). لذلك أخذت الطبيعة البشرية أفوى مُدافع ونصير ومرشد ومعلم، فلم تَعَدُّ مستهدفة في شيء للشيطان.

فالإنسان لم يرث الخطية بل ورث طبيمة حرَّة قابلة للخطأ، وقادرة على مقاومة الخطأ وبالشالي مقاومة الشيطان وتأثيره على ملكات العقل والإرادة في الإنسان! لذلك اعبُر الإنسان مستولاً عن خطاياه لأنه بعملها بحرية إرادته إطاعة لإيماءات خارجة عنه تحييه من الشيطان.

فالله حينما غضب على الإنسان لم ينفس على طبيعة بل غضب عليه شخصياً لأنه أدخل الخطبة على طبيعة بحرية إرادته، كعنصر غريب عنه قبله من الشيطان، ولكن لو أن الله غضب على الإنسان وكانت الخطبة هي أصلاً جزء من طبيعة أو ميرائه لكان هذا هو الظلم بعينه، وحاشا لله. الله يعاقب الخاطبيء على خطبة اقترفها بحرية وليس لأنه خاطبيء بطبيعة، فالله مسئول عن طبيعة الإنسان لأنها من صنع الإنسان وحده وهو الذي قبلها من غيره.

كذلك فالإنسان لم يُخلق أو يُولد بطبيعة خاطئة، هذا افتنات على رحة الله ونصت، ولكنه يولد بطبيعة حرّة ولكنها مُستهدفة لتأثيرات الفوى الشريرة، لذلك يعوزه دائماً قوة تستده ليغلب هذه الإيجاءات، وقد وجد هذه القوة في المسيح. وإن كان داود قد قال إن «بالحقية ولدتني أمي» (مز٥)، فهذا القول يؤخذ بالمحى الذي قلناه تماماً، أي بجسد مستهدف للخطية. وحتى الإنسان ليس حتماً يولد ليخطيء أو باستعداد الخطية. فحالة إربيا النبي تكشف هذه الحقيقة وتدعمها: «قبلما خرجت من الرَّجِم قدَّستك» (إرداع). إذاً، فليس أن الإنسان يولد بالخطية، ولكن باستعداد عمل الخطية ا

وفي حالة إرميا النبي آزرت نعمة الله فحفظت الطبية ولم تستهدف للخطية. فكلمة «قَدْسَتُك» تَفْيد الاحتراء والتبيّة، فإربيا دخل حالة التفسص لله. هذا هو التقديس، ولكن كامتياز نعمة وليس تقديس طبيعة، كالأمر الذي حدث بالقداء والخلاص والنبيّ ثم الاتحاد بطبيعة المسيح القدومة، التي صرنا بها تقديس في الابن بطبيعة جديدة لـ لإنسان جديد لا سلطان للخطية عليه ولا الموت، لأنه حتى إن أخطأنا فلنا شفيع عند الله الآب الذي ينفر الخطية وكأنها لم تكن.

والمسيح لم يأخذ منا طبيعة خاطئة، حاشا، بل أخذ طبيعة مستهدفة للخطية، وقد استطاع أن يحفظها بقرته دون أية خطية، لأنه استطاع أن يصد الشيطان وكل إيماءاته بإرادته: «اذهب عني با شيطان»، فتركه!

ولكن المسبح أحمد مشًا كل الخطايا بكل صنوفها وكل عقوبتها بحرية إرادته على خشبة العسليب ــ والله الآب هو الذي وضع عليه إثم جميعنا ــ وليس قبل ذلك: «الذي **حمل هو نفسه** خطاياتا في جسده على الحشبة لكمي فوت عن الحفايا فحيا للبر.» (١ بطة ٢٤: ٢٤)

فالمسيح حتى إلى لحظة الصلب لم يكن فيه خطية واحدة، بل ولا كان في فعه غشًا! «لأجلهم أقدَّس أننا ذاتي» (بر١٧٠). وكتدوس طاهر بلا عيب نقدٌم نحو الصليب كذبيحة إثم، «والرب وضع عليه إثم جميعنا،» (إش١٦٠٢)!!!

فكل خطايا البشرية بعقوبة الوت عليها لم يَرَهُا السبع بالميلاد، ولا أخذها من ذاته كأنها عملية بسبطة، بل الآب هو الذي قرر أن يبذل ابه ويضع عليه إثم البشرية ومقوبة موتها في آنٍ واحدٍ. فؤلد الابن ليحيا بأنهاه الصليب، ؤلد ليقام فيبعة نفس. هذه محسبت له طاعة ما بعدها طاعةً رفعت فرق أعل السبوات، وطاعته ابتلفت كل عصيان ثمَّ والصلة الإنسان كل إنسان، ولكن كان المسجع بين من منظر الصليب كلما اقرب إلى، فقيه مقوبة لا يستحقها ولا تتناسب مع قداست، وفيه كاس الموت تعين أن يشربه وهو الحياة ومنهم الحياة، هذه المضادة العظمي نزائلت أمساقه لما جاء يوم الصليب، كيف يوت؟ ولكه ؤلد ليموت: «الأجل هذا أثبتُ إلى هذه الساعة» (ير٢٧: ٧٧). الآب قدم له وهو على الصليب كأس الموت مذاباً فيه كل خطابا العالم، فكان شُرْبه مرارة قائلة جزع منها، ولكنه فَيلها من يد الآب تُحبًّا وطاعةً وكرامةً من أجل السرور المؤسرع أصاحه، أي فداء البشرية وتقديها وصاحاتها مع أيبه! لم " (إشعاء 1) إلى للسحنة ولكن الآب سقاه إثاما فوق الحشية لما «وضع عليه أبيم بجيعاً» (إشءه: ١)!! با للسحنة المنطقتي! يا للبذل الذي احتماء الآب نفسه قبل الإبن!! ويهذا الثمن نجا الإنسان من الموت، واتفك من قيدو الخطية ومن سلطان الشيطان، وكان التمن باهظاً للفاية تقاسم فيه الآب مع الإبن!!

# ٢: ١ وه «الله الذي هو غنيٌّ في الرَّحمة، من أجلٍ محبيّهِ الكتبرةِ الني أحبًّنا بها، ونحن أموات بالخطابا أحبّاناً مع المسيح! بالنعمةِ أننم مخلَّطُونَ».

منظران متقابلان:

الإنسان في أدنى حالات بنوسه وشقائه، وقد حرمته الخطية من أي بصيص أمل في الحياة، يعيش موته كل يوم؛

والله في ملء غناه في الرحمة، ومن ورائها محبته على مستوى الكثرة والاستعداد.

غنى رحمة الله فكر رسول تغنى به جمع الرسل كلما تطأموا إلى ما صرنا إليه كخليقة روحانية جديدة بعدما كنّا أبناء طُللمة وموت: «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب وهتمه الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات ليراث لا يغنى ولا يتدنس ولا يضمحل عضوظ في السموات الأجلكم» (١ بط1: ٣ و)، «لا بأعمال في برّ عملناها نحن بل مِقتضى وهنه خُلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس.» (ني ٢:٥)

والسؤال: لماذا تأخرت الرحمة في عملها هذه الآلاف من السنين، والمحبة الكثيرة وقفت وكأنها غير قادرة على انتشال الإنسان من الظلمة الحالكة التي يعيش فيها والموت الذي استبدً به؟

الإجابة في الحقيقة تنفي أي تأخير أو إهمال من جانب الله لا في الرحمة ولا في المجة. ولكن هذه هي المفارقة اللظمى بين طبيعة الإنسان وطبيعة الله التي سها يستعد الإنسان الحياة الأبدية ليجيا مع الله ويجيا إلى الابد. فالإنسان محلوق من تراب الأرض، منظر بسبب الحلطية لا إلى أعلى بل إلى التراب الذي أحد منه، ثم إلى ترواك!!

فلكي يرث الفاسد عدم فساد، ولكي يلتحم الميت بالحياة، ولكي ينتقل الزمني إلى الخلود،

ولكي يتحوّل الذي لا بعرف حتى نفسه إلى معرفة ألله، كل هذا وأكثر احتاج من الله إلى عطيات رئيسة لينقل بالإنسان مثات بل ألوف التقلات الداخلية والحارجية، وكان نقلة كان يعوزها أجيال ليرتمقي الإنسان إليها بأمان. ذكان نوع وكان إيراهيم وكان الوعد، وكان يعقوب وكان مومي وكان الناسان بي كان داود وكان السبي، وكانت العودة، وكانت الجية وكان الميكل. فلما تعلم الإنسان كيف يسجد وكيف يسع الله، وكيف يسر حسب الوصية، وكيف يحب المن ويختى غضب، بدأ ألله يطعمن أن تطأ قدمه أرض الإنسان التي كان قد لدنها بعد أن لعن ساكها، ومن حين إلى آخر وجد الله من بسنامت اليطلح الإنسان على نؤانه ويكشف عن غنى رحمته وشدة عبته المخزونة ليوم الاستعلان.

فعينما بلغ الإنسان أفهى حالات شقائه على الأرض وملأت المتمة كل الأرض، لم تقوّ رحته الغنية على الصحت، ولا عبد الشديدة استطاعت أن تُطنق أحشاءها حينما رأت الإنسان قادراً أن يعيها ويتقبلها وهي أيضاً قادرة أن ترفعه من يؤمد لتُجلسه مع التعمة وتُهيىء طريقه نحو المجد، ليحيا إلى الأبد ولا يموت.

ولكمي يشق القارىء أن الرحمة كانت تعمل بلا هوادة منذ البدء لتبلغ هذه الساعة المجيدة، اسمع العذراء وهي ترفع الستار عن عمل الله الذي لم يكت :

+ «عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمةً!!

كما كلُّم آباءنا (قديماً) لإبراهيم ونسله إلى الأبد!» (لو١: ١٥و٥٥)

أمّا آخر صورة من صور النقالات الأخيرة لتعليم الإنسان، والتي صنعها أله قبل تغجير نور الحياة، فهي حينما قال زكريا لابته يوحنا هكذا: «وأنت أيها الصبي نميّ العلي تُدُعى لالك تقدّم أمام وجه الرب لتُحدَّ طرف، لتُعطي شعبه معرفة الخلاص (قبل أن يتم) بمغفرة خطاياهم، بأحشاء وحمّة إلهنا التي يها افتقادنا المُشرق من العلاء، ليُشهيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت...» (لوا: ٧-١٠-١١)

#### «الغنيُّ في الرحمة»: πλούσιος εν ελέει

نيَّ الْحَيْمَيْةَ كما سبق وقلنا أن رحمة الله أثبتت غناها بلا نزاع إذا تطلعنا إلى أعماله مع الإنسان في القديم وخاصة منذ إبراهيم. فإن كان العهد الجديد هوفيض من غنى عبة الله الآب: «هكذا أحب الله المعالم حتى بذل ابنه الوجيه» (برو:\11)، قالعهد القديم هوفيض متوالي ومتكاثر من رحمة الله الشي لا تُعدُّ ولا تُحصى ولا تُقاس، وخاصة مع شعب إسرائيل، بصورة حية واقعية ملموسة، عا جعلهم يطعون في الله ظنّاً منهم أنه تَبِيّ تأديد: «فنزل الرب في السحاب. فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، فاجناز الرب ثقائه ونادى الرب: الرب إلله رحيم ورؤوف بطيء المفضب وكثير الإحسان والوفاء. حافظ الإحسان إلى أنوف. غافر الإثم والمصية والخطأة، ولكنه لن يُسبىء إمراءً» (خرع٣: ٥-٧)، «الرب رحيم ورؤوف طويل الرج وكثير الرجة.» (مر١٣:٨)

هـنا «غني في الرحمة» تُمنيد منخرات الله من الرحمة التي لا تفرغ التي يستطيع أن يعمل بها ما لا يخطر على بال بشر . وما الفداء الذي تئم إلاً عمل من أعمالها .

والسُمُلاخَظ همنا أن «البرعة» بدأت تنطلق لتعمل عملها على أرض الإنسان بناء على توصية خاصة من المحبة «من أجل عبنه الكثيرة». فالرحة استجابت لإطاح المحبة لنّا تكاثرت عليها. فاشتغلت الرحة على مستوى غناها لتُرضي للحبة!!!

## «من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها»:

كانت عبة الله \_ كما سبق وقلنا \_ تتنظر بلوغ الإنسان درجة احتمال تماملها معه . والواقع المحملي ينطق بذلك نطقاً . إذ لكا استحق الإنسان أن يمل الروح القدس فيه ويصنع من أحشاه بتول قديمة خواصلة . هذا بالإضافة إلى أن صراح الإنسان وهو تحت عبودية الموت والفساد كان قد يلغ آخر مراحله التي لم تَقَلَقْ عبة الله ولا رحمت أن تشجاوزاه: «الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً ، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهمة نور.» (مـ 13: 13)

و يُلاجنظ الفارىء أنه بعد قوله: «محيته الكثيرة» عاد واقتصرها على الإنسان: «التي أحيننا يها». وهكذا يشىء بولس الرسول أفصى ما يمكن من استعدادات الله وينفعها لعملية الغداء: غِلى الرحمة وكثرة للحبة: الرحمة تُشقد من الموت، وللحجة تطلب وتنفع روح الحياة.

«ونحن أموات بالخطايا»: καὶ ὄντας ήμᾶς νεκρούς

همنا سقطت من النرجمة العربية كلمة κα۱ التي تفيد «حتى»، وهكذا تجيء الآية ولها رئّة الاندهاش والمفارقة: «حتى ونحن أموات بالخطابا …».

والـقـديس يـوحـنـا الـرسول في رسالته الأولى يشعر بهذه المفارقة الهائلة، ويحوّلها إلى مفهوم عبـة مـتـضـاعـفـة سـبّـاقـة من طرف الله وحده فقط!! بل يجملها مقياس المحبة الوحيـد!! «في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا (دون أية بادرة من طرفنا ونحن أموات في الذنوب والخطايا) وأرسل ابنه كفَّارة لخطايانا.» (١يو١:١٠)

كانت حالة الإنسان ميئوساً منها، فالحكم صدر من الله ولا راد لقضائه، فالذي يقوله يكون: «مَن أخطأ إليَّ أمحوه من كتابي» (خر٣٣:٣٢)؛ «النفس التي تُخطىء هي تموت» (حز١٨:٤)؛ «لأن أجرة الخطية هي موت» (رو٦:٣٢)؛ «لأني لا أبرَّر المذنب.» (خر٣٣:٧)

وهـنــا وردت آية لإشعياء النبي وهو يصف الله وقد رأى حالة الإنسان الميثوس منها. فلا يوجد إنـــان يُعــتـمد عليه ليقوم بعملية الخلاص ولا حتى مَنْ يتشفع في بؤس الإنسان، فشمَّر عن ذراعه (و يسوع هو ذراع الرب): «فرأى أنه ليس إنسان وتحيَّر من أنه ليس شفيع، فخلَّصت ذراعه لنفسه وبرَّه هو عـضـده. فـلـبـس الـبِـرَّ كـدرع وخوذة الخلاص على رأسه. ولبس ثياب الانتقام كلِيَاس واكتسى بالغيرة كرداء» (إش٥٩: ١٦ و١٧). «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَن يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.» (يو٣:١٦)

#### «أحيانا مع المسيح، وأقامنا معه، وأجلسنا معه»:

συνεζωοποίησεν - συνήγειρεν - συνεκάθισεν

ثـلاثـة أفعال متتابعة في تدرُّج صعودي هائل: «أحيانا \_ أقامنا \_ أجلسنا»، تكشف عن أية قـوة محـبـة هـذه، بـل أي غنى مراحم، بل أي اهتمام يفوق العقل والتصوُّر(\*)! فمن موت في عفن الـذنـوب والخطايـا، إلى حـيـاة في تقديس و بر، إلى تأهيل للوجود مع السمائيين لحياة ملء الأبد؟ القديس يوحنا الرسول يقول إن هذا هو أعظم قياسٍ عُرف للمحبة، بل عُرِّفت به المحبة!! «بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليسَ أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبَّنا وأرسل ابنه كفَّارة لخطايانا.» (١يو٤: ٩و١٠)

هـذا في الحـقـيـقـة منظر خاطف للإنسان وهو ميت رُئي حيًّا ومع المسيح. القديس بولس يضع المضاهاة: الحياة أمام الموت. ولكن «الموت مع الخطايا» و «الحياة مع المسيح»، وضعه كعنوان صغير لأكبر عملية قام بها الله مع ابنه يسوع المسيح بعد الخَلق.

فهي عملية خَلقٌ ما بعد الخلق. ثم تحويل الموت فيها إلى حياة، واللعنة إلى برٌّ، وبؤس الإنسان

<sup>(</sup>٥) [ ما هذه الرأفة كلها؟! ما هذا الاهتمام العظيم الذي لأبؤتك؟! ما هذه اللجة التي لصلاحك؟ ] (القداس الكيرلسي ــ صلاة شكر بعد التناول).

إلى نعمة فيها يقيم!! ويصفها ق. بولس أيضاً في رسالته إلى كولوسي:

﴿ ﴿ ﴿ وَإِذْ كُنتُم أَمُواتًا فِي الْحَطَايا وَغَلَف جَسدكم أَحِياكم معه مساعاً لكم بجميع الحَظايا . ﴾
 ﴿ كو٢:٣١)

#### «بالنعمة أنتم مخلَّصون»:

أي لا تسأل كيف، كيف بحيا الإنسان وقد كان ميناً، كيف انتهت مأساة خطاباه، كيف انتحت مأساة خطاباه، كيف انتحت رئيظه وأطلق حرًا، كيف خلص من ماضيه وخلص من حكم مستحكم دون مرافعة ولا شهادة ولا شُغماء، كيف أخذ البراءة وفوق البراءة تبريزاً. لماذا عملت الرحة عملها فيه، ولماذا كشرت المحبة أيضاً وهو في حالة عداوة لله؟ لا تسأل لأن هذا كله اضطلعت به «نعمة الله» بلا أجر وبلا سؤال ولا تذلّل. ألم نَقُلُ أن الرحمة تضافرت مع المحبة، وكانت الأولى غنيّة والثانية متكافرة؟ هذه هي المحبة.

٦:٢ «وأقامَنا مَعَهُ وأجلَسَنا مَعَهُ في السَّماويَّات في المسيج يسوغ».

لقد قالها بولس باختصار إنه أحيانا مع المسيح،

وسبق أيضاً وقال إنه باركنا بكل بركّة روحيّة في السماويات في المسيح، وأنه اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون فديسين وبلا لوم قدَّامه في المحبة،

وأنه سبق فعيَّننا للتبنِّي بيسوع المسيح لنفسه،

وانه سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، وأن نعمته أنعم بها علينا في المحبوب،

وأن فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته،

الآن يشرح و باختصار أيضاً كيف «أحيانا مع المسيح»،

أنه ((أقامنا معه))

لقد مات المسيح ليتلاقى معنا في موتنا! ونتلاقى نحن معه في موته فنحيا ونقوم!!

- «مدفونين معه في المعمودية، التي فيها القمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله
   الذي أقامه من الأموات!» (كو١٢:١٢)
- «فإن كنتم قد قُمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالسٌ عن يمِن الله .»
   (كو١:١)

سبق أن قلنا إن الله وضع عليه إثم جميعنا، وبالتالي حمَّله حكم القضاء بالموت نظير الخطية،

فمات المسيح على الصليب وهو حامل خطايانا في جسده،

أخذ جسدنا وأخذ خطايانا وأخذ حكم الموت الصادر علينا ومات!

فـــاكــمــل الـعــقوبة واشتركنا معه في تكميل هذه العقوبة عينها، أي أننا مُتنا معه، ولكن كان موته ليس مثل موتنا.

أمًا موته فعاته عن خطايانا التي حلها، أي ماته ليس عن نفسه لأنه لم يفعل خطية واحدة ولا كان في فعمه غشَّ. ولكنه مات من أجلنا، لذلك بعد أن أكمل الموت من أجلنا وصفَّى حساب حكم الموت، قام من الأموات حيًّا، لذلك فجسده الذي كان حاملاً لحظايانا وحاملاً لحكم الموت الصادر ضدًنا قام به من الأموات بدون خطايا و بدون حكم الموت، وهكذا أقامنا معه بدون خطية، وأحيانا معه إنسانًا جديدًا لحياة جديدة ليس فيها خطية بعد ولا موت.

وأمًّا موتنا الذي متناه معه فيهو بجسد الخطية، فعنات الجسد ومانت الحظية فيه: «عالمين هذا أنّ إنساننا العتبق قد صُلب معه ليبطل جسد الحقطية كي لا نعوه نُستعبد أيضاً للخطية. لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. » (روق: ٢و٧)

. لذلك حينما يقول بولس الرسول أنه أقامنا معه فهو يعني أنه أقامنا مغفوري الخطاياء مرفوعاً عثًا حكم الموت، أحياءً مع المسيح كإنسان جديد.

ولكن وإن كنا قد شاركنا السيح في مرته بأجسادنا العتيقة التي ماتت بالفعل بموته وقامت في صلء الحيساة بحيسات، ولكن لا تزال أجسادنا تتنظر برجاء روح القيامة الذي أقام المسيح من الأموات، لنقو ونحيا في ماء القيامة العتيدة أن تكون.

- «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات (الروح القدس) ساكناً فيكم (وهو ساكن فينا بالحق)، فالذي أقام المسيح من الأموات سيُحيي (في القيامة العتيدة)
  - ساكن فيننا بالحق)، قالدي اقام المسيح من الأموات سيحيي (في الفيام أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم.» (روم: ١١)

«وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع»: καὶ συνεκάθισεν

«أيها الآب أريد أن هؤلاء الدَّين أعطيتنني **يكونون معي حيث أكون أنا** لينظروا بحدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.» (يو١٤:١٧)

كانت هذه هي طِلبة المسيح من الآب قبل أن يدخل على الصليب. والآن مكذا تشم الله طِلبة المسيح وأجلسنا معه في السماويات. لا كأننا نجلس بجواره أو كأن لنا مكاناً نجلس فيه، ولكنه لـشًا جلس هو في السماويات جلسنا معه بالتالي. ولكن مكان جلوسنا هو فيه لأننا جسده. فكما ۱۰۰۱ افساله افسا

مُتنا معه لمًّا مات، وكما قُمنا معه لمًّا قام، هكذا جلسنا معه لمًّا جلس، لأنه مات من أجلنا وقام من أجلنا وجلس بنا في السماويات، فضَمَّنَ لنا الحياة الأبدية معه ومع الآب.

وهكذا تم القول الذي قاله بولس الرسول في بداية الأصحاح الأول إنه: «اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لتكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبق» (أف (: ٤)، لأن بوته تُفترت خطايانا و بدمه تقدّسنا وبجلوسه في السعاء عن يمين الآب تراءينا أمام أيبه فديسين وبلا لوم في المسيع وفي المحبة الشي أحبنا بها. وهذا هو أيضاً القول الذي قاله سابقاً إنه: «باركنا بكل بركة روحية في السحاويات» (أف ا: ٣). وهل توجد لنا بركة أكثر من أن نجلس معه في السعاويات!

ولماذا الجلوس؟ وماذا يعني الجلوس؟ وفي المسيح؟

أليـس الجملوس يعني الانتظار، بانتظار الباروسيا أي ظهور المسيح علانية لتكميل عمل الفداء وعمل الحلاص باستعلان النتيجة النهائية ؟

«إن كنتم قد قُمتم مع المسيع فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمن الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد مُثُم وحياتكم مسترة (الآن) مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحيتلة تُظهرون أتم أيضاً معه في الجد» (كو٣: ١-٤). هذا ختام عمل الفداء والحلاص، وهذا هو ما بعد الجلوس بانتظار البارُوسيا!!

أمَّا المعنى الحُلاصي المختبىء في الجلوس معه في السماويات فهو يعني أننا صرنا بالفعل مواطنين سمائين، ولأن الجلوس في السماء يفيد أننا دخلنا بيتنا الجديد:

(صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه. إن كنًا نصير فسنملك أيضاً معه...» (٢تى٢: ١١و١٢)

هذه كلمها تعاير صادقة عن حياة جدّ سيدة وبجينة تنتظرنا في الملكوت السماني، وعلينا من الآن وقد ننا خدمها وعربونها داخلنا، أن نعتبر أنفسنا في هذا الواقع نعيث بالروح والإيمان والرجاء والحب، لأن الذي وعد أمين:

- ﴿ فَإِنْ سَيرَتَنَا نَحَنَ (الآنَ) هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر عُلُهاً هو الرب يسوع المسيح. » (فه: ٢٠)
- ﴿ أُمْ تَجِيهَ لُونَ أَنْمًا كُلُ مَنْ اعتمد ليسوع المسج اعتمدنا لوته، فدفنا معه بالمعروبة للموت
   حتى كسا أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نمن أيضاً في جِدّة الحياة.» (رود: ٣و٤)

- («وإن كان روح الذي أقام يسمع من الأموات ساكناً فيكم، فالذي أقام المسبح من الأموات سيمعيي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم.» (روم:١١)
- «عالمِن أن الذِّي أقام الرب يسوع سيُقيمنا نحن أيضاً بيسوع ويُحضرنا معكم.» (٢ كوة : 14)
- «مَن يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبتُ أنا أيضاً وجلستُ مع أبي في عرشه.» (روة٢١٢)
  - « وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. » (١يوه: ٤)
  - ﴿ وَأَمَّا كُلِ الذِّينِ قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله. ﴾ (يو١٢:١)
    - + «لأن كل مَن وُلِدَ من الله يغلب العالم.» (١يوه:٤)
  - «مَن هو الذي يغلب العالم إلاَّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله.» (١يوه:٥)

فغلبة المسيح غلبتنا ونصرته نصرتنا وجلوسه هو من أجلنا.

### ٧:٢ «لُيْظهِرَ فِي الدَّهورِ الآنيةِ غِنى نِعمَتِيهِ الفائِقَ باللَّطفِ علينا في المسيج يسوغ».

قد وصل بولس الرسول إلى اقتناع كأبي يزكه الإنهيل والروح والإعلان، أن الله منع الكتيسة قدرات غير عادية في السيح. فقوق ما استعلته من جهة السيح أن الله قد رفعه فوق جمع السبوات — نظير طاعته حتى الموت خلاص عظيم أكمله بالدم فوق كل خليقة مساوية وأرضية، وأغضم كل شيء تحت قدهبه فصار رأساً فوق كل شيء، كان هذا لحساب الكنيسة أو بمتنهى الاختصار «للكنيسة»، فإن الله عاد واستعلن له أن الكنيسة هي جسده، وهو جمد البشرية الذي تألم به ومات وقام، فأدوك أنسا تألمات المعه ومتنا معه وقينا معم، وأميانا في المسيح وأجلسا معه في السماويات، ورفع بولس بصره وامند ليرى قصد الله من كل هذا أنه يتمثى اختصاصات الكنيسة من جهة قوتها وهندا كقول أبواب المجرم عليها، وكنعمة أعطيت لعبد غلق الإنسان على صورة أش مرة أخرى، وثير الإنسان للبدل مدى عظم قوة ألله التي استخدمها في قيامة السيح وقياسات الكيسة وقياستنا، وكفرة مل، وتوجيد غظمي وهيث أن تعمل في المسيح لكي يتجمع كل شيء ما في السيوات وما على الأرض فيه.

وفوق أنبها صارت شاهدة على الأرض بكل أعمال الله في المسيح من أجل العالم، فإنه يتبقى لها دور هام في السماء وفي الدهور الآتية لإعلان وإظهار غنى نعمة الله، هذا الغنى الفائق الحد والـوصف في لطفه الفائق أيضاً والمجيب الذي صنعه معنا وسكبه علينا، وذلك بين السمائيين وعلى مشهد من كافة الخلائق الروحانية في السماء.

وهكذا يتبقَّن لنا أن الكيبة بصفتها جمد المسجح المجَّد سُستمان دورها الكبير في الدهور الآتية كمركز شهادة وإعلان عن كل مراحم الله وغنى حكمته وعبته ولطفه وإحسانه الذي عمله للبشرية في المسجح.

لذلك تُمرك الآن لماذا أعطاها الله بخطة أزلية أن تكون جسد السيح والسيح رأسها؟ وذلك لكي يجمع فيها كل أعمال غنى رحمته وفعقته واطفة وإحسانه الذي عمله في المسيح، ويجمل لها وجوداً وإقامة بل وجلوساً في السعوات، هذا كله لتكون القرة المتصرة والناجعة التي تشهد لحكمة الله وغنى نعمته الذي لا يقاس بين كل الحلائق القديسة، هذا الذي لم يكت في . يولس من الأول بالتلميح عنه يقوله: لمدح بجده ولمدح بحد نعمته التي أنمم بها علينا في المحبوب، فكل أعمال الله يتحتم أن تنتهي بهذا المديح التواصل الذي هو بحد ذاته شهادة وإعلان \_ من الكنيسة \_ على الأرض وفي السماء بنعمة الله التي لا تقاس.

### «ليُظهر»: ἐνδείξηται

وتحتمل باليونانية أكثر من إظهار، بل هي عرض علني وتوضيح show forth ، وكأن الكتيسة ستكون في السماء نموذجاً حبًّا ناطقاً يستعرض كل أعمال الله ومدى عظم القوة وغنى الرحمة والنعمة الفائقة الحد والقياس التي صنعها الله في المسيح لأجلنا.

من ذلك بظهر بوضوح أن البـشرية المغدية في شكلها الجديد السعاوي في المسيح هي مركز اهتمام الله ومركز تمجيده الدانم بين كل الخلائق وقوق كل الخلائق!!

وببولس الرسول يرى أنه حتى من الآن، والكنيسة في زمان آلامها، فهي الشاهد ورعا الوحيد والمؤتمنة على حكمة الله بين الرؤساء والسلاطين في السماويات!!

﴿ ﴿ إِنِي ... أَعِلِيْتِ أَنْ هَذَهُ النَّعِيةِ أَنْ أَرْشُر بِنِ الأَمْمِ بَعْنِي السَيِعِ الذِي لا يُستقعى،
 وأبير الجنسيع في ما هو شركة السرا الكتوم منذ الدهور في أنه خالق الجميع بسبع السيع.
 لكي يُعرِّفُ الآن عند الرؤساء والسلاطين في الساويات بواسطة الكتيبة بحكمة الله المتورة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيع يسوع ربنا.» (أفّ ١٠٠٨)

هـذا بـالـنـــبة «للآن»؛ أمَّا وقد وصل ق. بولس إلى أننا صرنا خليقة جديدة في المسيح يسوع

وتقرر أن نجلس معه في السماويات، فقد وضح أن للكنيسة دوراً دائماً في السماء في الدهور الآتية لتشهد نفس الشهادة وتستعرضها على كل خلائق الله القديسة، التي كما يقول بطرس الرسول: «التي تشتهي الملائكة أن تطَّلع عليها.» (١٢:١١)

ونستعجب على بصيرة بولس الرسول الذي أعطِيَ أن يمتدُّ بها دائماً نحو المستقبل، والمستقبل الـذي ليس من هذا العالم، ليرى أعمال الله في أوج مجدها. اسمعه يقول بالنسبة للمسيح وبالتالي

«إذ أقـامه من الأموات وأجـلـسه عـن يمينه في السماويات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسمَّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً.» (أف١:

ولا عجب أن تمتد رؤية ق. بولس إلى أسرار الدهر الآتي، لأن المسيح فتح سابقاً هذا المجال:

«ومن قال كلمةً على ابن الإنسان يُغفر له. وأمَّا من قال على الروح القدس، فلن يُغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي.» (مت٢:١٢)

+ «الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخواتٍ أو أباً أو أمًّا أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجل ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان ... مع اضطهادات، وفي الدهر الآني الحياة الأبدية.» (مر١٠: ٢٩ و٣٠)

#### «غنى نعمته الفائق باللطف»:

النعمة: χάρις عند بولس الرسول تشكِّل فكراً مركزياً يشرح به عمل الخلاص(٦).

على أن بولس الرسول يتحاشى استخدام الجمع «للنعمة». ولبولس الرسول أيضاً استخدامات جانبية لكلمة «خاريس»، يستخدمها في التحيات الأول كتمنيات طيبة، ويستخدمها كعطية، ولكن بالأساس يستخدمها لكي يشرح بها قوة عمل الخلاص، سواء من جهة فعلها من الله أو من جمهة ردّ فعلها عندنا. فهي من عند الله تعبَّر عن إعلان عمله في المسيح، المجاني؛ وردُّ فعلها عندنا هو اللهج بالشكر وتقديمه لله كذبيحة.

وق. بولس لا يشرح بكلمة «النعمة»، طبيعة الله، ولكن يشرح بها عمله الذي يتركَّز في الصليب، كنعمة تقف مواجهة ضد الناموس لتلغيه، لتعطي الخلاص المجاني: «فإن الخطية لن

<sup>6.</sup> Bultmann, Theology, p. 281-5, 287-91.

تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة» (رود:1)، «قد تُبتَقلْتُم عن السبح أيها الذين تعبّرُرون بالمناموس، مقطعم من النعمة» (ظره::). لذلك يشدّد ق. بولس على أن النعمة هي أيضاً من نصب الحقاة إذا تابوا: «إذ المجميع أخطأوا وأعوزهم بجد الله، متبررين بماناً بنعمته بالفداء الذي يسبوع المسيح.» (رود:1872)

وعند ق. بولس يمكن أن تكون النعمة هي الإنجيل!! لأن الإنجيل هو أعظم عطية نالها الإنسان من عند الله:

 «سن أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات الذي سمته به قبلاً في كلمة حق الإنجيل، الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضاً، وهو مشر كما فيكم أيضاً منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة. » (كور: ٥٩٠)

فالإنجيل، ونعمة الله على السواء وعلى النوازي، كلُّ منهما يشكُّل عقيدة الحلاص. لأنك إن كنت تسمع الإنجيل، أو تُدكِ نعمة الله تصير مسيحياً!!

وتأثير كلمة الإنجيل في قلب الإنسان تساوي أو هي فعل النعمة بحد ذاته:

«لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم
 بعضاً جزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترغين في قلو يكم للرب ...» (كو١٦:٣)

وعند ق. بولس تظهر النعمة دائماً أنها فضل وامتياز إلهي تمعظى من الله في المسيح . وأوضح أن هـذا الـفـضـل الإلهي يتركز في القداء ومغفرة الحظايا: «الذي فيه كنا الفقداء بدهم غفران الحظايا حسب غنى نعمته.» (أف2٪)

وق. بولس يؤمّن عسل النعمة لتقف في موضعها الصحيح فينفي عنها استخدام أي عمل أو مجهود بشري لنوالها:

- + «بالنعمة أنتم عُلَّصون بالإيمان».
- + «ذلك ليس منكم هو عطية الله».
- + «ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد.» (أف٢:٨و٩)
- وتظل نعمة الله عند ق. بولس عطية وهِبَة لتبقى حرَّة في عملها:
- + «لكل واحد منَّا المُعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح.» (أف ٤:٧)

#### «غنى النعمة الفائق»:

غضى المنصعة هومنيثق من غنى الرحة وغنى المحبة في الله نونا، لأن حصيلة الرحمة إذا أتحدت مع المحبة تُنشىء عملاً مجانياً هاللاً تدفعه الرحمة وتزكيه المعبة.

لذلك عبر ق. بولس بعد أن أوضع عمل الرحمة والمحبة في إقامتنا من الموت للحياة مع المسيح أن همذا «برالتعمة أنتم مخلقصون». هذا هو غنى التعمق. فئدًا عادت الرحمة والمحبة لتعمل عملها في المسيح بعواصنا معه في السماديات، عاد يولس وعبر عنها «بغنى النعمة المفافق». وهذا كلمة «المناشق» جاءت في اليونانية: ٥περβάλλον وتمني «نفؤق الحلد المقول». وإن ذلك لحقيقة، فأن نستمة لمن ما للوت إلى الحياة فهذه نعمة فوق العثل، ولكن أن نرتفع ونجلس في السماء فهذه نعمة فوق العثل، ولكن أن نرتفع ونجلس في السماء فهذه نعمة قوق العثل، ولكن أن نرتفع ونجلس في السماء فهذه

#### «باللطف علينا»: χρηστότητι

بولس الرسول هو الوحيد الذي استخدم هذه الكلمة في كتب العهد الجديد.

وإن كانت أصلاً تُستخدم كصفة للناس، إلاَّ أن ق. بولس اختارها بالذات لنأخذ مكانها بين عطايا الله وهبانه ومعاملاته. وهي ني أصلها نفيد «طية القلب»، ولكن هنا نفيد «مستوى النعمة العالمي» الذي يتعامل به الله مع الحقافاة حتى نزداد المعاملة وقة وودًّا وسخاءً.

وقد استخدمها ق. بولس في الرسالة إلى روية: «أم تستهين بغنبي لطفه وإمهاله وطول أنانه ...» (رو۲:٤)، «فهوذا لعلف الله وصرات ...» (رو۲:۲). وهنا يظهر أن اللطف يقابله في الصفة المكسية الصرامة. ومنها يظهر أن اللطف يمحل معنى النواعة مم الطبية.

وفي الرسالة إلى تيفس يظهر في معنى الحلاص والإحسان: «ولكن حينما ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه» (توع؟؛). والإحسان هنا جاء امتداداً للطف، فهما على مستوى واحد، ولكن اللطف يفيد المعاهلة والإحسان والعطية.

واعتناء قى. بولس في اختيار هذه الكلمة بالذات هو لأن عملية الحلاص لا تزال في قلب بولس تحسل أحساقاً من غنى مشاعر معاملات الله. ولو علمنا أن قانون الله في التعامل مع الحالاتق السمعاوية تحكمه القياسات الدقيقة في الطاهة، على أساس أن المخلوقات السعاوية غلوقة على وظائفها لا تحتمل التغير ولا الترقي، فطبيعها جبولة على قياس خدهها؛ فالذي يترك خدمت يستقط من رتبت: «والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيوة أبدية تحت الظلام، » (يهوذات) ولكن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تُحلق للتغيير والترقّي. لذلك رعاء الله كاب منذ البده وعامله باللطف. ولأن طبيعة الإنسان مجبولة على المحبة، أصبحت مشاعر الإنسان تتأثر بشدة بمحبة الله ولطفه وإحسانه.

لذلك سيكون أمراً شدهشاً ومُستفرياً للنابة لدى الخلائق السماوية ، حينما أستمان أعمال الله في المسيح من أجلننا، وفيها الرحمة والمحبة والتعمة واللطف بالذات، فنصير هذه سبب تسييح ومديع وجد لدى السمائين، لأن اللطف غريب عل طبائعهم مرتفع جداً.

> ٩٥٨:٢ «لأنكم بالنعمةِ مُخلَصُونَ بالإيمانِ، وذلك ليس منكم. هو عطيةُ الله. ليسَ من أعمالِ كَيلا يَفتخِرَ أحدٌ».

### «بالنعمة مخلَّصون بالإيمان»:

لقد ذكر ق. بولس نفس هذا الفهوم في الآبة (۱۰): «بالنمعة أنت علَمون». وكأنها بين قوسن، لأنه وضع في نفسه أنه سيمود إليها. وهنا قد عاد ليضيف على النعمة سر تعاملها المجاني مع الإنسان: «بالإيمان». أنا كلمة «لأنكم» التي انتتج بها الآبة فهي لإعطاء السبب، السبب في معاذا؟ السبب في أهمية وضرورة إظهار غنى نعمة ألله الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع لدى كل السائين في الدهور الآبة، لأنكم بالنعمة علمُصون بالإيمان، أي أن عمل ألله الفائق في تتكميل الحلاص كان مجاناً، كان بعمل نعمة الله إشيء لم يُسمع به قط قبل ذلك وسط كل خلائق ألله منذ الدهور. أمّا دور الإنسان الوحيد الذي زكّاء الله للخلاص قائمة خرجت.» الإيمان بابن ألمّا! «الآب نفسه يميكم لأنكم قد أحبيتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت.»

وحتى الإيمان ليس من جهاد الإنسان أو اجتهاده ولكنه عطية الله بالإنجيل!! كما سيوضًح ق. بولس. فالذي قبله، نال النعمة ونال الحلاص: «الذي فيه أيضاً أشم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضاً إذ أمتتم تُجتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميرالنا لفداء المُقتشى لمدح بجده.» (أف: ٣١و١٤)

ويضمهها يوحنا الرسول بيساطة قائلاً: «وأمّا كل اللين قِبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد ألله ، أي المؤمنون باسمه، الذين وُلدوا، ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيد رجل، بل من الله.» (يوا: ٢١و١٤) وعلى القارىء أن ينتبه جداً للعلاقة بين هذا المسلسل المجيد:

قَيِلوه، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، وأولاد الله يعني أنهم آمنوا باسم المسيح!! والذين آمنوا باسم المسيح هؤلاء وُلدوا من الله!!

وهذا المسلسل المبارك المجيد يعود ويوظَّفه القديس يوحنا في رسالته الأولى هكذا:

«لأن كل مَن وُلِدَ من الله يغلب العالم. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا.

مَن هو الذي يغلب العالم إلاَّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله.» (١ يوه: ٤ وه)

ويحود ق. بولس ليربط عطة البرّ بالإيمان أيضاً: «برُّ اللهُ بالإيمان بيسيع المسيح إلى كل وعلى كل المذين يؤمنون، لأنه لا فرق» (رو٣:٣٢)، «... آمًّا نحن أيضاً بيسيع المسيح لنتهرر بإيمان يسوع.» (غل7:٦١)

ويعود وير بط نعمة الكفّارة بالإيمان: «الذي قدّمه الله كَفّارة بالإيمان بدمه.» (روس: ٢٥) أمّا بطرس الرسول فيُعطي ثمن الإيمان: حراسةً بقوة الله، وخلاصاً سيُستملن حتماً:

«أنتم الذين بقوة ألله عروسون بإيمان لحلاص مستعد أن يُملَن في الزمان الأخير الذي
 به تبتهجون، (١بط١: ١٥ و٦)

وينتهز ق. يولس فرصة ربط الحملاص بالإيمان بالنممة، ليقوم بتأمين النعمة وتأمين الإيمان من أية عماولة لتلويثها بأعمال الإنسان، وإلاَّ فلا الإيمان يُدعمي إيماناً لأنه عطية الله، ولا النعمة تُدعمي نعمة لأنها عطية الله!

# «وذلك ليس منكم هو عطية الله»:

«ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد»:
وضعنا جزء الآية (٨)، مع الآية (١)، ليضح أمام القارى، أنه بالرغم من أن المنى بكاد
وضعنا جزء الآية (٨)، مع الآية (١)، ليضح أمام القارى، أنه بالرغم من أن المنى بكرو احداء، إلا أن المنيقة لبس بعنى واحد. ولكن
الآية الأول: «وذلك ليس محكم هوعطية الله» تقيد أن عملية الخلاص هي عطية من الله من
جانب واحد ولا تعشّل للإنساف فيها بناتاً، يعنى أنها كانت في قصد الله مند الأراب وحققها ونام المارة من عمم استحقاقه)
ولا من جهة إيمانه، لأن المسيح صُلب ومات وقام وصعد وجلس في السووات أي اكمل

الحدام نهائياً، والإنسان لم يستيقظ بعد ليعرف ما هذا الذي تمُّ. هذا من جهة الإسان، بل المسيح كان قد جلس عن يمن العظمة في السموات بعد ما قلم الآب عملية الحلامي برُنتها ودمه عليه، والإنسان لا يزال يجهل كل شيء، إذاً، نقول ق. بولس هنا: «ذلك ليس منكم هو عطية الله»، يعني أن كل الحلاص بمعلياته الفائقة القوة والنعمة حكان من طرف واحد فقط: «هو عطية الله»، يعني أن كل الحلاص بمعلياته الفائقة القوة والنعمة حكان من طرف واحد فقط: «هو عطية الله»، يعني أن كل الحلاص بعملياته الفائقة القوة والنعمة حكان من طرف واحد دقط: «هو دور على الإطلاق.

والمقصد من ذلك أن لا يحاول الإنسان، أي إنسان، أن يعتبر نفسه مستحقاً للخلاص، فهو عطية مسافية خالصة من الله. ومن جهة أخرى ينتج على أي إنسان مهما كان خاطئاً وبهداً عن الله أن يعتبر نفسه غير مستحق للخلاص، لأن الله قلمه من طرفه هو بجائل للإنسان ككل كمطية مجالية من عنده خاصة بالخطاة فقط. فالله قصد ذلك قصداً أن لا يتدخل أي إنسان أو أي رسول لشكميل أية ناحية من نواحي الخلاص أو حتى يشترك فيها لنظل عطية بجانية لكل إنسان وكهية عُهداة للخطاة بلا ثمن.

# «ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد»:

فالآية (٨) تؤكد أن الحلاص عطية كلية من الله وحده، وليست من أي أحد ولا بشركة أي أحد ولا بشركة أي أحد ولا بشركة أي أحد ولا بشركة أي المحدود ولا القابل أن يكون هناك أي عصل مطلوب النوال الخلاص. ولكن الذي في ذهن بولس الرسول هو أعمال الناموس، فهو هنا ينفقي إطارةا أن يكون للناموس وأعماله ووصاياه أي نصيب أو تدخّل في الخلاص، بل وحتى في شرحه أو فهمه، فاليهود الذين دأبوا على الافتخار بأعمال الناموس خُرموا نهائياً — في مجال الخلاص.

وليس اليهود فقط بل وكل المؤمنين أياً كانواء يمتيع عليهم إطلاقاً الاعتماد على أعداهم الحاصة مهما كانت طيبة وصالحة ومحلوه إيماناً وعبة وبذلاً كأنها تقرّبهم إلى الحلاص أو تعطيهم استحقاقاً فيه، هذا مستحيل. فالحلاص الذي أكمله المسيح للإنسان بالنمعة بماناً ليس فيه مكان لعمل إنسان مهما كان نقيًّا أو فلوباً. فدم المسيح لا يُشترى بعرق جين الإنسان أو بعطاياه مهما كانت ولا حتى بتقواه. لذلك فالافتخار بالأعمال يُحسب افتئاناً على نعمة الله وصليب المسيح !!

أمًا أعمال الإنسان الصالحة وتقوى الأتقياء وقدامة القديسين فتضاف لهم ليس كأنها استحقاق للخلاص بل كثمار الخلاص الجاني، التي تزكّي دم المسيح وقبَّده وتصبح له بمثابة توة لمدح بحد نحمت. فكل أعمال القديسن ميتكرم بها المسيح وسط السمانين، وكلما ازدادت الأعمال المسالحة وازدادت القدامة والتقوى ازداد المسيح كراهة وسط السمانين وازداد مديج القديسن وتسبيحهم لله وللمسيح في الجد.

أَشَا قول الكتاب بأنه سيجازي كل واحد حسب أعماله، نعم فهكذا ستكون المجازاة: مَن لهم أعمال بحيدة في الشهادة للمسيح وخدمته سيأخذون الصفوف الأولى والأقرب إلى المسيح، للمديح الأوفر بحداً والتسبيح الأكثر بها أ، والذين قلت أعمالهم وضعفت شهادتهم ضعف مديمهم وقلً تسبيحهم ويَعُد مكانهم عن العريس القائم في بجده:

- (وسمعت صوتاً كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترغون كترنيمة جديدة أمام العرش.» (رؤ1: ٢و٣)
- «ممهم فيشارات الله، وهم يرنلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخزوف قائلين عظيمة وعجيبية هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسن.» (رؤه: ٢و٣)
  - «مَن افتخر فليفتخر بالرب.» (١ كو١:٣١)
- «وأشا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع السيح الذي به قد
   شلب العالم لي وأنا للعالم.» (غل ٢: ١٤)

ولا ينبغي أن تنسى ما ردَّده ق. بولس كثيراً أن أعمال الحلاص كلها والحلاص بعدً ذاته هو أولاً وأخيراً نمَّ وكمُّل في مقاصد الله قبل تأسيس العالم، وعندما يُستعلن كاملاً وسط السمائين سيكون «لدح بحد نعمته التي أنهم بها علينا في الحبوب» (أف ٢:٦)!! وفي يقيني أن أعظم هبة ينالحا أعظم قديس هي أن يُعطى سرَّ «ق**مّح مجد نعمته** التي أنهم بها علينا في المجبوب» هنا وهناك!! فالتسميح والتمجيد هو عملنا الوجيد المحسوب لنا الآن أعمالاً على مستوى الذبيحة المتولة. هذا من جهة الأعمال وعلاقها بالخلاص.

أمّا الأصمال الصالحة التي هي ثمرة خلاصنا فهي مطلوبة وضرورية للغاية تتمجيد الله: 
«لكي يعروا أعصالكم الحسنة ويجدوا أباكم الذي في السموات» (منه ١٦٠)، وتجيد السيح 
أيضاً: «بما أنكم فعلتميو باحد هؤلاء الأصاغر في فعلتم» (منه ١٠٠٠). وهكذا رفع المسيح 
جمع أعمال المحبة والرأفة والرحمة والبذل والمعونة مهما صغرّت حتى إلى تقديم كوب ماه بارد، فقد 
أكّد المسبح أنه لا يضيع أجرها! ولكن يبقى تحذير أخير أنه: «بأعمالي ليس لي خلاص» (صلاة 
نصف الليل، المؤدمة الثالثة).

١٠:٢ «لأننا نحنُ عَمَلُهُ مخلوفِينَ في المسيح يسوعُ لأعمالِ صالِحةٍ قد سَبَقَ اللهُ فأعدُّها لكي نَسُلُكَ فيها».

## «نحن عمله»: αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα

وتىرچىسىھا «نىحىن ئىشلىقتە»، كىما جاءت في المزامېر: «ھو ئىتقتنا ولە نىحن» (مز٣:١٠٠)؛ «يداك صنعتانى وائشأتانى.» (مز٢:١١١٩)

الله عمل الإنسان كما عمل الخلاص، فإن كلّا نحن عمله فكيف نستزيد الخلاص عملاً بعملنا؟ أو هل يصح أن يتدخل المخلوق في عمل الخالق؟ هذا هو متطق بولس الرسول. فهذه الآية توضيحية أو تأكيدية للآية السائفة التي يقول فيها إن الخلاص أو حتى الإيمان بالخلاص ليس من أعمال، وإلاَّ بطل الخلاص كعطية وبطل الإيمان كهية.

كما يلزم أن نفهم أن الخلاص بصورته النهائية يخص الإنسان الجديد، والإنسان الجديد على صورة الله عملوق في البدر وقدامة الحق، وهو عمل الله مائة بالمائة. فكيف يتسقى للإنسان الجديد الذي هو عمل الله أن يعمل عملاً أيَّ كان ليضيف إلى خلاصه خلاصاً أو لجدّة بحدًا؟ الإنسان الجديد مفروض عليه أن يعمل عمل المخلّصين ولكن ليس من قدرته قط أن يعمل خلاصاً أو يستتريده لفته أو لغيره. فالحلاص المقدِّم لنا أكمل كمالاً لا يحتمل استزادة، وحينما نقبله فإننا نقبله كاملاً كما صنعه المسيح تماماً.

كذلك فالحنلاص في المفهوم اللاهوني هو الحياة الأبدية تُنحت للإبسان بالفداء، فهل يمكن للإنسان الذي قبل الحياة كعمل الله الفائق أن يضيف إلى الحياة عملاً يستزيدها؟ ويلاحظ القارىء أن كلمة نحن «عمله» جاءت باللغة اليونانية بنفس الكلمة التي استُخدمت في عمل الحقيقة (روا: ٢٠)، فنحن صنعت Alis workmanship ، ποίημα.

كما كان في الخلقة الأولى هكذا في الخلقة الجديدة.

كذلك فإن الإنسان، كإنسان طبيعي، قُلَّة وجوده وكيانه أمام الله، بل حظم حياته وطبيعته بيديه ومات، فحباءه الحنلاص ليجلد طبيعته ويحبيه ويضعه إلى الله. فبأي وجو يكن أن يعمل عملاً يخلُص به نفسه؟ والحلاص هو عمل الله كلبًا وجزئيًا.

«مخلوفين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، قد سبق الله فأعدَّها لكي نسلك فيها»: تماماً كما خلق الله الإنسان في البدء وقال له «اعمل الأرض»! «وأخذ الرب الإلْ آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها» (تك٢:١٥)، هكذا خلقه جديداً من روحه، وعلى صورته خلقه، في البر وقداسة الحق خلقه، وقبل أن يخلقه جديداً أعدَّ له أعمالاً جديدة يحفظ بها حدود خلقته الجديدة لئلا تطغى عليه العتيقة : «إذاً إن كان أحد في المسيح فهو خليـقـة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديداً. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. » (٢ كوه: ١٧ و١٨)

وهـذه المرة لم يخلقه وحيداً أو حرًّا لنفسه، بل «في المسيح»: «مخلوفين في المسيح يسوع»؛ فلم يعد يختار لنفسه نوع الحياة: «وأمَّا نحن فلنا فكر المسيح» (١ كو١٦:٢)؛ «أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيُّ» (غل: ٢٠)؛ «ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» (١ كوه١: ١٠)؛ «لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرَّة» (في ١٣:٢)، «وكل ما عملتم بقول أو فعـل فـاعـمـلوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به» (كو٣:١٧)؛ «فافعلوا كل شيء (رو٦:١٣)؛ «وأمَّا الآن إذ أعـتـقـتـم مـن الخطية وصرتم عبيداً لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية .» (روه: ٢٢)

ولكن بـالرغم من أن الإنسان الجديد ليس حرًّا لنفسه أن يعمل من نفسه لنفسه إلاَّ أنه حرٌّ لله يعمل بحرية إرادته الجديدة ليكون على صورة المسيح ومثاله:

«فإنكم إنما دُعيتم للحرية أيها الإخوة. غير أنه لا تصيّروا الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضاً ... اسلكوا بالروح فلا تكمُّلوا شهوة الجسد.» (غله: ۱۳ و۱۹)

> صحيح أن الخلاص ليس منكم وليس من أعمال، ولكن الخلاص هو لكم وله أعمال صالحة يتحتم أن نسلك فيها!!

ولكن فرق كبير بين أن يكون لنا عمل صالح خاص نقوم به،

وبين أن يكون الله قد أعدَّ لنا أعمالاً صالحة لنسلك فيها.

هذا يعني أن الخلاص يشمل عطية البر. وقد رتِّب الله في صميم طبيعة الخلاص أن يحيا الإنسان في الـقداسة، لأن طبيعة الحلاص نفسها قائمة على القداسة، ولابد للقداسة أن تُعلن ذاتها بالأعمال.

هـنـا الأعـمـال هـي أعمال الله بالأساس، وقد زرعها في صميم الخلاص والبر اللذين منحهما

لـلإنــــان ، فأصبح الإنـــان مُطالَبًا بأن يأتي هذه الأعــال ويُتقنها لأنها جزء لا يتجزأ من خلاصه وبر الله فيه!!

- + «إن كان أحد في المسيح (في الحلاص) فهو خليقة جديدة.» (٢كوه:١٧)
- «وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق.» (أف ٤: ٢٤)
   واضح أن الخليقة الجديدة في المسيح لها أعمال صالحة في البر وقداسة الحق.

# «سبق الله فأعدُّها لكي نسلك فيها»:

هذا حتى كل الحتى الآن ألله سبق فرسم المثلاص، والخلاص في صعيم طبيعته يشعل أعمال الفداحة, إذاً والله كما سبق ومعل الخلاص سبق وأعد أعماله الصالحة، لكي إذا خلصنا نسلك حسماً بُجِيها، ولكن ليس هذا معناه أن هناك أعمالاً معروفة وعددة أعدًها بمردت ، ولكن فعل البر وفعل المتداسة الذي غرسه الله في الحلاص، وبالتالي في الإنسان الجديد \_ إذ خلقه بحسب (صورته) ومشيئته في البر وقدامة الحق، هو فعل له عمل، فالقدامة فق ديناميكية تتحرك الإنسان بكل الطرق والأعمال لتقرب من الله وفرجد أمامه، وهنا يستحيل أن يوجد خلاص إلأ وله أعمال، أو يوجد إنسان جديد ولا يعمل أعمالاً صالحة، لأنها في صعيم طبيعة الإنسان الجديد الذي خلقه الله على صورته ليخهد أله ويعمل أعمال الله!!

وهذا ما حدده ق. بولس من قوله: «كما اختازنا فيه قبل تأسيس العالم لتكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، (أفات:)، كما يعثر عن هذا أيضاً في موضع آخر: «الذي بذل نفسه لأجملنا (فداء وضلاص) لكي يشدينا من كل إثم ويطلقر لنفسه شعباً خاصاً غيراً في أعمال حسنة.» (قي:11)

وهمل العنب في الكرمة يُخرج عنباً كما يشاء أبيض أو أحرَ له بذرة أو بدون؟ أم أن على الغصن أولاً أن يشمر (عمل) وإلاَّ يُقطع ويُطرح في النار.

ثم عمليه أن يَظرح (عملاً) عنباً كما تمليه عليه الكرمة، سبق وأن اختزنته في طبيعتها بحسب صورتها؟

وما الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدّها لناء إلاّ كما قال المسجد: «أنا هو الطريق والحق والحياة» (بر١٠٤)، «**مَن** يتبعني فلا يمثي في الظلمة» (برر١٢٠)، «فسيروا ما دام لكم النور لمثلاً يُشرككم الظلام» (بر٢٠:١٧). فالمسجد نفسه هو الطريق، وهو النور، وهو بجال الأعمال الصالحة.

- + «إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة (كنيسة) بعضنا مع بعض ...»
  - «ما هو حق فيه وفيكم أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يُضيء.» (١ يو٢:٨) أي أن المسيح أؤجّد لنا المجال المنير الذي نعمل فيه الأعمال، وذلك بوجوده وعمله فينا.
    - «الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا ...» (في ٢٣:٢)
      - «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا.» (يوه١:٥)

وهكذا تصبح الأعمال الصالحة «بالله معمولة» (يو٣: ٢١)، ومع المسيح مرسومة، وبالروح

وبـذلـك تـصير الأعـمال الصالحة جزءاً لا يتجزأ من «مدح مجمد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب»، «لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجِّدوا أباكم الذيُّ في السموات.» (مته:١٦)

أمَّا أمثلة الأعمال الصالحة فذكرها المسيح: مثلاً في تصوير نفسه بالضعفاء والغرباء والمساكين والمسجونين والجياع والعطاش والعرايا. فكل عملٍ موجَّه لمؤلاء موجَّه للمسيح رأساً. فهذا نموذج جيد للعمل الصالح وعلى أضعف مستوى.

أمَّا أعظم الأعمال وأفخرها فهي: الشهادة للمسيح، وخدمة كلمة الإنجيل، وإنارة الآخرين في معرفة ابن الله وردّ كثيرين إلى البر!!

عبة الجميع بشهادة عبة الأعداء!!

البذل، «هذه أعطت كل ما عندها» فلسى الأرملة!! (لو٢١: ١-٤)

دعُ الموتى يدفنون موتاهم أمَّا أنت فاذهب ونادِ بملكوت الله!! (لو٠: ٦٠) يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك ... وتعال اتبعني!! (مر٢١:١٠)

ومن ترك يأخذ مائة ضعف هنا والحياة الأبدية!! (مت١٩:١٩)

أنتم الذين تعبتم معى وتبعتموني في التجديد ... (مت١٩:١٨)

# أعظم وحدة تمت بين الناس على مدى تاريخ الإنسان نشأة الكنيسة

كان سر مشيئة الله منذ الدهور، والذي كان ضمن مقاصده العدلية حسب مسرته التبي قصدها في نــفــه لتدبير ملء الأزمنة، أن يجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك (أف.١: ١٩٠٩).

وتنفيذاً فمذا القصد الإلمي بدأ السبع بالفناء مكثلاً طاعة الآب حتى الموت على الصليب فأكمل فداء الإنسان. وكانت نتيجة هذه الطاعة أن رؤمه الله فوق جيع السيوات، فوق الرؤساء والسلاطين والقوات وكل اسم، وأخضم الكل تحت قديم. وبذلك صار المبح رأماً فوق كل ثيء. ولكن ذلك كله كان لحباب الكيسة، لذلك قال قال ورواياء جيل رأماً فوق كل شيء شيء للكشيسة» (أف: ١٣٠١). ولمنا ارتفع المسج فوق جيع السيوات، كان ذلك لكي «يلأ الكل» (أف (٢٣٠١). وهكذا غلا الكيسة من مله، لذلك قال: «وإياه جيل رأماً فوق كل شيء للكشيسة، التي هي جداء ملء الذي يلأ الكل في الكل» (أف ٢٣٥٢). وهذا يعني أنه سلم الكنيسة جداء و بالتالي كان هوفها كالرأس وأعطاها ولأد، فصارت الكنية مل، المسجح الذي يلاكل في الكل.

كل هذا كنان لتكميل مسرة مشيئة الله التي قصدها في نفسه وأعلنها لنا، أن يجميع كل شيء في المسيح ما في السحوات وما في الأرض. وهذا يعني مباشرة أن الكنيسة اضطلعت بهذا الدور الكبير مع المسيح، أي جمع كل شيء في المسيح.

 «هوذا الكل قد صار جديداً (أولاً)، ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه يسوع السبح وأعطانا (الكنيسة) خدمة المصالحة. أي أن الله كان في المسيح مُصالِحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة المصالحة. إذاً، نسمى كمفراء عن المسيح (الكنيسة) كأن الله يعظ بنا. نطلب (ككنية) عن المسيح تصالحوا مع الله.» (٢ كوه: ٧١-٢٠)

واضح من هذه الآية أن عملية التجديد الكلية «هوذا الكل»، كانت هي البداية الضرورية جداً لبدء عملية المصالحة لتكوين وحدة جديدة بالنسبة للإنسان الجديد. كان جمع الإنسان وتوحيده في المسيح هو المشيئة الأولى عند الله والمسيح. وكانت أعظم فُرقة وانقسام وعداوة عرفتها البشرية قائمة بين اليهود والأسم.

فيدات خطة الله في تجسيع البشرية وتوجيدها في المسيح بعمل أول وحدة بين اليهود والأمم. وكان هذا أشد اختيار لإمكانية توجيد الإنسان معاً، لأن المداوة والفُرقة كانت بينهما على جميع المستويات وتعممقت جذورها آلاف السين وأثمرت مرارة وأفستنيناً، وكان اليهود يُنعون الأمم «كلاباً». ولكن كان عامل المصالحة شيئاً فوق كل فوة وحكمة وفكر = «دم ابن الله». فنجحت الوحدة وقامت الكنيسة، على أساس الإيمان بالمسيح:

«لأدكم جميماً أبناء الله بالإيمان بالسبح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسبح قد
 ليستم المسبح، ليس يجودي ولا يؤنائي ليس عبد ولا حرَّ ليس ذكرٌ ولا أشى، لأنكم
 جيماً واحدٌ في المسبح يسوع.» (طل ٣: ٢٤٥٦)

ولكن هذا الاتحاد الذي تم واحتضته الكيسة الواحدة في الإيان الواحد بالمسجع، لم يكن يظهر أبداً في بدايته على مستوى التساوي في الأصول إذ كان العتصر اليهودي متفوقاً بشريًا على الأمم بصورة شديدة؛ ففي تاريخه الطويل تراكمت ما رآء اليهودي – بعينه – أنها امتيازات لا تُعدُّ ولا تُحصى. هذا إبراهيم خليل الله أبو الآباء هو أبوهم وحدهم بصورة استكارية، وإصدى ويعقوب (إسرائين) أحلماء الله جداً عا حدا بالله أن يستى نفسه «إله يعقوب» أو «إله إسرائيل». ثم هذا مرسى أعظم أنسياء الله جمجزانه، ثم الناموس وصايا الله وثق على اليهود، وهذا المتنان مفخرة بالسهود فوق تموب وأمم العالم أنهم أخذوا علامة عهد الله في الجسد، فكل عنون هو ابن إيراهيم المرجل فقط عاجل الرجل في الهودية بتمال على المراق، فكان اليهودي يقف كل يوم في المبكل يصلي شاكراً الله أنه لم يخلته أبمًا ولا امرأة ا!

نسم بهمنا الحجم من الغوارق والعداوة، ثمّ الاتحاد بين اليهودي والأممي واعتمد الاثنان يمعمودية واحدة، وبالإيمان الواحد صاروا جمداً واحداً إنساناً جديداً صانعاً سلاماً!! ولكن يقيت آثار انتخار اليهودي بسابق يهوديته واحتقار الأممي لسابق وثنيته مترشبةً في الأعماق.

وهـنــا يُـذكِّـر ق. بولس الأمم بما كانوا عليه وبما صاروا إليه حتى يزداد شكرهم ومديحهم لمجد نعمة الله التي أنعم بها عليهم في المحبوب. ١١:٢ «لَـٰذَلِكَ آذَكُرُوا أَنكُم أَنتُم الأَمْمُ قَبْلاً في الجِسدِ المَّذُعُةِ بنَ غُزُلةً من المدغة خِناناً مَصْنُوعاً باليّدِ في الجسدِ».

هـنــا بــولــس الــرســول يـذكِّــر الأمــم بحالهـم الأول ــــ من واقع نظرة يهودية ــــ كبشرية مُحتقرة ومتغرِّبة عن الله!

«أنتم الأمم»: τὰ ἔθνη

هـذه الكلمة هي اختراع يوناني، فاليونان كانوا كاليهود يعتزُّون جداً بجنسيتهم، كأنهم سليلو الآلهة «ذرية الله»، كمما قال أحد شعرائهم (أع٢٠: ٢٨). فكانوا يدعون الناس الذين يعيشون خارج مدنهم الوطنية، من الأجانب من أي جنس، كانوا يدعونهم برابرة βάρβαρος (كو٣:١). وقــد الـتـقـطها اليهود وترجموها بالأمم - ٤θνη ، ولكن ليس على أصول جنسية فقط وإنما على أصول دينيية، فـهم «أنجاس» و «كلاب»، وهذه ألقاب رسمية، فمن الجهة الدينية كانوا يسمونهم الذين في «الغرلة» أو «الغُلْف»؛ أمَّا هم فأهل «الحتان».

فمن جهة «الجسد» يذكّرهم ق. بولس أنهم «غرلة» أو «غُلف»، ليفرّقهم من المدعوّ ين ختاناً. ولكنه هنا يصف الختان الذي كان هو قمَّة الطهارة، وعلامة الاختيار، وختم الموعد، أنه مصنوع بالميد في الجسد، وذلك من وجهة نظر يهودي مسيحي. إذ لم تعُدُّ الحتانة ذات قيمة على

ونلاحظ تسمية ق. بولس للختان هنا أنه «في الجسد» وذلك بالفكر اليهودي؛ أمَّا في مواضع أخرى حيث يذكر الختان بالروح من وجهة نظر مسيحية فيعني المعمودية بالروح القدس، وفي هذه الحالة يكون: «اليهودي في الظاهر ليس هو يهودياً ولا الحتان في الظاهر في اللحم ختاناً، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب (التوراة) هو الحتان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله.» (روم: ۲۸و۲۹)

لذلك قوله عن الختان في هذه الآية «مصنوعاً باليد» هو مقابل «مصنوعاً بالروح»، و «ختاناً في الجسد» هو مقابل «في القلب».

فهمنا ق. بولس ولو أنه يذكِّر الأمم بقصورهم السابق في نظر اليهود، ولكنه حينما يقارن قصورهم بكمال اليهود يعود و يذكر ما لليهود، بلغة تنفي تماماً أنهم كاملون، لأنه هو نفسه يقول إن اليهودي في الظاهر ليس يهودياً، والختان الذي في اللحم باليد ليس ختاناً. وبذلك نفي اليهودية الحقيقية عن اليهود، وهكذا جعلهم على مستوى الأمم. ولكنه في هذا لم ينف قيمة الخنان في جوهره، لأنه إذا كانت تسند يهودية صادقة من القلب يكون علامة صبحة من ألف لشعب دعاه الحاسم في الم

وطبعاً هذا تمهيد أن يجمع الاثنين معاً وعلى التساوي في إيمان واحد.

وهكذا يتضح للقارىء أنَّ التسلسل الفكري قائم عند ق. بولس للوصول إلى الوحدة.

١٢:٢ «أنكم كنتم في ذلكَ الوقتِ بدونِ مسيح أجنبيِّينَ عن رَعَوِيَّةِ إسرائيلَ وغُرَباءَ عن عُهُورِد الموعِيدِ لا رجاءَ لكم وبلا إلهٍ في العالمي».

الآية السالفة تشرح ما كانت عليه الأمم في نظر اليهود،

هذه الآية تشرح ما كانت عليه الأمم في نظر ق. بولس المسجى وفي نظر الله نف وفي واقع حياتهم، و برائسائي مستقبلهم الروحي إيضاً. ثم يوضح هم كام كانت خدارة حياتهم إذ كانوا عمر ومن \_ أو بحسب نص الآية بعيدين \_عن المسجى مع أن المسجح جاء إلى العالم خصيصاً من أجل الأمم أولاً ثم إسرائيل بعد ذلك حسب نبوة معمان الشيخ المفتوح الدين: «الآن يا سيد تطاقع جدلا حسب قراك بعلام، لأن عيني قد أهمرنا خلاصك، الذي أعددتد قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم، وبماذا تشديل أميرانالير.» (لوم: ٣٦١ عالم 1

وبيدو أن معنى «بدون مسيح» \_ بعكس ما يعتقد كثير من المفسرين \_ لا تعني عدم التعرُّف عليه أو عدم الإيمان به بل تعني عدم «الرجاء بجيئه» باعتباره «المسيًّا الآتي»، كما كان يترجاه السهود قبل أن يظهر(")، فهي تنصبُّ على العلاقة الشخصية، لأن بقية الآية توشِّح ذلك إذ تقول إنهم في ذلك الوقت أيضاً كانوا أجنبين عن رعوية إسرائيل وأيضاً غرباء عن عهود الموعد، ثم لا رجاء لهم في العالم وبلا إله.

«رعوية إسرائيل»: πολιτείας

وتعنبي المواطنة، ولكن تفيد بدقة حقوق المواطن في كافة المؤسسات التي أسسها الله، ذلك بالنسبة «لوطن إسرائيل»، لأن مواطنة إسرائيل كانت إلهية Theocratic .

وهـنـا بـلا مــسيح وبـلا إلـه تـأتـي في مقابل اليهود، إذ كان لهم المسيح أي المسيًّا في حدود الانتظار المجيئه ولهم رعوية إسرائيل ولهم رجاء الحلاص، ولهم إله في العالم.

<sup>7.</sup> Meyer, op. cit., p. 378.

هنا واضح عدم توافق القول «بدوق صبح» مع «وغرباء عن رعوية إسرائيل»، وكان الانتفاء إلى السبح يساوي في الجوانات من الحرمان من رعوية إسرائيل! هذه مضادة، ولكن الشرح الواقعي والمسلطفي هر أن الأمم في القديم كانوا بلا مسياً لم يتنظرون، ولا رموية مواطنة به الإسرائيل بمتحون بها وتحسيدن من خاصة الله، أي الشعب المجبوب: لا مواعيد لهم أو عهود تلك الشي كانت وقداً على إسرائيل فقط، ولا رجاء لهم من جهة الخلاص الذي كان يترجاه اليهود حسب الأنبياء، ولا إله لهم كاله اليهود.

هكذا كان الصالم الوثني قبل بجيء المسيع، في ذلك الزمان حينما كان الناس كل الناس ليس لهم ما ينتظرونه في حياتهم أو بعد مماتهم. فكان اليونانيون مثلاً بجيرُون ماضيهم اللهمي كل يوم دون الأمل في أي مستقبل على الإطلاق، وكانت فلسفتهم الميتة قد آمنت بالدورات التاريخية، أي أن الشاريخ يُعيد فضه، وكأن الموت عندهم هو حدَّهم في الشؤم النهائي. وكانت أهتهم الميتة لا تعطيهم أية معرفة بالله الحق، فتغربوا عن الله وكأنه غير موجود. وليس لهم أي معين أو معرَّ في كوافهم.

وقد قصد ق. بولس أن يضع أمامهم مدى النقلة العظمى التي نقلهم بها الله من هذا الحرمان الفادح كله إلى وقوفهم مع اليهود في الدخول إلى عهد النعمة الفائق الوصف كينغ لكتف، حتى أن ما فاله اليهود في المسيح ناله الأمم دون أن يسقط من حقهم حرف واحد. بل وبالأكثر جداً نالوا المسيح بكل عطاياء، وهم لم يكونوا يعرفونه ولا ترجّوا مجينه ولا يوماً واحداً، كما ناله اليهود تماماً، الذين ظلوا يترجونه ألثيّ سنة منذ أن تنبأ به موسى لهم.

والسبب المباشر الذي دعا ق. بولس ليذكّرهم به ، هو أن يجعلهم بيتجون بتصبيهم في المسيح والحنلاص شم يحافظون على وحدانية الروح والمحبة مع اليهود الذين آمنوا وصاروا شركاء مماً في مسيح واحد! بإيمان واحد لا امتياز فيه لأحد ولا تمايز فيه بين يهود وأمم.

كما أنه من خلال السطور، أراد ق. بولس سواء في الآية (١١) أو (١٦) أن يوضّح للأمم أية خسارة كانت لهم عشدما كانوا في عدم نوافق مع اليهود، لأن ذلك بعملهم في ابتماد كلي عن المسيح وعرومين من مورية إسرائيل كامة يهوه العظيم شعب الله المختار، وبلا عهود ولا رجاء في أي ثيء قادم، إذ لم يكن لهم أنبياء، ولا وعد بثيء يتمسكون به، ثم هم بلا إله في العالم لأن يهوه كان إله اليهود فقط. كانت لهم آلمة كثيرة، ولكن ليس واحدٌ منها يعظف أو يُحب أو يُعين أو يرعى، كلها آلمة ترعاها الناس من الصدأ واليل والسقوط. ١٣:٢ «ولكن الآن في المسيج يسوع أنشُم الذين كنتُم قبالاً بعيدين صِرتُم فربين بدم المسيح».

[ «سلام سلام للبعيد (الأممي) وللقريب (البههودي)، قبال البرب، وسأشفيه.» (إش19:۲۱) «لأن الموعد هو لكم ولأولادكم، ولكل اللهن على يُعلِق، كل مَنْ ينعوه الرب إلها.» (أع1:۲۲)]

لقد استيقظت الوثية الأممية من نومها الذي هو بشبه الموت على اسم المسبح الذي مات من أجلمهم ليفتيهم دون أن يعرفوه . لم يقتر بوا إليه و ولكنهم في يُعدهم السجوق عنه استيقظها ليجدوه قد استيقظها من المسلم على كنفه وجل ماضيهم وحاضرهم وستقبلهم ، بل مآسيهم وجهالاتهم وخطاياهم . فكانت هذه أول معرفة لمم يكيف يكون الإله؟ وهاذا يعني ؟!! «لذلك يقول استيقط أيها النائم ولمُم من الأموات فيضيه لك المسح» (أف ه: ١٤) . وقد المتعارف يولى هذه الجمالة ... حسب رأي الطماء من طنس المسووية حيما كانوا ينادون الأنمي بعد أن يتمم جُلقة الجياة والورد.

(وإذ كنتم أمواتاً في الخطايا وغَلَف جددكم أحياكم معه مُساعاً لكم بجميع الخطايا.»
 (كو٣:٣١)

والآن، الذين كانوا بعيدين عن المسج، فبالإيمان به وما عمله من أجلهم على الصليب بسفك 
دمه صاروا قريبن بل صاروا فيه، وأصبح «ألنا أيها الإخوة قة بالدخول إلى الأقداس بدم يسج» 
(عب ١١٠١)! وأدركو أن الذي لم يكونو بموفرة كان بعرفهم، وقد نزل إليهم من حاساته من 
حضن أيه يقديهم إذ كان قد تقتهم على كمّة ! بل وقبل أن تأسى العالم كان قد اختلوه، بل 
شباهم بم أعدَّ هم الغداء بعد لفران خطاياهم. وأدركوا أن سبب بمدهم كان الحقيق، وليس 
مَن يُموف أو مَن يُعتَد . وهوم من جهته بسبب هذه الحقيقة — إن خطيقة أو وخطية اليهود لا فرق 
قرر أن يتقابل معهم على الصليب ويتمامل معها ويفك أصرهم وونهم. على الصليب عينه تقابل 
الأمم مع اليهود، والدم الواحد غلى الاثنين، فنقلت الخطية عن الاثنين، وصارا واحدا. إذ قبل 
ان يوجُدهم الدم، كانت الخطية قد وحُدتهم في الظلمة، فلم يروا أنفسهم إلاً عدوري، لا يجمعها 
إلا الموت.

٧٤:١٢ (١٥٠ «لأنه هو سَلائنا الذي جَمَل الاثنين واحداً وَقَضَ حانظ الشياج المنوشظ، أي الحداؤة، شبطلاً بجيدو ناموس الوصايا في فرائض لكي يَخلق الاثنين في نفيد إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً».

لم يصنع المسيح سلاماً بين الاثنين بل صار هوبذاته سلامنا، لأن ثمن الصلح كان دمه، فعسار الصلح قائماً فيه والسلام نابعاً منه، والمدؤان جمهما في بيت قلمه، فخرج الاثنان واحداً وسقط صور العداوة بغير يد.

كان الناموس قد بنى هذا السور بكلتا يديه ، فبالفرائض أوهم اليهود أنهم أطهان ، ولأن الأمم بغير ناموس ، لذلك فهم الأنجاس ! وبه تعالى اليهود على الأمم وبسببه حقد الأمم على اليهود فصدار صور المعداوة المزدوع ، يرتفع بكنوة التطهور، ويتقوى في قلب الأمم مع الزمن ، فلشًا جاء المسيح «صار لنا حكمة من الله و برًا وفلدامة وفداءً» ( ( كوز : ۲۰) ، فانسجب الناموس ، وتوقف التطهير، ورُفعت النجامة عن الأمم . فتعانق اليهود مع الأمم على مائدة واحدة وظهرت الكنيسة إنسانًا واحداً صانعاً سلاماً:

«كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح، الخبز الذي نكسره أليس هو
 شركة جسد المسيح، فإننا نعن الكثيرين خبز واحد جدد واحد لإننا جيعنا نشترك في
 الجنز الواحد.» (١ كومرة: ١٩٥٦)

﴿ ﴿ لَانَتَ عَبِيماً بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جمد واحد يهوداً كنَّا أَم يونانين، عبيداً أَم أحراراً، وجيعنا مُقينا روحاً واحداً.» (١٧ و١٣:١٣)

كانت هذه الرؤيا تملأ قلب المسيح قبل أن يخطو نحو الصليب:

· «ولي خراف أخر (الأمم) ليست من هذه الحظيرة (اليهود) ينبغي أن آتي بثلك أيضًا فتسمع صوتي وتكون رعمية واحمدة وراج واحمد.» (يو١٦:١٠)

الما عن الأمم فكانوا عند السبح شغله الشاغل حتى إلى آخر لحظة: \* \*\*ا حد أد أن الدا هم الا فقاء ما الشائد أحجر المأذه المعادن ، كالامد

«ولست أسال من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب فيَّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أوسلتني.» (يوري: ٢٠)

كان في هيكل اليهود في أورشليم حانط يفصل اليهود عن الأمم الذين كانوا بمضرون الصلوات للشعرُف على الإله يهوه العظيم. وكانت لانة مكتوبة على هذا الحائط المتوسط: [ الذي يَشرُ هذا السور يُقتل !]("). فكان الحائط شاهداً على العداوة مدى السنين. وحينما ضاق السبح بالهيكل والسور، قال في القبر والسور، قال في طلاحة أيام أقيم» (بع:١٦)، فنفف وهو في القبر وبناء من جسده في ثلاثة أيام ولكن بعون هذا السور. ويوض سور العداوة جل جمه بيئاً السحجية!! والعجيب حقاً أن جسده هذا هو تحن، يهوداً وأماً: «من لجمه ومن عظام» (أف:١٠٠) وجمعله إنساناً جديداً صانعاً سلاماً، «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الأب» (أف:١٨١)

كان بطرس الرسول أول مَنْ رفع مِثْوَل الله وهدم أول ثفرة دخل منها كرنيليوس وأهل بيته ، وأعطى الله بولس الرسول تعليماته ليهدم البافي، لتدخل كافة الأمم بلا مانع .

وما هذا السور الذي بناه البهود من عداونهم إلاً صورة مصدَّرة لصك الخطايا والآثام التي سجُّلها الناموس عليهم والتي وقفت حائلاً بينهم و بين الله (إش ٢٥:٩). هذا رقعه المسيع على الصليب الما ارتفع جمعه عليه ومزَّقه الما ترق الجمعة: «إذ محالفات الذي علينا في الفرائض الذي كمان ضدًا لنا وقد رقعه عن الوسط مستراً إياه بالصليب، إذ جرَّد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه.» (كوم: ١٤٤٥)

هكذا محا المسيح الصك لمًّا محا الفرائض في الناموس.

«ناموس الوصایا في فرائض »: τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν

وتعني ناموس الوصايا السُملة في الفرائض. لأن الناموس مكوّن من وصايا εντολαί ، وهذه الفرائض (اللجا) δόγματα (. وهذه الفرائض والشكل المحدَّد الذي تُعتَّم فيه هذه الوصايا هو الفرائض (اللجا) δόγματα . وهذه الفرائض ذات سلطان وتُعتبر «كأمر عالي» أي رسمي، أو قانون أو حكم، وتُسمَّى لذى الحكومات (وكريتو)، وهي بماية حكم قضائي، هذا هو معنى «اللجا».

أشًا علاقة الفرائض بالوصايا فهي أن الفرائض منبئة من الوصايا، أي أن الوصايا تشكّل مرتبة خاصة في الناموس حتى ولوغيّر عنها بالفرائض .

والفرائض في العهد الجديد هي المعروفة في الكنيسة «باللَّجا» أي قانون أو حكم: + «وفي تلك الأيام صدر أمر εξηλθεν δόγμα من أغسطس قيصر ...» (لو1:1)

 <sup>(</sup>A) اكتشفت لوحة أشرية مكتنوبة بالجرية عليها هذا الإندان وذلك بواسطة الدالم الأثري الفرسي كبيرموست جدو
 (Bermont Gannew) في سنة ١٨٨٧, انظر الصورة أمام مفحة ١٠٥.

+ «وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر απενάντι τῶν δογμάτων καίσαρος قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع . » (أع٧:١٧)

ثم أدخلت الكنيسة باختيارها أحكاماً نافذة لا تقبل أية زيادة أو نقصان أو تغيير:

- + «وإذ كانوا يجنازون في المدن كانوا يسلّمونهم القضايا التي حكم بها τὰ δόγματα τὰ المني حكم بها κεκριμένα الرسل.» (أع٤١٠)
- + «إذ ما الصك الذي علينا في الفرائض δόγμασιν الذي كان ضدًّا لنا.» (كو٢:١٤)

هذه لغة ق. بولس في العهد الجديد، ولكنه يتكلُّم عن فرائض الناموس أي أحكامه.

### «يخلق الأثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً»:

أ – المسيح أولاً جمع البشرية ووحَّدها جسدياً **بتجسُّده!!** 

ب - ثم وحُدها روحياً خلواً من خطية، بالصليب، وقدمها ثد أبيه، بالقيامة من الأموات، إنساناً واحداً فيه صانعاً سلاماً!! لذلك صحَّ قول ق. بولس أننا حتماً سنتهي إلى إنسان واحد له قامة ملء المسيح (أف؟ ٣٤). ولينتيه القارى، فيهفين العملين الشديدي الإخلاء حم البشرية المنقسمة المنتنة إلى واحد، ورفع الحضومة والعداوة إلى مصالحة، وارتفع بالإنسان فيه من الأرض إلى السماء.

١٦:٢ «ويُصالِحَ الأثنينِ في جسدٍ واحدٍ مع الله بالصليبِ فايلاً العداوة به».

هذه الآية تكملة الآية السالة وتسليلها كالآي: «غيطلاً ببصده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحداً ... ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله الصليب متاثلاً المداوة به ». وكلمة «لكي» تجمع الاثنين عمل . والمني المترب على ضم الاثنين علم عوائد المجسده على الصليب أكسل الكثارة والفاداء، ثم يجرته أكمل فقران المتاثليا، ثم يقيامته أنشأ الإنسان الجديد المفضور المتطايا، ثم يقيامته أنشأ الإنسان الجديد المفضور علم بالموت المتحرب على المتحرب على بالمتحرب على بالمتحرب على بالمتحرب على بالمتحرب على بالمتحرب على بالمتحرب التي يسان الإنسان الجديد الواحد في المسيح يسبع. ثم الآية (١٠) تعود وتقول أنه يهذا يكون قد أكمل عملية المصاحلة للاثنين لحساب الله الآب.

. فإذا أردنا أن نعرف في كلمة واحدة أداة المصالحة التي صالحهما المسيح بها، فهي «الصليب» الذي ألنى به الناموس وهدم حائط العداوة المتوسط، أي قتل العداوة به.

ولكن لم يكن ممكناً أن يصعد على الصليب إلا بجسّد البشرية التي صُلب لها ولأجلها.

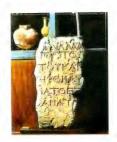

قطعة من نقش قديم جداً على الحجـــر عــُدر عليهـا في أورشــليم تعظــر علــي الأجانب الدحول إلى الأماكن المخصصـة لبـني إســرائيل في الهيكـــل القديــم (أع ( YV:Y ).

was to be

فإذا أردنا أن نضع تسلسل الأفكار في هذه الآيات ١٣-١٦ تكون كالآتي: بدهه صار الاثنان قريبين في المسيح.

بعد عدار ال منافع طريبين في المسيح. نقض سور العداوة فصار الاثنان في سلام في المسيح.

أبطل الناهوس فصار البهود كالأسم في المسيح. وبهذا يكون المسيح قد أكمل خلقة الإنسان الجديد في جسده إنساناً واحداً صانعاً سلاماً.

4 . 4

بعيدي و بالنهاية يكون بالصليب \_ أي بكل عمليات الفداء والخلاص \_ قد صالح الاثنين مع الله

في جيدٍ واحد. وهكذا حينما نبلغ المُصالحة، مصالحة اليهود مع الأمم باتحادهما في السيح، ومصالحة الاثنين كانسان واحد مع الله، يكون السيح قد أكمل مصالحة العالم لله في وحدة تجزيجة تحمل أصعب مصالحة، ويكون الله قد أكمل جم كل شيء في المسيح، بصورته المبدئية كما في بذرة ــ في جــدٍ

راحد. وهكذا يكون ق. بولس قد أكمل نسيج المصالحة الثنائية، مَدَاةً وَلَحْمَةً، يهوداً مع أمم، اللذين كانا يثلان العالم آتذ، ثم مصالحة هذا الواحد المتحد بالله.

و بهذا يكون ق. بولس قد بلغ آخر معنى للخلاص وقوته وهدفه:

وبهه يعود في بوس عديم الرسمي عديم وو الساء. \* (لأنه إن كنّا ونحن أعداء قد صولحنا صع الله بموت ابنه فبالأول كشيراً ونحن مُصالحون فخلص بحيانه.» (روه:١٠)

وهذا لا يُنسب للمسيح فقط بل ولله:

«ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح.» (٣ كوه:١٨)

ثم سلّم المسيح صليبه ودمه وموته وقيامته لنا لنكمل خدمة المصالحة حتى يتصالح العالم لله: « وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مُصالِحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاباهم وواضعاً فينا كلمة المصالحة. إذاً، نسحى كمفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.» (٢ كوه: ١٨-٣٠)

ولكن ق. بولس لا يكتفي بمصالحة العالم الأرضي فقط بالله:

ر وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السعوات.» (كود: ٢٠)

اد رض م ما في المسعوت. ( فو الحالاص وغايته النهائية التي تمت بجسد المسيح وفيه، التي هي

### هي الكنيسة العاملة بالمسيح في سرّ:

- «جسد واحد وروخ واحد كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد: ربَّ واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم.»
   (أف: ٤-٢)
- · «الأننا جميعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد يهوداً كنّا أم يونانين، عبيداً أم أحراراً، وجميعنا شقينا روحاً واحداً. » ( 1 كو١٣: ١٣)
- «وليملك في قلوبكم سلامُ الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين.»
   (كو١٠:١٥)

# ١٧:٢ «فجاء وبشَّرَكُم بسلام أنتمُ البعيدين والقريبين».

الآن وقد انتهى ق. بولس من مقاصد الله الأزلية: في كيف اختار وتبكى وفدى وفقر المقالما، وكشف سسر الفداء والغفران، وكم كلف الآب، وكيف أخضِم كلُّ ثبيء تحت رجليِّ المسيح، وكيف سلَّم المسيح سر الجمعد للكنيسة مع كل الملء؛

ثم استندار ليكشف كيف بدأ الله مجمع كل ثيء في المسيح بتقديم وحدة اليهود والأمم كأعظم نموذج لسر الوحدة التي بدأت تسري في جسم البشرية ككل؛

فالآن بدأ ق. بولس يحكي كيف نزل المسيح إلى مستوى اليهود في هيكلهم وهم القريبون فيه. وإلى الأمم بين أصنامهم وهم البعيدون منه المبتعدون عنه، وذلك سواء بسواء.

«من ذلك الزمان ابتدأ يسمع يكرز ويفول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت ٢٧٤). وسلَّم البشارة للرسل بوصية: «فحق إليَّ كل ملطان في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمندوا جميع الأمم وعشدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.» (مت ٢٨٠٥.

«وهكذا كنان ينمبغي أن المسجع يتألم ويقوم من الأموات في اليوم النالبث. وأن يُكرز باسمه بالنوبة ومغفرة الحتاليا لجمعيع الأهم تمبتلةاً تمن أورشليم.» (لو٢٤: ٤٦و٤٧)

وهكذا تمُّ بالحرف الواحد: «بقوة آياتٍ ومجانب بقوة روح الله، حتى إنيي من أورشليم وما حولها إلى إللمريكون قد أكملتُ التبشير بإنجيل المسيح» (روه١:١١) (إللمريكون: أقضى شمال اليونان ــ ألبانيا الآن).  (... كان بولس متحصراً بالروح وهو يشهد لليهود بالسيح يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجدقون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم، » (أح ١٨: ٥و٦)

# «وبشَّركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين»:

وتمئت النبوة كسا رآما إشعاء النبي: «سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه» (إش19: ١٩١). أثما الذين رفضوه فأكمل إشعاء نبوته عنهم: «لا سلام قال الرب للأشرار.» (إش19: ٢١)

ويعود إشعباء ويرى ويصف كيف دخل الإيمان السيحي أورشليم وتعرَّت إسرائيل بخلاصها وعودة الرب بعد خرابها، وكيف فدى أورشليم وتعرّى شعبه: «ما أجل على الجبال قدمي البشّر، المنجر بالسلام المبشّر بالحترب المخبر بالحالاص القائل الصهيون قد مَلْك إلهافي. صوت مواقبيايي برفعون صوقهم، يترفون مما الانهم يصورف عينا لعين عدد رجوع الرب إلى صهيون. أشيدي، ترشّي مماً يا يُحرّب أورشليم لأن الرب قد عرّى شعبه، فندى أورشليم. قد مشّر الرب عن فراع قدسمه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. » (إش ٥٠: ١٠٠٧)

هذا الشهليل الذي عرضه إشعباء بالنبوة كان سرُّه أنه رأى يوم الموعد قد حلَّ، وجاء الرب، وكما قال، فدى شعبه وأعلن الخلاص إلى أقصى أطراف الأرض.

والقديس بطرس أحسَّ في يوم الخسين هذا الإحساس عينه الذي كان لإشعياء النبي منذ ٨٠٠ سنة، فوقف يهنىء الشعب الباكي من الفرحة بحلول الروح القدس وقال لهم: «لأن الموعد هو لكس ولأولادكم ولكل الذين على بُعْدِ» (أع ٢٩:٣)، فالسلام الذي بشُر به المسيح القريبين والمجينين بفم رسله القديسين كان هو بعينه بدء تفيذ المواعيد.

والدليل القاطع أن كلًا من ق. بطرس وق. يولس كان في تمام الشعور بحلول يوم الموعد وعلى اتتصال روحي بضبوًة إشعباء نفسها، هو أن يولس عاد وكرّر نفس النبؤة لنفس الواقع الذي كان يعيشه: «كما هومكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالحترات.» (روه ١٥:١٠)

وكان إحساس كل الرسل أن المسيح جاء بإنجيل (بشارة) السلام. بل كان هو بعيته بحسب هشاف الملائكة يوم ؤلد المسيح في بيت لحم إذ ترفت معاً: «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.» (لو1:12) فلقد انغرست على أرض الإنسان راية السلام يوم أن فقّت خشبة الصليب على رابية الجلبجة في عاصمة اليهود، و بعد ذلك كانت أول بشارة من فم بطرس الرسول لأول أنمي \_ وهو كرنيليوس \_ غصل بشرى السلام كأول كلمة ينطقها بين الأمم بعد تردُّد \_ كيهودي \_ عا ضايق الله فدفعه دفعاً ليكمّل الرسالة: «فقت بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل في كل أمة الذي يشتخيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يُبشِّر بالسلام بيسوع المسيع، هذا هو رب الكل.» (أع ٢٠ ـ ٣٦-٣٤)

# ١٨:٢ «لأن به لنا كِلَينا قُدُوماً في روج واحدٍ إلى الآبِ».

إن كان سلام واحد للاثنين، وبإنجيل واحد وروح واحد اعتمدا، فحتماً قد صار لهما دخول أو قدوم واحد بالروح الواحد إلى الآب.

# προσαγωγήν : «قدوم»

وتُسْرِجم «دخول» أو «قدوم»، وهو لفظ رسمي يُستخدم في قصور الملاك وفي عاكم القضاء إذ يُسادى على الاسم فيذهب القلم ويُمبيك بيد المنادى عليه ويدخل به إلى الملك أو القاضي ويقلمه إليه. ولقد أراحنا الرب يسوع من التفريق بين الدخول والقدوم حينما قال: «أنا هو الطريق» (يوعً ٢:١)، «أنا هو الباب» (يو ٢:١٠)، «ليس أحد يأتي إلى الآب إلاَّ بي» (يوهً ٢:١)، فهو العطريق والباب الموصّل إلى الآب، أي في المسيع يسوع نصيح، وبلا أي جهد، في حضرة الله قائمين، كمن يسكنا بيدنا ويقدنا إلى الله، حائزين على شرف البثرة وتاج الحلاص.

وهو لا يمسك البهبودي بيد والأممي باليد الأخرى، بل جرد أن يقف هو أمام الآب نكون قد وقفت كلانا، لأننا فيه وهو فينا، هو يثلنا كأننا حاضرون، ونحن غثله كأنه حاضر. فالدخول أو الشعدم فند كمل وثم كفعل أكمل، يوم أخذ هو جسدنا بأسمائنا وأشكالنا كلها معاً ومات وقام حيًّ وصعد بنا، ودخل إلى الاقعامي العليا، فوجد فناء أبديا لجميعنا على السواء، وقدمنا إلى أبيه في ذبيحة حبُ: "هؤذ لنا أبها الإجوة تقة بالمنحول إلى الاقداس بدم يسوع، طريقاً كرَّمه لنا حديثاً حياً بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت أنه التقلّم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضعير شرير ومنسلة أجسادنا بماء نقي، لتسمئك بإقرار الرجاء راسخاً لأن الذي وعد هو أمين، » (عبدا: ١٩-٣١)

ولكن هذا الدخول أو القدوم بحقيقته التي تمَّت لنا في المسيح لكل مَنْ يؤمن، كل واحد

باسمه وكل واحدة باسمها، يظل يحتاج إلى الإيمان الصادق والثقة بالذي نتم كله من أجلنا، أي الابد لنا من مراجعة قليبة واقعية فاحصة في القلب، هل نحن فعلاً مُجزًّنا الموت مع الحبيب؟ هل الابد أصبحت آلامنا، وآلامنا حلوة في مذافة حَلِّينا لأنها آلامه؟ حتى ولو كانت تحمل غُشَة الامه، أصبحت ألامنا، وآلامنا حلوة في مذافة حَلِّينا لأنها آلامه؟ حتى ولو كانت تحمل غُشَة الموت، وصا هو أصحب من الموت؟ إنها خبرة إيان وإيان خبرة، إذا تُم كانت شهادة ما بعدها شهادة، أننا معه قدنا وفيه دخلنا إلى الآب، وأمامه نتراهى حسب مثبيته.

ثم هل أصبحت قيامت حقيقة نبيشها كل يوم كتانمين من المرت حقّا، فلا نقرب الأعمال المينة التي تَرَّق الضير وتطرح الإنسان بعيداً من خلاصه؟ إن كنا قد قمنا مع المسيح حقّاً فيلزم أن تكون طلباتنا واهتمامنا دائماً ها علاقة با فوق، أي لا نطلب أو نهتم إلاَّ با يزكي وقوقنا أمامه بلا لوم، لا نشتهي إلاَّ ما يرضيه أمامه، ولا نخاف إلاَّ ما يجرمنا مما هو فوق.

إذاً, فلنا قدوم حماً إلى الآب إن كان الروح الذي فينا يصدق على هذا الحق الإلهي الذي نقل مندا الحق الإلهي الذي نقطره، وإلاً فتتحتم المراجعة. فالمائة ليست عقدة فو الاكراء فاللاهوت. إذ النهم ولا يُحفظ ولكن يوخذ ويُسارس ويُختخط، «جرَّبوا أنشكم هل أنتم في الإيان؟ ب. إن لم تكونوا مرفوضين» (٢ كوراء:٥)، «الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا، وأثا شركتا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسيح السيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً،» (إيوا: ١٤٤)

هذا كله يتطلب أن يكون إياننا بما تم على الصليب هو حركة نحشُها في داخلنا ونحس بالدم المتدفّق وقد غسلنا حمَّاً وظفرنا من كل إثم، وأن فكر الحفاليا وضمير الحقايا، قد عَقَاه بر الله في المسيح الذي اكتسب لنا بالامه وصليه فأصبحنا بلا خطية مع أننا خطاة؟ وأصبحنا قادرين، ونحن يمسكون بالمسيح، أن نقف أمام الله بلا لوم في المجة مع أثنا في ملء الضعف نعيش؟

#### «في روح واحد»: «لأن به لنا كلينا قدوماً واحداً إلى الآب»:

هـ أه مقيدة تحفظها عن ظهر قلب، ولكن إن تملُّك قليلاً، وتأملنا مليًّا، وسألنا أنفسنا هل هي حقيقة نحسُها حقًّا في داخلنا ونؤمز بثقة أننا نميشها؟

يا قارشي الغزيز، إنه صعب كل الصعوبة أن نحس أننا نعيش الآن وفي هذا الدهر «في روح واحد»!! إن بُشقتنا عن الروح القدس جعلنا غير قادرين أن نتقابل بالفكر، فكيف الجمد الواحد والروح

#### الواحد والدخول الواحد إلى الله الآب؟

فإن لم يسارك الروح القدس عل إيماننا هذا وعقيدتنا هذه فسنظل القابلة بيننا في هذا الدهر صحبة للغاية. فكم نحتاج من انسكاب الروح القدس في داخلنا للطفر مقولنا وأفكارنا وضمائزنا ومشاعرنا بل وأرواحنا، لكي يزفنا حقًّا للمسيح، لنلتحم به جسداً بجسد ودماً بدم، واحداً واحداً وحينلذ نقوى أن ندخل إلى الآب؟ لأنه يتحتَّم لكي ندخل كلنا إلى الآب أن يكون كلانا في روح واحد، لكي يقودنا الروح الواحد!!

ألم نأخذ جميعنا الروح الواحد في المعمودية الذي جعلنا أبناءً حقًّا لآب واحد؟

«إذ لم تأخذوا روح العبودية (الحقيلة) أيضاً للخوف (من الله) بل أخذتم روح النبئي الذي به نصرخ يا أيًّا، الآب» (رو٨: ١٥). فإن كنّا أبناءً للآب الواحد فهل نحن حتّاً إخوة وأخوات؟ بالحق والروح؟

بولس الرسول ثمًّا يقول: لنا كلينا قدوم بروح واحد إلى الآب، فهذا إيمان وعقيدة قائمان على أساس أثنا نلتا روح الله الذي ينطق في داخلنا شاهداً أثنا كلنا أبداء الله الحي، و بالنالي أثنا إشوة وأخدات ما سحتوى الوحدة الإيمانية بالروح والجسد، لأثنا نستمد أخوّة واحدة من المسيع الأخ الواحد البكر الفائم من الأموات، أخوّة ليست من هذا العالم بأطماعه وأصقاده وطموحاته وتكاليه على الكرامة والغنى والأولوية والمجد الكاذب، بل أخوة جديدة لإنسان جديد أعطى ظهود للعالم بل صلب!!

سألنسي صديق: ما هي الـشروط الأساسيـة بـاختصار التي يتطلّبها المسبح منًا ليورّثنا معه الملكوت، وهل من علامة؟

فقلت ك: يا صنيقي ليس لي رأي بل الرأي رأي المسيح وكلمت! «أنا قد أعطيتُهم كلامك والعالم أبغضهم **لأنهم ليسوا من العالم** كما أني أنا لستُ من العالم.» (يو١٧: ١٤ و١٦)

> قالها المسيح مرتين: «ليسوا من العالم» هذا هو الشرط الوحيد!!! أمّا العلامة: «العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم»!!

والآن سممل على الشَّارىء أنْ يجبيب كيف نتأهل أن يكون لنا كلينا قدومٌ في روح واحد إلى الآب!!

ثم نظرة أخرى سريعة على هذه الآية الاختبارية الحاسمة، لو تأملنا فيها على ضوء ما قلنا، فإننا

نجد أصعب ما في هذه الآية ليس «اللفخول»، لأنه مضمون في السيع مانة بالمائة، ولكن الصحب فيها كما والمئة «كلينا»، فأن ندخل واحداً واحداً مهل في نظرنا بحسب إعاننا المؤصف في الحاضر، ولكن أن ندخل «كالانا معاً»، فهنا النار الممثصة للضمير والنكر واللذات والرحرة، فلا حسداً ولا غيرة ولا تمالة ولا مجمداً ولا الحموماً ولا أولوية ولا كرامة ولا مجمداً ولا غيرة ملا كرامة ولا مجمداً ولا الشحول إلى الله في يمن ؟ هنا يبارى الانفحاع والحب حتى نصبح «كلانا» على مستوى الدخول إلى الله في روح واحد!

بعد ذلك يصبح الدخول معه عملية يتحملها المسيح كما يقول القديس بطرس: «فإن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة لكمي يقرَّبنا = προσαγάγη إلى الله شماناً في الجمعد ولكن مُحيَّى في الروح.» (١٩سط:١٨)

لذلك جدير بنا أن نتأمل جيداً في هذه الكلمة اليونانية: «دخول هرموره به محمد على محمد على المتعافضة المتعاف

# ١٩:٢ ﴿ وَلَمْ أَنْ أَبُّقُدُ غُرِباءَ وَنُؤُلاً بَلْ رَعِيَّةً مع القَدِّيسِينَ وأهلِ بيتِ الله ».

مسترتبة تماماً على الآية السابقة لأنه إن كان للأمم دخول كاليهود بروح واحد للآب، أي صار للأمم حق الشرائي أمام الآب كأبناء على مستوى اليهود حيث رُفعت كل الفوارق، إذاً، فقد أصبحوا أعضاءً رسمين في بيت الله، بعد أن كانوا غرباء.

### «غرباء ونزالاً»: ξένοι καὶ πάροικοι

الكلمة اليونانية الأولى «غرباء» تفيد «غرباء بوجه عام»، «غربيا ليست له إقامة»، ألمًا الكلمة الثانية «ثُولُواً» فهي تفيد غربياً نازلاً في دولة أخرى أو مملك كساكن فقط وليست له حق المواطنة. ويقول العلماء أنها لا تنفق مع «دخيل προσήλυτος». وهنا يُستقد أن كلمة «نزيل» هي عكس «ابن البيت» oikeioς « ويكسة «غرب» هي عكس عضو مواطن في الدولة.

## «رعية مع القديسن»: συμπολίται των άγίων

و «الرعية» معتاها «مواطنون» كما تفيد الكلمة اليونانية بوضوح.

والقصد أن بولس يهنتهم بوضعهم الجديد، إذ بعد ما كانوا غرباء عن رعوية إسرائيل، وحتى إن تواجدوا يكونون مجرد «تُزلاء»، أصبحوا مواطنين في علكة الله مع القديسين.

والقديسون في مفهوم ما قبل الأمم، هم إبراهيم وإسحق ويعقوب وأبناؤهم كل بني إسرائيل أي شعب الله المختار، أمة مقدّسة.

وأمّا القديدن في مقهوم اللهد الجديد، فهم المسجون المؤمنن عامة: «... اغتساتم بل تقلمتم بل تسررتم باسم الرب يسوع و بروح إلهنا» (١ كو٣: ١١). والآن قول: «رعية مع القديدن»، يصني أنّه انفسم القديميون على القديمين وصاروا إسرائيل الجديد، إسرائيل ألله: «كال الذين يسلكون يحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله» (غل ١٦٦٣)؛ نسل إبراهيم: «اعلموا إذا أن الذين هم من الإيان أولك هم بنو إبراهيم» (غل ١٣٠٧)؛ «ليكون الوعد وطيداً لجميع النسل ليس لمن هو من الناموس فقط بل أيضاً كن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعاً ،» (دورة ١١٠)

فكلمة «رعية مع القديسين»، لا تفيد أي تحديد أم هم هؤلاء القديسون، بل قديسو علكة الله يكلمة «رعية مع القديسون» بل قديسو علكة الله يكل ما تحدي، ويحمّر عنسهم دانيال النبي بقديسي العلي: «أمّا قديسو العلى فيأخذون المملكة ويحديث الله إلى الأبيري» (دام. ١٨٠٧)؛ «حتى جاء القديم الأيام وأعطى الدين لقديسي العلي، وبلغ الوقت فاحتلك القديسون المملكة» (دام. ١٣٠٧)؛ «والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تُعطى لشعب قديسي العلي. ملكوته ملكوت أيدي وجمع السلاطين إيما يعبدون ويطيعون، إلى هنا نهاية الأمر» (دام. ٢٧ و١٣)، «ولي خراف أخر ليست من هذه الحظية يتبي أن أتي بتلك أيضاً فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراج واحد، «(يو ١٠٤٠)»

### «أهل بيت الله»: οἰκεῖοι

أثّا كلمة «أهل بيت الله» فهذه تعير ما بعد اليهودية، حيث بيت الله هو الكتيسة التي ضمّت قديمي المهد القديم القدامي والمحدّثين المتنصّرين، الرعية الأولى من هذه الحظيرة، وقديمي العهد الجديد من الأمم «خراف أخر»، والكل أصبحوا رعية واحدة لراج واحد. «كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته. » (1تي٣:١٥)

وكلمة «أهل» olkɛtor صارت اصطلاحاً في الصهد الجديد أيضاً بمنى أعضاء عائلة واحدة: «فإذًا، حسبما لنا فرصة فلنعل الخير للجميع ولا سيما لأهل وolkɛtov الإيمان» (غل. ٢٠٠١). حيث أن أهل الإيمان هم أبناء الله الحمي في أسرة الله الكبرى: «لأنكم جمياً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسموع» (غل٢٦:٣٦). الله هنـا هو الآب والمؤمنون له أبناء تجمعهم أسرة الملكوت.

٢٠:٢ «مبنيّين على أساس الرُّسل والأنبياء ويسوغ المسيخ نفسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيةِ».

هـنا تداعي المعنى جاء على ذكر «بيت الله» في قوله السابق: «رعية مع القديسين وأهل بيت الله»، وهنا يعود إلى أساس البيت أو الهيكل.

هنا يتصوّر بولس الهيكل الجديد الذي قام عَوْض الهيكل القديم، وهو نفس التصوّر الذي تصوّره المسيح بالروح: «اتقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه.» (يو١٩:٢٧)

الميكل التدبيم حجارة هو وأعمدة، حجر فيه لم يبقّ عل حجر، ولا عمود إلاً وسقط وانكسر. أمّا الهيكل الذي بناء فعلاً في ثلاثة أيام فكان هو هيكل جمده الذي هو الكنيسة حيث المسيح فيها ليس حجر الزاوية بل رأسها (<sup>1</sup>).

والآن أراد ق. بولس أن يجمل للأمم مكاناً في هذا الهيكل الروحي القائم بغيريد، فعاذا يكون موضعهم بعد أن قبلوا الإيمان وصاروا رعية مع القديسين وألهل بيت الله؟

إن كان المبكل الجديد قد غرف أنه الكنيسة فقد سهل علينا أن نعرف موضع الأمم. فالأساس الأول وضعه المسيح على الرسل: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ... وها أنا معكم كل

الأيام إلى انقضاء الدهر.» (مُستـ٢٨ : ١٩٥٩) وبمعدهم نسمع عن الأنسياء الذين أول ما ظهروا، ظهروا في أنطاكية وكان عددهم خمــة (أع١٣:)، وكانتوا يكرزون بحرارة وطُموا الشعب وتكاثر المؤمنون جداً على أيديهم، وفي البداية

القبو تبنى المساكن.



 <sup>(</sup>١) خخبر الزاوية: في كل بناه مقمي على شكل فيويحتم أن يكون فيه بالنهاية خيزة واحدة ذات شكل واحد أساسي تشرر
 أضح خبرة في النبي كله، توضع في مكان واحد دائماً لتحكم ربط البناء كله وإلا يستطى وهذه تسمى بالإنجليزية Keystone أو
 شخر الدر الذي يقوم علمه البناء وإليك التوضيع بالرحم:

جر السرة الذي يعوم عليه البياء وإليك الموطعيع بالرحم. ولمرعا يكون قصد المزمور (١١٨: ٣٢: «الحجر الذي رقضه البناؤون قد

كانوا مع الرسل، وطبعاً لا تنتظر أن تقرأ عن الأنبياء بصورة كاملة أو حتى معقولة والإنجيل كله هو من أعسال الرسل، والأنبياء هم الطفنية التي أرسلها الروح القدس تتكميل الكرازة. تمن نسمت عن الأنبياء وعملهم في الكنبية بوضوح في النبيدائي وما بندها من الكتابات: ولكن عل أية حال كان للأنبياء كما سبق وقلنا وجود في الكنبية وخاصة كنائس الأمم أيام بولس الرسول، وحتى أيام الرسل.

وق. بولس يكتّم الأمم، فهم لم يروا المسيح، والمسيح لم يكرز لهم، فأول معوفتهم بالإيمان كان على يد الرسل ثم الأنبياء.

ولكن أي بناء وُضع في الإيمان المسيحي، فذلك على أساس المسيح الذي يُحتسب بناية حجر النزاوية، ولكن لا في بنناء معيّن \_ إذ في الحقيقة لا يوجد أي بناء شكلاً \_ ولكن في المفهوم الروسي للبناء عامة أي الكرازة، وأي كرازة تقوم على غير المسيح؟ سواء للرسل أو الأنبياء: «فإنه لا يستطيح أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وُضع الذي هو يسوع المسيح.» (١ كو٣:١١)

هــــّــة الآية ذكرها ق. بولس في موضوع تفريق شعب كورنئوس بين تعليم بولس وتعليم أبولُس، بمعنى الكرازة، فكان معنى هذه الآية أنه لا بكن لأحد أن يكرز بنف. أو من تلقاء نف... أو با عنده، فالمــيح هو أساس الكرازة الوحيد أو بعنى آخر لا يوجد غير الإنجيل الذي علم به المــيح.

فهمننا ق. بولس يقول لأهل أفسس بنتهى الاختصار والبساطة: أنتم مبنيون على الإنجيل!! الذي بضرف كم به كوسل والذي من بعدنا خدته عندكم الأنبياء أيضاً، ولكن المسج هو حجر الزاوية لكل كراة وكل تعليم وكل بناء روحي.

والآية القادمة توضع هذا المعنى:

٢١:٢ «الذي فيهِ كُلُّ البناءِ مُرَكَّبًا معاً يَنمُو هَيكلاً مُقَدَّساً في الرَّبِّ».

واضح هنا أن القصد من النشبيه بحجر الزاوية كما هو في الشكل المرسم أنه يمسك البناء مماً .
أو فيه كل البناء يتركب مماً ، بحيث لو رقع بسقط البني كله في الحال. من هنا جاء النشبيه بهذا المجبر من أحكم وأصدق ما يكن ، فهو أولاً في الرأس كأطل حجر وثانياً يمثل جميع الأحجار مما وبالثالي يقف البناء . لذلك لا يمكن ذكره في الأساس!! لهذا ذكر في . يولس يكل حكمة وفن أن الرسل في الأساس أسفل، أمّا الرب ففي الرأس فوق الكل ولكنه هو أهم من الأساس، فالمبنى يدونه يستط.

وق. بولس بالتجائه إلى هذا الشكل الهندسي ليقتبس منه موضع المسيح في هيكل الله أو كنيسة الله كان بإلهام يفوق أية قدرة لأي مهندس.

414

لذلك لمًا حوَّل التشبيه لبيت الله من هيكل إلى كنيسة والتجأ هنا إلى الجسد ليعطيها شكلها الراحي والتبية المناء!! هذا الروحي وطبيعتها جعل المسجع فيها «الراحي» وهو نفس موضع حجر الزاوية بالنسبة للبناء!! هذا يجملنا تندهش للناية من الإحكام البديع في إعطاء المسجع موقعه الصحيح المُحكم بالنسبة لعمله وعلو شأته.

#### أمَّا كلمة «ينمو»:

فهي تمنع أن يكون البناء منتهما بحجر الزاوية من أعلاه، كما حاول الفسرون أن يجعلوا حجر النزاوية في الأساس على الأرض؛ فالنمو هما قد كُمُّل وانتهى. فكنيسة الرب لا تمتاج إلى فر أو تكميل أو فلنا تكميل، فليبته القارئء لأن الكنيسة هي جمده، وجمعه هو كمال الكمال. وكذلك ثو قلنا بالهيكل فالرب هو الذي وصف جسده بالهيكل الذي بناه في القير وأقامه معه هيكلاً شاعاً رأسه في السماء أي جسده. فالبناء قد تم والكنيسة قد أكمل كل ما لها ولا تنتظر إلاَّ أن تمود إلى موطنها عجيدة مُظفَّدةً.

أشًا قوله: «الذي فيه كل البناء مركّباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب»، فالنمو نمونا نحن، ونمونا ليس من الخارج بل من الداخل.

#### وهكذا كان الهيكل ينمو مقدَّساً في الرب:

(130:13)

- «وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جداً في أورشليم وجهور كثير من
   الكهنة يطيعون الإيان.» (أع٢:٧)
  - « هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. » (أع٢٠:١٩)
- «فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحوثلاثة آلاف نفس.» (أع:11)
  - + «وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. » (أع٣:٧٤)
- «وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة آلاف.» (أع: ؛)
- (أع1:1) «وكانوا لا ينزالون كل يوم في الهيكل وني البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح.»

- YY-1A: Y
- + «وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب.» (أع ٢١:١١)
- «وأمَّا التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.» (أع٣:٢٥)
   «وكُريسبُس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيت، وكثيرون من الكورنشين
- رو سريسبس رفيس مسجم من بالعرب عم جميع بيسه ، و سيرون من العورتين إذ سموا آمنوا واعتمدوا.» (أم١٠٨)

وهكذا ستظل الكنيسة تنمو وتزداد، وكلمة الله فيها تقوى وتشتد كل يوم، ولن تبلغ كمالها إلاّ إذا بلغت إلى ملء كمال جسد المسيح: «فاهة ملء المسيح.» (أف؛ ١٣:)

«الأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لينيان جمد السبع، إلى أن نتهي جمعنا إلى
 وحدائبة الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسبع.»
 (أفع: ١٢ و١٣)

«الذي فيه كل البناء مركباً معاً»: πᾶσα οἰκοδομή συναρμολογουμένη

معروف أن التتام المؤمنين مما بالإيمان والمحبة يشبّه برص الطوب أو بناء الحجر على الحجرة لأن القصد هو أولاً أتماد الإيسان بالإيمان القيام وحدة تسو باستمرار. ولكن بالإضافة إلى أن التصافى الحجرة بالحجر يمناج إلى معليتين هامتين جداً: الأولى نحت الحجرة التركين والمقبق التركين بالقبة المؤمنين بالقبة المؤمنين بالقبة المؤمنين بالقبة المؤمنين بالقبة المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين بالقبة المؤمنين المؤمنين

(الذي إذ تأتون إليه حجراً حيًّا موفوضاً من الناس (١٠) ولكن غتار من الله كريم. كونوا

<sup>(</sup>١) «حجراً مؤفقاً» «(قفه البالؤف» (مزمد: ٢٦): كان طبدان البي قد رب يحكم حتى لا يُسع موت المعتاد أو الله المنافرة الم

أنشم أيضاً مبنيين كحجارة حيَّة بيئاً روحياً كهنوناً مقدساً لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح.» (١ بط٢: ٤وه)

+ «فإننا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله، بناء الله.» (١ كو٣: ٩)

وق. بولس يشبّه الجسد الترابي بيت أرضي أو خيمة أرضية ، أمّا الجسد السماوي الذي سناخته على الله المرابق عندا الأرضي سناخته على أمّ أيضاً ولكن بغير بد: «إن تُقض بيت خيمتنا الأرضي فلمنا في السموات بضاء عن الله، بيت غيرً مصنوع بيد أبنديًّ» (٢ كوه:١). ثم عاد وستّى جسدنا الجديد المتجد في السماء: «هسكتنا اللهي من السماء» (٢ كوه:٢). كل هذا امتداد لمعنى جسد المسجح أنه هو الهيكل الجديد وهو نحن، والكنيسة هي «بيت» الله وهي نحن!!

فإن كانت الكنيسة هي جسد المسجه، فبالتالي كما تُبنى الكنيسة (روحيا) هكذا أيضاً دخل مفهوم بنيان جسد المسج» مفهوم بنيان جسد المسج» (أف 17:4). والمعنى أن يهب الروح القدس مواهب للخدام القائدين على تعليم المؤدين وتعزيتهم وتشديدهم بالكلمة المؤهوبة من الله سواء رؤساء أو خدام من كل القنات، فهذا في رأي ق. بولس هو «بناء جسد المسج»!! وهذا تعبر صادق لأن نمو الإيان والمجبة والتقرى والبذل في المؤدنين لا يمكن تصويرة تصويراً واقعياً إلا بنمو النبات أو نمو البناء أمام أهيننا كل يوم.

## «هيكلاً مقدساً في الرب»:

النمو هنا \_ كما سبق وقلنا \_ هو من طرفنا نعن، فنحن الكنيسة ونحن جسده، ولكن جسمه لا يحتاج إلى غو فهو \_ كما قلنا \_ كمال الكمال، ولكن نعن ننمو لنبلغ هذا الكمال، وننمو في القداسة لنبلغ إلى ملء قداسته.

ولكن حينما يقول ق. بولس: «هيكلاً مقلّماً في الرب»، فهنا اتجاه الفكر هو التطبيق المعلي على الهيكل. فقمة كماله هي في قدس الأقداس، هنا الفكر حقّل رحاله، فبولس الرسول يطلب أن نكون على مستوى قدس الأقداس حيث يتقابل الله مع الإنسان وجهاً لوجه. ومرة أخرى نقول إن الهيكل الجديد كامل القدس في ذاته، فهو جعد الرب القدوس. ولكن قو القداسة هو فينا نحن حتى يتقابل الله معنا بلا مانع، قدس أقداسنا ليس خياءً وستارة ولكنه قلوب تنتّست بالروح وعلى استعداد أن يمل ألله فيها!

«لكي يعطيكم بحسب غنى بحده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن،
 ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم مناصلون ومناسسون في المجة حتى تستطيعوا

أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا عمبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمثلثوا إلى كل ملء الله.» (أف٣: ١٦-١١)

# ٢: ٢٢ «الذي فيهِ أنتُم أيضاً مبنيُّونَ مَعاً مَسْكناً لله في الروح».

تنتهي الآية السالفة بكلمة «الرب»: «هيكلاً مقدساً في الرب». وتنتهي هذه الآية بكلمة «الروح»: «مسكناً لله في الروح».

واضح أن النُشمَر هو حتمية وجود المسيح والروح القدس في الكنيسة، وهذا الممحه بوضوح في الآية التي عبرنا عليها (١٨): «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب».

هنا الثالوث متكامل: «به»، «في روح واحد»، «إلى الآب» به وفيه وإلى.

هذه هي القوى الثلاث التي تجعل لنا كياناً روحياً مهيئًا للاتحاد بالآب والابن في الروح. الثالوث القدوس هو المجال الذي فيه نوجد و به نحيا لنبلغ قصد الله ومشيئته. و بغير الثالوث لا

يوجد بناء أو كيان روحي يثبت ويدوم وينمو.

# «مبنيون معاً»: συνοικοδομεῖσθε

هشا لا يُسطي أمراً ولكن يصف حالة ، يلزم أن تكون كوانع حالٍ مؤمنين يعيشون لا لأنفسهم بل لأجبل الذي مات من أجلهم وقام، وهومات لأجلنا لنموت عن أنفسنا، وقام بنا لنحيا مماً بروح القيامة الواحد.

ويُلاحَظ في هذه الكلمة اليونانية الواحدة أنها أهطت كلمتين بالترجة «مبيون» و «ما». فالكلمة اليونانية لمثرة عن معناها أجل تعبير فعن أبنى ولكن ليس أفراداً بل «هماً»، «التم وآخرون محكم»، وإلاً لا يصح البناء ولا يُحسب أنه بناء، فالذي يبنى فقت، فقط لا يعمل مع المسجع: «ومن لا يجمع معي فهو يشرق» (مت١٠٠٠). سراً البناء في المسيع وفي الروح هو: تقامة (موجية + قامة روحية = ٢ فامات روحية، حيث القامة الثالثة هي المسيح حب القائون الإلمي: «حيثما اجتمع اثناف أو ثلاثة باسمي فهائك أكون في وصطهم» (مت١١٠٠٠). وقامة المسيح ليست كتالت بين الاثنين ولكنها أكثر من الاثنين لأن المسجع بعد ذاته «الأول والآخر» الألف والباء» (وؤاد ١٩١٤)، بمعنى أنه يكمّل الجماعة بقوة وطاقة لا تنتهي، فيصبح الاثنان كنيسة وقوها لا ينتهي. أشا الروح وسط الاثنين فهويشكّل فيهم ويغيّر ويجدّد على الدوام ليصبح الاثنان واحداً، وما يسري على الاثنين يسري على الجمعاعة.

είς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ : «سكناً لله):

هنا وأع سقطت من الترجمة إلى اللغة العربية فتغيَّر المعنى.

أمًا الترجمة الصحيحة للآبة: «الذي فيه أيضاً أنتم مبنيون معاً في مسكنٍ ثه في الروح»، حيث حرف «فيه» الذي في أول الآية يعني «في» الهيكل المقدس السابق ذكره.

والمحنى يغيّر، فبدل أن يعني كما في الترجة العربية أنهم حينما يُبتَوْن مماً يعيرون مسكناً لله في الروح، يصبر في الترجة الصحيحة حسب النص اليوناني: «حينما يُبتَوْن مما يتأهلون أن يكونوا في مسكن الله بالروح».

والمعنى يكون بحسب الترجمة العربية: «حينما يُبدّون معاً يصيرون جمد المسيح بالروح». أمّا المعنى بحسب النص اليوناني فيعني: «حينما يُبدّون معاً يتأهلون لأن يتحدوا بجمد المسيح

وهذه تشبه في المعنى: «حيشا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم»، حيث الاجتماع هو «مسبنميون معاً». فإذا لم يجتمع الاثنان معاً بالروح والمحبة، وهذا هو «البناء معاً»، فلا يمل السبح في وسطهم.

وهذا المعنى خطير إذ يتحبُّب على الكنيسة كلها، فإذا لم تُبُنّ الجماعة معاً، فهم ليسوا لانفتين أن "يكونوا في مسكن لله في الروح".

ع يحووا بي مسحن لله في الروح ".

وهكذا يتضح أهمية هذه الآية للغاية وكيف أضاعت الترجمة العربية هذه الأهمية.

#### «في الروح»:

ظن كشير من المفسسرين حسّى الأوائل منهم، أنها تعني مسكناً روحيًّا. ولكن هذا فوق أنه يُضعف المعنى ويجمل الآية كلها بغير ذات أهمية، فإنه يضيَّع علينا المفهوم الصحيح.

فالروح القدس هنا ليس أداة ليجعل المسكن روحيًا بل هو مال، المسكن والعطي له الإمكانية واللباقة أن يحلً الله فيه، فيصير هيكل الله عوض أن يصير هيكلنا، ليعطي معنى أننا هيكل الله وروح الله ساكن فيشنا: «إن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله» يسكن الله في هذا الهيكل». هنا معنى الكنيسة مكتمل وصحيح.

448

(١ كـو٢١١)؛ «فمإنكم أنستم هيكل الله» (٢ كو٦:١٦)؛ ولكن الأصع والأهم أن «بالروح

والممنى النهائي: أنتم أيضاً مبنيون معاً \_ في هذا الهيكل المقدس \_ الذي هو مسكن الله بالروح. أمَّا بحسب الترجمة العربية فيستحيل فهم هذا المعنى الواضح.

# الأصحاح الثالث

| الأمم سرفاء الميرات والجسد بالأنجيل = | (( سر المسيلح )) | 11-1.1 | - ' |
|---------------------------------------|------------------|--------|-----|
| إنجيل بولس الرسول لكل العالم.         |                  |        |     |

٣:١٤-١٩ «سر المسيح والله» من ملء المسيح إلى ملء الله = نهاية النهاية.

۳: ۲۰ - ۲۱ «تمجيد الله».

#### بسبب هذا أنا بولس (أف ١:٣): ἐγὰ Παῦλος

#### كيف تبرز شخصية بولس الرسول في رسائله:

- في رسائل بولس الرسول تبرز شخصيته وسط الكلام توكيداً لرسالته التي أخذها من الله.
  - ولتوعية الأمم لأهمية الرسالة والسر الذي اؤتمن عليه من نحوهم.
     وللتركيز على النواحي السرية في تعاليمه ذات العلاقة الكبيرة بخلاص الأمم.
  - وتسر فير على النواحي السرية في تعاليمه دات العلاقة اللجيرة بخلاص الامم.
     وأخيراً عاولة غير إرادية منه أن يكون رابطة نفسية وروحية مع الذين يخدمهم.

#### أمثلة:

٢ كو٠ ١: ١: «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم وأمّا في الفّية فمتجاسر عليكم».

غل ٢:٥: «ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتتم لا ينفعكم المسيح شيئاً».

كوا: ٢٣: «إن تُبشِّم على الإيمان مستأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء

الذي صرت أنا بولس خادماً له». 1 تس ١٨:٢: «لذلك أردنا أن ناتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين. وإنما عاقنا الشيطان».

أف٣: ١: «بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم».

كيف يبرز منهج بولس الرسول في الثلاثة الأصحاحات الأؤلى من الرسالة إلى أفسس:

ببعض الملاحظات وجدنا أن هناك خطة يسير عليها ق. بولس في رسالته إلى أفسس: الأصحاح الأول: استعلان مقاصد الله الأزلية في القضايا الحلاصية العظمي،

يندفع ق. بولس من فرط تأثره بسبب أهمية وعيق ما كتب ليرفع صلاة يبثُّ فيها رجاءً لأهل أفسس ولله أن يعطيهم روح الحكمة والإعلان في معرفت، وأن تستير عيون أذهانهم ليدركوا خطورة هذه الإعلانات المعيقة التي سردها عليهم، وأن يدخلوا في عمق سر الفداء با عمله الله في المسيح لأجلنا وما انتهى به إلى سر الكنيسة. الأصحاح الثاني: نـفـس الخطة، إذ يستمر ق. بولس في كشف وإعلان سر الفداء بما صنعه

المسيح فيغا ونحن أموات، كيف أحيانا وأقامنا وأجلسنا معه، الأمر الذي سيكون موضوع مدح السمائيين. ثم يعود ويذكر سر الوحدة التي دبرها الله ونفذها المسيح بين اليهود والأمم.

الأصحاح الثالث: يستمر في إعلان مر المسيح الذي اؤةن عليه من جهة الأمم، وإذ ينفل من شدة إحساسه بخطورة مر الكرازة لكل الأمم يعود ويركع ويصلي متوسلاً إلى الله أن يؤيدهم الربح القدس في إنسانهم الجديد، ليحل المسيح نفسه بالإينان في قلوبهم، ليدركوا بقية نصيبهم في الله أي ليمتلوا إلى كل ملء المدا!

### ١:٣ «بسبب هذا أنا بُولُسُ أسيرُ المسيح يسوع لأجلِكم أيُّها الأممُ».

#### entis.

بسبب ما صنعه المسيح بين اليهود والأمم وكيف خلقهما إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً،

وكيف صالحهما في جسد واحد مع الله بالصليب،

وكيف صار لهما قدومٌ واحدٌ في روح واحد إلى الآب،

وكيف صارت الأمم رعية واحدة مع القديسين وأهل بيت الله. وكيف دخلوا رسمياً ضمن البناء الإلهي للهيكل الجديد الذي صنعه المسيح بجسده (في ثلاثة

٠/٠)٠

نعم، بسبب هذا كله ابتدأ ق. بولس يصلّي، ولكنه انشغل أي تقييم سر الله الذي أعلنه له بخصوص الأمم من الآية الأولى حتى الآية الثالثة عشرة ــ وبعدها في الآية الرابعة عشرة بدأ يصلي تكملة للآية الأول: «بسبب هذا أخيى ركبتيًّ ...»!!

### «أنا بولس»:

أنا بولس الفريسي لذلك الزمان،

أنا الذي تعرفونه جيداً بكل أعماله التي عملها بينكم وسمعتم عنها،

الله الذي كشف الله لي عبيته نحوكم فصارت إنجيل الجديد، والجديد لأنه بلا ناموس ولا

ختان ولا سبت. أنا الذي تألمت أكثر مِثَّن سبقوني لأعلن حقكم في المسبح وأدافع عنه، أنا الذي سلَّمتُكم الإيمان الثمين إيمان المسيح وعمل دمه على الصليب من أجلكم،

أنا الذي لن تروا وجهي بعد الآن (أع ٢٠:٥٠)، وها أنا أصلي من أجلكم وأطلب لكم حكمة واستعلاناً واستنارة لتدركوا نصيبكم الكامل في المسيح والله!

«أسير المسيح يسوع»:

أسير: δ δέσμιος = ارتقاء في الرتبة من عبد يسوع المسيح إلى أسير يسوع المسيح!!

«السيح يسرع»: Ἰησοῦ Ἰησοῦ ، «السيح يسرع

يقول العالم وستكوت(') إن هذه هي المرة الوحيدة في كل رسائل بولس الرسول التي يعطي فيها علامة التعريف «ألّ» أن (التي صارت في حالة الإضافة 100) أمام اسم «المسح» مضافة «الميسموع». وهذا ينفوقه دارس التوراة، لأن مسيًّا لا يُعرِّف بـ «ألّ». فإذا جاء اسم يسوع بعده فيكون التعريف به هكذا: «مسيًّا الذي هو يسوع». أنّا في اللغة العربية فيستحيل علينا نطق مسيح يسوع بدون «ألّ».

وقد تأتي δ Χριστός وحدها، كذلك Ἰπσοδς أ وحدها. لذلك يفكر العاليم وستكوت لسيرى حلاً لهذا الاستثناء فيقول، إنه ربا يقصد أن يقول أسير «المسيًا» ـــ رجاء إسرائيل ـــ الذي هو يسوع !

كان ربين السلسلة في بديه يعطيه الإحساس الدائم أنه أسير (مسجون) المسيح لأجل الأمم، فكان هذا يقوي إحساسه بحضوليته و بالأنمانة على الرسالة والطابعة حتى السجن والموت كسيده الذي أطاع حتى الموت موت المسلسب — كتبها : «أنا يولس أسير ...» بشيء من الانتخار: «أنا أشفاف إن الأتماب أكثر، في الفحريات أوفر، في السجون أكثراً» (٢ كو٢٠١١)، لم يطلب عزاء من أحد بل كان يعزي الجميع : «كما تُرقي الكرضية أولادها» ( اس ٢٠٠١)؛ ولا طلب إشفافاً من إنسان بل كان يُشفق على من يكتب إليهم: «وأنا أنا فإني أشفق عليكم» (٢ كو٢٠١٨). كذلك يود أن يقول ضعناً أن غيرتي للمسجع ولأجلكم أوصائتي إلى هذه «السلاسل» (لأن ق. يولس كتب من روما وهو مثية بسلاسل وخدمة المسج لما أحزاتها الحلوة، وأحزانها سرعان ما تحوّل إلى افتخار بشارها:

+ «ولمًّا وصلمنا إلى أورشليم قَبِلَمنا الإخوة بفرح. وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب

I. Westcott, op. cit., p. 43.

وحضر جميع المشايخ. فبعد ما سلّم عليهم، طفق يحدّنهم شيئاً فشيئاً بكل ما فعله الله

444

بين الأمم بواسطة خدمته. فلما سمعوا "كانوا بمجدون الرب".» (أع٢١: ١٧-٢٠)

كان كلما تثقل عليه السلسلة، ومن ثقلها لا يتحرك براحة ولا ينام، يتذكر الصوت: «فقال لي اذهب فإني سأوسلك إلى الأمم بعيداً» (أع٣١:٣٦)، فيتبل السلسة ويعطيه الله تُعاساً!

وبا للمجب هذا القديس المجون والروط بسلمة، فقد أضاف ثقل السلمة لحساب الأمم وكأنها من ذهب أوفر: «لذلك أطلب ألاً تكلّوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم.» (ف-١٣:٣)

ويقيناً لوعثرنا على هذه السلسلة لوضعناها في دولاب من ذهب ورفعناها أمامنا في أعلى موضع نظمس منها القوة والصبر والشجاعة والفخر أيضاً!!

فحينما كتب فذه الآية (٦:٢) لم يكتبها ليزداد بها كرامة في عيونهم بل ليضيفها لحساب كرامتهم هم!! ولا كتبها ليذكرهم بقة عليهم بل كتبها ليجعلها علَّة لصلاة مشتركة تنهي لحمايهم وحساب المسح.

كان سجته وكانت سلطته في نظره تكملة لأعمال الله العظيمة. كان يرى بحسب قصد الله منذ الأراق ومسرة مشيئته أنه «سجين روها» من أجل خلاص الأمم، وأن السلسلة جزء من السيب، وعلى صوت رينها بلد وفيني جدداً للسجع: «أطلب إليك لأجل ابني أسيمس اللذي ولمدقّه في قودي» (فل ١٠)، وقد أسماها: «قيرد الإنجيل» (فل ١٣)، واعبرها تاج شيخوخته: الذي أن إنسان هكذا نظير بول الشيخ والآن أسريسوع المسج أيضاً» (فل ١)، وأنها نظير الصليب الذي هو عند الهالكين جهالة، مكذا هي عند الجهلاء منعاة للخبل: «فلا تحجل بمهادة ربا ولا بين أنا أسيره» (كاني : ١٨)، وقد اعتبرها مصدر طفائل رسولي إنساني يرفع مستوى الصيحة إلى مستوى الوصية الإنسان ذاهب ليكون مع المسيح: «فاطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يمين للشعرة التي دُعيتم إليها.» (أنك: ١)

لذلك كيف لا يفتخر بسلسلته وهو الذي قال: «وأمَّا من جهتي فحاشا لي أنّ أفتخر إلاًّ بصليب ربنا يسوع المسيح.» (غل٢:١٤)!

وللقارىء أن يُلاحظ كلمة «أمير المسيح يسوع». فيولس في سجن روما ليس أسير الناس، لا بيد رؤساء الكهنة في أورشليم، ولا بيد رؤساء سجن روما بل سجين يسوع المسيح. شرح رسالة أفسس

وهكذا يتحوَّل السجن إلى إقامة في ضيافة المسيح بل ملكوته.

ولكنه يخترع اصطلاحاً آخر بزيَّن به سجنه فيقول: «أنا الأسير في الرب» (أف:1)، حيث يصميح عوض أن يكون في السجن يعتبر نفسه «في الرب»، أي أسير في حالة وجود في المسيح. فأصبح وكأن السجن سياحة بالروح في يوم الرب: «أنا يوحنا أخركم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تُدعى يقلس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح؛ كنت في الروح في يوم الرب ...» (رؤا: ١ و١٠)

لاحظ كيف يربط ق. يوحنا الضيقة بالملكوت بخيط قرمزي مضيء.

٢:٣ «إنْ كنتُم قد سيفتُم بتدبير نعمة الله المُعطاق لي الأجليكم».

أول ما ذكر لهم أنه أمير لأجلهم ، تذكّر في الحال قصة دعوته المجيبة ومدى قوة هذه الدعوة والشعمة المؤازرة له وانكشاف الأمرار التي وراء هذه الدعوة وعمقها في الأرض وفي السماء كما صبق الله وقصدها فأعلنت له . وهكذا نسي ماذا سيقوله بعد «بسبب هذا أنا يولس»، فتوقف الكلام عن تكملة ما وراء هذا السبب حتى الآية (١٤). ويستمر يكشف عن شهرة خدمته بين الأمم التي ذاعت في كل أتحاء العالم .

# «إن كنتم قد سمعتم»:

هذه الآية برمتها ملحقة ومتمدة على الآية السابقة فهو كأنا يقول: أنا أسر لأجلكم على أساس تدبير نعمة الله المعطلة لي للأمم التي ذاعت في كل مكان، وأرجو أن تكونوا قد سمعتم أيضاً بها، وأعتقد أنكم سمعتم.

وهو همنا لا يشك في كونهم قد سمعوا بكرازته لأنه سبق وكرز لهم. ولكن ق. بولس يكتب هذه الرسالة معتقداً أنها ستجوب كل أصقاع آسيا. فهو يخاطب الذين لم يروه بالوجه، الذين منهم مُنْ سمعوا، ومنهم مَنْ لم يسمع بعد وهو يكتب للصنفين:

οἰκονομίαν τῆς χάριτος : «تدبير نعمة الله»

معروف أن كلمة «تدبير» باليونانية جاءت أصلاً من معنى القيام بالإشراف على نظام المنزل. لذلك نجد في صميم تركيبها كلمة «المنزل» وolko» . وقد دخلت في كافة المجالات الروحية من تدبير الكنبية وتدبير شئون الأسقف بل وارتفعت لتدخل في عمل الله نفسه حسب «تدبير الله»، بل وأطلقت كاصطلاح ثابت للفهوم عمل الله في إرسال ابنه مولوداً من عذراء، فيتمال مباشرة أن الله أرسل ابنه «كالتدبير». وهكذا صارت هذه الكلمة هامة وعظيمة وكريمة.

ودخلت في نـظـام الرهبنة الديرية، فـ «مُدبِّر» الدير صارت وظيفة رسمية ويُسمى بالسريانية «دتبارا» = «إيكونوموس». وتـعني بالأساس قدرة خاصة بنعمة وحكمة على التصرُّف والتمييز واختيار المناسب وقد تشمل ــ بصفة هامة ــ نعمة الإلهام لمعرفة حال النفس وتوجيهها.

ولكن ما معنى أنهم سمعوا بتدبير نعمة الله المعطاة له، وما هي النعمة هنا؟

واضح من حيـاة ق. بولس ومن رسائله واعترافاته، أن نعمة الله التي أعطيت لبولس الرسول أكشر من أي رسول آخر تكمن في استعلان الله له عن سر رضاه على الأمم وتكليفه بتبشيرهم بالأخبار السارة. فالإنجيل عامة لا يوجد فيه هذا السر صراحة ، أي أن «المسيح للأمم» أيضاً ، ولـم يجـرؤ أحـد أن يـقول أن ليس على الأمم أن يحفظوا الناموس ولا الحتان ولا السبت. لذلك لمَّا أخـذ ق. بـولـس هـذه «الـنعمة» الخاصة أن يبشِّر الأمم بالخلاص بدون ناموس مع الأخبار السارة الـتــي في الإنجيل عامة، أصبح بحسب قوله يبشِّر بالأخبار السارة للأمم «حسب إنجيله» الذي لم يستلمه من أحد ولا عُلَّمه من أحد بل أعلنه له الله بالسر!! (غل ١٣:١)

إذاً، فـتـدبير نـعـمـة الله المعطاة لي لأجلكم، أصبحت تعنى حدود خدمتي حسب إعلان الله لي بأن الأمم شركاء في الخلاص والميراث والجسد. هذه هي النعمة الجديدة الخاصة بالأمم والتي اؤتمن ق. بولس عليها. فالتدبير = هو «أصول الخدمة والتصرُّف»، والنعمة للأمم «هي خلاصهم»!! فهو يتمنى أن يكونوا قد سمعوا وأدركوا أن بولس الرسول اؤتمن على النعمة الخاصة بالأمم وهي الكرازة لهم بإنجيل المسيح خُلواً من ناموس وختانة وسبت!! وبسبب هذه النعمة، أي الكرازة بـالإنـجـيـل بـدون ناموس وختانة وسبت، وقع تحت اضطهاد قاتل على أيدي اليهود انتهى به إلى هذا السجن الذي هو فيه الآن يُتيم. «فالنعمة من أجلهم» هي التي أودت به إلى السجن، وهو فيه مسرور، ويفتخر لأنه يعتبر أن هذه الآلام هي هي مجدهم!!

إن خبرة ق. بولس في السجن تنطق بصدق سابق قوله: «إن كنَّا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه.» (رو۸:۷۷)

«أنَّه بإعلانٍ عرَّفني بالسِّرِّ. كما سَبَقتُ فكتَبْتُ بالإيجاز».

«بإعلان»: κατά ἀποκάλυψιν وصحتها «بحسب الإعلان»:

ويقول وستكوت إن هناك فرقاً بن أن يُقال «بحسب الإعلان» κατὰ ἀποκάλυψιν:

«وللشادر أن يشيكم حسب إنجلي والكرازة بيسوع السيع حسب إعلان السر الذي كان مكنوماً في الأرمة الأرلية.» (رود: ٢٤)؛ وإن يُقال: «بإعلان ١٣٤٥» (غل ٢: ١٢) فالأولى «بحسب»، تشرح كيف تم بصفة عامة، أمّا الثانية «بإعلان» فشرح حقيقة الوسلة التوعية.

# «بإعلانٍ عرَّفني بالسر»: κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη

وهذه هي المعرفة التي يهيم بها ق. بولس جداً والتي كشفت له كل الإنجيل بكل دقائقة: + «وأعرَّفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشّرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأنني لم أقبله من عند إنسان ولا غلّمت،

بل بإعلان δι' ἀποκαλύψεως يسوع المسيح!!» (غل ١: ١١و١٢)

ومعنى الإعلان أي الأبوكاليبسين قد سبق وشرحناه (في شرح الآية ١٧:١).

وينضيف هنا وبحسب آية غلاطية (١٩١١:١) أن هذا الإعلان لا يدخل فيه اجتهاد شخصي من الشخص نفسه ولا اجتهاد من شخص آخر في التعريف والتعلم، يل هي معرفة موهوبة مباشرة من الله بوضوح مشروح. وهنا لزم الإعلان، حيث الإعلان = أبوكاليسيس يفيد ضمن ما يغيد أن تكون فوى القفل غير نشطة بل في حالة استقبال فقط والمرقة تُستان بانفتاح الموصي الداخلي المستصل بالروح مباشرة. وهذا يتم بعد دانه بعمل التعمة، أي بتنشّل روح الله، ليسقي روح الإسان الموقة الفائقة عن الموقة!!! فينقطها الفقل، وتسجّلها الذاكرة، وتصير معرفة مثيدة بالروح، والنحمة ثابتة وتؤكدة، والمسجد يعبّر عنها بقوله: «السماء والأرض تزولان ولكن كلامي الذي هو عين الإعلان – لا يزول. » (مت ٢٤:٥٣)

هـذا يـا عزيزي القارى. هـو «الحق» الذي نشهيد شهوة أكثر بما نشبهي الحياة، وقد صار من ضصيبـنا بالـربح القدس: «روح الحق الذي يعلّمكم كل شيء ... وبرشدكم إل جميع الحق.» (بو٢:١٤:١، ٢١:١١)

ويُلاحَظ أن ق. بولس تلقَّى في حياته أعظم ثلاثة إعلانات لم تُوهب لأحد فيره: ا**لإعلان الأول:** ظهور الرب من السماء في طريق دمثق بوجه مضيء أكثر لماناً من الشمس حيث تحدُّث معه واختاره وسولاً وجعله إناءً مختاراً له يجعل اسمه لكل العالم.

الإعلان الثاني: استعلان الإنجيل، إنجيل يسمع السيح الذي استلمه ق. بولس من

المسيح بإعلان وليس بالتعليم أو التلقين وفيه تعاليم كثيرة وجديدة. الإعلان الثالث: غالباً في الثلاث السنوات التي قضاها في خلوة في العربية.

وبه استُعلن لـه السر المخـفي منذ الدهور في الله وأعلنه له وهو أن الإنجيل للأمم أيضاً ولهم الخلاص والتبني والعهود كلها وأنهم شركاء في الميراث السماوي (كوعد الله لإبراهيم ولنسله) والجسد أي الكنيسة.

وباستعلان هذه الحقائق في الإعلانات الثلاثة، صارق. بولس أقوى كارز بالإنجيل للأمم أي العالم. ويُلاحَظ أن الإعلان الأول ــ التعرُّف على المسيح شخصياً ــ كان لحساب الإعلان الثاني أي استعلان الإنجيل، والاستعلان الثاني كان لحساب الاستعلان الثالث: سر رضا الله عن

«بالسر»: μυστήριον

إذا سمعت عن الإعلان (أبوكاليبسيس) يتحتّم أن يكون وراءه سرٌّ (مستيريون). إذاً، فالسر هـ و حـقـيـقة فالقة في طبيعتها عن العقل، تكون مخفية ولكن مهيأة للإعلان في ميعادها لكي تُعرّف وتُفهَم بين الناس. فإذا جاء الميعاد استُعلن السر ليصير مَشاعاً بين الناس. ولكنه، كما سبق وقلمنا، هو فائق في طبيعته على طبيعة العقل، لذلك أصبح بعد إعلانه لا يقبله العقل الطبيعي الذي يعمل في حدود العالم والمادة والمنفعة الأرضية فقط. أمَّا العقل الذي تدرَّب على التقرُّب من الروحيات ثـم ارتاح إليها ثم قَبِلَها، فتدرَّب على فهمها، هذا العقل إذا أعلن له مضمون السرأي حقيقته ينفعل له جداً ويقبله بسرعة، ويستقر في خزانة وعيه الروحي الداخلي ليعمل هناك كالخميرة حتى يجدُّد كل فكر الإنسان وحياته.

وهذا واضح أمام القارىء من الإنجيل بحد ذاته ، الذي هو سِرُّ المسيح . فانظر كيف استُعلن الحق فاستقبله البعض فصاروا قديسين.

وسبق وقلنا إن السر الذي عرَّفه الله لبولس الرسول بالإعلان هو رضاه عن الأمم وقبولهم ضمن شعب الله الخاص وضمُّهم إلى القديسين وأهل بيت الله. ومعروف أن هذا السر سبق المسيح وأعلن عنه: «لي خراف أخر ليمست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضاً فتسمع صوتي، وتكون رعية واحدة وراع واحد.» (يو١٦:١٠)

«كما سبقت فكتبت بالإيجاز»:

in brevi, in modico بالإيباز ἐν ὀλίγφ بالإيباز

ليس كسا ينظن بعض الشُّراع أنه يُشير إلى رسائل أخرى، لأن الكلمة «سيقتُ فكنيتُ» προέγραψα لا تُشيد الزمان بل تُنيد المُؤمن أي المؤضم، فهو يُشير هنا لما سبق وكنه في هذه الرسالة باختصار، لأن الأصحاحين الأول والثاني أشارا كثيراً – إنما بركزر – إلى نصيب الأمم في الإنجيل والحلاص والنُصاخة والاتحاد بجعد المسيح والدخول إلى الله بجراءة وقدوم بروح الله.

وقد سبق في رسالته الأولى إلى أهل كورنثيوس أن أشار إلى مثل هذه الإشارة بوضوح: «كتبتُ إليبكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنانة» (١كوه:١). أي نفس الرسالة التي كان يكتبها. وإيضاً بطرس الرسول استخدم هذا التصرُّف: «كما أفلن كتبتُ إليكم بكلمات قليلة واعظاً وشاهداً أن هذه هي نصمة الله الحقيقية التي فيها تقومون» (١بطه:١٢)؛ نشيراً إلى ما كتبه لهم في نفس الرسالة.

٤:٣ «الذي بحسيه حينما تقرأونة تقدرُون أن تفهمُوا دراتني بسِر المسيح».

والمعمنى أنّ ما سبق وكتبتُه باختصار في الأصحاحين الأول والثاني من هذه الرسالة هو الذي ــ بحد ذاته ــ حينما تقرأونه تقدرون أنّ تفهموا درايتي بسر المسيح.

صحيح، أيصا القارى، العزيز، فما قرأتُ في حياتي معرفة مثل هذه، ذات استعلان واضح بحقالت تُسرهن على الحق الذي فيها بالحق الذي فيها، وتأثّرتُ وأدركتُ مثل هذا المعق والفهم والدفاية التي فيمها بسر المسيح. هذا الأمر لم يذهلني أنا فقط بل وأذهل جميع العلماء الغربيين العظام وكل مَنْ اقترب إلى فهم هذه الرسالة.

والرجاء الرجوع إلى القذمة والاطلاع على آراء عظماء المفسرين والتي سردناها بخصوص هذه الرساك، حيث المعمق فيها كله يتركز في الأصحاح الأول ثم بعده الأصحاح الثاني، ثم المهم الأصحاح الثالث.

إنها جوهرة وسط الإنجيل وفيها روح المسيح يشهد لحق المسيح كما يشهد لعظمة الآب وقدراته ونعمه ولطفه وإحسانه

«درايتي بسر المسيح »: την σύνεσίν μου εν τῷ μυστηρίφ τοῦ Χριστοῦ

دوايتي: الكلمة اليونانية تفيد المعرفة المحيطة. المعرفة والبصيرة المحيطة بالشيء إحاطةً. أمَّا مسرُّ المسيح فلا يعني سرُّ المسيح في ذاته بل السر الذي للمسيح، بمعنى السر الحاص بالمسيح من نحو الآخرين فتفيد عمق الخلاص الذي أكمله؛ أنه ليس فقط من أجل اليهود بل ولجميع أمم العالم أيضاً.

240

ويعترض بعض الفسرين أن مثل هذا الظهور بالدراية التعقّة في سر المسج، إنما يكشف عن كبرياء شخصي لبولس الرسول. ولكن ق. بولس في الحقيقة يجاهد لكي ينسب كل معرفته إلى الإعلان الذي وهيه الله كعطية بجانية، سخّره بها الله ليخدم الأمم ويخرج من سجن ليدخل سجناً، فأين الكبرياء؟ وإن كان في هذا افتخار، فهو مستمد فعلاً أن يفتخر بالصليب والضمفات والمثقات والوت.

أشًا فهمه للسر وإدراك، فلم يكن من عمله الشخصي أو اكتشافه، ولكن هو نفسه اعترف أنها نعمة ؤهِيْتُ له بالروح القدس وإعلان!

وحينسا يجُد ق. بولس المعرفة التي قدّمها لهم، فهذا لكي يدركوا السلطان الذي فيها ويُقبِلوا عليها باهتمام وبيذلوا كل الجهد ليفهموها ويُتمموا ما فيها لأنها لخلاصهم.

ولكن يرجدُ معنى آخر لمنهوم «دسر المسيح»، هو كما جاء في كولوسي ٢:٦١: «الذين أراد انهُ أن يعرَّفهم ما هوغنى بجد هذا "السر" في الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد». ونفيد أن هذا «السر» هو الحقيقة المجيبة التي أعلنت أن المسيح جاء وسكن وحلُّ في قلوبكم مُعطياً إياكم «رجاء» المستقبل لتظهروا به أمام الله.

ثم السر الآخر الذي له مصنى آخرهو كما سيجيء في الآية (٦) في هذا الأصحاح «سر المسج ... أن الأمم شركاء في الميراث والجمعد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل».

بل ونجد إضافة أخرى لبولس الرسول في رسالة أفسس هذه (٢:١/ ١٠٥) لمعنى آخر «لسر المسبح» يُختلف عن الأوضاع الأخرى: «إذ عرفنا بسر مثينته حسب مسرتُه التي قصدها في فقسه لتدبر ملء الأرمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك»، الذي بعده تكون النهاية!

هنــا أربــعة معاني في أربعة مواضع لتحديد ما هو «مر المسيح»، ليس بينها أي تعارض، بل على العكس تفيد «غِنَى سر المسيح» الذي لا يُستقصى والذي لن تستنفذه معرفة الإنسان! «الذي في أجيبالي الْخَرْ لم يُعرَّف به بَتُو البشر كما قد الْمُلِنَ الآن لرسُلِه القدِّيسينَ
 وأنبيائه بالرَّوج».

### «يُعرَّف به بنو البشر»:

ق. بولس في مواضع أخرى يذكر كيف استعلن الله أسراره:

 «الكنيسة ... التي صرت أنا خادماً ها حسب تدير الله التمطيل لي لأجلكم لتعيم كلمة الله (الإنجيل ككل)، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد "الظهر لقديسيه".» (كود: ٢٥٥٥)

 «وللقادر أن يشتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسيع المسيع، حسب إعلان السر اللذي كان مكتوماً في الأزمنة الأزلية، ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأهم بالكتب النيوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان.» (رو٦١: ٥٠و٣٦)

وهنــا في هـذه الآية يضيف موضماً آخر لإعلان سر المسيح لرسله القديسين وأنبياله بالروح . ولو وقـقـنـا نـجـد أن هـذه الأسرار ولو أنها فعدة كانت عفية ولكن لم يكت الأنبياء على مدى المصور بذكر كل سر من هذه الأسرار، ولكن ليس في الفهوه الكافي لمرفته تماماً.

صحيح أن جميع الأنبياء تنبأوا بدخول الأمم في دائرة مملكة إسرائيل، ولكن لم ترق أية نبؤة إلى مستوى القول بالتساوي المطلق في الحقوق والميراث والنبئي والمجد وأن يصير الاثنان واحداً!! في اتحاد الجسد الواحد!

لذلك يقول هنا في هذه الآية: «لم يُعرَّف به بنو البشر "كما" \$60 قد أعلن الآن».

بمعنى أن ق. بولس اختُصُّ باستمالان سر المسيح في الأمم بصورة فريدة، واختُصُّ إليضاً بتحريف هذا السر يصور متعددة، ليس للأمم فقط بل وللرسل أنفسهم. ثم اختَصُّ بتطبيق هذا السر عملياً فحمل أمم العالم على كفه بل في قلب وأدخلها حظيرة المسيح حسب سابق وعد المسيح نفسه في الإنجيل.

# «لرسله القديسين وأنبيائه بالروح»:

يعترض كثير من المفسرين كيف يكتب ق. بولس \_ وهورسول \_ ذاكراً أن الرسل قديسون؟ وأرادوا أن يشتبوا بذلك أن الكاتب لم يكن هو بولس، بل ولم يكن حتى رسولاً. ولكن بشيء من التبصّر نجد أنها سألة مقارنة بن: «يُمرَّف به بنو البشر» و «أعلن الآن لرسله القديسين».

كان يتحتم أن يظهر الفارق بين بشر و بشر. فالبشر في القديم لم يكن لهم ما للرسل الآن من كيـان روحي وكنسي يجعلهم مُميِّزين عن باقي البشر. فكان لابد لبولس الرسول بنوع التلقائية أن يُحرُّف الـرسـل مَنْ هـم مـن جهة مكانتهم عند الله والناس فوضع هذه الصفة ـــ القداسة ـــ التي تخصَّصهم بالفعل، إن لم يكن من أجل أنفسهم فمن أجل العمل الذي كشف الله لهم سرَّه ليقوموا

#### «أنسائه»:

هـنــا لا يـقـصــد قط أنبياء العهد القديم لأن ذِكْرَهم جاء بعد الرسل، والإعلان صار لهم ليس على مستنوى المعرفة كأنبياء العهد الجديد الذين دُعوا للكرازة بذات السر الذي أعلن لهم. والروح هنا هو المنوط به عملية الإعلان.

#### «اأعلن ... بالروح »:

يهتم العالِم وستكوت بهذا الاصطلاح ويقول إنه نادر الحدوث:

[ وعـمـلياً لكي يُعلَن لإنسان ما إعلانٌ بالروح، فإن هذا يستلزم أن تتركز كل قوى الإنسان في أعلى مستوى لطبيعته حتى يتسنَّى له أن يدخل في شركة مع الله، فإذا تحققت هذه الشركة، يكون الإنسان في هذه الحالة قد أصبح في الروح القدس والروح القدس أيضاً

«أن الأممَ شركاءُ في الميراثِ والجسدِ ونوالِ موعدِهِ في المسيحِ بالإنجيل». συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα

الـقـديس بولس هنا، لا يشرح كيف جاء هذا السر ولماذا اختار الله هذا الوقت المحدد، ولكنه انطلق مباشرة يعدَّد محتواه: شركاء في الميراث، شركاء في الجسد، شركاء في الموعد.

وهـذا الـتندُّج صعودي أي إلى أعلى. فأصل النِعَم هذه كلها هي نعمة نوال الموعد، والموعد هنا هو الـروح الـقـدس الـذي حـلَّ عـليهم كما حل على التلاميذ في البداية، ولم يميِّز الله بينهم وبين اليهود في شيء!!

فهنا شركة حياة في الروح القدس، وهذا يُعتبر، في معنى المعمودية، أنه شركة في الجسد، على أن الموعد يترسَّخ بالنهاية في الميراث.

<sup>2.</sup> Westcott, op. cit., p. 46.

### «شركاء في الميراث»: συγκληρονόμα

ليس شركاء الميرات، بل شركاء في اليراث. والقصد شركاء اليهود في شركة المسيح في الميراث الميراث المنج في الميراث الميراث الميراث الميرات الميراث الميراث الميراث الميرات الميرا

- «لأنكم جيماً واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.» (غل ٢٩:٣)
- «شم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أيّا الآب. إذاً، لست بعد عبداً بل ابناً وإن كنت ابناً فوارث شه بالمسيح.» (غل: ٦و٧)

## فالأمم صاروا واحداً مع اليهود في شركة ميراث المسيح الواحد:

«لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً.» (أف٢:١٥)

#### «شركاء في الجسد»: σύσσωμα

الكلسة بحسب جميع العلماء لم تُرِدُ في كُتب العهد الجديد الأخرى \_ ولا في اللغة اليونانية أصلاً \_ وقد نحتها بولس الرسول كتمير مباش وشديد للتساوي الطلق في شركة الجسد مع اليهود - شراط معالمة حداله \_ الله أن أن الكان مثال الكان أن شروع بالمعالم المساورة

ــ حيث الجسد هنا هو جسد المسيح الذي وُهب للكنيسة أن تعيش به وفيه!! + «ويصالح الاثنين في جسد واحد مم الله بالصليب.» (أف1:٢)

+ «فلستم بعد غرباء ونُزُلاً بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله.» (أف٢:١)

• "وقلسم بعد غرباء وترد بل رغيه مع القديسين وأهل بيت الله.) (أف ١٦٠٢)

#### «نوال موعده في المسيح بالإنجيل»: συμμέτοχα τής ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου

هشا قسمة التدرُّج في التعبير. ويُلاحَظ شدة التوكيد على كل تعبير حتى إنه اختار ألفاظاً يُعبير بعضهها جديدًا ويُستخدم لأول مرة، والبعض الآخر يندر استعماله مثل كلمة «سيئيتوخا» وهي أيضاً تُنهد «شركة في نوال» الموعد بالإنجيل ولم ترد في كُتب العهد الجديد الأخرى إطلاقاً.

ويُلاحَظ أن شُرِكة ألموعد في الإنجيل تعني الروح القدس، كما قلنا، وهي التي تؤلهل لشركة الجسد، وشركة الجسد هي الكنيسة الواحدة.

سبحه، وسرح المبحد عني العليمة .واعده. يُلاحظ أيضاً أن شركة المرعد هنا هي شركة في «هوعد» الإنجيل الذي أكمل وهو الحلاص أى لنوال نصيب في ملكوت السيًا!! ويلمزم أن ينتب القارىء إلى الحروف المستخدمة هنا لأنها هامة: في المسيح ἐν Χριστῷ بالإنجيل διά τοῦ εὐαγγελίου,

فالمسيح ليس واسطة بل غاية ، أمَّا الإنجيل فهو واسطة .

لقد حقّ لبولس الرسول أن يقول لهم: «ونوال موعده بالإنجيل» دارسول أن يقاد ثمّة : «ونوال موعده بالإنجيل» للهذه . «لأخم في «لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون لأنبي أنا وللد تُكُم في المسيح يسموع بالإنسجيل » (١ كوع : ١٥). وقد ثبت بالحق وعلى مرأى من العالم كله وشهادة السماء والأرض أن الإنجيل بالفعل وبالحق هو المصدر السري الإلهي لتم الحياة الأبدية لولادة الإسماد من جديد ليكون مواطناً سماوياً، مهما كان جنسه أو ثقافته أو بيرائه الأدبي أو السيامي أو المقالدي.

٣:٣ «الذي صِرْتُ أنا خادِماً له حَسَبَ موهبةِ نعمةِ الله المعطاةِ لي حَسَبَ فِعْلِ فَرَّتِهِ».

انسهت الآية السابقة إلى أن كل العطايا التي تدفقت على الأمم جاءت بواسطة الإنجيل ــــ إنجيل بولس الرسول الذي يكرز به بدون ناموس ولا ختان ولا سبت ولا عوايد!!

إلى هننا استيقظ ق. بولس فجأة إلى وظيفته وموجبة وعمله والأمانة العظمى التي شُلمت ليديه، لذلك بدأ يوضّح العلاقة بن هذا الإنجيل «إنجيل الغزلة» كما سمّاه هو: «... أني اؤتنتُ على إنجيل الغزلة كما بطرس على إنجيل الحثاث» (غل ٢:٧)، وبن دعوته التي عشّه بها الرب يسوع المسج من السماء دون كانة الرسل التي أوضحها سابقاً في رسائته إلى غلاطية:

«فأنكم سمعتم بسيرتي قبلاً في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. وكنت أفتطهد كنيسة الله بإفراط غيران من أثرابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. ولكن لمنا سرًا الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمت. أن يعمل ابنه في الأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستثير لحماً ودماً ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل ...» (طل : ٢-١-١)

وفي رسالته إلى كولوسي يوضّع للأمم رسالة الإنجيل والتمسُّك بها كأساس راسخ لحياتهم لا يتزعزع ومصدر قوة لا تفرغ:

«إن ثبتُم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن **رجاء الإنجيل** الذي سمعتموه، المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادماً له. الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكثل نقائص شدائد السيح في جسمي لأجل جده الذي هو الكنيسة. التي مدرتُ أنا عادماً ها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتدبير كلمة الله. السيل المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجبال، لكن الألواد أله المؤلف الذين أراد الله المكتوم منا هوغنى بجد هذا السير في الأمم الذي هو المسيح فيكم وجله الجد. الذي تنادي به مندرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان "كاملاً في المسيح يسبح . الأمر الذي لأجله أنعب أيضاً بجاهداً بحسب عمله الذي يعمل في يقوة ، (كوا: ٣٢-٢١)

ثم لا يمل من ذِكر كيف حسبه الله أميناً لهذه الخدمة، وذلك في رسالته الأولى إلى تيموناوس:

«وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قوّاني أنه حسيني أميناً إذّ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلاً مجدّناً ومضطهداً ومفترياً ولكنني رُحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان.» (1تي1: ١٢و١٢)

هنا يفتخر بولس الرسول أنه تحسب مستحقاً أن يكون خادهاً، و بالرغم من ذلك لا يعتبر نفسه أهلاً فذا اللقب وهذه الخدمة:

- «ليس أنـنـا كُفاةٌ من أنفسنا أن نفتكر شيئاً كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله، الذي
   جعلنا كُفاةٌ لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح.» (٢ كو٣: ٥ و٦)
  - «من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة \_ كما رُحمنا \_ لا نفشل!» (٢ كو١:٤)
- «فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الفعف تُكفل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أمر بالضعفات والشتائم والفرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعف فحينذ أنا قوي.»
   (٧كو١١: ١٩٠٩)

ق. بولس في هذه الآية يذكر عاملين أساسيين رفعا من قدراته للخدمة من الصفر حتى أوج

أولاً: حسب موهبة الله المعطاة لي . κατά την δωρεάν

ثانياً: حسب فعل قوته. κατὰ τὴν ἐνέργειαν

أمًا موهبة الله المطاة له فهي «النعمة» ذات الفضل وذات البَثّى والتغاضي عن الضعفات. لأن ق. بولس يحكى عن أسوأ أنواع السلوك تجاه اسم الرب المجيد قبل أن تفتقده نعمة الله هذه، إذ تغاضت عن ماضيه وعن كل ما سبَّبه لأولاد المسيح من آلام وأحزان وموت وتشريد!!

لفلك حقّ لبيولس الرسول كل الحق أن يقول: «ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» ( ) كردم: ١٠٠١ . ولكن ليس هذا كل عسل النعمة ، ولكن زادت وأفاضت وصنعت « وللنا التعمّلين» ( إش وه : ع)، وأمارته حكمتها فخدم ووعظ وتصرف كأحد الحكماء مع أنه صرّح بل صدح وقال: «لأني ففت بجهل في عمد إيمان» ( اتي 117). والذي اقدى على الإنجيل وأهان وجدّف، ألهلت نعمة أنه ليكرز بإنجيل يسوع المسيح كأفوى كارز عرفت النابر بل وأحمّد القلوب. وها كلنات لا تزال تحمل زين صورة يهز مشاعران ويلأ أسياعا وكونه لا يزال يقدًا.

«حسب فعل قوته»: κατά την ἐνέργειαν της δυνάμεως αύτοῦ

" المستب على وقوله: duttly verpreter vite manager of the property of the prop

ومن أمرار هذه الكلمة "قوّاتي"، أنها ليست بجرد قوة؛ بل قوة ديناميكية لا تزال متجددة فيه باشدفاعها الدائم والمستمر. وهذا ليستاد من صيافتها باللغة اليونانية: νενουαμώσαντι قاب empowering. ولكن الذي يُقلهر معناها أكثر في الآية التي نشرحها هي الكلمة التي أنت قبلها επροwering ، وتفيد عمل الطاقة، فهي قوة يدُّها عمل طاقة. ومعروف أن هذه الطاقة هي طاقة الروح القدس التي يُموَّقا فيه إلى قوة «روح الرب ورح الحكمة والفهم، روح المشورة والفقوة، روح المشورة والفقوة، التي تأتيه وقت المعرفة وضافة الرب» (إش ٢٠١١). والقديس بولس يذكر هذه "القوة" التي تأتيه وقت المجاهدة والتعب حينا يبلغ اللاإحتمال:

+ «الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي يعمل فيَّ بقوة.» (كو: ٢٩)

والذي يشابع اللغة اليونانية لهذه الآية يتعجب من مفهوم القوة ومصدر عملها بالاصطلاحات الغنية الشديدة التحديد والمعرفة:

κατά την ενέργειαν αύτου την ενεργουμένην εν èμοι έν δυνάμει بالمفهور العلمي: هنا طاقة (نعمة) تحرّك بولس الرسول لتولّد قوة كلمة ، والقوة تضيء (نعمة). القديس بولس، بالنعمة دُعِنَ، وبالقوة خَدَم، حتى أكمل السعى!!

٨:٣ «لَيْ أَنَا أَصَغَرَ جَمِيعِ الفَدَّيبِينَ الْعُطِّيَّتُ هذه النعمةُ أَنَّ البُشَّرَ بِنِ الأَتَمِ بِفِنَى المسيح الذي لا يُستقصّى».

وهكذا بولس الرسول حينما يتكلّم عن كيف اؤتمن على الحدمة وكيف كان أميناً وبذل الجهد والجهاد وأعانته النعمة والقوة، يسرع إلى ضعفه لتستكين فيه لحظة ليرناح ضميره.

«لي أنا أصغر جميع القديسين»: ἐλαχιστοτέρφ = باللاتينية minimo :

وترجمتها الصحيحة: «أصغر من أصغر جيع القديسين» (")، والقديسون هنا بلا تدريف، فهم المسجعيون على الإطلاق، أي المؤمون، واستخدام الصغة المتضاعفة المتركة الواحدة على الأخيرى المسبحيون على الإطلاق، أي المؤمون، والمحتف هو — كما يقول المساءه (") — من أن الشعر، ولكن قد رافل كل يعلب بالألفاظ ولحرفة أن يدلس يعرفها قد ، يولس جيداً، بل استكثر على نفسه أن يكون أكمل الوصية، فنزل إلى ما تمتها ليتوارى يعرفها قد يولس جيداً، وكان صادقاً لأن صورة الماضي كانت ترفق ضعيره باستمرار، فهو عن صلة يستكلم، ولكن إن سأك ناقد: فلماذا تبشّر وتملم غيرك إن كنت أصغر جمع المؤمنين؟ يقول لك:

أولاً: «الضرورة موضوعة عليَّ. فويلٌ لي إن كنت لا اتُّبشِّر.» (١ كر٢ : ١٦)،

لْافِياً: إنني انشَخبُ عن غير استحقاق ولا استحداد مني، ولكن الذي دعاني أرسلني وقال . لي. بشُر فبشُرت. أمَّا من جهة ضميره أمام الله فيقول: «أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضميرطاهر ....» (٢٣).

وهـو كـمـــيحي وإن كان يحسب نفسه أصغر من أصغر جميع القديسين، ولكنه إذ هو واثق من

<sup>3.</sup> Abbott, op. cit., p. 85.

إيمانه وعيته ونقته وسلوكه بضعير طاهر أمام الله ، يقول للمؤمنين: «كونوا متمثّلين بمي كما أنا أيضاً بالمسيح» (١كو١١:١)، وذلك بسبب نعمة المسيح العاملة فيه، أثّا من جهة نفسه فهو لا يكثّ عن القول: «لستُ شيئاً،» (٢كو١١:١١).

وهو حينما قال «أنا أصدر جمي القديسن»، ثم يجلس ليحسبها، ولكن نطقها تلقائياً من شعوي طاغ أنه لا يستحق أن يكون لا رسولاً ولا كارزاً ولا خادماً بسبب ماضيه الذي كان يقرقه من ذاته حينما يكلم عن الحكومة، والذي كان يعتمل في قلب بولس ليس كأنه خاطيء أو أكثر خطية من بقية المؤدنين، لأن القداء واطلاص جمل جميع الحقالة سواسية، ولكن الذي يعفى و. بولس للذي لا يزال يرق ضميره وأحشاء، وكان دم المسيح المفوك يزيده ويلهمة بناراً، وهذا ما كان اللذي لا يزال يرق ضميره وأحشاء، وكان دم المسيح المفوك يزيده ويلهمة بناراً، وهذا ما كان اللذي لا يزال يرق ضميره رواحثاء ، وهو كان يصلبه كل يوم. فلا نسى تقريره الرسيع عن نفسة: يكرره بالنم مرز: «لأنه أحباني وأصل فلسه كل يوم. فلا نسى تقريره الرسيع عن نفسة . «وآخر الكل كأنه للشقط ظهر في أنا، لأني أصغر الرسل، أنا للذي لست أمالاً لأن ألا يحى والمؤلك لأن يا المنا أنا والمنت المطالة بل لم تكن باطلة بل روسولاً لإنبي اضطهدت كنيسة الله. ولكن لا أنا بل نعمة ألله التي معي» (اكوه ١: ٨-١٠). وهو القائل: «سالميح يسوع جاء إلى العالم لخلص الحظاة الذين أولم أنا.» (١ توه ١: ١٠).

وهذا التحير في الواقع «أصغر جميع القديسن» استُحضِر في ذهته بسبب ما سيأتي بعده وهو 
«أعطيت هذه النحمة أنّ أبُشِّر...». فيولس الرحول لا يعطي تصوّره لنفسه وقياس قامه بن 
المؤمنين، ولكن يعمل مقارنة وووازلة بين ما هوه وها هي النحمة التي أعطيت له، فالقياس هنا 
ليس بينت و بين التنديسين، ولكن بينه وبين هذه الموهبة في طولها ورضهها وارتفاعها: "أن أبشر 
بينت الحيح الذي لا يُستقصى"، الشيء الذي لم يجدت له مثيل ولا اؤقن قديس غيره عليه !! 
فارتفاع النحمة هو الذي صفّره إلى ما تحت كل المؤمنين، ووؤيته لنني المسبح الذي لا يُستقمى 
جلته يزئد إلى تقرة الدفة.

### «أن ابُشّر بين الأمم بغنى المسيح الذي "لا يُستقصى"): ἀνεξιχνίαστον

هذا هو مضمون النعمة التي أعطيت له، أن الأحم، وهم على جهل تام بالمسجء يشرهم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى. وهكذا تبدو العملية فوق قدرات البشر، ولذا توسطت النعمة لتعطي بولس الرسول حكمة الكرازة وتُعطي الأمم روح الحكمة والاستعلان في معرفة المسج، مستبرةً شرح رسالة أفسس

عيون أذهانهم ليعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميرائه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا.

«غنى المسيح الذي لا يُستقصى»:

نعم، أن يعرف ق. بولس ويبشّر بأن الأمم شركاء في الميراث والجمد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل، وأن ليس يهودي ولا أممي ... بل الكل واحد في المسيح بالإنجيل ...،

جير، وأن نيس يهودي ولا أنمي ... بل الكل واحد في المسيح بالانجيل ..... وأنه يصالح الانتين، اليهودي والأنمي، في جسد واحد مع الله بالصليب،

هذا من ناحية الأمم، وهو لون من ألوان غنى المسيح. أمّا من ناحية عملية الفداء والحلاص ـــ العام لليهود والأمم ـــ بأعماقها التي كان قد استعلنها

بولس لأهل أفسس في بداية رحالته، فيمجر النظر إليها وقباس ما عمله المسجء بينطه العقل العقل، فاية عجبة وأي تواضع وأي بذل وأي انسحاق وأي احتمال لأشتم الآلام والعار وأي عمق لقياس كل هذا على الغضران العلازم للإنسان؟ هنا لا تكفي كلمة «غني» ولا كلمة «لا يُستقمي»، فكلمة «فيني» يلزم أن يصيفها على مستوى «أصغر من أصغر القديسين»، لتكون «غني اليني». فأصاف «المذي لا يُستقمي» أي لا يُقحص، فهي أكثر من إمكانيات الفكر والروح، بل يكفي أن «لا يُحاط بها» أو «لا يُدركها مُدوك»، ولكن ق. يولس وحده هو الذي استقمى واستغرق في الاستقماء فهي الانقة به وحده، ذلك النبي الذي ارتفع إلى السماء الثالثة ورأى وصع ما لا يُرى وما لا يُمكنَّم به!!

أليس هو الذي صلّى من أجلنا لكي يعطينا الله روح الحكمة والاستعلان في معرفت؟ وطلب لـنا أن تستنيز عبوف ذهننا انتمأم (فقط وليس أن نستقمي) ما هو رجاء دعوته، ثم ما هو غنى مجمد ميراثه في القديسين، ثم ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المستحد كذة دعال بنا العاماً كام الالذا كان قدرنا المحدود

في المسج. وكيف يطلب لنا هذا كله إلا إذا كان قد ناله هو؟؟ هذا لون آخر من ألوان فيتى المسج. شم ما تبخّى لنا من أعمال المسيح في استعلانه العتيد، أن يكون هو أيضاً لونا آخر من ألوان

كم من سبطى لنا من الحدث المسيح في استفلامه العتيد، أن يحول هو أيضا لونا أخر من الوال غِنَى المسيح، والباقي مَنْ يستقصيه ؟!!

رسى سنج، وبدي من يستسبب... كذلك لا ننسى أن بولس الرسول هو الوحيد الذي سلّمنا الإنجيل مطبّقاً على السلوك والأخملاق والشعاملات وفحص الضمير وعاسبت، وضبط الأفكار والجند والتحكم في الشاعر والمواطف،

والتمييز الدائم بين ما هو للجسد وما هو للروح وما هو للعالم وما هو لله، وقلَّدنا أسلحة المحاربة

الإنجيلية لمقاومة كل أعمال إبليس وأفكاره وتصوراته. فجعل الإنجيل إنجيل حياة كل يوم وكل المحمر وما بعد الحياة والمعر. وهكذا أغنانا يغينى المسيح الذي لا يُستقصى! و بقي غينى المسيح يحتاج إلى مزيد لن يَستقصيى!!

 ١:٣ «وأثيرَ الجميع في ما هو شركة الشرّ المكثوم منذُ اللَّهورِ في الله خالِقي الجميع بيسوع المسيح».

همنا ق. بولس بعد أن أوضع رسالته الحقاصة بتبشير الأهم وتوصيل رسالة الخلاص لهم بكل غناها الذي لا يُستقصى، انتقل هنا إلى رسالة أخرى تُحتب على مستوى الجميع للبحث في الأساسات التي انبثقت منها عملية الخلاص بكل غناها وما ستنهي إليه.

أمّا غروجها الجديل الواضع، فهو ما قلمه في الأصحاح الأول من جهة قصد الله منذ الدهور قبيل تأسيس العالم فيها يخص الإنسان، قبل أن توجد الساء والأرض، وما قصده في نفسه حسب مسرة مشيته كيف سيُحفير الإنسان إلى التبئي وكيف سيفديه ويكثل خلاصه. ثم يقلم قصد الله فينا بعد الخلاص، كيف سيحم الإنسان والخليقة كلها في وحدة واحدة في المسيح. هذا لله يحد عنها المنافقة ما عبر عمق عنه مسرته التي قصدها في نفسه لندير ملى والأونة ليجمع "كل شيء" في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذلك» (أف ا: ١٩٠١). وهذا ما يتناسب ويلتحم مباشرة بتولد هنا في الآية ١٤٠٣: «خالق الجمع يسوع المسيح».

فقوله «تعناق الجميع» يشو إلى أن الرسالة التي يريد أن يخدمها ق. بولس هنا ويتو الجميع من جهة الحليقة جميعا وذلك «في ملء الأزمنة» أي في نهاية اكتسال الأرمنة التي تُقرُّ فيها . وقد تنرّض ها ق. بولس في رسالته ، ولكن ليس بعمورة مركّزة، سواء من جهة انحناق الحليقة من الفساد الذي تعيثه الآن حينما يبلغ الإنسان إلى القيامة العامة وفقاء الأجماد ( وهرد ٢١-٣٠)، أو من جهة استعلان المسيح ويجيد ( ٢١س ١٤ ١٦ و١٧ ) أو من

وباختصار نرى أن ق. بولس قسم رسالته إلى أفسس التي يخدمها إلى ثلاثة أقسام أو مراحل: المرحلة الأولى:

ر. إنهارة أذهاننا في ما كانت عليه مقاصد الله من جهة خلاصنا وفدائنا قبل تأسيس العالم، وهذه الحقيقة أبدع فيها أيّما إبداع.

#### المرحلة الثانية:

إنارة أذهاننا في أعاجيب الأعمال التي عُملت لتكميل الفداء وارتفاع المسيح فوق السموات.

#### المرحلة الثالثة:

ي السر المكتوم في الله صنة النصور الذي لا ينزال بجنتاج إلى استعلان، وذلك فيما يختص بالحثليقة وتبتشمها في وصدة مؤتلفة في المسيح، التي هي تكميل أن «الله كان في المسيح تُماالِحاً العالم لنفسه» (٢ كوه:١٩)؛ «وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كوه:٢٠)

إذاً، همي ثلاث حلمقات متصلة أشد الانصال في مقاصد الله من جهة تدبير عمل المسجه، ما قبل الحلق، ثم الحلق والفداه، ثم ما بعد الفداه وتكميل الحلق. والقديس بولس استُعلنت له هذه الحلمقات الشلات ولكن بقدر. وعلى قدر ما سمحت بها معرفت، قشّمها لنا في هذه الرسالة بإيجاز كما يقول هو.

١١٥١٠:٣ «لكني يُعرَّك الآنَ عنــــــــــ الـرؤساءِ والسُّلاطينِ في السماوِيَّات بواسطةِ الكنيسـةِ بحكمةِ الله المتنوعةِ،

حَسَبَ قَصْدِ الدُّهورِ الذي صنعَةُ في المسيحِ يسوعُ ربَّنا».

هـذه الآيـة ذات اتصال بالآيـة التي جاءت في الأصحاح الثاني: «وأقامنا معه وأجلسنا معه في الـــماويات في المسيح بسوع، ليُظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.» (أف٢:٢و٧)

وهكذا كان في صميح تدبير الله أن تستلم الكنيسة أعمال الله، وتخبر بها، وتتجاوز عيط عسلها على الأرض وفي الزمن!! لِنظهر (بها) في السعاويات وفي الدهور الآتية غِنَى نعت علينا في المسيح!! في السعاريات وفي الدهور الآتية، أي ما وراء الأرض وما فوق الزمن!

ويبدو أن هناك علاقة وثيقة بسبب الحلاص الذي تمّ بالفداء بدم السبح بين الإنسان على الأرض والحلائق السعاوية ، حيث الصلح بالدم سيدخل في المصافة الأفلي بين السعائين والأرضيين . لأنه كما أن الحليقة الأرضية تمن وتنتظر النبلي فداء أجسادنا – لتنحل رُبُط فسادها – كذلك السمائيون أيضاً ينتظرون بفارغ الصبر ارتقاء الإنسان عندتما الفداء والخلاص لنبدأ وصدة السمائين بالأرضين: «وأن يصالح به الكل لنفسه عاملًا الصلح بدم صليم بواسطته

## سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كو١:٢٠)

لأندا نحرف من ق. بطرس أن الملائكة تشتهي أن تظلع على ما صار إينا بالروح القدس السماوي الأعلى: «إذ سبق فقه بالآلام التي للصحيح والأعجاد التي بعدها. النين أعلن غم ألهم السماوي الأعلى: «إذ سبق الأمور التي أخيرتم بها أنتم الآن من الراصطة اللذين بشروكم أن الروح القدمى المُشرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تظلع عليها » ( ابطا : ١٠ من المنافقة المنافقة في السماء ما يوم عبلاد المساعة المنافقة في السماء وراح عبلاد المساعة والم عبلاد المساعة والما منافقة من السماعة المنافقة المناف

#### و يقول في ذلك العالِم بروس:

[ الرؤساء والسلاطين يعرفون من الكنيسة أنهم هم أيضاً لمم مكان في خطة ألله هذه، فإن المصالحة بن الهود والأمم التي حدثت فأثمرت الخليقة الجديدة، هي دليل على المصالحة التي سنتم في وقتها وستشملهم بدورهم ... أي الرؤساء والسلاطين، فإن المصالحة السكونية العمامة النبي ذكرها أنه ، سينخها البشر النبيان سبين أن نالوا التصالح في المسيح . أثا وسيلة المصالحة هنا وهناك فهي عمل المسيح الخلاصي الذي صالحتا بدم صليعة . وبهذا تنظير الكنيسة لتكون دليلاً في خطة ألله المصالحة المعالمة عندا يعنال بدم صليحة الله المصالحة من منتها لأن يعتم المسيح مع الأرضيون في المسيح (أنساء ١٩٠٠).

و يبدو أن هنــاك عبناً كبيراً مُلقى على الكنيسة التي أصبحت بحدُّ داتها حاصل عمل مصاحة الله هكــذا ، إذ رُفِيت في تدبيره أن تكون هي \_ وهي قائمة في المسح \_ وسيلةً لقيام المصاحة النهائية الكاملة . ] ( أ)

و يُلاحظ أنّ الآية التي تحن بصددها تبدأ بكلمة «لكي». إذاً، هذا هو القصد الباشر المتحصّل من مضمون الآية السالفة . وقد قلنا إنّ الآية السالفة هي الحلقة الثالثة في عمل موهية بولس الرسول، وهي إنارة الجميع من جهة السرَّ الكتوم منذ الدهور في خطة الله وتدبيره حسب قصده من جهة العلاقة التي ستجمع البشر بالسمائين، والتي حدَّد زمانها بلء الدهور، أي بنهاية أزمة تغرُّب الكينية على الأرض.

<sup>4.</sup> Bruce, op. cit., p. 322.

ومعرفتنا بتدبير الله هذا لها حكمة وقصد، وهما لكي يُعرَّف الآن ــ أي مُشبقاً ــ عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بحكمة الله المتنوعة!

وما هي حكمة الله «المتنوَّعة»؟ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ (المتنوِّعة)

في الحقيقة يصعب حصرها إلا إذا كان أمامنا جدول نشتغل عليه، أمَّا جدول أعمال الحكمة
 فه هكذا:

### سفر الحكمة الأصحاح السابع من الآية ٢٢-٢٣:

«فإن فيها (أي الحكسة كنبّوة عن المبيح) الروح النّهم، القدوس، الولود الوحيد، ذا
المزايا الكثيرة، القطيف، السريع الحركة، القصيح، الطاهر، النيّر، السليم، المحب للخرر،
الجديد، الحرّ، المُحسن، المحب للبشر، الثابت، الراسخ، المُقلمين، القدير، الرقيب، الذي
ينذ جيع الأرواح الفهمة الطاهرة اللطيفة».

هذا بحسب الكتاب المقدِّس الطبعة الكاثوليكية.

أمَّا بحسب الترجمة المباشرة من الإنجليزية فهي كالآتي:

إلان فيها الربح الفندوك، القدوس، القريد، "المتنوع"، اللطيف، المتحرك، الصافي، السطاهر، الواضح، المضيئة الطاهر، الواضح، المضيء، عب الحالاح، الحافق، الذي الذي اللاسان، الثابت، الراسخ، الوائق، الفقيش، الكلي القدرة، الناظر على الكل، الذي ينفذ في الأرواح العاقلة والطاهرة واللطيفة جداً.](")
هذه عى حكمة الله المتنوعة كما سجلها سفر الحكمة.

.

ويقول القديس غريغوريوس النيسي معلّقاً على كلمة الحكمة «المتنوعة»:

[ قبل تجَسَد علصنا كالت القوات السائية تعرف حكمة الله كمكمة بسيطة وعلى نسق
واحد، محترجة الأعاجيب بصورة مناسبة لكل طبيعة، مكان لا يوجد شيء مضاعف (غير
بسيط). ولكن الآن بالتدير، أي بعمل التجدّد والفناداء بالنسبة للكنيسة والجنس البشري،
فإن حكمة الله لم تقد معرفة بعد كمكمة بسيطة وعلى نسق واحد، بل حكمة متنوعة ذات متضادات فوق متضادات، موت، حياة ذات، بجدة عطية، برو لعنة، بركة ضعف، قوة؛
غير المرئي صار مرئياً في الجسد، يغدي أسرى، هو الشاري وهو التمن. ] (`)

<sup>5.</sup> Bruce, citing H. Schlier, op. cit., p. 321:

<sup>6.</sup> Greg. Nyssa, Hom. viii in Cant. Cant. I.

والآن ليس من الصعب أبداً ، بل فقط يعوزنا الوقت أن نطبّق صفات الحكمة بعدافيرها على أعمال الله التي عمل أعمال الله التي عمل أعمال الله التي عمل التي عمل التي عمل التي عمل التي عمل التي تعمل التي عمل التي تعمل التي تعمل حكمة وفطئة » (أفاد: ٧و٨). فهوذا الرب يسوع نفسه هو الحكمة حسب الآية: «صار لنا حكمة من الله وبرًا وقدامة وفدامً» (أكود: ٣٠)، بل إنه هو «المذخر فيه جمع كنوز الحكمة والعلم،» (كود: ٣٠)، بل إنه هو «المذخر فيه جمع كنوز الحكمة والعلم،» (كود: ٣٠)، بل إنه هو «المذخر

ولسنا نفالي إذا قلنا إنه تُوجد على مدى الأجيال وحتى الآن أشخاص بلغوا في درايتهم بحكمة الإنجيس وحكمة أعمال الله مصلفة بالآيات، يطزيها عن ظهر قلب، ولا تكني بجلدات لتحويها. أين هؤلاء الآن؟ لقد انتقارا جمعاً إلى السماء، نهم، في السماء مع السماليين يُخبرون بحكمة الله ويُسبّعون ويمدون بحد نمعته مع المادحين من القوات السمالية.

والآن إن كانت الكنيسة ستُخبر وتعرّف الرؤساء والسلاطين في السعاويات بعكمة الله المتنوعة، فلزم أن تكون هي بعد ذاتها قد احتوت كنوز الحكمة والمرفة التي في السيح، **لأن** الكنيسة **تملوءة فيه وهي مِلْؤه.** 

آه يا إخوتي، لقد تأخُّرنا جداً عن أن نكون حسب قصد الله!!

يقول العالِم أبوت تعليقاً على هذه الآية:

 إن الكنيسة هي الظاهرة، التي وجودها ــ بحد ذاته ــ يُعتبر البرهان والنموذج معاً للحكمة الإلهية كما استُملِئت في تدبير الفداء الذي ملأ الدنيا على انساعها ](٧).

### ويقول العالِم وستكوت:

[ في الكنيسة تقتم البشرية نحو وحدتها المزقبة و بأن واحد، نحو وحدة كافة الحلائق مع الإنسان المحسوب أنه رأسها (روم: ١٨) مع ١٠٨١). أنمّا الحكمة المتنوعة فنراها في قدرات الإنسان الجديد المتمددة ومواهبه في خدمة الهدف الذي تزحف نحوه كل الحليقة ] (^).

<sup>7.</sup> Abbott, op. cit., p. 69.

<sup>8.</sup> Westcott, op. cit., p. 49.

# «حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا».

«حسب قصد الدهور»: κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων

عبودة مرة أخيرى للأسحاح الأول لكي تُديلُ معنى هذه الآية. فقد عرفنا من الأصحاح الأول أن كل أصحال الله الذي تمت على ممر الأزمنة السالفة من اختيار وبيني وفداء ومصالحة، وما غَلَّل هذه العمليات من تحبُّد وموت وقيامة، هذه كلها كانت مرسوبة في مقاصد الله الأزلية قبل الدهور. أي كمان هناك غيرض عبد في فقب الله في الأزلية قبل أن يبدأ بأي عمل في الزمن، أي أن كل عمل تم عمل الأرض كمان معروفاً لدى الله منذ الأزل، وليس ذلك فقط بل ومدى عمله محمد له الأبد، لأن الزمن ساقط من عمل أله ومعرفت، فاليوم كأس الذي تمتر، لا فرق على الإطلاق، وألف سنة مضت لا أثر فا في معرفة الله والأنهي كل كالحاضر لا فرق، بل كالمستقبل الآتي لا فرق. كل الأحمدال الشي غصلت والمعمولة الآن والتي ستُعمل، هي معمولة جاهزة في تدبير الله

فقصد ألله الأزلي منذ الدهور شُلِّم للسبح ليوقّمه على زمن الإنسان حسب تدير ألله تماما ، أو حسب القصد في مشيئة الله المباركة منذ الأزل. فالتجشّد للابن في ملء الزمن كان هو بعينه تَجِيداً لقاصد الله الأزلية في ملء الزمن .

# «الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا»: آموه المجاه بنا المناه أنه المسيح يسوع ربنا المناه المسيح يسوع ربنا المسيح يسوع ربنا المسيح المسيح يسوع ربنا المسيح يسوع ربنا المسيح يسوع ربنا المسيح يسوع المسيح يسوع ربنا المسيح يسوع المسيح يسوع المسيح يسوع المسيح يسوع المسيح يسوع المسيح ال

هنـنا «صنـعه» تظهر غير منسجمة مع ما سبق وقلنا، والأفضل تكون «حقَّته» أو «أتتُه» أو «أكسـله»(')، أي أكسل الغرض الذي كان في مقاصد الله الأزلية. فما نراه الآن معمولاً بواسطة المسيح هوقاتم ومعروف عند الله منذ الأزل.

### «في المسيح يسوع ربنا»:

إنها فرصة لنشرح هذا الاسم العظيم بألقابه:

فهمنا ثلاثة أسماء لشخص واحد: المسيح، يسوع، ربنا، وهذه الثلاثة الأسماء إنما تقيد التعريف بشخصية المسيح على المستوى اليهودي والمستوى الأممي:

على المستوى اليهودي هكذا المسيًّا هو يسوع!

على المستوى الأثمي هكذا يسوع هو الرب.

لذلك جاء التعريف الكامل على هذه الأسماء الثلاثة: المسبح يسوع ربنا.

<sup>9.</sup> F.Foulkes, op. cit., p. 106.

٣:٣ «الذي بِهِ لنا جَرَاءَةٌ وقُدُومٌ بإيمانِهِ عن ثِقنَةٍ».

عجيب ق. بولس هذا، بعد أن حلَّق بنا في الأزلية مستعرضاً مقاصد الله المرسومة قبل كل المدهور، الذي طرح هذه المقاصد كلها على الابن المتجسَّد المسيح للتنفيذ في ملء الدهور والزمن، هبـط إلى عـالمنا ليأخذ بيدنا من خلال موت المسيح وقيامته لينطلق بنا بجراءة يستمدها من سلطان المسيح على كل ما في السماء والأرض، وبإيماننا به ندخل معه إلى الآب وأيضاً عن ثقة!! والثقة نستمدها من سلطان البنوة التي أعطانا الآب!!

### «جراءة وقدوم»: παρρησίαν και προσαγωγήν

«الجراءة» هي الباريسيا = παρρησίαν، وهي في المفهوم اليوناني بحسب أصل الكلمة تفيد «الحرية في الكلام»، ولكن انتقلت لتفيد الشجاعة والإقدام أي الجراءة في مواجهة الآخرين، كما جاءت في الآية القادمة:

- «الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكى الجاهر παρρησιάσωμαι فيه كما يجب أن أتكلّم.» (أف٢٠:٦)
- + وأيضاً: «فلنتقدَّم بثقة = μετά παρρησίας إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه. » (عب ١٦: ٤)

وهكذا أخذت كلمة «البارّيسيا» معنى المجاهرة والثقة في الكلام وفي الدخول: الكلام بـالإنـجيل والدخول إلى الله، ولكن على أساس أن يخلو الكلام أو الدخول إلى الآب من الخجل والخوف!

والقدوم سبق أن شرحناه (انظر صفحة ۲۱۲ شرح أف۲۱۸).

#### «بإ عانه عن ثقة»:

هنا بالرغم من أن الكلمة اليونانية للجراءة والقدوم يخلو مفهومهما من الخوف والخجل، فأساس كلمة البارِّيسيا هي عدم الخوف وعدم الخجل، ولكن عاد ق. بولس وأضاف «عن ثـقـة». فـالجـراءة والـقـدوم أسـاسـهـمـا في المسيح أو بالمسيح و بإيمانه: «الذي به لنا جراءة وقدوم "بِإِيمَانُه")، أمَّا عن الشقة، فهذا يعتمد على مدى القدرة في الاعتماد على الإيمان الذي منحنا الجراءة والقدوم به. فنحن أخذنا بالمسيح حق الدخول إلى الله بجراءة (في عدم خوف أو خجل)، وبقى عمل الإيمان. فإن كان لنا ثقة بالإيمان تحققت لنا الجراءة.

ثلاثة عوامل: جراءة = «باريسيا» وإيمان و «ثقة».

وفي اعتقادي أن الشقة ولو أنها تبدو عملاً شخصياً إلا أنها هي التي تنحنا الجراءة، طالجراءة، طالجراءة، طالجراءة هي من حق الذي عشده إيمان بشقة أو الوائق من إيمانه. فتحن آمثا بابن الله، ومقابل إيمانا به أعطانا الآب السلطان أن تصبر أولاد الله (بحجب إنجيل بوحنا ١٠:٦). فهنا تتحقق لنا ثلثة الإيمان وثقة الدين لله، طالمانة ليست نظريات أو عقائد فكرية، بل هي من صميم خبرتنا العملية الإيمان وثقة الين نقر، طالمانة والتي عليها يقوم الحلاص كله.

١٣:٣ «لذلك أطلَبُ أن لا تكِلنُوا في شدائدي لأجلِكُم التي هي مجدُ كُم».

ق. بولس يكتب من سجن روما، والرسالة ستصلهم باخبار تقديم للمحاكمة وربما الموت، فهو يقول للمجاكمة وربما الموت، فهو يقول لهم: انظروا عمق الرسالة المؤضوة علي سواء للأهم أم للجميع. وهنا أنا في شدة عظيمة ربما نؤدي إلى الموت، وبهذا تُحرم الأسم ويُحرم الجميع من تكميل هذه الرسالة، فلا تكثيراً أو تقوروا في إيمانكم بسببي، كسا لا تكثيراً في الصلاة حتى أوقب لكم ثانية. ولا تستهيزا كرني مثيداً وسجيناً، فهذا ليس لحظاً في ولكن هوبسبكم وبسب الحدمة التي أقوم بها التي هي لجدكم.

وهذا الوضع تشرحه وتكمُّله آيات أخرى:

«ولكن لكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل، يعرقكم بكل شيء تبخيكس الأخ الحبيب
 والحادم الأمين في البرب الذي أرسلتُ إليكم لهذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعرِّي
 تلويكم.» (أف: ٢١ ٢ ٣ ٢٩٠)

لويسم... (الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمّل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده

الذي هو الكنيسة. » (كوا : ٢٤) + «الأننا نحن الأحياء تُسلّم دائماً للموت من أجل بسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في

جسدنا المائت. إذاً، الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم.» (٢ كوءَ: ١١ و١٧)

«لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل جداً. ولكن أن أبقى في الجسد ألزم
 من أجلكم.» (في ٢: ٣٢ و٢٤)

الصلاة الثانية: من أجل تقدُّم المؤمنين(\*) «الروح والمسيح والله» «الحب والمعرفة»

«بسب هذا أخنى ركبئيّ لدى أبي رثبا يسوع المسيع، الذي مِنْهُ تُسمَّى كُلُّ عَثِيزَةٍ إِن السّواتِ وعلى الأرضِ، لكي يُعطِينَكُم يحسب بيّنى تجدو أن تنايَّدُوا بالقوة برُوجٍ، في الإنسانِ الباطن».

ق. بولس يكمُّل تشفعاته من أجل مؤمني الأمم: الصلاة ال**اوُّ**ق: كانت لنوال روح الحكمة والإعلان، واستنارة عيون الذهن للتعرُّف والتأمل

في أعمال ألله المنظيمة في القداء والحلاص، وكيفية ارتفاع المسيح فوق بجير السموات ليخضع الكل تحت قديه. وذلك كله ليصير رأماً للكنيسة التي صارت هي جنده المعلوء به.

> الصلاة الثانية: أن يتأيدوا بالقرة بالروح في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في تلويهم، ويكونوا مناسسين على المجة،

> > ويمتلئوا إلى كل ملء الله،

ويسب القوة التي تعمل فينا.

واضح هنا أنها إضافة قوة بالروح لما سبق أن نالوه، على ضوء ما أعلته لهم من أن الكيسة ، أي هم كشمب الله ، منوط بهم أعمال روسية عظيمة للفاية على مستوى الأرض والسماء ، ليشهدوا بحكمة الله المتنوعة ، التي عرفوها وذاقوها ، التي صنعها الله في المسيح حسب قصد الله منذ الدهور وأكملها في ملء الزمن .

ليعرفوا مع جميع القديسين محبة المسيح الفائقة المعرفة،

فالكنيسة، أي هم كشعب الله الخاص، مطلوب أن يكونوا «مظهراً لحكمة الله المنتوعة على الأرض»، لشهادة دائمة على الأرض كلها، وعلى مدى جميع الأجيال. وبأن واحد يصيرون أداة

<sup>(°)</sup> راجع القدمة: «خامساً: مفتاح الرسالة»، ص٥٩.

تعريف وتـقارب للسمائيين على أساس الاتحاد العتيد أن يكمُّله الله في المسيح ليجمع السمائيين والأرضيين في نفسه باتحاد وألفة ومصالحة لحساب الله الآب.

فمطلوب من الكنيسة، أي منا نحن كشعب الله الخاص الشاهد الوحيد له في العالم بالروح الـقـدس، أن نتأيد بالقوة بالروح القدس في إنساننا الباطن لنحصل على التأهيل الذي يؤهلنا لحلول المسيح بالإيمان في قلوبنا.

وإذ نمتلىء من الروح ومن المسيح نؤقمل لمعرفة محبة المسيح الفائقة المعرفة التي هي محبة الآب له التي فيها سر امتلاء المسيح بالله فنمتلىء إلى كل ملء الله، بحسب القوة الدائمة الفعَّالة فينا.

وإذ نبـلـغ إلى هـذا الملء يكون ذلك توطئة لأن يجمع المسيح في نفسه وبالتالي في كنيسته، أي

نحن، وبواسطتها، كل ما في السموات وما على الأرض، ويقدُّمه إلى الآب في صورة المصالحة النهائية. وبهذا يتم منتهى قصد الله من نحونا والخليقة كلها منذ الأزل!

#### «ربسب هذا»:

هنما يعود ق. بولس على ذي بدء لتكملة ما أراد أصلاً أن يشرحه، إذ قال في الآية الأولى: «بسبب هذا أنا بولس أسير يسوع المسيح من أجلكم أيها الأمم»، ولكنه انشغل في أهمية الموهبة الـتي منحها له الله بالإنجيل خاصة، ولما أكمل ما في صدره عاد هنا يقول: «بسبب هذا»، وذلك إعادة للآية الأوُّل، ثم كمَّل بتقديم الصلاة:

«أحنى ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح»:

إحناء الرُّكب الآن هو الوضع المناسب للصلاة والعبادة في المسيحية وخاصة في كنيسة الله. وهو علامة الرهبة أمام وجه الله والتوقير الفائق لمجد جلاله المالىء السموات والأرض. وأخيراً هو علامة

الخضوع الكلي والطاعة حتى التراب، كابن الله الذي أطاع حتى الموت \_ تحت التراب \_ لاستىرضاء وجه الآب من نحونا. أمَّا في العهد القديم فكان إحناء الركب نادراً جداً وكان محفوظاً للمواقف الكبيرة والخطيرة للدخول إلى الله والوقوف أمامه:

+ «وكان لمَّا انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرُّع أنه نهض من أمام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه، ويداه مبسوطتان نحو السماء.» (١مل٨:١٥)

أمَّا استفانوس فمن هيبة السماء وهي مفتوحة أمامه والمسيح قائم عن يمين الله، وقبل أن يُسلَّم روحه، جثا على ركبتيه هكذا:

+ «فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحى، ثم جثا على

ركستيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تُقِمُّ لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد.» (أع٧: ٥٥ و٠٦)

أمَّا بطرس الرسول فجنًا على ركبتيه أمام هيبة الموت وأمام الذي يُقيم من الأموات:

+ «فأخرج بطرس الجميع خارجاً وجثا على ركبتيه وصلَّى، ثم النفت إلى الجسد وقال يا طابيثا قومي. ففتحت عينيها، ولمَّا أبصرت بطرس جلست.» (أع ٢٠:٩)

وبـولـس الـرسول جثا على ركبتيه وهو في أشد لحظات تأثره أثناء توديعه الخدمة والمخدومين على أساس أنه لن يراهم بعد:

+ «ولمَّا قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم وصلَّى. وكان بكاء عظيم من الجميع ...»

(أع · ۲: ٢ ، و٧٦)

وكذلك وهـو أيـضـاً في مـديـنـة صور، حينما كان يودّع أهلها الذين خرجوا إليه يترجونه أن لا يذهب إلى أورشليم ليموت:

«ولكن لمَّا استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعاً يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطىء وصلينا. » (أع٢١: ٥)

وفـوق هـذا كله أمامنا المثال الأعظم من الرب يسوع وهو يصلِّي ويجثو على ركبتيه ثلاث مرات ليبتُّ الآب طاعته الحزينة ويستلم من يده كأس الموت:

+ «ولمَّا صار إلى المكان قال لهـم صلُّوا لكي لا تدخلوا في تجربة، وانفصل عنهم نحو رمية

حجر وجثا على ركبتيه وصلًى ...» (لو٢٢: ١٠ و١١)

والجشو في الـصلاة يشكُّل نوعاً من الإخلاص الشديد ويزيد الصلاة حرارة وصدقاً وتشبُّناً بالله، كما يغيد الإلحاح في الرجاء بسماع الصلاة وقبولها، أو كما يقول ذهبي الفم: «إنها من القلب»(۱۰).

«لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تُسمَّى كل عشيرة " πατριά = أبوَّة "(١١) في السموات وعلى الأرض»:

عوض أن يتجه مباشرة إلى الله كإله الكل، النجأ النجاءً خاصاً ومدهشاً إلى «أبي ربنا

<sup>10.</sup> Chrysostom, op. cit., p. 81.

<sup>11.</sup> Sublinear Greek-English N.T.

يسوع المسيح»، مشيراً إلى أن ذلك هو على أساس الصلة السرَّية بين الآب والابن الني عادت على كل المؤمنين بالخلاص والحياة.

ثم توشَّف بعد ذلك عند هذه الصلة السرية الكانة بن الآب والابن، ليضع فيها كل الكانات ذات علاقة الكانات بالنبة للآب عل مستوى ما هو بن الآب والابن!! أي لتصبح الكانات ذات علاقة مباشرة بالآب!! وهنا عور سرَّ هذه الصلاة وعور سرَّ غايتها الذي سينهي إليه، ولذلك وجب أن ينتب القارئ، هنا أقمى الانتباء!! ولذلك سنَّى هذه الكانات تسية جديدة تصف علاقتها الجديدة هذه بالآب فسئاها عشيرة أو أسرة أو أبؤة حيث كل أسرة أو أبؤة عما في السماء والأرض أصبحت منتصبة إلى الله كأب. وذلك كنتيجة مباشرة لكون الله صار أبا ربنا يسوع المسح!! والذي يلزم هنا توضيحه في الترجة هي كلمة "تُستَّى".

#### (رَتُسمَّى )): ὀνομάζεται

أي تستمد اسمها أو كيانها على وجه الأصح (١٦)، فالمنى هنا أن كل الْبُوَّة في السماء وعلى الأرض تستمد كيانها الجديد من الله الآب كالبؤة أو كاسرة في ذاتها.

والقصد واضح أن علاقتها الجديدة التي نالتها هذه الكائنات في السماء والأرض من الله ربطتها بالآب ربطاً كيانياً أي وجودياً، أي صارت موجودة وجوداً جديداً منصلاً بالآب، وفي ذات الوقت متحدة معاً أتحاد الأسرة الواحدة بالآب الواحد! فهنا للميح واضح للوحدة النهائية.

ويـقــول الـعلاَّمـة العنيق بلوومغيلد (١٨٤١م)(١<sup>٧</sup>)، إن النسخة السريانية ـــ البشيتو ـــ توضَّح تماماً «المثنَّى» أي يقصد أسرة السماء وأسرة الأرض.

<sup>12.</sup> Westcott, op. cit., p. 51.

<sup>13.</sup> Rev. S.T. Bloomfield, op. cit., p. 310.

وفوق أن الآية تهدف إلى الوحدة النتهية بالسنانين والأرضين في الآب، فإنها تُضفي على الآية السابقة (أف: ١٠) التي تقول إن قصد الله الأزلي أن يجمع كل ثبيء في المسج ما في السموات وما على الأرض، تضفي عليها المدى الجديد، أنه إذ يجمعها الابن في نفسه مصالحة لحساب الآب يعود ويقدمها للآب لتستعد منه كيانها ووجودها النهائي.

وهننا يهستنا للغاية هذا ««اتسليم النهائي» الذي يسلم فيه الابن أسرة السمانين وأسرة الأرضين المتحدة بالمسيح والمسالحين فيه إلى الآب، لأن ق. يولس سوف يستخدم هذا النسليم من الابن إلى الآب من نحوا في نهاية المطاف كناية نهائية من صلانه هذه.

### «لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيَّدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن»:

ندخل هنا في ظب الصلاة والغاية منها، وهي أهم وأخطر من الصلاة السابقة التي قدّمها في الأحمال المتحال المتحال الأوسادة المتازة عيون أذهانهم الأصحاح الأول، من أجل إعطاء روح الحكمة والإعلان في معرفة الله, واستارة عيون أذهانهم الاكتشاف أسرار الميراث وأسرار عظمة قدرة الله الفائقة نحونا، وعمل شدة قوت الذي عمله في المجوات. وكيف أقامنا معه وأجلسنا معه في السموات.

فضي هذه الصلاة يرتفع ق. بولس فوق معرفة واستعلان الميراث ومعرفة قوى الفداء وعظمة الحلاص الذي تم وكمل بأن أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات.

هنــا يشحتم عليَّ كشارح أن أظهر مباشرة ما يقصده ق. بولس من هذه الصلاة كناية نهائية لهــا . وبــعــد ذلك أعــود إلى الـشـرح بـالـتدريج للخطوات التي سار فيها ق. بولس لينتهي إلى هذه النهاية الحظيرة.

صهيب مسير. فغاية ما يتمناه ق. بولس فيما بعد الفداء والحلاص هو «لكي تمتلئوا إلى كل هلء الله».

#### «لكي يعطيكم بحسب غني مجده»: κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης

هنما نهرى ق. بولس يتختلى كل ما يخص اصطلاحات الفداء والخلاص والتيني والصالحة، ويشخّي جانباً التوشّل من أجل أية موهبة أو نعمة أو عطية، بل يتجه مباشرة وبكل جرأة منقطعة التظير ليطلب من «غِنّى مجمد الله».

ومعروف أن «مجد الله» هو طبيعته!!

والقديس بولس يلتجىء إلى الفائض منه: «غِنَى» مجد الله، أي سخاؤه الفائض دائماً!! والسؤال لماذا؟ كماذا يلتجىء بولس إلى غِنَى مجد الله؟ أي غِنَى طبيعته!! والجواب: لأنه يطلب أن نمتلء من غِنَى عجده «لكي تمتلنوا إلى كل ملء الله». أمَّا الخطرة الأولى في سلّم المجد المطلوب فهي:

«أن تتأيّدوا بالقوة بروحه»: δυνάμει κραταιωθήναι

فمن أجل الصعود إلى هذه الدرجة التي يطلبها لنا ق. بولس، أي «غتلى» إلى كل ملء الله»، يسترضنا في البداية أن نتخدد بصورة فانقة حيث تأنينا قوة التأبيد من ينفى بحد الله مباشرة! كالقلق: «بعطيكم بحسب ــــ Kard ــــ ينفى مجده أن تتأثيرا». فهنا الشدة والفوة والتأبيد تأتينا بحسب، أو من واقع، غِشَى بجد الله، عن طريق روحه. لماذا؟ لأن المطلوب هو «أن نخلى» إلى كل ملء الله» ــــ طبيعةً وروحاً وبمناً ــــ فالقوة المطلوبة هي من طبيعة التنبية المطلوبة.

إذاً، فلمينشبه القارىء، فيولس الرسول لا يطلب لنا بجرد قوة، ولا حتى قوة عظيمة، بل قوة بتأييد روحي عالى من غنى بحد الله. والسب أنه لا يريد لنا مزيد معرفة با نلناه ولا نعمة من يقم الفداء والحالاص، بل يريد لنا هنا ــ بعد أن نلنا كل يقم الحلاص ــ أن تمثلء إلى كل ملء الله الذي هو مصدر كل اليقم!! لقد أكملنا نعمة الله بالحلاص والآن ندخل لنمثل، من صاحب اليقم.

ويقول العالِم بروس عفوياً (لأنه فات عليه معرفة معنى ملء الله):

[ إذاً، نحن قادمون إلى إدراك طبيعة الله!! وهذا يمتاج إلى أن يمتد الذهن الروحي. فالحاجة هنا إلى قوة روحية فاثقة إضافية، هذا هو «أن تتأثيدوا بالنوة بالروح». ](١٠)

«في الإنسان الباطن»:

ويقول العالِم بروس أيضاً:

[ إنه هو الخليفة الجديدة المخلوفة بالروح القدس في الداخل للذين اغدوا مع المسيح بالإيمان. فهذا وحده هو الذي يستطيع أن يرتفع إلى مستوى فكر الله ويُسرّ بناموسه (رو۲۸:۷) وهو الذي يتجدد كل يوم. ] (۱<sup>۱</sup>۱)

والآن تصبح القضية أمامنا واضحة أكثر. فيولس الرسول يطلب لنا تأييداً وقوة من نجنى بحد الله بالمروح في الإنسان الجديد. والمعروف أن الإنسان الجديد هو أصلاً من عمل الروح القدس، وهو خليفته الجديدة، وهو بطبيعته في شركة مع الروح القدس، والروح القدس ساكن فيه، وهو حائز

<sup>14.</sup> Bruce, op. cit., p. 326.

على قوة الروح المقدس! إذاً، فما هوسبب التأييد الإضافي؟؟ الآتي من يُقى بحد الله نفسه؟؟ حيث قوله «بررح» يعني هنا روح الآب!! إذاً، فالقوة والتأييد الجديد الآتي من يُقى بحد الله وبروح أبؤة الله ممم لعمل جديد لا مختص بنوال شيء من الروح القدس ذاته، هذا منطقي. وهذا من شأنه أن يميّد بوضوح للطلب الخطير وهو «لكي تختلال إلى كل ملء الله»!!

كذلك يهمنا جداً أن ينتبه القارىء لماذا يضيف الله لنا تأييداً وفوة روحية أبوية من يختى بجده و بروحه الأبوي في إنسانسا الجديد الذي نلناه بعد النتيجة النهائية للفداء والخلاص والشمالحة والنبلى؟؟؟

الله منا يطلب امتداداً وفرة وارتقاءً للإسان الجديد نفسه ليرتقي يالحلاص الذي اعذه وكل الشعم التي ناها، إلى المستوى الجديد الأهل الذي يليق به لكي يدخل إلى الله الآب ليمتلء منه إلى كل ملته!! لكي يبلغ منتهى قصده الأزلي بالحب لنا، كما قال: «لنكون فديسين وبلا لوم قدامه في المجبة ... لمدح بحد نعمته التي أنهم بها علينا في المجرب.» (أف1: ع-1)

## ويقول العالِم وستكوت (\*):

[ حيننذ تكون الصلاة التي صلاًها ق. بولس هي أن نحصل على هذا التأثير الإلهي لنبلغ به إلى قمة ينبوع الحياة وليس إلى مجرد أن نزداد أو ننمو في شيء من أمور هذه الحياة.]("١)

#### ١٧:٣ «ليحلُّ المسيحُ بالإيمانِ في قلوبِكُم».

هنا نرجو أن ينتبه القارىء. فقد سبق القول بوجود الإنسان الجديد في الداخل، وكما عرفنا هو المثلثة الجديدة، والحليقة الجديدة في حالة أخليقة الجديدة، والحليقة الجديدة هي من شمركة في الحالة السبح؛ إذاً، فما معنى أن يطلب فى بولس تأييليا بالقوة من لدن نجنى بجد الله الآب، لكي، لكي ماذا؟ لكي يكل السبح بالإيمان في القلب؟ فإن كان الإنسان الجديد هو جسد المسيح والحي بمم المسيح وروح، فما معنى منا أن يكل المسيح بالإيمان في قلو بكم؟ أيس هذا هو حلول يمتخصي، ذاتي أي حلول الأكتوم الثاني؟

وهكذا تحتُّم من جهة اللياقة اللاهوتية أن يكون هذا الحلول للمسيح هو لحساب الآب للامتلاء إلى كل ملته!!

 <sup>(\*)</sup> وأيضناً إلى هنا ولم يبلغ هذا العالم الكبير إلى قلب الرسالة ومفهوم «المل» إلى كل من الش» التي حيرت كل من نفدم
 نترجها.

أَمَّا قوله «بالإيمان» فهذا هو الطلب الوحيد المطلوب مثّا لكي يتم لنا وفينا كل هذا، ليكمَّل فينا الله الآب مسرته الأزلية حتى نبلغ إلى منتهى قصده!!

١٨:٣ «وأنسَم مسَاصَّلُونَ ومسَاسَّسُونَ في المحبدَ، حسَى تستطِيعُوا أَن تُدرِكوا مع جميع الفَّدِيسِينَ ما هو العرضُ والطولُ والعمقُ والعُلُونِ».

هـنــا إضــافــة جـديـدة لازمـة وحـتميـة تكون من عملنا نحن، حتى على أساسها تتم نقلة جديـدة ضــرورية لكي نبلغ بعدها إلى الدخول في إمكانية أن تمثلء إلى كل ملء الآب.

#### کلمة «متأصلون»: ἐρριζωμένοι

تأتي من الجذر βίζα . فهي، كفعل، تكون «متجذَّرون» أي ضاربون جذوركم إلى العمق، وذلك في معنى المحبة .

#### كذلك كلمة «متأسسون»: τεθεμελιωμένοι

تأتي من كلمة «البيول»، بعنى صلابة القاعدة التي نبني عليها حياتنا بالمجبة.

كل هذا يقوله ق. بولس بنوع من التشديد لينطلق بئل هذه المحبة التي عليها نعيش وبها نتمو إلى حالة «قعرة» السي جعلمها بمفهوم «تستطيعوا» = وهي حرفياً «حتى تكون لديكم القوة الكافية»((') & ¿ἐξιοχύσητε عنث تعربي «قوة مطلقة»('').

#### «أن تُدركوا »: καταλαβέσθαι

وواضح هنــا أن اقتــران المحبة بالغرة الكافية مطلوبة لحماب الذهن الروحي لينفتح بالوعي المناسب لإدراك نوع من المحبة قائق جداً على المستوى العادي الذي تعوَّدنا أن تُدركه وتتأمل فيه. مشكرً، كــمحبة المسيح لنا في بذله وموته على الصليب من أجلنا؛ لأننا نحن داخلون الآن على عجبة المسيح الفائقة المعرقة في ذاتها وليس من أجل أحد!!

#### «مع جميع القديسين»:

ُنحنَ قادمون على استعلان «جماعي». لذلك فهو يحتاج إلى اتحاد جاعي في الحب وهو في شدة قوته، وإلى المعرفة معاً وهي في شدة انفتاحها، لأنه سيضفي على الجماعة أي الكنيسة نقلتها الأخيرة

<sup>16.</sup> Westcott, op. cit., p. 52.

لـــُدخيل إلى هلء الله الآب. لهذا لزم الحب كأساس راسخ متجدًّد ومن الجميع حتى يتحمل هذا الوزن العالي جداً من الإجراء الذي به يمتاء إلى «كل ملء الآب»!!

171

#### «ما هو العرض والطول والعمق والعلو»:

همنا القسور في التعبير الذي يبلغ إلى أقصى حالات التعبير. فالتقديس بولس أراد أن يتجاوز ـــ في الإدراك ـــ كل ما هو أرضي وكل ما هو سماوي وكل ما هو موجود كانتاً ما كان!! فبعد ما أصطمى ثـلاثة أبحاد تنفسم كل ما هو كانن وموجود، أعطى بُعداً رابعاً ليتجاوز كل ما هو كانن وموجود! لأن بشلائة أبعاد يُقاس كل شيء، فإذا دخل البُعد الرابع خرجنا عن كل ما هو كائن ودخلنا إلى ما هو فوق الطبية.

فالأربعة الأبعاد أراد بها ق. بولس كل ما هوفائق على المعرفة والقياس. وذلك ليدخل بهذا الإدراك المستسمي، إلى معرفة المسيح الفائقة المعرفة! فالطول والعرض والعمق هوما يختص بالمادة والأرض ألمًا العلوفهو ما يختص بأمور السماء.

### ١٩:٣ «وَنَعرفُوا محبةَ المسيح الفائقة المعرفةِ لكي تَمْتَلِئوا إلى كلُّ مل عِ الله».

لاجنظ أيها القارىء السعيد، أنه لكي يبلغ ق. يولس بنا إلى هذه المعرفة الفائقة المعرفة، مهمًا. لنا بطلبة تأييد القوة من غتى بحد الله وروحه في الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله، و بحلول المسيح في القلب الذي فيه ملء اللاهوت جديداً، والحائز على كل كنوز الحكمة واليلم، ونحن بمبلوؤون فيه أصلاً. ثم على أساس راسخ وتجلّر من المحبة وفي شركة مع القديسين وبلوغ إدراك ما فوق المعرفة القائمة على القياس.

إذاً، فالمعرفة التي تنا هنا حاصلة على إدراك «المحبة» الألهفية "في ذاتها"، دون أي قياس أو نسبة. فلا هي عبة المسبح لنا ولا هي عبتنا للمسبح ولا هي عبة الله للعالم، ولكنها المحبة الإلهبة في ذاتهها(") التنسي في المسبح. وهي السر القائم بين الآب والابن. وهي المجد الواحد التصل.

<sup>(</sup>٧٧) لاحقة أن هذه المعرفة التي هي بالشل قائلة المرقة والقادرة أن تعرف العبة الإلية في ذاتهاء هي ليست غرية من طبيعية الإيسان الجديد نينا الذي سجياء فوق، في مواجهة أله والسيح. إذ يقول القديس يوحنا: مولكنا نعلم أنه إذا أقطر تكون شد لانا سراء كما موره (أي سيارة في ذاته) ( 1 ويورا؟). هذه هي المولة القائلة المرقة بأواذا تركّن عبد السجيا (توسد في رزيكها إلى مستوى طبيعتها الإلية في ذاتها, دولما يتحرف الوصل إليه إلا بالت المبة الإلهة. إذ يتحديل إمراك الحق إلا يما شيء في إدراك القور الإليها إلا إليان الإليان : «يورك إلى إليان التون (ويوراء)). وأنا منا إدراك أن أدراء وهذا هو ين مواداً هو ذاته، وهذا هو ين واداً الإلى الإليان الإليان المورد الدول الوصل إليان أوى الدول (ويوراء التون الدول).

(5)

وهي الطبيعة الواحدة ملء الآب والابن. وهي التي خُزناها بحلول المسيح وتأييد الروح فينا.

«لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله»: Τνα πληρωθήτε είς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ : الله كل ملء الله »

ويهمنا للغاية كلمة «لكمي» τνα ( فكل ما تقدّم من عناصرينتهي عند «لكمي»:

أحني ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع السيح،

(ب) الذي منه تُسمَّى كل عشيرة في السموات وعلى الأرض،

١ - لكي بعطيكم بحسب غنى بجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن،
 ٢ - ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم،

وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة.

١ – حتى تستطيعوا أن تُدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو،

٢ - وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المعرفة،

( د ) «لکي» تمثلئوا إلى كل ملء الله!

وأعنتقد أن القارىء لاَحظ أننا، ونحن عند أول هذا المسلسل الصاعد، قد نبَّهنا إلى هذه الغاية والنهاية التي نحن صاعدون إليها بكل تألُّ وثقة وتأكيد.

وواضح إذاً أن الصلاة: مقدّمة إلى أبوّة الله، لأننا بالنهاية نقف عند ملئها الأبوي،

ومقدَّمة إلى غِنَى مجد الله، لأننا بالنهاية ننتهي إلى ملء هذه الاُبوَّة!!

كذلك فالصلاة جمعت الروح القدس بالقوة والتأييد، والمسيح بالحلول في القلب بالإيمان، لأنها هادفة إلى التكميل بالآب ليكمَّل عمل الثالوت فينا.

وعمل الشالوث فيسنا: الروح في الإنسان الجديد، والمسيح في الفلب، والله الآب لملء الكيان.

و واضح أن المسيح (وهو فيه ملء اللاهوت جسدياً)، ونحن مملوؤون فيه، إذا حلّ في القلب، فإنه يهيئنا بالدرجة الأولى لملء الآب. لذلك يلزم أن ينتيه القارى، إلى كلمة «كل» = π8ς. «لكي تمثلوا إلى كل ملء أنف». فهي توجي وتُشير بتلميح واضح إلى أنه سبقها ملء جزئي، الذي هو ملء الروح، وصلء المسيح، وهكذا ومن هذين الملين اعتد الملء ليصير «إلى كل ملء الله». فإذا أضفتنا «كل» إلى حرف «إلى» = β2 الذي جاء قبلها فصارت «إلى كلي». وَضَحَت منها عملية التدرُّج التي سبقت «... ملء الله»؛ من ملء الروح، إلى ملء المسيح، إلى كل ملء الله .

وسا معنى هذا؟ هل صرنا آلفة؟ حاشا، أو هل صرنا بتساوة الله؟ وأيضاً حاشا، لكن هذا و بالحرف الواحد الذي طلبه لنا المسيح نفسه: «ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أبها الآب فيًّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً "فينا."» (بور١:٢١)

والمعنى واضح، فالمسج احتوانا فصرنا فيه، وهو، في نفس الوقت، في الآب \_ وذلك نأميناً كليًّا أبديًّا لكياننا. فلم نُفد قادرين أن نسقط منه كآدم. إذ صرنا بكل ملتنا في كل ملء الله.

فالمعنى ولو أنه الاهوتي، إذ يعني أننا صرنا مشمولين بكل ملء قوة اللاهوت، إلا أنه أعلاقي بالمدرجة الأولى. بمعنى أن ذلك صار لنا ضماناً أكيداً كيّاً ومطلقاً أننا ان ننحرف أو تسقط أو نخالف أو نسلّم لهوى مشيئتنا أبداً. وتعليل ذلك قائم من الوجهة اللاهوتية، إذ أن كياننا البشري قد انتقل فعلاً ليكون شريكاً في يُمّني بجد الله: والآيات في ذلك كثيرة وبلا حصر.

ولو أنشأ أجريشا مقارنة بين آخر ما ثمُّ لنا من أعمال الفداء والحلاص، فإلنا نبعد أن ذلك العمل تكريمي بالدرجة القموى وهو: «أجلسنا معه في السماويات» (أف٦:٦)، أو «لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب» (أف١٨:١)؛ أو «الذي به (أي بالمسيح) لنا جراءة وقدوم (إلى الآب) بإيانه عن ثقة.» (أف٣:١٢)

وبهذا تنشئهي أعمال الخلاص بالتكريم: الجلوس عن بين الله في المسيح، أو الدخول إلى الآب، الآب، الآب، ويكاد الوضع هنا ينطق أن الطلوب ليس فقط أن نجلس (في المسيح) عن بين الآب، بل وأن نقف أمامه مباشرة كوظيفة وعمل دائمين. وليس فقط أن ندخل إليه بالمسيح بجراءة، بل وأن نبقى وندوم عنده ككيان قائم وثابت.

وهذا هو ما أراد بولس الرسول بهذه الصلاة أن يفتح وعينا ليخبرنا أن هذا هو بالفعل نصيبنا في قصد الله الأرلي من نحوفا، وقد بدأ الأصحاح بكشف هذا القصد، بل والرسالة كلها كُتبت من أجل هذا القصد:

- «كسا اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المجة.»
   (أف ١:٤)
  - + «إذ سبق فعيَّننا للتبنى بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. » (أف ١:٥)

واضح جماً أن الله قبصد منذ الأزل أن يرفع لجبلتنا لتأخذ شرف الوقوف أمامه كعمل ووظيفة أبدية، وصمّم أن نكون أمامه على مستوى البدين أي كأبناء «لنفسه حسب مسرة مشيئته». .

وها هو في هذه الآيات التي شرحناها قد بلغ بنا إلى حالة «ملء الله». وهذا يوضح أنه أراد أيضًا، في وقولنا أمامه كأبناء وقديس و بلا لوم في المحبة، أن يكون لنا هلء أيؤته حتى لا نخجل منه ونحن وقوف أمامه نمدم بحد نممت، فنهض له من كل قلوبنا بالحق يا أباً الآم.!!

إذاً، فالآيات السالفة والنهاية التي اننهت إليها: «لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله»، هي تكملة نصبينا وحقنا في الله بعد مكاسب الفداء والخلاص.

ممنى هذا أن هذه النقلة هي متلازمة مع بلوغنا نهاية أعمال الفداء والحلاص، وكل ما ترتّب عليهما . وبعنى آخر، فإن المسيح بعد أن يكشل فينا ولنا كل أعماله وحتى امتلاءًا من شخصياً، ونحن في حالة شلح وتُمَزُّزُ وتقديس، يسلّمنا للآب ليملأنا ملناً من أبرّته لنصير مملوئين فيه إل كل الملء، الذي هو «عملء الله»، الآب والابن والروح القدس.

ونحن نسع صدى هذا التسليم ومعناه في قول المسيح في إنجيل يوحنا: «ولست أقول لكم إني أما أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحيكم، لأنكم قد أحبيتموني ...» (يو17: ٢٧و٧٧)

هذه صورة وانسحة لكيف يسلَمنا المسيح للآب. هذا نفهمه من واقع الآية ١٩:٣ التي نحن بصددها حين يقول: «وتعرفوا عبة المسيح الفائقة المعرفة، "ا**لكي**" تمتلنوا إلى كل ملء الله».

فالذي يؤقلنا بالنهاية «إلى كل ملء الله». هو تمام معرفتنا لمحبة المسيح الفائقة المعرفة، التي تُحتبر الخلوة الانحيرة لقبول «كل ملء الله». وبذلك نفهم أنها تساويها، وذلك لأن عبة المسيح الشائشة المعرفة هي محبة الآب للابن(^^)، وهي كلية ومطلقة، وتعادل طبيعة الآب أي طبيعة أبؤته، وهي فائقة المعرفة حقاً.

وهذا ما طلبه المسيح من الله الآب بالحرف الواحد: «وعرَّفُهم اسمك، وسأعرِّفهم، ليكون فيهم "الحب الذي أحببتني به" + "وأكون أنا فيهم".» (ير٢١:٢٦)

<sup>.</sup> (۱۸) و «عمية الآب للابن» عمر عنها بولس الرسول في الرسالة إل كولوسي بقوله: «لكي تنعزى فقوبهم مفترنة في المعية لكل نفى يقن المفهم لموقد سر الله الآب والمسهم.» (كون:۲۳)

وهـذا مـا قاله ق. بولس باختصار: «ليحل المسيح بالإيمان في فلوبكم، لتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمثلنوا إلى كل ملء الله».

فقول إنجيل يوحنا بلسان المسيع نفسه: «ليكون فيهم الحب الذي أحبيتني به»، فهذه هي معرفة تحية المسيح الفائقة المعرفة، ولكن أن يكون فيهم حب الآب، نفس الحب الذي أحب به المسيح فهذا هو الامتلاء إلى كل ملء الله الذي كان في المسيح.

أي أننا إذا بلغنا مروة عبة المسج الفائقة المرقة ، تكون في الواقع قد بلغنا إلى معرفة طبيعة الآب أو طبيعة أوقا الذاء في المستعدة أوقا الذاء في المستعدة أوقا الذاء في المستعدة أوقا الدائمة أوان معرفة الحق بالموسي المفتوح هي نفسها قبول أو اشتراك في الحق، كنا نفيهما قاماً من قول المسجد ««ورفوت الحق والحق يحرركم»)، ويعرف المعارفة الحق الحق توقيق في واقعنا قد المتاثرة المواقعة المكونة ، تكون في واقعنا قد المتاثرة المواقعة الملاقة ، تكون في المناقبة المرقة ، تكون قد بلغنا إلى كل طرة الأسبان والمتاشرة المناقبة والمتاشرة والمتاشرة

وعندما قال ق. بولس أن غنيلء «إلى كل ملء الله»، فإن هذا يأتي بعد بلوغنا لتمام أعمال الشداء والخلاص. هذا يؤكده تسلسل التعليم الذي تذمه بولس الرسول في هذه الرسالة: ففي الأصحاح الثاني يستوفي أعمال الفداء والخلاص أولاً: «ونعن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنمسة أنتم علمون. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ... لأنكم بالنعمة علمون بالإيان وذلك ليس منكم، هو عطية الله.» (أف: ١ هـ ٨)

ئم ننتقل إلى الأصحاح الثالث حيث يكمثل ما بعد النداء والحملاص، وهو إلى أن يبلغ «لكي تمتشلوا إلى كل ملء الله». وهذا بعيت الشرط الذي وضعه المسيح خفيًّا في قوله: «قدّسهم في حقك ... ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم.» (يو1٧: ١٥و٣)

كذلك نود في نهاية شرح هذه الفقرة من الأصحاح الثالث (١٩-٩١) أن نوقي القارىء ليباخذ حذره من الانحراف الذي انحرف إليه الفشرون في نفسيرهم للآية: «لكي تغلوا إلى كل مراء الله» إذ تهرّ برا من مواجهة شرح «الامتلاء من هلء الله» الواضحة الصريحة يقولم إنه امتلاء بالفضائل أو امتلاء بالمعرفة أو امتلاء بالمجبة، مع أن هذه المخارج لا تُقور القديس بولس. فإن كان يقصدها، فلماذا لم يقُلها صراحةً؟ ولاذا يضمها واضحة قوية: «لكي تمثلوا إلى كل هلء الله»؟ كما سبق وقال إن المسيع بجلُّ فيه كل ملء اللاهوت جسديًّا، و «أنتم مملوؤون فيه» (كوم:١٠و١٠)، قالما بكل جراءة.

ويشول أيضاً كما سيجيء في الأصحاح الرابع: «إلى أن ننتهي جميمنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل إلى قباس قامة هلء المسيح.» (أف ١٣:٤)

وأيضاً قالها في الأصحاح الأول فيما يخص الكنيسة كيف أنها هي «هلء المسيح»: «... للكنيسة التي هي جمعه ملء الذي يملأ الكل في الكل.» (أف١: ٢٣و٢٢)

ونحن نأسف وتتحشر لأن تهرب الفسرين من إظهار حقيقة أننا مدعون من الله لكي غنل، «إلى كل صلء الله»، ضبّع على كل الأجبال مرفة منتهى قصد الله الذي قصده من نحونا – قبل تأسيس العمال – في إعطالتنا هذا الحق الذي به سنقف أمامه قديسين، وبعلا لوم، في المحبق، في حالة تَبَرُّ للهُ خاصة «لغنه حسب صرة مئيت». «مملونين إلى كل ملء الله»: أي حائزين على كيان ثابت في الله كخليقة جديدة غير قابلة للخروج من أمامه قط وإلى الإبد, على الدوام يا أنا وظيفة التسبيح لمدح بجد نعته التي أنعم بها علينا في المحبوب، هاتفين بالمجد على الدوام يا أنا الآب!!

التقديس بولس بعقّب على ما انتهى إليه في هذه الآية (١٩)، مؤكدًا ما يقوله وموثّقاً القول بتأكيد يستمده من قدرة الله، ومن القوة التي ألّدنا بها لتكميل قصد الله فينا:

حينما انتهى ق. بولس من طلبته التي طلب، جانياً على ركبته، متواشلاً أن نبلغ هذه النهاية التي هي منتهى قصد الله من نحونا، بل والتي من أجلها ثمّ كتمهيد لها كانً ما تمعل من فداء وخلاص وقصالحة، استراحت نفسه فيه، فبداً يُعطي تمجيداً لله. ولكن شحنه بما يفيد القارى، والسامع أن لا يستكثر على نفسه ولا على الله أن يطلب أو يفتكر في أن يجتلء إلى كل علىء الله، لأن هذا واقع في مرمى قدرة الله أن يفعل كل شيء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر، لأنه سبق وأيُنذا بقوة تعمل فينا لتكميل قصد ألله فينا الذي قصده من نحونا قبل تأسيس العالم، هكذا:

 «والفادِرُ أن يفعلَ فوق كلّ شيءٍ أكثرَ جداً مِمَّا نطلُبُ أو نفشَكِرُ بحَسَبِ الفوةِ الني تَعتلُ فينا».

ق. بولس أحسَّ فعلاً أنَّ الـقـــارىء سـيـــــتكثر ما انتهى إليه في الآية السالفة وسيَّدهَش له ويحــاول أنّ يستمفي من أن يطلب. فعاد في هذه الآية يؤكد للقارىء والسامع أنّ الله أراد ذلك وهو فاعله ، لأنه لا يعمل بحسب منطقنا أو بحسب ما يناسب عقولنا ، بل هو يعمل بحسب قدرته أن يضعل كل شيء أكشر جداً تما يناسبنا فعطليه ؛ وأن فكره يفوق جداً أقصى ما يصل إليه تفكيرنا فنرتاح إليه .

فأعسال الله كلمها من نحو الإنسان ــ منذ بدأ التجدُّد ومعه تنفيذ خطة الله لفداء الإنسان وخلاصه ــ ظهرت كلها على مستوى يعجز المقل عن المتوات ، أو بتمبير أوضع ، ظهرت على مستوى يعجز المقل عن أن يلاحقه ولا أقمى الخيال والنشي أن يبلغه . فالله الذي لم يستكثر أن يحل كل ملء اللاهوت في جسد الإنسان (المسج يسوع)، كيف يستكثر أن يجلىء الإنسان بكل ملء الله ؟ بل إن الأول إنا تم وحدث لكي ينم الثاني ويكون .

فسمنذ أن استودع الله قوته الخاصة بحلول الروح القدس في كيان الإنسان، والإنسان أصبح مستهدفًا لكل أعمال الله الفائقة انطلاقاً من هذه القوة التي استوطنته !

ولا يستغربن الإنسان أن يعطي ألله كل شيء حتى نفسه للإنسان، فقد سبق وقال مراراً إنه إنها يفعل ذلك حسب مسرة مشيته، الأمر الذي يعني أنه إنها يفعل هذا لتا ليُسرَّ نفسه بنا ويُورَّحها بفرحنا، فقد اعتازنا لنفسه وساخات النفسه ويتبانا النفسه. ووثر لكي نقف أهامه ـــ أي تكون أفرب وأشير من كل درجات ملاكته القديسين وما هو أعلى منها. وأعطى لنا وظيفة النسيج لمنح بحد نمصته التي أشمم بها خلينا في المجوب جهازاً أمام كل خلائق السعاء طُواً لكي يُحبُّر لدى كل السمائين بحكمة الله المتنوّعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا من جهة خلاصنا وما انتهى إليه هذا الخلاص العجب.

ق. بولس عَزف هذا ونبقُن مما عرف، فانطلق يخبرنا بالخبر اليقين، لا كأنه يحكي لنا عن آخر بل يحكي عنما ناله هو وامتلاً به ملناً. ولا نسى أن ق. بولس يكتب الآن ولم يبق على انطلاقه إلاً أيام وربحا ساعات. والشهيد ذائماً يشهد با برى، ورؤيته هي لسماء مفتوحة، فهو الآن يُعمَّل عن آخر سر للإنجيل، أبقاء ليستوده فينا كأثمن ودينة وَقاعٍ!!

٢١:٣ «لهُ المجدُّ في الكنيسةِ في المسيح يسوع إلى جميع أجيالِ دَهْرِ الدُّهورِ. آمينَ».

لو يدقسُ القارىء برى أن هذا التعجيد ــ الذُكصا ــ الحُتابي يجمل صدى الآية السابقة، فالله استودع مجمد اللإنسان حينما سمع للإنسان أن يتلء إلى كل ملء الله. هكذا برى ق. بولس كيـف صار الله عمجُداً في الكنيسة في المسجع، لأن مجرد وجودها في الزمن وهي في ملء الله هو هو التمجيد الأعلى لله على مدى كل الزمان وإلى نهاية الدهور.

وعل القارىء الآن أن يراجع نفسه فيما فكُّر وقرَّر من جهة الآية (١٩): أي من جهة «لكي تمتثلوا إلى كل ملء الله». لأنت نراها هنا وقد ارتئت لتعمل لحساب الله مجداً عُلَداً على الأرض في كنيسته عَبْر كل الأرسة. لذلك إن تخاذل الإنسان وتنازل عن هذا الحق العالي والنصيب الإلهي، يكون كمن رفض أن يُعطي لله بجداً، أو بالحري يُعطي الجد لصاحبه.

بل وقبدو لنا الآية: «لكي تتلوا إلى كل ماء الله» وكأنها تكليف، علينا أن نعضع له وتحكيله علينا أن نعضع له وتحكيله طلب الله، شهادة له في العالم وفي عمتى الزود. لأنه حينما غنياء إلى كل ماء الله، فن من ماء أله الله إن عبد تصبح الآية: «الله هو فنه من ماء أله أله في كل شيء، حيث تصبح الآية: «الله هو العامل فيكم أن أن أله العامل فيكم الناسة، في (١٣٤٤)، تحصيل حاصل، بعنى أن الله الذي فينا، يعلى وشيعة للشعه، فن ذا الذي يتمثل أن يكون أله فيه؟ أو يستكثر الإيان الذي يقول: «المسيح فيكم رجاء المجد.» (كو١٧٢)

«في الكنيسة في المسيح يسوع»: ἐν τῆ ἐκκλησία καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

الترجمة العربية أسقطت «و» تعدى بن الكنية والمسيع، لتجعلها «للكنية التي في المسيح». هذا صحيح، وقد أخذ به المفسرون مثل العاليم الأثاني ماير؛ ولكن يعض المفسرين ــ ومنهم ومتكوت أخذ بالنص اليوناني. كذلك ذهبي القم قال «في الكنيسة وفي المسيح». لأن يجد الله مُعادنًا في الكنيسة حقاً، ولكن يظل المسيح كابن الله مصدراً كاملاً بفرده لتمجيد الله: «أنا ممتدنًا كا الأرض.» (يو12)

#### «إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين »:

είς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων ἀμήν.

أي سيظل مجد الله يمند وبزداد بامتداد الزمن \_ أي أفقياً ، و بنمو الإنسان ونضوجه أي رأسياً . فالأجيال: γενεάς تمثل الامتداد الرأمي .

والدهور: وصحتها «دهر الدهور» ومعناها الزمن المتكرر في أحقابه، يمثِّل الامتداد الأفقي.

وهذا يكشف مستولية الإنسان عن الزمان، فكون الإنسان بمجّد الله؛ هذا ينظي اللهّ من خلقته، ولكنه مكلّف أن يورُث التعجيد إلى جبل وراء جبل. وهكذا ينظي علة وجوده وبقاله ودوام، وبالشالي يغظي علة بقاء الزمان. وهذا لأن من صميم خِلقة الإنسان أنه غلوق للخلود،

خلقة الإنسان وعلة ظرُّحه في وسط عمق الزمن.

الله على مستويات أعلى مما هو معروف الآن.

كمطلع القداس الباسيلي باليونانية ما ترجمه: [يا الله العظيم الأبدي الذي خلق الإنسان على الخلود] (صلاة الصلح).

لذلك فتمجيد الله في كنيسته وفي المسيح إلى جميع أجيال دهر الدهور هو من صميم قصد الله في

غير أن الحالِم الألماني ماير يعتقد أن المعنى المقصود من «دهر الدهور» يتجاوز الزمن ليشمل أزمنــة المسيًّــا فيما بعد الزمن الحالي، على اعتبار أن الكنيسة ستبقى عاملة بتمجيد الله بعد الزمن. ولكن في رأينا أن هذا يُضعف من سمو العمل السمائي حينما يُستعلن المسيح، حيث سيصير تمجيد

الآن وقد قدِّم ق. بولس في الثلاثة الأصحاحات السائفة كل مقاصد الله من نحو الإنسان التي قصدها في نفسه قبل تأسيس العالم. بهذا هنا ليعطي صورة لما يجب أن يكون عليه الإنسان ليكون من مقد الله عليه الإنسان ليكون عليه الإنسان ليكون

# الأصحاح الرابع القاعدة ، النمو ، السلوك (٢٠١٠)

١ - ١ : ١ - ١ القاعدة التي ترسو عليها الحياة المسيحية، وسِمَتُها الوحدة.

٢- ١٩:١٠ غو الإنسان المسيحي على معرفة استعلانية لغاية واحدة ثابتة ينتهي إليها.
 ٣- ١٧:١٠ ٢٠ السلوك بحسب الإعان المسيح. الذي عير الإنسان المسيح..

المراجع المراج

٢٠- ٢٥: ٤ - ٢ أساسيات السلوك المسيحى بحد ذاته.

#### مقدمة:

بعد أن قدّم ق. بولس في الأصحاحات الثلاثة كل مقاصد الله من نحونا التي كانت منذ الأزّل في فكر الله وقلبه:

#### أولاً: بحسب الأصحاح الأول: وهي:

- (1) اختيارنا في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، لمدح
   بعد نعمته التى أنهم بها علينا في المحبوب كعمل خاص أو وظيفة دائمة.
  - (ب) ثم دعانا للنبغي في المسيح لنفسه حسب مسرةً مشيئته.
    - (ج) ثم خطة الفداء لغفران خطايانا بدمه حسب غتى نعمته.
- ( a ) وكشف لنا سر مشيئته الخاصة ، أن يجمع في نهاية الأزمنة كل شيء في المسيح ، سواء ما
   في السموات أو ما على الأرض في المسيح .
  - (هـ) تعيين شعب إسرائيل لينال نصيبه في معرفة المسيًّا كأول شعب بعلامة الحتان.
    - (و) طرح الإنجيل للأمم لكي ينالوا بالإيمان نصيبهم أيضاً بختم المعمودية.
      - (ز) إعلان الميراث العام للذين اقتنوا الإيمان لمدح مجد تعمته.

#### ثانياً: بحسب الأصحاح الثاني:

#### كيف نفَّذ الله مقاصده الأزلية بواسطة المسيح:

- ( أ ) بسبب غِنتى الله في الرحمة، ومن أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن كنّا أمواتًا بالحطية وبدون طلب منا، أحيانا مع المسيح ـــ وكنعمة نلنا الخلاص.
  - (ب) أقامنا من موتنا، بقيامة المسيح من الأموات،
    - وأجلسنا معه في السماويات في السيح يسوع.
- (ج) هذا سيُنظهره الله في الدهور الآنية بطرق عديدة ليمان عن غِنْى نعمت الفائق واللطف الذي عاملنا به في المسج يسوع. لأنه مجاناً صنع هذا لنا، ولم يطلب منا إلاً الإيمان. وهذا الإيمان أيضاً هو عطية خالصة منه دون تدخّل أي أعمال من جهتنا حتى يبطل أي افتخار. هذا الافتخار الذي تسبّب في بطلان إيمان اليهود.
  - (د) أمَّا الأمم \_ نحن \_ فبعد أن كنا بلا إله في العالم، صرنا بدم المسيح أبناء الله.
- (هـ) وبذلك صالح اليهود مع الأمم، وأبطل العداوة التي أنشأها الناموس، بأن أبطل
   الناموس وذلك على الصليب الذي صالح به اليهود والأمم.

(و) فصرنا، يهوداً وأنماً، إنساناً واحداً جديداً في المسيح، عاملاً صلاحاً، ورعية واحدة

هيكل أورشليم، ولكنه هيكل روحي مقدَّس في المسيح وصرنا بيتاً روحياً لله.

## ثالثاً: بحسب الأصحاح الثالث:

(هـ) لكي نمتليء إلى كل ملء الله.

وأهل بيت الله.

بعد أن شرح ق. بولس كيف استأمنه الله على أسرار المسيح، كشف آخر سر من أسرار الإيمان

(ز) وصار إيمانمنا المؤسّس على الرسل والأنبياء والمسيح رأس الزاوية هيكلاً جديداً عوض

بالمسيح فيما بعد أسرار الفداء والخلاص هكذا: (أ) بحسب غني مجد الله: نتأيَّد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن،

(ب) ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا،

(ج) ونحن متأصلون ومتأسسون في المحبة ندرك مع جميع القديسين الأمور الفائقة للعقل،

(د) فنعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة. لكي:

لأن الله قادر أن يفعل كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر في هذا الأمر. و بحسب القوة التي تعمل فينا.

(1)

( ز ) هكذا سيظل مجد الله قائماً بالكنيسة وبالمسيح في جميع الأجيال وإلى دهر الدهور.

#### الأصحاح الرابع:

هكذا يلتفت ق. بولس نحونا ويقول: فبماذا يا إخوة نكافيء الرب عن كل مقاصده نحونا

وكل ما صنعه فينا وكل ما أعدُّه لنا؟

ثم ما هو السلوك الأمثل الذي يتناسب مع حياة الإيمان بالمسيح؟

#### [ ٦-١:٤] ١ - القاعدة التي ترسو عليها الحياة المسيحية، وسِمَتُها الوحدة

أ ــ الحياة المسيحية يلزم أن تنناسب مع الإيمان المسيحي (٢-١:٤)

١:١ «فأطلتُ إليكُم أنا الأسيرَ في الربّ أن تَسلكوا كما يَجِقُ للدَّعوةِ التي دُعيتُمْ
 بها».

نلاحظ في رسائل بولس الرسول أنه إذا أعطى المجد لله = الذَّكصا المنتهية بآمين، فإن هذا يعني أنه انتهى من الجزء الهام الذي يتكلُّم عنه ليبدأ جزءاً آخر.

وعل وجه المعموم فإن الجزء الذي ينتهي بالله كصاء أي تمجيد الله، غالباً ما يكون عقائدياً على أعلى درجة من الأهمية، لذلك فإنه يعطى المجد لله حباً وكرامة وسروراً.

إذاً، فعما تبقّى من الرسالة بعد الأصحاح الثالث، فعن المنتظر بطبيعة الحال أن يكون تعقيباً على العقائد السالفة، وعن كيف نعطي المجد لله حقاً في حيانتا، ككنيسة وكافواد (٣١:٣).

ويستدىء هذا الجزء بعرض ق. بولس حاله كأسرٍ في سلاسل، ولكنه في الرب حرَّ لا يُقِبَد. وهو يعرض هذا المنظر على سامعيه، لا لكي يستعطفهم، بل ليعطي لهم عيَّنة من الإيمان السيحي لرصول، كيف يدفع بسرور وبسهولة ثمن مناداته بالإيمان، ثم كيف لا تثنيه السلسلة التي رَبطت يعيه من أن يكتب عن الحرية التي لنا في السيح، مع اقتخاره بأن يكون مسيحاً في قيود من أن يكون ملكاً بلا مسيح. ولكن، وفوق هذا، فإنه يعتقد أن ذكر قيوه لأحباله كفيل بأن يُلهب تفويهم ويعرفع طاقة إذعانهم لمناداته ورجانه من نحوهم لحياة أفضل، وهذا حقَّ نستشمره تحن أيضاً.

فإذا أضفنا ذكر قيوده، إلى صلواته التي يرفعها من أجلنا ـــ [ وبالأكثر وهو الآن في السماء في زمرة سحابة الشهود ] ـــ لأجل أن يعطينا الله الحكمة والإعملان وينير عيون أذهاننا، ويؤيدنا بقوة بمروح الله الآب، متنوسلاً إلى يُتِقى بحد الله حتى نعرف أسرار ما تثم لنا ونعرف عبدة المسيح الفائقة المعرفة وضلاء إلى كل ملء الله، فعم إذا ما جعنا ذلك كله فإننا نعلم ونتيقن أثنا يصدد رسالة صادرة من الله حقاً، فيها سر حياتنا كله. والمطلوب أذَنُ تسمع، وقلب يتحرك، لنكون على مستوى هذا الصوت.

#### «فأطلب إليكم»: παρακαλῶ οὖν ὁμᾶς

كلمةً «أطلب» لا تغيي بالمعنى الذي تأتي به الكلمة اليؤانية (باراكالو), والتي تقيد «أرجوكم رجاءً حاراً»: (beg, besech). ولكي تُدرك مدى جديَّة هذه الكلمة تغراها في رسالة رومية في حطلع الأصحاح (١٢) إذ يضم إليها صوت الله مع صوت هكذا: «قاطلب (باراكالو) إليكم أيها الإخوة برأة (الصحيح "برحة ألله" كما جاءت في العربية "رجيم") الله ...»(ا) (رو1:1). ولماذا هكذا يشرئهي ويتوشل؟ لأن المألة تحس منهج الجياة المسجية برئته، وهو يعرَّفهم بأخص خصائص واجبانهم المفروضة عن النزام أدبى يعادل الحياة برئتها!!

#### «أن تسلكوا كما بحق للدعوة التي دعيتم بها »:

#### «كما يحق للدعوة»: ἀξίως τῆς κλήσεως

فالدعوة لما منطق وواجب وأصول غاية في الكرامة والهبية، لأن الدعو في المسيع يُستأمن في الحال على حَسل اسم المسيح والتكلّم باسمه وعن شخصه، فأي سلوك هذا الذي يتناسب مع هية اسم المسيح وكرامة المتاداة باسمه؟ هنا السلوك يتحتُّم أن يظهر وينطق أنه حقاً مستحق الاسم وكفائك في كل تصرُّف، في كل كلام، في كل انفعال وفي كل فكر.

والقديس بولس يهتم جداً أن يكون السلوك على مستوى الوقوف أمام الله : «ويُشهد كم لكي تـسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكونه وثعده» (١٣٠ تـ ١٣٢). فالسلوك يلزم أن يكون على مستوى الداعي وهو الله نفسه ، ومستوى الدعوة وهى «هلكونه وتجده».

والقديس بولس سبق في الأصحاح الأول من هذه الرسالة وترجَّى الله وترجَّانا أننا بروح الحكمة والإعلان وباستنارة عيون أذهاننا نراجع أنفسنا في الدعوة التي إليها دعينا، وما هو الرجاء

<sup>(</sup>١) انظر كتاب: «شرح الرسالة إلى أهل رومية»، ص١٨٥.

العظيم الذي ينتظرها: «مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته ...» (أن ١٨:١)

- «لم نَزْل مُصلَّن وطالبين لأجلكم لكي تتلثوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضى، مشرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله ...» (كور: ١٩٥١)
  - + «فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح.» (في ٢٧:١)
  - + «كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه.» (كو٢:٦)

وإن كان ق. يولس لا يل من وضع السلوك المسيحي في فائمة صلواته ومعومه، وفي كل رسالة له، بل في كل مرة يتكلم عن الإيمان المسيحي ومفاخره وعن مجد نعمة الله الفائقة التي صارت تلازم حياتا، فهذا بسبب أن السلوك المسيحي هو كما هو ظاهر لنا الآن عالمياً أنه سر سقوط وقيام الدول والأفراد بل والمصور والعالم بالنهاية.

لذلك نرجو القارىء أن لا يمل من تكرار هذا التوشُّل والتركيز على خطورة الدعوة التي وعينا إليها، لأنمها وإن كانت بجاناً مائة بالمائة فسرُّ بقائها ودوامها هو السلوك. فبالسلوك يتكشف استحقاق الدعوة المجانبة هذه من علمه، ويتضح لكل عين إن كانت هذه الدعوة سندوم لصاحبها وتثبُّت أو أن ليس لها ما يسندها من أعمال وتصرُّق.

وهذه الآية الأولى من هذا الأصحاح معروف تماماً أنها هي الرائد والدليل في حياة الإنسان المسيحي: السلوك يساوي الدعوة!!

#### ٢:٤ «بكل تواضع ووداعة وبطول أناة مُحتيلين بعضكم بعضاً في المحبة».

[ ما معنى أن يُسلك بكل تواضع ؟ إن هذه الفضيلة هي الأمامى لكل الفضائل الأخرى، كيف أسلك بكل تواضع ؟ كل مواضاً إلى أثو يُرَّقُ بعد ذلك فيسا مار لك من علاصى، ... فإذا تذكرت ذلك ذاتناً فهذا سيحدولة فيك كل فضيلة ، فإذا مؤمث أن كل ما مار لك هومن عسا الشعمة، حينة تزداد انضاعاً وتشكّر في قول ق. يولس: «الا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي» (١ كوه١٠:١٠)، «بكل تواضع» ليس بالكلام ولا بالعمل فقط ولكن في كل علاقة بل وفي نبرة صوتك أيضاً. ليس متواضعاً تجاه واحد وجافياً مع آخر، ولكن كن متواضعاً مع الجميع، صديقاً كان أو عدواً، كبيراً كان أو صغيراً. هذا هو التواضع. حتى وفي أوج نجاحك كن متواضعاً واسمع لقول المسيح: «طوبى للمساكن بالروح» (مته:٣)، جاعلاً هذه الفضيلة أعلى قائمة الفضائل جيعاً ! ... ].

ق. يوحنا ذهبي الفم في شرح الرسالة في نفس الموضع صفحة ٩٦

#### μετά πάσης ταπεινοφροσύνης : «بكل تواضع):

هـذه الكلمة باللغة اليونانية لم تُعرف قط كفضيلة قبل المسيح(٢)!! المسيح هو أول من أدخلها كعنصر فضيلة أساسي في حياة الإنسان الذي أضناه كبرياؤه وأشقاه، وأحظً من خلقته وأخلاقه. وحينما أدخل المسيح التواضع كفضيلة كلَّفته هو أولاً حياته ووضعها تحت التراب!!

 (الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس، وإذ وُجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب.» (في ٢: ٦-٨)

والشواضع في الحيياة المسيحية فضيلة لا يمكن أن يحل بدلاً منها فضيلة أخرى حتى ولا عشرة فضائل معاً توازنها، وهي وحدها شهادة عبور على مستوى الصليب: «كيف كنت معكم كل المزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود» (أع١٩:٢٠). هكذا سلك ق. بولس وسار على آثار خُظى معلمه مُترسِّماً مَنْ جعل التواضع يحل محل اللاهوتية: «أخلى نفسه ... ووضع نفسه وأطاع حتى الموت. » (في٢: ٧و٨)

ولكن هنا مشكلة نفسانية خطيرة يلزم أن نوضِّحها ونشرحها. فالمسيح بالرغم من أنه باليقين الـفـكـري والـروحـي أعظم مَثَل للتواضع ظهر على وجه الأرض، لأنه كما قلنا لم يتنازل عن مركز مرموق أو لـقب سيادة أو كرامة ولكنه أخلى نفسه من **صورة الله ومجد لاهوت**ه ليستبدل بها **صورة** 

<sup>2.</sup> T.K. Abbott, op. cit., p. 105.

YVA

عبد وطاعة حتى الموت؛ ولكن لم أزَّه قط يتواضع أمام شاظريه من كتبة وفريسين، ولا خيب غضه أصغر من أحد قط، فالتواضع لا يكون بالنسبة الآخرين ولكن التواضع هو شعور يهنين داخلي جما هو للإنسان. فالتواضع يشمر بتواضعه الشخصي الذاتي بكل اقتناع ووضى. لذلك إن وضعته في وسط المنظماء يبقى مواضعاً كما هو، وإذا موروته لبجلس مع الصعاليك فهو هو المتواضع الصادي في ذاته، إن رقعت بالأوسعة والرتب والألتاب والديجات فهو المتواضع نشه، لا يخريد عليه كل ما أضيف إليه عظمة أو كبرياء أو اعتداداً ولا قيد أغلة. وإن جرَّدته من كل ما له، ألقاباً واسما كل أما له، ألقاباً واسما كانه قد أخذ منه شيء ولا يحقد كأن أحداً جرَّده من شيء. فهو هو كما كان، باقي على انضاعه يكن انضاعه هو حقيقة ذاته.

ولكن أعظم صفة في اتضاع التواضع، أنه لا يرضى أبداً عن اتضاعه بل دائماً يطلب الزيد، واتضاعه لا يبقى مترسباً كطيفة مهة في قاع شخصيت، بل اتضاعه فائر ثائر يزداد بازدياد غوصاحيه في الفهم والمعرفة والعلم والإدراك. فكلما ارتفى درجة، ارتفى اتضاعه معه رعا درجتين، باذا؟ لأن المتواضع دائماً يقيس نفسه على الأمثلة التي يتعلّم عليها ويتشبّه بها ويرفو إلى مشهوا. فكلما ثبت نظره على قديس أو رسول أو نبي أو أب بن الآياء حاز تكريم الله أو نال رضاه، ارتذ نظره إلى نفسه ليقيس نفسه على مثله الأعلى وعلى مستوى قياس الله لمستويات أولاده، والنبيجة دائماً أن يقالل من نظرته لذات فتاخذ مستوى أكثر في الانضاع. وذلك يكون لحساب النعو في المحرفة والازياد في الصلاح الذي يعود بالتال إلى ازدياد في الانضاع.

وهكذا، فقانون الاتضاع الحقيقي أنه يزداد بازدياد المعرفة الصحيحة وإدراك الحق والتشبُّه بالقديسين والثنُّل العليا التي أرضت الله بحياتها .

وطى هذا القياس فإن القول بأن التواضع هو أن يشعر الإنسان بأنه أصغر واحتر من الآخرين، نفي هذه مثالثة سريمة وخطيرة، لأن هذا الانضاء لن يكون صادقاً أبداً. فيستحيل على إنسان أن يسعر بنفوقة في المرفة الروحية وإدراكه حتى السيح والإنجيل تم يشعر بأنه أقل من الجهلة والخطاة، وإن قال ذلك فيهو ينشن نف قبل أن يغش الآخرين، فالقنيس بولس بالرغم من قوله يخصوص معرفة الإنجيل والمسيح إنه «السنّ أقل من فانقي الرسل» ( ٢٠ و١٥)، غير أنه كان أكثرهم ولا التضاعاً بلا شك. فليس ما لحق الا علم لهم ولا حق!! ولكن يبقى أن الذي يكون متفوقاً في معرفته وعلمه وروحياته ثم يُعامَل بأمل ما يما يُعامَل بأمل عالم يأمن را الأقل منه في المعرفة والعلم فيرضى شاكراً، فهذا متضع الفكر والقلب بالحق. لماذا؟ لأنه قانع باتضاعه في قلبه ولا يطمح في مزيد يضاف إليه.

ولكن الاتـضاع لـيـس للمتفوقين وحسب، بل هذا يعطي مثلاً متفوقاً يكون سرُّه الحقيقي هو الإيمان الصحيح وتعظيم الدعوة التي دُعي إليها وهو في غير استحقاق لها.

أما الاتضاع للفقراء والمساكين والضعاف والمنسحقين فهوتاج يشتهيه الملوك ولكن لايقوون على لبسه لأنه منسوج بالحرمان والشكر، ذهب حقيقي مع فضة خالصة، سداته مع أحمته!! ويبقى المسيح مثلنا الأعلى لمعرفة الاتضاع الحقيقي والوداعة أيضاً ومن كل القلب، فهو يقول صراحة: «تعلُّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب» (مت٢١:١١)، وهو هو «المُذُّخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم.» (كو٢:٣)

وعكس التواضع هو الكبرياء ويكشفه الاعتداد بالذات. فبينما المتواضع إنسان يتَّكل على الله بكل إيمانه وثقته ورجائه ويرجع إليه دائماً أبداً طالباً العون وشاكراً على كل حال، نجد المعتدّ بذاته يتكل على ذراع نفسه ويستند على ما له وشهرته والآخرين.

#### πραύτητος : «ووداعة»

تأتى الوداعة كفضيلة تابعة دائماً للتواضع، والسبب أنها تنبع منه فعلاً فكل متواضع وديع. فإن كان التواضع هو فضيلة الداخل في العمق التي يقيِّمها صاحبها عن صحة وعن دقة، فليس المتواضع مَنْ يقول الناس عنه أنه متواضع، ولكن المتواضع هو الذي تشهد له حياته كلها عملاً وقولاً وسلوكاً. وهذا إنما يشهد للمسيح بتواضعه. أمَّا الوداعة فهي فضيلة تنكشف بالتعامل مع الناس والله. وتتثبُّت ويُشهد لها حينما تستظهر على الظلم بالرضى، وعلى الذم بالشكر، وعلى التهديد بـالمـــالمـة، لا تــــتـشقــل الــــخرة فهي صاحبة الميل الثاني والخد الآخر، تذعن للطرد بلا تردد أو مقاومة، والحرمان بالحمد والشكر معاً. إن أعطيت القيادة فهي أقدر ما تكون على تحمُّل المخالفة والشخاضي عن العصيان والتمرُّد والصفح عن المسيء مرة ومرات ومرات بلا عدد، تعالج المقاومة بالتوسُّل وتحتمل ثقل المعوقين، وتتأنى على المتعوقين، تسترضي قلب الغضوب وتتودُّد لمن يُهدُّد، تفتح ذراعيها لمن يعطيها ظهره وتسعى خلف الهارب من وجهها، تطيل أناتها على اليائس ولا تيأس

وإذا جدُّ الجد فهي ترفع العصا ولكنها تستحسن المحبة دائماً: «ماذا تريدون أبعصا آتي إليكم أم بـالمـحبـة وروح الـوداعـة» (١كو١:٢١). وقد تخلط العصا بالوداعة: «مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن يحطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فغ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته (٢٠ي٢: ٢٩٥٥). وحينما أراد الله أن يقود أعنى شعوب الأرض وأكثرهم غلظة رفية وقالب وكانت شهرته الغباء والعمناد معاً، اختار لهم مومىي: «وأمّا الرجل موسى فكان حليماً ــ (وربعاً) ــ جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض» (عد٢:١٣)، فقادهم أربعين سنة حتى أوصلهم أرض الميعاد. وليس جزافاً أن يُقال إن موسى كان وديعاً وأن يقول المسيح تعلموا مني لأني وديع.

#### «وبطول أناة محتملين بعضكم بعضاً في المحبة»: «طول أناة»: μακροθυμίας

والكلمة الونائية من مقطين: Φικρο- ومنهي تفيد «الكبر» أو «الطول»، Φυμός ومنهي والكلمة الونائية من مقطين: «التقفي المجرعة حرفيًا إلى «طويل الروح» أو «طويل الشقي» كاية عن الصبر والاحتمال معاً، وهي الفقيلة الثالثة بعد الانضاء والواءة، فهي تالوث النفصائل المبيعة ذات الاهتمام الكبر في تقنين السلوك المبيعي، وتُعتبر فقيلة طول الأناة أهم صفة يصف بها الديّر أو المئين أو الرئيس المنول عن آخرين، والصفة العظمى في توثيق العلاقات مع المنافية والمقتمة العظمى في توثيق

فإذا تُرَّجِت فضيلة طول الآتاة بالمحبة تضاعفت قديقها عدة مرات للتعامل مع المشاكس والمشاغب والشرير وتجد مدخلاً معلاً للمعاند والخبيث والعدواني. وهي ذات صلة وثيقة بالوداعة والا تفضاع ، فغالباً ما يكون التواضع والوديع طويل الآناة، لأن كلاً من التواضع والوداعة ينبع من نفس طيّبة تُؤيّنة لطول الآناة ولو بالمران.

والقديس يعقوب يعطي الأنبياء الذين تألوا وتعذبوا واحتملوا الفيقات بالصبر مثالاً يُحتَّى به في المسيحية: «خذوا يا إخوبي مثالاً لاحتمال الشقات ακοπαθείας والأناة (طول الأناة) μακροθυμίας الأنسيساء الذين تكلَّموا باسم الرب. ها نحن نعطرُب العسايرين من من من نعطرُب العسايرين ...» (πομείναντας

وطويل الأناة غالباً ما يكون بطيء الغضب وهي صفة نادرة من صفات الله:

+ «أم تستهين بغِنَى لطفه وإمهاله (احتماله) ἀνοχῆς وطول أناته ...» (رو۲:٤)

ويُعتبر طول الأناة أنه ثمرة من ثمار الروح القدس:

+ «أمَّا ثمر الروح فهو عبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان. » (غل ه: ٢٢)

#### «محتملن بعضكم بعضاً في المحبة»: ἀνεχόμενοι ἀλληλων

 «فالبسرا كمختاري الله القديسين الحجوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول
 أثباة محتملين بعضكم بعضاً وساعين بعضاء بيضاء إن كان لأحد على أحد شكري كما غفر لكم المسج هكذا أنهم أيضاً. » (كرم: ١٩٥٣)

هذه الآية تجمع كل الصفات ذات الاهتمام البالغ في السلوك بالنسبة لحياة المسجعي. وهنا ق. بولس يضع السلوك في مطابقة مع الدعوة التي قومنا إليها، التي فيها التسامح والفغران من جهة خطابانا كلف المسيع شفك دمه، فعاذا يمكن أن يكون سلوكنا في التسامح وللفغرة من جهة خطابا وأخطاء الآخرين؟

#### «"محتملين" بعضكم بعضاً في المحبة»:

الاحتمال هو الفضيلة الرابعة في الآية (٢). وهو من الصفات الراقبة والخطيرة التي يصف يها الله والتي عن طريقها صربا إلى ما نحن فيه، لأنه لولا احتمال الله لحطايانا وعقوقنا ألمنينا، «أم تستهن بينني لطفه وإمهاله (احتماله) وطول أنانه غير عالم أن لطف الله إنها يقتادك إلى التوبة.» (روبات)

وفي الحقيقة إن الاحتمال هو فعل مباشر من أفعال طول الأناة. والذي يحتمل لا يجازي عن الحنطأ أو الإهانة أو أكل الحقوق أو الذم أو سلب الكرامة أو المال. و بدون الاحتمال في المعاملات لا يكون وفاق ولا سلام ولا هدوء ولا رضى ولا شكر ولا عبة.

وكمما تقول الآية، فإن احتمال الإنسان للآخرين يستجيل أن يكمّل بدون المحبّة، لأن المحبّة تجمل الاحتمال وكانُه ربح بالرغم من كل خسارة، فلا تحسب للآخرين عووجم ولا تعدُّ عليهم تعدياتهم وتزيد من قدرة الاحتمال، حتى يبلغ المستجل الذي يأتي بالنتيجة الإيجابية قسراً. فالعدو لا يقوى على مجابهة ذوي الاحتمال حتى النهاية.

٣:٤ «مُجتهدينَ أن تحفظوا وَحدانيَّةَ الرُّوحِ برباطِ السَّلامِ».

#### « مجتهدین »): σπουδάζοντες

الترجة العربية معبّرة تعبيراً صحيحاً، فهي بالإنجليزية: giving all diligence، أي «اجتهاد ومشابرة»، ولكن الكلمة تعني أيضاً «هنّة وغيرة»: earnest وهي واردة حتماً في اعتبار ق. يُلاجِعَدُ القارىء أن القديس بولس بعد أن أعطى منهج السلوك الذي نلمح منه أنه يهدف نحو ثيرة معينن: تواضع، وداعة، طول أنناة، احتمال! قإن الهدف المباشر الذي يركِّز عليه هو ((الموحمدة)). ونحن لم وراجعنا الأهداف العربيقة التي جامت في الأصحاح الأول، نجد أن من أمم العناصر التي ركِّز عليها في رياس في مقاصد أنه الأزلية قبل تأسيس العالم هي الوحدة. فيمد أن أقصح عن العالم هي الوحدة. فيمد التاسخ وهو التقدم الأولى وهو الاحتميار في المسيح، والقمد الثاني وهو التنبي في والتنبي في أن تشير التالث فو هو القداء وغفران الخطايا، نجده يدخل جاشرة إلى الوحدة كامم مقاصد الله والتي تُعتبر المناسجة أو المعدف من الاختيار والتيني والفائد الدومنية الخطايا، وقد اعتبرها أحد الأسرار الكتوبة والتي المناسخة والتي المناسخة عن الاختيار والتيني والفائد الكتوبة

 (إذ عرّفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأرمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السموات وما على الأرض في ذلك.» (أف1: ٩-١٠)

ثم كرّس ق. بولس معظم الأصحاح الثاني ليوضح تدبير الله الخاص والمام في جع شمل الأحم على اليهبود، والذي مهد له بالقداء والغفران والقيام تن الأموات لكل من اليهود والأحم. ثم أوضح أن وظيفة الصليب حلت ضمن ما حلت تعليم الحاجز المتوسط (في الحبكر) الذي كان به» (أف 1777). فكان تصالح اليهود بالأحم بواسطة الصليب، وهوما كلف الآب بذل ابنه وكلف الإبن تعليم جسده للنجع وحياته للموت. و بذلك فقد صارت الوحدة عور الدعوة التي إليها تأخينا، بالأنها في مقاصد الله موضوعة في الدرجة الأولى، حتى أنه لا يكتنا أن تُدعى مسجعين أو من خاصة الله إلا إذا عبرنا جيماً في مازق الموت الواحد لا عالة وهي للمعدودة، ومنها لمنزج عتمدين معاً كإنسان واحد جديد إلزاماً والتزاماً. فنحن نتحد راضين ومُجترين في جدد واحد بإيمان واحد

إذاً، فستوسُّل ق. بولس لكمي نحفظ الوحدانية الواحدة للروح التي إليها دُعينا، هو تحصيل حاصل، فالوحدة قائمة ومدروسة في دمنا ولحمنا وفكرنا وروحنا في الموت وفي الحياة لا مناص!!

والآن هو يستحثنا أن تكون الوحدة مذكورة في فكرنا وقلبنا ، وداخلة ضمن منهجنا وسلوكنا بكل اجتهاد، بل بكل غيرة وهمة ونشاط، لا كأننا أحرار في ذلك بل عن التزام وضغط من الروح الذي يُصْلفتنا والمسيح الذي يمد يديه المنقوبين ويقول: انظروا كم كلفتني وحدتكم ؟ والآن ريا يكون القارىء قد فهم قول ق. بولس: «أطلب إليكم ... أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دُعيتم إليها». ويقيناً لو كانت الكنيسة ـ منذ البدء \_ مأسورة في الرب الروح وواعية لطلب ق. بولس، بل طلب الله حسب مقاصده الألزائية بل المسج والصليب والدم، أن تعيش من أجل وصالته الروح عمتفظة برباط السلام وواضعة عقها ثمناً فلذه الوحدة، ما صرنا إلى ما صرنا إلى. فكالولك وبروشنات وأرثوذكس وعقائد بلا عدد وثيتم وأسعاء، صرنا نخزى أن تنكلم عنها، وصارت ثقلاً على إعاننا وجرحاً عميناً ناؤاً في عينا الم

«أَنْ غَفظوا وحدانية الروح »: τηρεῖν τὴν ἐνότητα τοῦ πνεύματος «أَنْ غَفظوا وحدانية الروح »: τηρεῖν (غفظوا»:

الراجيظ القارىء أنه لم يقل أن تقيموا، بل أن تمغظوا، لأنها قائمة فعلاً، قائمة كما قلنا شتنا أو لم نشأ، قائمة أي الإيان الذي نفون، والمصودية التي اعتمدنا، والرج الذي تُفتى في أوقنا، والجمد السري الذي نُقتل، قائمة رضاً عن أواجد السياب الذي تُقتل، قائل، قائمة رضاً عن الراحدات، ببننا وبين كل من يدوه الرب ويرسم السياب ويقول الدُّعها وينادي الثالوت ويأكل الجمد. وطائم المتحدد، وطائم المتحدد، وطائم المتحدد المت

έν τφ συνδέσμφ τῆς είρήνης :«برباط السلام»:

تمؤونا أن نعرف المعبة أنها «رباط السلام»، «وعل جميع هذه البسوا المحبة التي هي وباط الكمسال وليسملك في قلوبكم سلام الله الغني إليه لأعيتهم في جسد واحد» (كو۳: ١٤وه١). ولكن المعنى هنا متركز على «السلام»، ومعروف أن السلام هو للسيح:

- + «سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم.» (يو١٤: ٢٧)
- «الأنه هو سالاهنا الذي جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج التوسط، أي العداوة،
   مُبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً
  - صانعاً سلاماً.» (أف٢: ١٤ وه١) «فجاء وبشَّركم بسلام أنتم البعيدين والقريبن.» (أف٢:١٧)

لا يوجد سلام حقيقي خارج السيح، الإنسان بطبيعته منقسم، منقسم على نفسه وعلى غيره، والمسيح هو الذي غير الطبع القديم النقسم، وأعطى الإنسان الجديد واحداً صانعاً سلامًا!! إذ ليس مع المسيح أو فيه انقسام بل وحدة وسلام. والسلام هو الذي صنع الوحدة. إذاً، فرباط السلام هو هو رباط المسيح، رباط الطبع الجديد للإنسان الجديد الصانع سلاماً.

وواضح من قول ق. بولس: «فجاء وبشِّركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين» أن سلام المسيح اكتسبه لنا بدم صليبه وهو الذي بشَّرنا به، فجعل البعيدين والقريبين واحداً. هذا ما تــــتـبـطنه الآية بقولها: «أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام»، بمعنى أن الوحدة التي صنعها المسيح فينا لن يشد أزرها فينا إلاَّ سلام المسيح الذي يحيط بنا كرباط.

#### ب \_ عناصر الوحدة التي دخلت في فانون الاعتراف (7-1:1)

«جَسَدٌ واحِدٌ، ورُوحٌ واحِدٌ، كما دُعبتُم أيضاً في رجاءِ دعوَيْكُم الواحِدِ، 7-1:5 ربُّ واحِدٌ، إِيمَانُ وَاحِدٌ، مَعْمُودِيَّةٌ واحِدَةً، إِلَّةَ وَآبُ وَاحِدٌ للكلِّ الذي على الكلِّ وبالكلِّ في كلِّكُم».

«جسدٌ واحِدٌ، وروحٌ واحِدٌ، كما دُعيتُم أيضاً في رجاءِ دعوَيْكُم الواحِدِ». £: £

«جسد واحد»: تعبير عن الكنيسة،

«روح واحد»: وهو الروح القدس الذي جمهم معاً في جسد واحد.

«كُمَّا دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد»: أي برجاء الحياة الأبدية وهو رجاء واحد وحياة أبدية واحدة للكل.

والمعنى الكلى: أنه كما أنكم الآن كنيسة واحدة، جسد واحد يجمعكم جميعًا، وأنكم صرتم في الجــــد الـواحــد، أي الكـنيـــة، بالروح القدس الواحد الذي جمكم ووحَّدكم مماً، كذلك فإنكم دُعيتم إلى رجاء واحد وهو الحياة الأبدية.

«رَبُّ واحِدٌ، إِيمَانُ واحِدٌ، مَعمُوديَّهُ واحِدَهُ».

«رَبِّ واحد»: وهو الرب يسوع المسيح الذي هو رأس العبادة للكنيسة، وهو واحد.

«وإيمان واحمد»: وهو إيمان يسوع المسيح ابن الله الذي بالإيمان به صرنا أبناءً للآب كأسرة أو أهل بيت الله. «ومعمودية واحدة»: وهي المعمودية التي جمتنا معاً يهوداً وأنماً، عبيداً وأحراراً، رجالاً ونساءً كإنسان واحد (غل؟: ٧٧ و٧٨).

والمعنى الكلي أن العنباصر التي جعلتنا مؤمنين مسيحيين واحدة في ذاتها، وبالتالي فحتماً تُنشئ، لكل الذين يتبونها من قلوبهم وحدة تجمعهم.

1:4 «إِلَّهُ وَآبُ وَاحِدُ للكلِّ الذي على الكلِّ وِبالكلِّ وَفِي كَلِّكُم ».

هنا الله واحد لأنه آب واحد للجميع، فالجميع حتماً متحدون في بنُوتِهم تحت الآب الواحد.

«الذي على الكل »: أي يشرف على الكل والكل تحت مرمى نظره وعنايته، فهم متحدون تحت طاعته.

# «وبالكل»:

أي أنه ليس منفصلاً عن الكل ولا الكل منفصل عنه، فهم داخلون ومشتركون في أبوته، فهو أب بهم، وبدونهم يبقى هو الله، ولكن بهم يُدعى إلها وأباً معاً.

#### «وفي الكل»:

أي أن الكل يتخذ كيانه منه، فهم كاثنون به لأنه هو كائن فيهم.

والمعنى الكلي أن الله يصفته الآب يجمع شعلهم كواحد، لأنه أب واحد للجميع يشرف عليهم وهو يجمعهم تحت عينيه. وهو كائن فيهم وهم كالتيون به، لذلك فلأنهم يتخذون كيانهم من واحد فهم يكونون واحداً بالضرورة.

ويلاحظ القارىء من مطالع الآيات (٤وهو٦) أن الثالوث مذكور بمفردانه ليكمُّل في النهاية: روح واحد، رئِّ واحد، إله وآب واحد.

أمّا تأكيده على الواحدية بهذا الإلهام، فهو ليخطّ في ذهن القارىء أن الإيمان السيحي قائم على أنه كما أن الله واحد متحد في ذاته، هكذا فالإنسان مدعو ليصير في النهاية واحداً متحداً يستمد وحدته من الله الواحد، ويستمد اتحاده من الثالوث الأقدس المتحد:

«ليكون الجميع واحداً، كما أنكَ أنت أيها الآب فيُّ وأنا فِك، ليكونوا هم أيضاً واحداً فيمًا ... وأنا قد أعطيتهم الجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً، كما أننا نحن

واحد.» (یو۱۷: ۲۱ و۲۲)

#### [ 1:v-r/]

# ٢ - غو الإنسان المسيحي على معرفة استعلانية لغاية واحدة ثابتة ينتهى إليها

#### الله قصد من تعدُّد وتنوُّع المواهب في المؤمنين في الكنيسة أن تخدم في النهاية وحدة جسم الكنيسة

٧:٤ «ولكن لكل واحدٍ منَّا أعطيتِ النَّعمَّةُ حَسَبَ فِباسِ هِبَةِ المَسيحِ».

الإيمان المسيحي العظيم في تكوينه وتأسيسه وعمله، قد رأيناه في الآيات السابقة منيتناً من صناصر أمرز مسانها هي الوحدة، وينتهي في تكوينه إلى أنماد منسجم أشد الانسجام، اتحاد فقال فادر أن يُستنى، لكل مَن بعينه ويخضع له وحدة فائفة ومتسامية عن المددية. فقد رأينا أن الإيمان المسيحي يقوم على إيمان واحد دقيق ثابت العناصر. فهو إيمان بروع واحد، ورثب واحد وإله وآب واحد، يتأسّ في كنيسة هي جعد واحد وفي معدوية واحدة، وينتهي إلى رجاء واحد.

ولكن لكي يضعن الله فلذا الإيمان أن يكون ديناميكياً أي محركاً من ذاته بذاته، ينموغوا مطرة عضوياً كنمو الجنس واحد أنواعاً مطرة عضوياً كنمو الجنس واحد أنواعاً متحددة من المؤاهب والخيف واحدة كله على المرقد، فالله متحددة من المؤاهب والمؤاهب والمؤاهب المؤاهب في المرقد، فالله يعطم أسبقاً ، وقبل أن يولد الإسانان ما إذا كان هذا المؤمن العضوسيكون نشيطاً عاملاً أنها، أم أنه سيكون متواكلاً متوانياً كورةً . وعلى هذا اللم السابق يسبق أيضاً ويبين نوع الموهبة وقياسها، أنه أو يبعطي هذا ولا يعطي بخاه المها إلى المنافق المنافق الإنسان التي سبتسيرها، الله يستى ويحرفها بل يراها ويقيمها وعلى مستواها تأوي اليتم والمؤاهب والعطايا. والقصد من هذا الدى وضعه أمامه وهو الوحدة أن الحردة في على ثيء، وتجميع كل ثبيء في المسجوء ذلك في ملء الدهور.

ولو أمن القارىء في النظر، يجد أنه لم يوجد ولن يوجد إنسان واحد له من المواهب ما يكفيه دون أخيه، فكل مؤمن وُضع له من المواهب ما يُسكّمه أن يصنع مع مواهب الآخرين عسلاً كالملاً. وهكذا نجد الكل يعمل، كلَّ بعهت، والمواهب ترتفق على بعضها لنجد كنيسة في النهاية لما كل ما يكفيها خدمة الإيمان والمؤمنين، وهكذا بانحاد مؤمنيها بالمجبة وتعدد مواهبهم تصير كنيسة واحدة جامعة رسولية، المبيح فيها حجر الزاوية. إذاً، فتعدد المواهب نوعاً وقياساً حسب هبة المسيح لمن يَهَبُ، هو بالنهاية لوحدة الكنيسة واتحاد مؤمنيها وقو الجميع في الروح وللشهادة للمسيح .

- « فأنطاع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خِدْم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع
   أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. » (١ كو١٣: ٤-٦)
- «ولكنه لكل واحد يُستلى إظهار الرح للمنفسة، فإنه لواحد يُعقلى بالروح كلام حكمة
  ولاتحر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء
  بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات ... هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد
  بفرده كما يشاء ...» (١ كو١٤: ٧-١١)

واضح هنا التشديد على كون الروح واحداً والواهب متعددة، ولكنها كلها تعمل معاً بانسجام لهدف واحد. ولأن الروح تُعطيها واحد، فهي حتماً تعمل ضمن ما تعمل لجمل المخدومين واحداً، لأن الله واحد مطلق، والواحد المطلق لا يفرق بل يوحد بالفرورة.

> ١٠-٨: «لذلك يقولُ إِذْ صَيد إلى العلاءِ سَتِى سَيْرًا وأعظى الناس عطايا. وأمّا أنه صَيد فما هو إلا إنه نزل أيضاً أولاً إلى أقسام الأرض الشفل، الذي نزل هو الذي صَيد أيضاً فوق جيع الشّمواتِ لكي علا الكلّ ».

بولس الرسول همنا يقتبس من الزمور (١٨:٦٨): «ضيفُ إلى العلاء سبيت سبياً، قَبِلُتُ عطايا بين الناس ...». ولو أن الزمور هنا يقول: «قَبلُتُ عطايا»، ولكن في النرجة السبعينية في المفهر الإنجيلي والكنسي بحسب التقليد يقول: أعطيت عطايا أو كرامات.

وق. بولس بدأ بالزمو قائلاً: «إذ صعد إلى العلاه»، وأكمل من عنده: «وأمّا أنه صعد فعا همو إلاّ أنه نزل أيضاً أولاً إلى أفسام الأرض السقل»، أي الهاوية مكان الأرواح المقيّدة في أشر العدو، والمؤضوع لا يكشفه إلاَّ ما حدث بعد نزول المسيح من فوق الصليب. فحسب تقليد الكنيسة والإنجيل، معروف أن المسيح نزل إلى الهاوية حيث الأرواح كانت في انتظار ذلك اليوم منذ موت أدم حمثى يوم الصليوت، فذهب المسيح ويشُّرهم كما جاء في رسالة بطرس الرسول (١ بطع: ١٩٥٥)، ثم صعد من الهاوية حاملاً أرواح هؤلاء القديسين الذين كانوا مسيين تحت سبي العدو، فاعشر المسيون تحت سبي العدو، فاعشر المسيون أنه سبى مرة أخرى هؤلاء المسيين ولكن سباهم لحساب النعمة والملكوت. وهكذا خرج من الهاوية منتصراً وقام من بين الأموات وصعد إلى أعلى السعوات، وأعطى الناس

#### مواهب \_ أي عطايا \_ أو كرامات حسب لغة الكنيسة.

«فيسوع هذا أقامه الله ونحن جمعاً شهود لذلك، وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه» (أع٣: ٣٣و٣٣)، أي الروح القدس بكل مواهبه التي ملأت الكنيسة.

وحينما يقول «صعد فوق جميع السموات»، فهذا التعبير نفسه يقوله في سفر العبرانيين:

﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَظْمِهُ وَهِ الْجَنَّاقُ السَّمُواتُ يَسْوِعُ ابْنَ اللَّهُ فَلتَمَسُّكُ بِالْإِمْرَارِ. ››
 (عب: ١٤)

#### ئمٌّ عبَّر مرة أخرى عن صعوده فوق جميع السموات بقوله:

- «الأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الحطاة
   وصار أعلى هن السموات.» (عب٧٦:٧)
- «الأجل هذا بُشُر الموتى أيضاً لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح.» (١ يط ١٤:١)
- بالوجي. ( الله في الروح ) أيضاً ذهب فكوز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قدياً حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان القلك يُسنى. » ( ابط۳: ١٩ و ٢٠)

# «صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل»:

إن أعظم مكسب كسبته الكنيسة بعد أن أعطاها جسده، هو أنه صعد أيضاً فوق جع السوات خاصة لها!! من أجل الكنيسة «لكي يكلأ الكل)». والمنبي عني، دنوماً ما، فهو لا يملأها كأنه جبرد امتلاه، لأن المسيح الآن القد عبر من الحالة الأرضية إلى الحالة الساوية، فلما كان في العالم بالمائم » (يوباد ع)؛ والآن وهو إن انتصاره على العالم وقد استرد مجده وسلطانه فوق كل شيء، فهو حينما يملأ الكان فهو يكأه بعضوره الإلهي الكانت استعداداً لتغير كل شيء إلى حالة «جسد بعد» (في ٣٠٠٠). فهو يملأها لتبلغ تمام كمالها، أو يعتم أعمد لكي تبلغ كمال حقيقتها أو لتستعلن الحق الذي فيها استعلاناً كاملاً.

#### ويؤكد هذا العالِم وستكوت قائلاً:

[ إن المسبح بواسطة حضوره أو وجوده فوق جمع السوات، فإنه يأتي بكل الأشياء إلى كسالها، معطباً للأشياء التي في العالم للخلوقة والتظرية باعتبارها الآن عرد رمز \_ يعطيها حقيقتها. لأن المسج إنها يكثل الأشياء أولاً، بعنى يحقق وجودها، ثم بعد ذلك يقبلها في نفسه حينما تبلغ نهايتها الحقيقية. والزمن هنا \_ أي في هذا العمل \_ لا وجود ك، أي غير محسوب كأنه عنصر يُعتَدُّ به \_ (في اكتمالها) \_ والزمن في ذاته كالحليقة نفسها فعل تم مرة واحدة وانتهى ولو أنه يتحقق بطه بسبب الكيان الأرضي.](")

وهذا الشرح العميق جداً يُحسب قطعة رائعة من أعمال وستكوت، وهو يريد أن يقول: إن المسيح لمّا صعد وارتفع إلى أعلى المسيوات تاركاً مظهره الأرضي ليظهر في حقيقته الإلهة، إنما كان المسيح لمّا صعد وارتفع إلى أنهي على مظهرها المادي الأرب لنس الأمر، أي يُنهي على مظهرها المادي الأربض لتأخذ حقيقتها الجوهرية النهائية، تمهيداً لأن يجمع كل شيء في نفسه. وهنا تحقيق للآية: «وإباه جمل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جمعه ملء الذي يماذ الكل في الكل.»

وهذا يعني بحسب الملاَّمة بروس(<sup>4</sup>) أنه الآن هو الذي يخل الحقيقة في كل أجزائها، حيث هنا تتضم علاقته بالكيسة «التي هي جسده» في حالة «المل»، ملء العالم، متحققاً في صعوده، وقد ابتدأ بالفعل بدايته حينما أمدُّ الكيسة بالقوة والحكمة التي سندوم وتبقى بالرسل والأنبياء والمبشرين والرخاة والمعلمين حتى تبلة «قامة ملء المسيح»، وحيتنذ يتم القول القديم لإرميا التي: «أما أملاً أنا السوات والأرض يقول الرب، « (إر۲۲:٤)

١١:٤ «وهو أعظى البعض أن يكونُوا رُسُارً والبَعض أنبياءَ والبعض مُبشّرينَ والبعض رُعاةً
 مُعداً. تربير

الآن والمسيح صعد إلى أعلى السموات والكل صار تمخضَماً له، فقد جاء ميعاد إعطاء العطايا، وأول وأعظم عطية هي الربح القدس: «إن لم أنطاق لا يأتيكم المرتبي ولكن إن ذهبت أرسله المرتبي (يو١٠)» «الحق الحق أقول لكم تن يؤمن بي قالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعملها على المناهبة المرتبية ويعمل أعظم منها لأنبي ماني إلى أبي. وبهما سألتم باسمي فذلك أقعله ليتمبئد الآب يالابن. إن سألتم شيئاً باسمي فإني أفعله، » (يو11: ١٣-١٤)

وجميع العطايا وأولها وأعظمها الروح القدس إنما يعطيها الآب باسم الابن لتعمل كلها وتخدم

<sup>3.</sup> Westcott, op. cit., p. 62.

<sup>4.</sup> Bruce, op. cit., p. 344.

لأجل الوحدة. الله يعطيها للمؤمنين، ليس بصورة عامة بل للذين تثيّت وظائفهم وأعمالهم وأسماؤهم كل واحد على قدر قامته وعلى قياس عمله (مت ١٥:٢٥). والؤمنون يخدمون ويعملون في الكنيسة للكنيسة، فيستودعون عطاياهم ومواهبهم لحسابها: "لتموهي في كل شيء واحدة متحدة إلى ذلك الذي هو الرأس" وبالنهاية تبلغ «إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح».

#### «وهو أعطى البعض أن يكونوا رُسُلاً والبعض أنبياءَ والبعض مبشَّرين»:

الآن بدأ اختيار المسيح \_ وهو في مركزه الأعلى من جيع السعوات \_ الأشخاص المكرمين الناد استخدام على المواهب. فأول هيئة بشرية تقوم بتكميل قصد الله الأزلي هيئة مكوّنة من ثلاث فشات، المخدمة: رسل وأنسياء وإنجيليون أي مبشرون. وهم هيئة خدّام الله الله الموح القدس، لهم تتكليف سساوي، وطبيعته أن خو مخصر نحواية جامة أو مكان، أي هو لكل المبشرية ولكل الأرض. وفي مقابلهم هيئة أخرى منحصرة في جامة ميئة، وكل جامة في مكان مميّن، وهلاه هم الرامة والملمون! أي الكنائس المحلية، وهم معتبرون في درجة معينة واحدة بسبب العلاقة الحاصة التي تتدمونها. وهو نفس القديم الذي ورد في المنافق على مدة. وطبحة هذا التفصيص والامتداد كان بسبب غو الكنيسة وتعدّد حاجاتها.

#### «البعض أن يكونوا رُسُلاً »: ἀποστόλους

الرشل هم أول من حقّل عليهم العطاء من السماء بعد أن صعد، لذلك يُمتير الرُسُل المالي الأول للكشيسة: «ولكن لكل واحد مثّا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح». فهنا القياس الأعظم، وعليهم ترسو المسئولية الأول في حفظ وحدانية الروح برباط السلام، وبالتالي أول أعضاء الجسد الموحد وأصحاب باكورة الروح الواحد: «نحن الذين لنا باكورة الروح» (روم: ٢٣) لرسم تحطى الرجاء للدعوة الواحدة.

وعلينا أن تلمح من على بعد كيف أن السيح وهو أي مركزه كرأس فوق كل شيء والكل خاضع له، يمدأ يرسم خطوط حكوت المستقلة على الأرض ذات الحكم الذاتي والسيادة المطلقة، إذ لا يستازعها أحد ولا أي شيء في الوجود، فالمسيح صار «رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يطرًا الكل في الكل.» (أف1: ٢٥٢٦)

ثم على القارىء اللمَّاح أن ينظر كيف يوزع المسيح العطايا والمواهب: كلُّ حسب قياس قامته

ورسالشه، ولكن الكل تحت الرأس الواحد يعمل باتحاد، وباجتهاد وتسليم للامتداد عبر فؤات متوالية ليبزداد الإيمان وتبزداد المعرفة ل**تبلغ الكنيسة قمة وحدة الإيمان** الذي يعادل قامة ملء المسعد.

فالآن نرى أن الرشل هم أول حجارة حية رست في الأساس الذي عليه قامت الكيسة هيكل الله. ويلكن ويلزم أن تلاحظ الامتداد الرسولي من جههة الاختيار والزمن، فالرب اختار بنفسه رشاه القديسين. ولكن أعطى الرشل أنفسهم أن يختاروا بشورة الروح القدس وتدخّله رسولاً \_ وهو الشاني عشر \_ للكنيسة (أع ٢٠٦٠). كذلك فرمن اختيار الرشل امتد لما بعد حياة المسيح على الأرض، فقد اختار الرب بعد ثلاث منوات من صعوده، يولس رسولاً.

وعلينا أن نتبه أن اختيار الرسل جاه وحده منفرةً وفي حقبة زمنية عددة ولعمل تأسيسي في غاية الأهمية، إذ استدلموا الكئيسة بعد السيح مباشرة، وهذا واضح من الآية إذ تقول: «وأعطى السحض أن يكونوا رسُلاً»، ثم جاء التكبيل بعد ذلك متاخراً، بالأنبياء وغيرهم. كذلك فإن الرسل كانت رسالتهم مفتوحة على كل الأمم والقارات بلا تفريق ولا تحديد أسماء، غير أن الشرط الوجيد هو أن يتنذلوا بأورشليم واليهودية تم السامرة، وبعد ذلك إلى أقسى الأرض (أم ٢٠١) وكل الحلية (مر11: ٥).

وقد انشهى عصر الرسُل باستشهاد القديسين بطرس وبولس هامني الرسُل بحسب تقليد الكنيسة، ولو أن القديس بوحنا خَفِظ في عبط خدمته وإلهامه وعبته التاجعة عصر الرسُل حاراً وصلتهاً بالروح والنعمة حتى نهاية القرن الأول المسيحي، مكلَّلاً الرسولية بإنجيل المحبة الذي ظل يُدنُ، الكنيسة ويعظرها برائحة المسيح الذكية إلى ما يشاء الله.

ويقيناً إن الرئسل والرسولية وعصرهم الفنيء لم يتوقف قطاء لأن الإناجيل الني وضعوها بارشاد الروح القدس وهم مسوقون منه، تنطق با نطقوا. والروح نفسه يعمل بالكلمة، يلد أجيالاً للكتيسة وأبناء قد، إلى أن يأتي المسيح ورُئسله القديسون معه ليستلموا حصيد السنين والدهور. نعم، فالرسولية لم تنطقيء في الكتيسة.

#### «والبعض أنبياء»: προφήτας

وهم الذين يُذكرون دائماً بعد الرئل: «وأنما أتم فجسد المسج وأعضاؤه أفراداً. فوضع الله أماساً في الكنيسة أولاً رئسلاً ثانياً أنبياءً ثالياً معلمين ...» (١ كو١٢: ٢٧ و٢٨). هؤلاء هم المتكلسون بالروح بالإعلان ــ ولكن دون غيبوية ـــ أي بتنهى الصحو، وكانوا في أيامهم على

أقصى ما يمكن من الأهمية بالنسبة للكنائس الجديدة، وقد بدأ عملهم أثناء وجود الرسُل ومعهم: + «وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يُدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين ...» (أع١:١٣)

والذي يفرِّق بوضوح بين الأنبياء والرسُل أن الإلهام الرسولي كان فاثقاً جداً، فكان تعليم الرسُل امتداداً لتعليم المسيح ومُستقى بالإلهام منه شخصياً: «الذي يسمع منكم يسمع مني» (لو ١٦:١). لذلك اعتُبرت كتبهم جميعاً «إنجيلاً واحداً» هو إنجيل المسيح. أمَّا الأنبياء فكانت تعاليمهم «للتعزية». وهذه الكلمة هي من صميم ترجة اسم «نبي»، وكان تبشيرهم بالكلمة على مستوى «الموعظ». والوعظ أيضاً مستمد من مفهوم التعزية بالروح (°) وكان الأنبياء ينتقلون في خدمتهم من كنيسة لكنيسة ومن مدينة لمدينة.

ولكن بانشهاء عصر الرسُل القديسين، انتهى أيضاً عصر الأنبياء الأقوياء الموهوبين، لأننا لا نسمع عن أنبياء بمعنى الكلمة بعد العصر الرسولي.

لذلك فالرسُل والأنبياء معاً أعطوا كرامة وتقديراً من الكنيسة تكاد تكون متكافئة، فبولس الرسول يؤكد ذلك بـقـولـه إنـنا «مبنيين على أساس الرسُل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» (أف٢: ٢٠). وبولس الرسول هو أكثر مَنْ تعامل مع الأنبياء عن قرب بل وتقبُّل وضع اليـد الأولى للشعـمـيد ومنح الروح القدس من حنانيا وهو أحد تلاميذ الرب السبعين، ثم تقبُّل يد الإرسالية من أربعة أنبياء: «برنابا وسمعان الذي يُدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين ... وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما.» (أع١٣: ١٣٠)

#### «والبعض مبشّرين»: εθαγγελιστάς

وهم الوغَّاظ المتجولون، وكان يُعتقد حسب قول ثيئودوريت أنهم كانوا إرساليات تساعد الرسل في خدمتهم ورعايتهم، ولكن كان عملهم خارج الكنائس، لأن الذين في الكنيسة هم المؤمنون الـذيـن سـمـعـوا الوعظ وآمنوا ولم يعودوا محتاجين للتبشير، أمَّا التبشير فهو لازم لغير المؤمنين. وأوضح

اسم معروف عندنا من جماعة المبشرين الرسميين هو فيلبس المبشِّر ولم يكن يتبع كنيسة معيَّنة:

<sup>+ «</sup>فدخلنا بيت فيلبس المبشِّر (الإنجيلي εὐαγγελιστοδ ) إذ كان واحداً من السبعة

<sup>(</sup>٥) نرجو الرجوع إلى شرح معنى النبوة وعمل الأنبياء في شرح الرسالة إلى العبرانيين ص٧٥-١٠٨.

(الشمامسة الذين اختارهم الرسل للمساعدة في الحدمة) ... وكان لهذا أربع بنات عذارى كُنَّ يتنبان.» (أع٢١: ٩و٩)

فواضح أنّ فيبلبس كان إنجيلياً موهوباً وقد أثّرت خدمته في بناته كلهن، حتى أنهن نَبتُلن كمكرّسات للوعظ أيضاً. لأن كلمة «يتنبان» معروف أنها للوعظ والتعزية أيضاً.

والمعروف أن تبعواوس بعد أن نال الموهة بوضع اليد، عمل عمل المبدّر: «وأمّا أنت فاضغ في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشّر، قم خدمتك» (٢تي ٢: ٥). وقد كان المبشرون بعملون تحت فيادة وندبير الرسل، وفي الحقيقة هم يُعصبون إلى الآن أنهم ذخيرة الكنيسة وصفوفها العاملة.

#### ποιμένας και διδασκάλους : «والبعض رعاة ومعلّمن »

هؤلاء وقش على الكننائس المحلية ، وهؤلاء خدمتهم معروفة وغصورة وعلى مستوى الموهبة الواضحة ، فوظيفتهم قائمة على الموهبة وليست مجرد وظيفة أو درجة . وواضح من الآية أنهم على مستمرى الموهبة في خدمتهم مثلهم مثل الرسل والأنبياء والبشرين، وعملهم هو داخل الكنائس، لأن المؤمنين أصبحوا في أمسً الحاجة إلى الرعاية والتعليم بصفة يومية .

شخص بموهبته في الكنيسة، ولكن إن عزَّ وجود الأشخاص وانسكبت المواهب على واحد فهويقوم بعمل الكل.

πρός — εlς — εlς.« لأجلِ تكييلِ الفدّيسينَ لقمَلِ الخدمةِ لبُنيّانِ جَسَدِ السبيح ».πρός — εlς — εlς

هنا ثلاثة أصال متوالية كثمرات لعمل المواهب المختلفة مجتمة ومنفردة بأن واحد. والواضح من الأصل الميوناني أن العصل الأول هو الأساس وهو تكميل القديسين، والثاني منبئق عنه والشالث نشيجة حمية للأول والثاني، وهذا واضع من حروف الوصل بين شبه الجمل: فالأول لأجمل = 1900 تكميل القديسين، والثاني لعمل عاء الحدة، والثالث لينيان عاء الكيسة.

«لأجل تكميل القديسين»: πρὸς τὸν καταρτισμόν τῶν ἀγίων

وكلمة «تكميل» = كاتأارتزموس من أصل كلمة وتمامي (1) و«صحيح» أو استفسوط» المفسوط» (1) ومصحيح» أو «مفسوط» (1) والمفسوط» (1) والمائين ألفنت المفاولة المستخدة بكثرة في مفهوم تصحيح أو إتفان: «بالإجان المفسحة: «أيها الإخبوة إن أنسبي إنسان فأخذ في زلا ما فأصلحوا المعتمون المفسوط المنافلة الروحانين مثل هذا بريح الداءة» (غار-: 1). لذلك فكلمة «الكميل» عنا نفيد أن المؤمنين عتاجون باستعرار أن علم المنافلة والتصحيح والتكميل إلما عبد اللاين يتاجون بالمتحرب أو أو طلب أن خرى وجوهكم وذكرً المعتموع والتكميل إلما المؤمن (1 سن 1: ١٠). والتكميل في كل عمل صالح: «وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الحراف العظيم ربنا يسوع بدم المفسوط عمل صالح: «وإله السلام الذي أن نوع، وذلك لكي يتعلوا بالمؤمنين إلى حالة من الصلاحية والإنتان خيراً المؤلمب المناسبة» إلى المؤمنوا بواجهم في العمل كاعضاء أصحاء في «الجسد». لذلك يأتي بعد «تكميل القديسين»:

«لعمل الخدمة»: εἰς ἔργον διακονίας

ومن عسل خدمة المواهب الأعلى ناني إلى عمل الحدمة الأقل، وهي المعروفة بالدياكونية أي خدمة الشموسية: «أن أراملمهم كُنّ يُمغل عنهن في الحدمة ، 80 tŋ 6texovíq اليومية» (أع17). ولكن كلمة «الحدمة» و «الحقام» قد تمد لتشمل حتى الرسل أنضهم.

<sup>(</sup>٢) المأخوذ منها كلمة آرت art أي فن ــ راجع شرح الرسالة إلى العبرانيين ص٧١٣ و٧١٤ (شرح عب٢١:١٣).

«لبنیان جسد المسیح»: εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ

والآن فشمرة عمل موهبة تكميل المؤمنين (القديسين) التي أكملت بعمل موهبة المؤمة أصبحت الآن فقالة بالنهاية لينان الكيسة جمد المسج. وكلمة «بنان» = «الكوذومين» وردت سباعة أي الأصحاح الثاني: «الذي فيه كل البناء μοικοδομί مركياً معاً ينيو ميكاذً مقدّماً في الرب» (أف:٢٠١). وقوله ها «لبناء جمد المسج» يقصد البنيان النسجم الذي يهدف إلى الوحدة، وحدة إعان وموقة كاملة.

١٣:٤ «إلى أنْ نستشهي جميعًنا إلى وحدائيَّةِ الإيمانِ ومعرقةِ ابنِ الله، إلى إنسانِ كاملٍ، إلى فياس فاعةِ مل علميجٍ».

«إلى أن ننتهى جيعنا»: μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες

الآية هنناً ختام للآيتين السالفتين، فالمسيح أعطى مواهب في الكنيسة متدرجة، وهي في مجموعها تكون كافية جداً لينمو المؤمنون تحت الرعاية والتعليم التواميلين لتكميل المؤمنين وبنياتهم باعتبارهم جسداً واحداً هو جمد المسيح . والقصد المباشر أو ختام عمل المواهب في الكنيسة أو قصد المسيح هو أن ينتهي الجميع معاً كجمد واحد إلى إيمان واحد، و «الجميع» هنا هم «القديمون» أي المؤمنون باسم المسيح والمتعدون.

والفعل «ننتهي» = «كانتنيسومين» ورد تسع مرات في سفر الأعمال ليفيد وصول المسافرين إلى مقصدهم:

- + «الذي أسباطنا الاثنا عشر يرجون نواله καταντήσαι عابدين بالجهد ليلاً ونهاراً ...» (أم٢٠)
  - + «لعلى أبلغ καταντήσω إلى قيامة الأموات.» (في ٣١٠)
- فهي النهاية التي تغيد كمال الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه منذ بدأنا حركة الإيمان في القلب بالنسبة للفرد أو الكنيسة، وللعنى الوصفي يكون «حتى في النهاية بنبلغ». وكلمة «جيمتا» همنا تفيد ليس الكل فقط بل الكل المتحد، لأنه يستحيل بلوغ وحدائية الإيمان إلاَّ باتفاق الجمعاعة إتفاقاً فكرياً وذهبياً وروحياً بآن واحد!! جسداً واحداً:
- رو موسى رورو يا به حرصه به بسه وصد. + «فاننا نحن الكشيرين خبرٌ واحد، جسدٌ واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد.» (١ كو١٠١٠)

همنا نستوسل لمدى الله أن يدرك القائمون على الإيمان من بابوات وبطاركة وأساقفة أنهم عبناً يحاولون بـلمغ الـوحدة في الإيمان وهم منقــمون فكرياً وذهنياً وروحياً. فالوحدة في الإيمان يسبقها حتماً وحدة في الجسد.

والسؤال الخطير الذي نوجِّهه للمسئولين عن الوحدة: هل أنتم جسد واحد؟

والفكرة السمى طؤحت بإمكانية حصول جسد واحد للكنيسة لتكون كنيسة واحدة ذات إيمان واحد، أن الأطراف المتنازعة يظن كل طرف منهم أنه «رأس» مستقل، وعلى أسوأ التفكير يظن البعض أنه يلزم أن يكون للكنيسة رأس واحد يخضع له الكل أو حتى يتبعه الكل، ولو حتى بالمحبة، ناسين أن المسيح وحده هو الرأس الواحد الوحيد للكنيسة كلها. وهنا ولكي تكون الكنيسة أو فمهم أو تفسير. ولكن أهم من كل شيء أن تتوفر الوحدة القلبية والروحية في المحبة، لأن الإيمان النواحـد لا يـنبع من فكر واحد فقط بل أولاً، وقبل الفكر، القلب، وهو الروح، لأن القلب الواحد والروح الواحد والحب الواحد هو الذي يطوِّع الفكر ــ مهما كان ـــ للروح القدس. والروح القدس هو وحمده، نـعـم هـو وحـده، الـذي يملي الإيمان الواحد لذوي القلب الواحد والروح الواحد. لذلك ربط الرسول بولس وحدانية الإيمان بوحدانية الروح، هذا أمر حتمي لا مفر منه: «مجتهدين أن تحفظوا وحمدانية الروح برباط السلام ــ (وهكذا يتحتم أيضاً) ــ جسد واحد وروح واحد كما دُعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد.» (أف ٤: ٣و٤)

هـل يـنـــى المتنازعون على الإيمان أن رجاءنا واحد، وهو الوقوف أمام الله الآب لمدح مجـد نعمـتـه التي أنعم بها علينا في المحبوب. فإن كان ممكناً أن نتنازع في هذا الرجاء الواحد لاق بنا أن نتنازع في الإيمان الواحد. وهكذا فـالـــؤال المرالحزين: إلى أين سنذهب ونحن هنا منقــــون؟ كيف نقف أمام الله الآب ونحن هنا منقسمون؟ فإن تصورنا أننا سنقف هناك معاً واحداً منسجماً، نكون كاذبين.

الذي يخطىء فيه الأطراف التي تجتمع للوحدة الإيمانية، هو أنها تخشى النتازل، فالطرف يخشى الشنازل للطرف الآخر لئلا يفقد الحق في الإيمان، مع أنه من صميم الإيمان السيحي وصميم الحق في المسيح هو التنازل. المسيح تنازل عن مجد لاهوَّته، بمنى أخل نفسه منه، ليستطيع أن يتقابل مع الإنســان الحاطىء الميت في خطيته كإنسان مثله، ولم يَخَفُ المسيح على لاهوته من أن يضعف أو يستغيَّر أو يتنجَّس. و بعد أن أكمل التقابل مع المنجَّسين قال لأبيه أعطني المجد الذي لي فأعطاه (يو١٧٪ ٥) فاستعاد مجده، واستعاد معه الإنسان الميت المنجِّس، حيًّا مقدسًا.

تـنـــى الأطـراف المـجـتـمعة للوحدة أنه إذا تنازل كل واحد للآخر، فالمسيح بسبب هذا التنازل سيأتي بنفسه ويلقُّنهم الإيمان الصحيح، لأنهم في تنازلهم سيتقابلون حتماً مع المسيح، مع الحق!! ولا يـدري كــل طـرف مـــــــازع أن الجزء أو الكلمة أو الفكر الذي يخشى التنازل عنه هو الذي يمنع حضور المسيح ويُعطِّل التنام جرح الجسد الدامي، بل ويُعطِّل وصول الإيمان إلى الحق، لأن الحق الـنــهـائـي في الإيمان المسيحي هو أن يكون الكل واحداً متحداً بالمسيح والآب بالروح والقلب والمحبة: «ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني» (يو١٧: ٢١). وهكذا تصبح الوحدة المسيحية بين المسيحيين إلهاماً للعالم كله!! وشهادة للآب والابن.

«إلى وحدانية الإيان»: εἰς τῆν ἐνότητα τῆς πίστεως

ما هـي وحدة الإيمان إلاَّ الاتفاق الكلي ــ بالقول والنظر والفكر ــ في الخلاص الذي أكمله ربنا يسوع المسيح والذي فيه نعيش!! والذي به نترجَّى الحياة الأبدية التي إليها دُعينا!!

وحدانية الإيمان مطلوبة بإلحاح من واقع الإنسان الجديد الذي انبثق من المعمودية نظير الإيمان الواحد، فإن كان الإنسان الجديد واحداً \_ لأن المعمودية واحدة وهي ميلاد جديد من واحد هو المسيح، فالإيمان أولاً وأخيراً يتحتم أن يكون واحداً. فإن قلنا بأن وحدانية الإيمان تتطلب الفكر الإلهي الواحد، فنحن في الإنسان الجديد يتحتم أن يكون لنا «فكر المسيح» الذي مُتنا معه عن ذواتـناً وفكرنا لنقبله ونقبل فكره، وقمنا معه ليكون لنا فكر القيامة أي الحياة الأبدية ورجاؤها، بل وصعدنا معه إلى أعلى السموات لنمتلىء به في كل شيء له أو ليكون لنا ملؤه.

إذاً, وحدانية الإيمان تحاصرنا محاصرة شديدة وتضيّق علينا جداً لأننا كلنا وُلدنا ميلاداً واحداً منه وكلنا متنا معه، وكلنا قمنا معه وكلنا جلسنا معه عن يمين الله في السموات، فكيف وبأي فكر ولحساب مَنْ لا يكون لنا إيمان واحد متحد في كل هذا؟

والـقـديـس بـولـس سـبـق ووضع أساس الإيمان الذي عليه يقوم: «رب واحد، إله وآب واحد للكمل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم». فإن كان المسيح ربًّا واحداً، والله الآب واحداً، بل والابـن والآب واحـداً، فـقـد التزم أن يكون الإيمان واحداً، وإلاَّ ينقــم اللاهوت. لأنه تجديف أن يكون لنا إيمانان بالله الواحد!! وتجديف متضاعف أن يكون لنا ثلاثة إيمانات!!! الواحد منهم يختلف عن الآخر، لأن الخُلْف سيقع على الله، وهذا تجديف.

الله يـطلب ويطالب بالإيمان الواحد، لأن الأمر يخصُّه، لأنه يودُّنا أولاداً له متحدين في وحدانية الإيمان حتىي لا يـطمع فينا الشيطان ويستغل الحلاف لاسمه. لأن كل خلاف في الإيمان يحتسبه

# شرح رسالة أفسس

### الشيطان مكسباً له لا محالة!

إن وحمانية الإيمان هي رباط من ناريمت العدومن الانتراب، وهي تجمع المؤمنين في السبح بضوة، وهمي العنصر الســـرّي الذي يعنع بالمؤمنين ـــ الكنيسة ـــ للنسوبلا توقف ولا تظرّ. إذاً، فــَـوفَــُك الإيمان عن الوحدانية هو توقف حتمي عن النسونحو الحقيقة العليا التي نتجه نحوها بدفع الرح، ونقف بالتالي عن اضطرار عن أن نبلغ إلى معرفة المسيح الحقّة.

## «ومعرفة ابن الله»: τῆς ἐπιγνώσεως

يلمزم تصحيح الترجة لتكون ملء المعرفة أو المعرفة الكاملة full knowledge: «إلى أن ننتهي جميعتنا إلى وحداتية الإيمان ومعرفة كاملة لابن الله». إذاً، فعمرفة ابن الله المعرفة الكاملة هي الغاية والنهاية. وحداتية الإيمان تخدم البلوغ إلى كمال معرفة ابن الله التي هي الشركة مع المسيح. نقول ليس مجرد «الإيمان»، بل «وحداتية الإيمان»، هي التي تُبلغنا إلى كمال معرفة ابن الله.

لذلك فوحدانية الإيان هي الهدف الذي يشأ من تكبيل القديسين بالحدمة والرعابة والتعليم، فإذا ببلغنا وحدانية الإيان، صرنا في مواجهة مكثوفة كاملة مع شخص المسيح ، كحالة شركة بالرجء ، لأن وحدانية الإيان هي الوقوف في حضرة المسيح والله برجع ، مكتوف ، وهذا هو منتهى الرجاء المسيحجي ، فأن تعرف الذي من البلدء — (الكلمة / المسيح ) ... أكب إليكم أيها إليكم أيها الآباء الأنكم قد عوضم الذي من البلدء — (الكلمة / المسيح ) ... أكب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب (١٩٤١)، أي نعرف سرًا الله والسيح !! «... تعرفوا "عمة المسيح " الفائقة الموقة لكي قتلوا إلى كل "ملء الله"» (أف ١٤٠٣). لأن الإعان بالمسيح بيد ذاته — هور باط أبدى بالمسيح ، ولكن المسيح مرتبط فقط بجدده الذي هو الكيسة . إذا فوحدانية الإيان بالمسيح هي الرباط الذي يربطنا جيناً ، وبالمسيح والله ، للمحضرنا عنده قديسين وبلا لوم قدامه في المدية .

ووحدانية الإيمان حينسما تبلغ كمال معرفة ابن الله كشركة، يصبح الرباط الذي يربطنا بالمسبح والآب رباطأ وجودياً وكيانياً منظوياً، رباط حق ومعرفة وعبة. وإدراك الحق والمعرفة والمحبة لا يتوقف فط عن النمو حتى الملء، «ملء الله».

> «إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح»: «إلى إنسان كامل»: εἰς ἄνδρα τέλειον

هنا «الإنسان» جاء بالمفرد. لأن القصد والمقصود هو الكنيسة ككلِّ، جسد المسيح. فوحدانية

الإيمان هيي السَّني تنصنع وحدانية للإنسان. الإنسان في المسيح الآن، لا يُعرف خارج الكنيسة، فالكنيسة هي وحدها «الجسد» = الإنسان الجديد، هي الجسد \_ وفيه ملء اللاهوت: «إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلاماً» (أف٢:١٥). «الإنسان \_ الكامل \_ الجديد» الآن لا يقوم ولا يُحسب بمفرده خارج الكنيسة لأنه كائن في المسيح. الإنسان الجديد يُحسب فقط أنه إنسان جديد كعضو في الكنيسة، عضو في جسد الكلي القداسة. فخارج جسد المسيح لا يوجد الإنسان المؤمن. هـذه هـى عـقـيـدة الكـنـيــــة من حكم واقع التجسُّد والفداء والخلاص. من هنا يتحتم أن تكون الكنيسة ـــ وهي جسد المسيح ـــ واحدة وحيدة وإيمانها واحداً ووحيداً. ومن هنا تحتَّمت وحدانية الإيمان وتحسُّمت معها وحدانية معرفة ابن الله، لأن الإيمان رؤية وشهادة. الإيمان هو الذي يفتح الـعيـنين وينير القلب والذهن لمعرفة صحيحة صحة الحق. إذاً، فاتحاد الإيمان هو اتحاد رؤية ومعرفة صحيحة بالحق(<sup>٧</sup>). والحق واحد: «أنا هو الطريق **والحق** والحياة» (يو٢:١٤)، إذاً، فاتماد الإيمان يؤدي إلى اتحاد المعرفة الكاملة، إلى معرفة المسيح باعتباره الحق في ملء مجده: «الذي رآني فقد رأى الآب.» (يو١:١٤)

«إلى قياس قامة»: εἰς μέτρον ἡλικίας

عجيب أن يختلف العلماء والمفسرون، هل هي قامة جسدية أي تخص عمر الإنسان age، أو قـامـة بمـعـنــى قــدر أو مـــــتوى أو حـال. وفي الحقيقة الأمر لا يحتمل قولين، بل هي قامة روح ومجـد ومستوى، لأنه سبق وقيل أنه قام وصعد وجلس، «وفيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً»، ونحن مملوؤون فيه. أما القامة الجسدية، فكانت في «صورة عبد»، وقد حوِّها بالقيامة والمجد إلى صورتها الأولى: «صورة الله»!! فنمحن نحاكي مسيح القيامة: «وأنا قد أعطيتُهم المجد الذي أعطيتني» (يو١٧: ٢٢) فهي القيامة.

ولكن الذي يقطع بأنها قامة الروح والمجد قوله: «قامة ملء المسيح»، والمسيح بالله مملوء، ونحن ينبغي أن نكون مملونين فيه: «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبِّها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات.» (في ٣٠:١٠)

«ملء المسيح »: πληρώματος τοῦ Χριστοῦ

وترجمتها الصحيحة التي تفشّر المعنى هي «الملء الذي للمسيح»، لأن ٢٥٥ حرف يفيد الملكية، وهنا يتعذر ترجمة «ملء» πλήρωμα بعني «الكامل»، كمّا حاول بعض المفسرين أن

<sup>(</sup>٧) وبالنالي فالمعرفة لا تؤدي إلى الإيمان بل العكس!!!

يفسروها، لأن ترجمتها تكون «إلى المسيح الكامل»، وهنا نققد المعنى الصحيح من الترجة الصحيحة، لأن الملء هنا ليس صفة بل اسماً، وبالتالي نفقد مفهوم الملء الإلهي وصبح المجد والقيامة عين يكونا عرد المسيح هو بلوغنا إلى حالة الارتفاع الذي بلغه المسيح، لأن المسيح لما محمد فوق قامة الملء الذي للعنه المسيح من المداولة أخذ كامل الملء الذي له في المجد وجلس من يهن الله ليملأ الكل من مصعد فوق جميح السموات أخذ كامل الملء الذي له في المجد وجلس من يهن الله ليملأ الكل من المد. ولكن قلم ومن عظامه، فجلوس المداولة، هم حققتا هذا الجلوس معه في السماويات؟ هذا ما يقصده قل، بولس أن نبلغ في القامة أي الارتفاع، قامة أي ارتفاع ملء المسيح، والملء هنا هو المجدد الذي صيق وقال:

فالذي يقصده ق. بولس من غو وبنيان الكنيسة هو أن تبلغ القامة أي الارتفاع النهائي الذي له، الذي أعطاه السبع لها وسجّله لحسابها، لتبلغه هنا بالإيمان الحي الكامل في ماء الوحدانية، وهناك تحققه: «الذي سيغيّر شكل جد تواضعنا ليكون على صورة **جمد مجده** بحسب عمل استطاعته أن يُخضع لنضم كل شيء.» (في:٢١)

إذاً، فسطاوب الاجتهاد ليزداد إعان الكيسة — مع حتمية بلوغ الوحدانية — إلى أن يصل إلى الشغة والتأكيد والرسوخ القلبي أننا — وبالرغم من قصونا ومراة الفيتي الذي نعائيه — إلا أننا الست بالميانات بالملبح أعظم من متصورة في ظبال المارة : «لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا الست من العمالم » (يوملا : 11). هذا هو العصورة أنة قامة مأرة المسجح. ومعروف أن المسجح بالمناظ على مارة اللاهوت، ولكن بصورة غير علية، لأنه تأكي بإرادته عن جدا لاهوته ليستطيع أن حاصلاً على مارة اللاهوت، ولكن بصورة غير علية، لأنه تأكي بإرادته عن جدا لاهوته ليستطيع المناظ على مواقعة بدو يطبع حتى المهاجب. أنا المسيح المائن يمكن من الكولوت صحيحيم إعاننا كحق موهوب لنا — أننا «عملوفك فيه» (كوح: ١٠). يولس الرسول هنا يجمل لنا استحدالان هذا الحقق، ورحبي متقطع به لا يُناقش، استحدالان هذا الحقق، ورحبي متقطع به لا يُناقش، المتحداد المتحدد. وجداد، ووضعه بحب التدبير الإلمي حد هو الجلوس عن يمن الآب. وهذه هي «قامة ملء المسجح» التي نيها وصناه ملأ الكل. من هذا نظم أن عالة قامة ملء المسجح متتحقق في حالة واحدة قطا وهي عدما تبلغ الكيسة إلى حالة الموحدانية الإيان وحدد وإيان واحدة وحدائية الإيان باحد واحد وإيان واحدة

فإذا لم تكن هذه هي حقيقتنا لـ للأسف المعزن لـ فلتجتهد أن نبلغها باجتهاد صادق كما قال بولس الرسول: «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام.» (أف: ؟ ٣)

١٤:١ «كي لا نكونَ في ما تَعْدُ أطفالاً مُضقلرِ بينَ مَحمُولينَ بكلَّ ربح تعليم بحيلةِ الناسِ
 بمَكر إلى مَكيدةِ الضلالِ».

وهذا هو بولس الرسول، وهذا هو أسلوبه العجيب، فهدد أن ارتفع بنا وارتفع وحلّق بأفكارنا إلى ما هو أعلى من السموات والملء الذي يعلاً الكل، والنمو والبنيان للجسد ووحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله وقياس قامة ملء المسيح، يتحدر بنا فجأة ليطوف بنا بين الأطفال والمضطر بين والمحواين بحكر تعليم الناس ومكيدة الفسلال.

لقد ترقف القلم مني وانصد الذهن وانطفات الشعلة التي أضاءت أمامي للتأمل فيها هو في السحوات. إلان هذا هو واقع حالتا قاماً قاماً. وكان ق. بولس أصدق في شعوره مني، فقن هم الأطفال إلا تحت الذين فقشرنا وقضرنا في إدراك فيسة الإيان وقامة طره المسح الإ والم هو الشخصطراب إلا تصحيب الذين فقدوا الهدف والرؤيا وجرفهم الرياح الغربية با حلت من تعليم الناس عملية عليهم أعاصبر الجهل فتركوا الإنجيل وانكفاؤا يجرون وراء تخريجات العقبل وانساقوا وراء اختلاق المجزأت واعتلات حياتهم وبيؤنهم بحكادي التفاهات

والقديس بولس يقول، وهو صادق فيما قال: إما الانشفال بهذا الذي تقوله لكم عن المسيح والمنصيب المدّ، وإما السقوط في خالب الشيطان وضلال الناس وسحر العالم الكذّاب. ثم يعود ويقول إن «الحياة في المسيح» هي حصن الإنسان الحصين الذي يضمن له أقدس حياة وأطهر سيرة وأقدس إيمان وأعظم معرفة وأبحد آخرة، فاخَثرٌ ما شئت، ولكن لينك تحتار الذي فداك بدمه ومات من أجلك لتجيا معه في سعادة الأبد.

١٥:٤ «بل صادِقينَ في المحبةِ نَنمُو في كلِّ شيءٍ إلى ذاكَ الذي هو الرأسُ: المسيخ.»

«صادقين في المحبة»: άληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη

يلاحظ القارىء أن كلمة «أطفال» مُضمرة هنا أيضاً: «بل كأطفال صادقين ...»، لأن العيب ليس في الطفولة إلاً إذا كانت طفولة على وخيرة. ولكن هنا يقدّم طفولة قلب وحب وهي

وحدها المؤلملة للدخول إلى ملكوت السموات.

ثم يقدّم ق. بولس عنصراً من أجمد عناصر السلوك الروسي للأنقياء الذين فعلاً يطلبون وجه الله والمسيح وهم «الشخطة والمحلفة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة على المحافظة المحافظة والمحافظة والم

## «ننمو في كل شيء إلى ذاك»: αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα

يقول العالم ماير(^), وهو متمكن من اللغة اليونانية، أن σύτον ان عند «فيهما له» أي فيما له» أي فيما له» أي فيما للمسيح» أي «نتمو فيما للمسيح» فيكون المغنى: «ننمو في ما له في كل شيء»، والمقصود في كل أمور الحياة، وذلك في مقابل ما جاء في الآية (٢٠): «مضطربين ومحمولين بكل ربح نعليم». وهنا «ننمو فيما له في كل أمور الحياة»، يكون الكلام بالنسبة للكنيسة كأعضاء تتعامل مماً بالحق والمحبة فتنمو معاً.

«الذي هو الرأس المسيح»: δς ἐστιν ή κεφαλή, Χριστός

لاحظ هنا أن المسيح والكنيسة لهما علاقة بديعة حقاً.

فالكنيسة بالنسبة للمسيح هي جسده، من واقع تَجُد السيح. فالسيح اتحد بالشرية، والسيب والموت والمرية، والمرتبة والموت والمبترية أن تعبر الصليب والموت والمبترية أي المبترية للمبترد والجلوس معه، أي تنمو من الجسد على الأرض نحو الرأس الذي في السعاء.

أمّا المسيح بالنسبة للكنيسة فهو رأمها، من واقع ارتفاع السيع فوق أعلى السوات وصار الكل تحفيماً له، فصار رأساً لكل شيء، وبالتالي أو بالأول رأس الكنيسة التي على الأرض. فهي وإنّ كانت جسده، فهو يسوسها من السماء باعتباره رأساً فوق كل شيء وبالتالي للكنيسة. وباعتباره رأسها الذي في السماء وقد استرد الملء الكلي الذي له، أصبح عليه أن يسكب على

شرح رسالة أفسس

<sup>8.</sup> Meyer, op. cit., p. 464.

جسده المتخرِّب على الأرض من ملته كلَّ ما يلزمها ويؤهلها للنمو في طريقها المؤلم الصاعد من الصليب للقيامة , وهكذا وهمها مواهب \_ الروح القدس \_ الرسولية (الإنجيل) والنبرَّة (التغزية) والبشارة (الشرح والتفسير) والرعاية والتعليم ، وظلٌ هو يسكب من عبته عليها كر باط الرأس بالجسد.

فالكنبسة على الأرض عليها أن تنمو وتُبقى بالروح والحق والمحبة لتليق أولاً أن تكون جمده الشاهد له، وثنافيهاً لكي ترتفع وتعلو لتصير على مستواه وهو في السماء، لأنه أعطى لها أن تجلس بجلوسه عن يمين الله لأنها جمده.

همنا نمو الكنيسة هو لتبلغ إلى الرأس، أي إلى مستواه، وهذا هو نفس المعنى في قوله «لبنيان جمد المسيح ... إلى قياس قامة ملء المسيح».

١٦:٤ «الذي مِنْهُ كلُّ الجسدِ مُركَّباً معاً، ومقرناً بَوْارَرةِ كلَّ مَقْصِلِ حَسَبَ عقلى: على
 قياس كلُّ جزءِ يُحَصَّلُ مُوَّا أَجِسِدِ لُنِيزِيدِ فِي المحبدِ».

حينما يقول ق. بولس إن التمويحد" «إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح»، فهو يعني أن النمو للكتيسة يحدث أولاً حتى تبلغ الكتيسة ويقبقها حتى تمير الاقته به. لذلك فكل تشاط وعمل الرأس، لأن المنح و الذي يربي الكتيسة ويقبقها حتى تمير الاقته به. لذلك فكل تشاط وعمل بالأخصاء وقو كل عضو المسيح ، وذلك لا يتم إلاً بالاتصال بالمسيح كما تصل الرأس بالأخصاء وقرح كما وتعتنى بها. لأن عضو الجسد ورأس الجسد وحدة واحدة واحدة في متفصلة، والرأس بالمتسبة للعضو في الجيد محدة واحدة في متفصلة، والرأس على المسلمة، وكذلك فإن الأصل عما الرأس وكانت صلتها بالرأس سليمة وصحيحة، كلما كان غوها صحيحة وسليماً. وكذلك فإن الأعضاء معا في الجسد الواحد مر بوطة مما غنامان ولا يقط المنصوبة الأخصاء معا في الجلسد الواحد مر بوطة مما غنامان ولا يقالس يقلل المناس الذي يقلى الجلس الذي يقلى الجلس الذي المهدي بقالس ولتيقية.

ولو عرفـنـا حـقـيقة تشريح الجسد وعمل أعضائه فسيولوجياً، لتعجّبنا ألف عجب، لأنها مئات المفـاصـل ومـثـات الرُّبُط وآلاف العمليات الحيوية النسيولوجية ـــ حيث أن النسيولوجيا هو علم وظائف الأعضاء خارجية وداخلية ــ تعمل مما لترض واحد نهائي هونمو الجمد. فيولس الرسول أبدع إبداعاً علمياً وروحياً في رفع العلائق التي تربط الأعضاء بالمسيح وببعضها مماً على مستوى علائق الأعضاء بالرأس وبعضها، فهو انسجا، فلا انشبيه إذا تأملناه مليًا يعطينا علقه على الم المائية على المحتلفة المحتلفة المحتلفة على المحتلفة المحتلفة المحتلفة على المحتلفة على المحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة الذي ينبغي أن يكون دستور جاننا بكل احترام واهتمام وتدفيق ...

كذلك في علاقمتنا مع بعضنا يوضع كيف تُشلُّ حركة الكنيسة، إذا تعارك عضو مع عضو أو احتقره أو رذله وأهان أو قطع علاقته به! انظر ماذا يحدث للجسد إذا غضبت الدين على البد أو الرجل وقطعت صلتها بهذا العضو أو ذاك، كيف يُشلُّ الجد بالفعل ويتوقَّف نمو ويتعرَّض للعرض والموت. هذا التشبيه الذي وضعه ق. بولس لنا ينبغي جداً أن يكون موضوع تأملنا وتوبيخنا الأنفسنا ولكل مِنْ اجتراً وتعدَّى!!

ثم انظر إلى جسد الرجل السليم أو الرياضي كيف يتحرك جسده بخفة وقوة وانسجام راثع لأن الأعضاء ملمترمة بالارتفاق والتعاون، وكلها تأخذ تحركها وعملها من الرأس بسرعة فانقة وطاعة مذهلة، لذلك يدو الجسد كله وكأنه وحدة متآلفة متقطعة النظير.

### συμβιβαζόμενον : «مقترناً»

والعلمها أقرى وأدقاً كلمة في الآية كلها، وهي تفيد ارتفاق الشيء مع الشيء بدقة وحكمة ولحملها أقرى وأدقاً كلمة في الآية كلها، وهي تفيد ارتفاق الشيء مع الشيء بدقة وحكمة ليخرج من الاثنين عصل واحد وحركة واحدة صحيحة كما جامت في رسالة كولوسي: «لكي عابة الأمية، في الحية شيء والموبالشور في عالية الأرام في معنى المحبة عالية الأمية الاقتران أن يقتل عقو على عقو، أي مؤمن بؤمن، حيث المحبة تقع أهميتها المطلقة في عملية الاقتران في رفع عوالق الاقتران من اختلاف في المادى، أو الفهم أو التقليد الاجتماعي أو البيئة أو التربية أو صحيى التعليم والعينيس. فأي اختلاف من هذا النبع وهو حصمي ماذة بالمائة بالنبية لأي مؤمن مع مؤمن أخير – قادر أن يؤفف عملية الاقتران، أي الشلاف المؤمن الناصبة تبدها مكونة من عاصر شديدة الاختلاف في كل فرع من فروع الحياة، ولكنها حية نشطة ضحيحة حارة الروح، سريعة الاستجابة لنداء الواجب والبذل،

الآخرين.

أخفقنا في تكميل ما تطلبه.

غادرة أن تتحرك وتعمل وتنفذ كل مطالب الله والإيمان، وكأنها شخص واحد. وذلك بسبب روح الارتفاق أو روح الانتران القائم على المحبة، والذي سبه المباشر هو صحة اتصال كل عضو بالمسجد الرأس الذي يستطيع أن يجرك كل واحد بالقدر الذي يجعله نمهيئًا للاتحاد والانسجام مع الآخريين، كسا يفديه بطائة الحب القادرة أن تجمله على أتم استعداد أن يبلد وينسى ما هو لفضه ويطلب منفعة الآخرين، ولسان حاله: الله أولاً، والآخرون ثانيًا، وآخر الكل أنا.

٣.0

ولا يخيب عن بالنا أن قصد هذه الآية هو جزء من قصد كل الرسالة، وهو وحدة المؤمنين في المسيح التي هم ينهاية كل قصد الله من الفداء والحلاص والمصاحة والنبني، كقول المليح قبل المسيح التي يكون الميكونوا واحداً كما نحن» (يولا: ١٤). ولكن تتميز هذه الآية بالتركيز على قوة الافتيان أو الارتفاق اللازمة جزا بالنبية للمؤمني مماً فهي أساس الوحدة أو البيان من القاع، كيف يقترن الأون بالمؤمن، الذي يحتمد بالشهروة على عضورين:

ما يُعرِّف مُوسَّ بموسى، الله يعمد بالصرورة على عصرين. الأول: صلة العضو بالمسيح صلة قوية سليمة قادرة أن تدبَّر حركته وتشكَّله بسرعة لحساب

الثاني: مدى إمكانية تجرزه من مزاجه الخاص وصفاته التي لصقت به وعاداته وميوله ومشيشت، حتى إلى العرجة التي يستطيع أن يقف فيها ضد نفسه لينقذ مطالب الوحدة التي يريدها الله.

والحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن بالناء والتي نستتيها من روح هذه الرسالة، هي أتنا إن كنا حقاً قد بلغنا إلى ما تعنيه الآية: «غلوقين في المسيح يسرع لأعمال صالحة قد سبق الله فاعلمها لكي نسلك فيسها» (أف٢:١٠)، نقول هذه الحقيقة وهي أننا علوقون في المسيح من أجل هذه الوحدة، وحاملون بالتالي كل مؤهلاتها في صعبم خلفتنا الروحية، وبذلك يصبح لا عذر لنا إن

### [ ۲۱-۱۷:٤] ٣ ــ السلوك بحسب الإيمان المسيحي الذي يميِّر الإنسان المسيحي

٤ : ١٧ «فاقولُ هذا وأشهدُ في الربُ أن لا تَشْلكوا في ما بعدُ كما يَشْلَكُ سائرُ الأممِ أيضاً
 بَشْقل ذِهْنِهم».

هنا استمرار للحديث الوعظي الذي بدأ به الأصحاح حتى عدد (٣) \_ وانقطع بسبب استمراره في كيف يجب أن يحفظوا وحدانية الإيمان، وأن المسيح أعطاهم لهذا السبب مواهب سماوية حينما صحد فوق أعل السعوات وأفاض عليهم مواهب الرسولية والبثراء والرعاية والتعليم حتى يتم غو الجمعد ليناسب الرأس الذي له، أي المسيح \_ ثم عاد يستطره ويقول: «أقول هذا وأشهد في الرب ...» ثم يبدأ بفية وعظه في كيفية السلوك كما يحق للمسيحي العضو في جمعد المسيحي العضو في جمعد المسيحية وعظم المسيحية المسيحية والمسيحية المسيحية والمسيحية المسيحية المس

## «فأقول هذا وأشهد في الرب»: τοῦτο οδν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίφ

بقية العدد الأول وما يله: «فأطلب إليكم أنا الأمير في الرب أن تسلكوا كما يمن للدعوة الشي دُعيتم إليها بكل تواضع ووداعة وبطول أناة عتملين بعضكم بعضاً في المجة ....» «فأقول هذا وأشهد في الرب». هنا القديم بولس يؤكّد قوله وبشد عليه بيقين، كمن يتلو شهادة صحيمة أمام المحكمة: «أشهد». (أقول الحق كل الحق ولا نميء في الرفتان)، وهذه الشهادة بيقوا، يسين أما قاضي محكمة بل أمام قضاء ضمازهم مي يئه قلوبهم إلى خطورة موقفهم أمام القاضي المساوي. وهو يشهد في الرب وهو أمير في الرب، فالشهادة هنا جامت مناسبة للغاية و بلغة فضائية تحكي عنا ناله يسبب أن يقول الحق الشاء فالسلمة تمه أيضاً في الرب أن يقول الحق الرب ... المنظول عمهم في الرب، عن بسبب من هو موثلة بسلمة؟ وبسب اليهود الذين لا يريدون الأمم أن يخطوا مهمم في الميراث والجسد، إذاً، فهو يغفع ثمن «قولة الحق» دفاعاً عن «قضية الأهم»، ينالوا الميراث

## «أن لا تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضاً »:

هم كانوا من الأمم سلوكاً وسيرة ورداءة، ولكن مات المسيح من أجلهم لينتشلهم من موت الحنطيـة وفــــاد السلوك وحياة الإثم والرذيلة، فغسلهم بدمه وقدّسهم بروحه القدوس و برُرهم ببرّه الشخصي، فصاروا بالحق على مستوى الجسد، وأعضاء فيه، وأهل بيت الله، وفم جراءة وقدوم إلى الآب بإيمانه عن ثبقة. فالآن قد صارت هناك هوة أخلاقية وسلوكية وحياتية بينهم و بين سائر الأمم، وقد سبق أن خاطبهم في هذا الموضوع قاماً في الرسالة إلى أهل غلاطية: «فكل اللنين يحسب هذا القانون (هذا القاعدة أو المقيدة) عليهم سلام ورحمة وهل إسرائيل الله (أي إسرائيل المبدية المين المرى) » (ظارة:۱۷)، «انتم تطبون أنكم كسم أعاً مستقادين إلى الأوان اللائم كما كسم أعاً مستقادين إلى الأوان اللائم كما كسم أعاً مستقادين إلى الأوان اللائمة تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتمها من الآباء.»

r.v

### «كما يسلك سائر الأمم أيضاً ببُطُلِ ذهنهم»: «بُطُل الذهن»: ματαιότητι

منا كلة (ويُظل ذهنهم » جاءت لنرياً من صفة أونان الأمم على المستوى النقدي ، إذ كان الله منا كلة (ويُظل (أياطيل (أياطيل الأمم») ، فجاءت صفة ذهنهم، يمنى «ذهنهم الأوناني» بما له من فساد مربع: «أيها الرجال لماذا تفعلون هذا (حيتما هُوا ينبح الذيائع أمام يولس الرسوك وبرنايا إذ ظنوا أنهم أهذا ) نعن يشرُ تحت آلام مثلكم، نشرُكم أن ترجعوا من هذه الأياطيل partiew ...» (أع ١:٥١). والكلمة تمني فساد الذهن وتفاهم في الانسياق وراء الأصباط المثل المثل عنه من الناحية المقلية والمامية المثلية في المثلية في المثلية والمتحدد المثلثية في المثلية في المثلية والمتحدد المثلية في المثلية في المثلية والمتحدد المثلية في المثلية والمتحدد المثلية في المثلية المثلية في المثلية في المثلية في المثلية المثلية في الشداد المثلثية منا الناحية المثلية المثلية في المثلية في المثلية في المثلية المثلية المثلية في المثلية في الشداد المثلثية منا المثلية المثلية في المثلية في المثلية المثلية المثلية في المثلية في المثلية المثلية المثلية المثلية المثلية المثلية في المثلية المثلية المثلية المثلية في المثلية في المثلية المثل

١٨: «إذْ هُم مُطْلِمُو الفِكرِ ومتجنَّبُون عن حياةِ الله لسبِ الجهلِ الذي فيهِم بسببِ غلاطَةِ قلوبهم».

ثم هنا يبدأ ق. بولس يصف حال «سائر الأمم» وهي نفسها حالتهم قبل أن يقبلوا الإيمان.

«إذ هم مُظلِمُو الفكر»: ἐσκοτωμένοι τῆ διανοία

وتأتي في مقابل: «استنارة عيون أذهانكم (قلوبكم)» التي دعا بها يولس لهم (١:٨٠)، وهي تأتي أيضاً موافقة لما وصفهم به في رسالة رومية: «لأنهم لئنا عرفوا الله لم يجدّدو أو يشكروه كإله بل حقوا في أفكارهم وأظلم فليهم Δεσκοτίσθη ή καρδία النبي» (روا: ٢١). وواضح أن الظلمة هي ظلمة الحقيلة، لأن الحقيلة تُظلم الفكر، لكذا؟ لأن هبة العقل والفكر والتأمل هي هبة إلهية الخشر بها الإنسان المخلوق على صورة الله. فالإنسان غلوق عاقل فهيم تُستِّج. وهذه الموجة ليست من التراب الذي خُلق منه ، بل عطية من الله المعلم مرتبط بالفنكر وعن طريق الفكر يتكلم الله مع الإنسان والإنسان مع الله والفكر أو المعلم مرتبط بالفنه، فيس القلب المصنوي با القلب في الإنسان الباطني الذي هو مركز الشمور والإحساس والعطف والحب والمغير عن الشخصية. والعقل والقلب معا يسؤان حزيزان لا ينترفان لا يكن أن يعمل الواحد منها بدون الآخر، لذلك فلان العقل (والقلب) همة إلمة حصلة بالله كن فكل ما يأتي من الله يزير الأكبران الوالم (والقلب) همة ألمة حصلة بالله عمله الإدراك ما هو لله. والله نور لأيمرف النور إلا بالنور، وعقل الإنسان هو مصياحه، هو نوره، عمله لإدراك ما هو لله. والله نور يؤل: بأن برادرة ورضا عند، وطالما المثلث المثل المؤلدة وهو يزيره عن أن يترب من الله ينجب أنه بإدارة ورضا عند، وطالما تستسبد به المخطبة فهو يرتاح في الظلام: «وأحبّ الناس الظلمة أكثر من الزور» (يوم: ۱۲) المثانية من مورة المناسبة من المتورة بهم أخيرة الظلمة الخير من الزور» ويوم أخيرا الظلمة ويونهم أخيرا الظلمة أخير من الزور» ويوم أخيرا الظلمة أكثر من الزور» وأخيرة الظلمة الخيرة ، أكثر من الزور» وأخيرة الظلمة الخيرة ، أكثر من الزور» وأخيرة الظلمة . أكثر من الزور» وأخيرة الظلمة .

### «مُتجنّبون عن حياة الله»: ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ

تمبير بديع من ق. يولس أن يضيف الحياة ش، فهي له ومنه، وبدونه لا تُعتبر الحياة حياة الله بل حياة الخلية، حياة الظلمة: «ونعن أموات بالخطايا أحيانا مع السبح» (أف×٢:٥). بل همي اسمأ وفعلاً «حياة الموت»: «الجالسون في أرض **ظلال الموت** أشرق عليهم نور.» (إش٢:١)

كل إنسان، كان مَنْ كان، حتى وأعظم قديس، إن هو أخطأ أحسُ في الحال أن سحابة ظلمة خيِّمت على عقله. لذلك فأولاد الله أسرع ما يكونون للاعتراف بالحقلية وطلب التوبة، لأن الشوية عطلية أيضاً من الله. كل مَنْ كان يجيا حياة الله لا يطبق الإثم، وكل مَنْ أحب العالم دخل مع الله في عداوة وابتعاد. ولسان حال الله دائماً ما قاله: «قد جعلتُ قدامَكُ الحياة والموت ... فاعترْ الحياة لكي تحيا» (قت ١٣٠٤)، هنا الحياة وضعت في مقابل الوت أي ظلمة المخلية.

كل إنسان تتمثَّل الحظية أمامه، فإن صوت الله في القلب يرن حالاً كنافوس: لا تخطىءُ لئلا تَموت!! نعم، فكل ابتعاد عن الله هو موت!

والحاطيء يتجنَّب الله ما أمكن، ولكن هيهات! فعيناه «تخترقان الظلام».

### «لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم»:

هننا يوضح ق. بولس أن تُجلِّهم عن حياة الله هو لسبب الجهل الذي فيهم. ويقول الفسرون إن الجهل الذي فيهم هو الذي تسبّب أن الإيماد عن حياة الله، ولكن التحليل الروحي الدقيق يُرجع الإيماد عن الله والجهل الذي فيهم وتُطَلَقة قلوبهم إلى علة واحدة أولى هي الحلية، فلا يتقف أغيالة الله كعدو إلاَّ الحلية، فالله نير والحلية ظلمة، الله حياة والحلية موت: «آخر عدو يتطل هو المرتالي» ( كوفرة: ٢٠)

وفي الحقيقة إن الجمهل الذي فيهم هو بعيته غَلْظة قلوبهم، لأن القلبُ الغليظ عديمُ الفهم، والاثنان على مستوى متكانف للابتماد عن الله وتجنّب حياة الله.

المتناطىء في البداية يلومه قلب بشدة مريعة، يُفقده الراحة والهدوه والسلام والمجة وحتى النوم، ولا يرتباح أبدأ أبدأ أبدأ أبدأ أبداً المسترف وتناب بالحق! ولكن إن هو داس على صوت القلب وضاعره وتضاضى عن صراحته في الداخل فيخطيء أيضاً، يبدأ القلب يتنشى ويضمف صوته وتخمد ثروته، وبعد مريد من المخطية بجف جغافاً، وهذه هي غلظة القلب. القلب الغليظ هو قلب فقد الإحساس والشعور واللطف والحب والرقة والمواطف.

المجرم الذي اعتداد التمكني، يذبع من يقف أمامه كما يذبح الجزار اليهمية، ولا يهتم إلاً بتخطية جرعته. القلب متحد للظفلة حتى استيعاب سبعة شياطين!! والجرية بدأت عند المجرم بخطية صغيرة اهتاج عليها القلب رافضاً. فالله لا يُلام أبداً بينما صوته يتابع القلب، ولكن الازدراء بعمة الله وبصوته الحلو الذي يشابه صوت الأم حينما ترى صغيرها يلعب بالنار فتهتف بحنان: احذر يا ولدي اللعب بالنار! \_ كفيل بأن تقيَّده المخطية بالحديد وتسلّمه ليد الشيطان ليلمب به وبقيه في النار.

: ١٨: «الذين إذْ هُم قد فَقَدُوا الحِسَّ، أَسلَمُوا نُفوسَهمُ للدَّعارَةِ لِمِمَلُوا كُلُّ نجاسَةٍ في القَلَتِمِ».

يتكلُّم عن الذين تحبُّموا بالفعل حياة الله بعد أن اظلمَّت أفكارهم وعشعش الجهل فيهم بسبب غُلطة قلوبهم، يقول إنهم هكذا فقدوا الحس.

## «فقدوا الحسَّ »: ἀπηλγηκότες

ومعناها الحرفي اليوناني: «توقفوا عن الإحساس». ولها في اللغات الأجنبية كلمة علمية ذائعة

٣١.

هـي «كـالوس» callos أي «تكلَّسوا». وأصلها العلمي أنك إذا قطعت عُقْلَة عنب مثلاً، فإنها في البُّده تنزف الماء الذي في أوعيتها مكان القطع، ولكن إذا تركنها فإنها تربّي طبقة مانعة من تسرُّب العصارة وتُسمَّى الكالُّوس.

فــالــقلب إذا تكلُّس، فقَد القدرة على إفراز مشاعره، وهذا هو ما عبَّر عنه ق. بولس بأنهم فقدوا الحِسُّ.

وبـالـتـالي فـإنْ فـقـدوا الحس، فقدوا أي تأثر من جهة كل ما يُسيء إلى سُمعتهم أو شرفهم أو حـتى حياتهم، وهكذا يصبحون مهيئين لأن تسوقهم أهواء قلوبهم وشهوات نفوسهم بلا أي اعتبار، فـإن كـانـوا قـد تجـئــوا حـيـاة الله واستقروا على البُّعاد، فمرحباً بالشيطان وكل تصوراته ومشوراته وأعـمـالـه! وأعـمـال الشيطان تتركز بشدة في الزنا والنجاسة بكل صنوفها، لماذا؟ لأن الله قدوس هوا! فكيف يقاوم الشيطان الله علناً ويهين قداسته إلاً في صورته، أي في الإنسان!! إن آخر ما يطمع فيه الشيطان هو أن ينكُّل بالإنسان بكل أنواع النجاسات، لأنه بهذا يهين الله!!! لأن الإنسان مخلوق على صورة الله!! ولكي تدرك مدى الإيذاء والتهجُّم على مشاعر الله حينما ينغمس الإنسان في أشر القباحات، تصوَّر ملكاً رُفعت صورته على منصَّة، فجاء عدَّق ولطَّخها بالقاذورات. فماذا يكون شعور الملك وأعوان الملك وأولاد الملك وأحباء الملك إلاَّ الإحساس بالسخط والمهانة. هذا ما يريده الشيطان دائماً ... مع الفارق وهو أن هذه صورة من ورق، وهذه صورة حية ناطقة على شبه الله ومثاله .

بولس الرسول حينـما كان يضطهد المسيحيين وينكِّل بهم، تأوَّه المسيح ابن الله من السماء وقبطع عـلميه رحلته الطامعة في مزيد من الإيذاء، واستعطفه: شاول شاول لماذا تضطهدني!!! والله من السماء ينادي الذين أسلموا ذواتهم للدعارة وكل نجاسة: ابني يا ابني لماذا تهينني؟!!!

«كل نجاسة في الطمع»: ἀκαθαρσίας πάσης εν πλεονεξία

ارتـبـاط الـنــجـاسـة بـالطمع حيَّرت المفسرين جميعاً وحاولوا بلا طائل فصلها عن النجاسـة، لأن الطمع خطية راقية والنجاسة خطية منحطَّة. الأولى على مستوى الإنسان والثانية حيوانية محضة، ولكنَّ السر سبق أن قلناه أعلاه. فالطمع طمع الشيطان في الله! فإن تمادي الإنسان في النجاسة بكل غيرة واهتمام ودفع أموال وتضييع صحة وشباب ومسخ صورة الإنسان، هو منتهى ما يطمع فيه الشيطان لإهانة صورة الله والتنكيل بها إلى ما دون الحيوانية.

فـالإنــــان المـشتغل بالنجاسة تجده طامعاً في مزيد من إيذاء النفوس الأخرى والتنكيل بها، لا

يشبع ولا يكت. فالنجاسة قوتها المخرِّبة في الطمع لمزيد من تحطيم صاحبها، والآخرين معه. وقد قيلت في الإنسان الذي يطمع في امرأة غيره (٦ تس؟٦)، هذا هو طمع النجاسة. ولكن الطمع كرذيـلة يقوم بنفسه أيضاً سواء في مال أو غِنَى أو ربح أو فيما للغير. وخِصْلة الشيطان المشهورة هي الطمع: «لئلا يطمع فينا الشيطان.» (٢ كو٢:١١)

ولكن إذا أضيف الطمع للنجاسة، كان هوطمع الشيطان في الله لمزيد من الإهانة. فعلامة استيلاء الشيطان على عقل الإنسان وقلبه هي أن يجعله لا يكف عن الزنا، ويلذذه بالمزيد لمزيد من إهـانـة صـورة الله. لـذلـك كـل نـجـس طـمَّاع، وكذلك كل عبادة أوثان تُسمَّى طمعاً أيضاً، وهو بالتالي أيضاً طمع في إهانة الله بعبادة آلهة كاذبة ميتة تحت نظر الله الإله الوحيد الذي له المجد والعزة والسلطان والسجود الدائم !!

## خلع أعمال الظلمة بإنسانها العتيق ولبس المسيح والنور في الإنسان الجديد

( YE-Y ·: £ )

## ٢٠:٤ « وأمَّا أنتُمْ فلم تَنْعَلَّمُوا المسيحَ هُكذا. »

أَشًا أنـتم أيها الأمم، الذين قبلتم المسبح وآمنتم واعتمدتم فاستنرتم، فقلِمْتُم عِلْم النور والحياة مع الله، فشتان بين ما تعلمتموه من سيرة آبائكم الباطلة (١بط ١٠١٨) وما تعلمتموه في المسيح:

- «لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأمَّا الآن فنور في الرب.» (أفه: ٨)
- «قد اشتُريتُم بشمن، فمجَّدوا الله في أجسادكم (عكس ما صنع الشيطان بأجسادهم
- لإهانة الله) وفي أرواحكم التي هي لله.» (١ كو٦: ٢٠)
- + «لا زناة ولا عبدة أوثان ... وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع و بروح إلهنا.» (١ كو٦: ٩-١١)

## ٢١:٤ «إن كنتم قد سَيعتُمُوه وغُلَّمْتُم فِيهِ كما هو حَقٌّ فِي يَسُوعٍ».

هـنـا «إنْ» ٤١ الـتــي حـيَّـرت المفسرين، وبعضهم أسقطها، هي في الحقيقة للتوكيد وليس للشك ــ خـصـوصاً وأن حرف عγ الذي يفيد التوكيد يأتي بعدها. فبولس الرسول هو الذي قدَّم لهـم يـسـوع ليسمعوه وهو الذي علَّمهم في المسيح. فمعنى القول هو أن مجرد سماعهم المسيح يعطيهم معرفة الحق، كقولك إن كنتم قد اعتمدتم فأنتم في المسيح تعيشون، هنا «إنَّ» شرطية وجوابها واجب النفاذ.

والمسيح أعطى حق الحياة الأبدية لمجرد معاعد، هذا إن آمن السامع بالآب: «إن مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة» (يوه ٤٣٤). وهذا يُظهر معنى آية ق. بولس بوضوع، فيناءً على ما قاله المسيح يكون: «إن كنتم قد معتموه وعلمتم فيه — (وأدركتم الحق) — كما هوحق في يسوع».

فإن كان سماع المسيح والإيمان بالله الذي أرسله، يورّث الحياة الأبدية، فكم يكون بالحري مَنْ سمعه وتعلَّم فيه، فإنه يكون قد يلغ الحق الذي فيه. لأن ق. يولس هنا يضع سماع المسيح والتعلُّم منه في مقابل الابتماد عن الله ووقف، وهذا التضاد ناتج من إيمان هؤلاء الإخوة الأنمين ووفض الإيمان عند مائر الأمم. فالتيجة الحديث أن سلوك الذين آمنوا يغاير تماماً سلوك الرافضين، هؤلاء أصبحوا أبناء المهذ الجديد وأولك بلا عهد ولا وعد.

٢٢:٤ «أَنْ تَخْلَمُوا من جهة النصرُّفِ الشَّابِقِ الإنسانَ العَبِيقَ الفاسِد بحسب شَهَواتِ
 الفُرُور».

هذا هو جواب «إن كنتم قد سمتمو»، فهو جواب واجب النفاذ لأنهم سمعو. فالشرط الذي وضعه «إن كنتم» متوقف بالدرجة الأفل على «سمتموه»، لأن سماعه يؤدي إلى نفاذ عتم. والمعنى أنه طالما أتم سمتموه تحمَّم أن نخلعوا الإنسان العتيق.

> وفي الحقيقة أكرر هنا ما قاله المسيح لأنه يخص صميم إيماننا وحياتنا وفرحنا: + «إن مَنْ يسمع كلاهي، ويؤمن بالذي أوسلني: ١ - فله حياة أبدية،

٢ - ولا يأتي إلى دينونة،

٣ - بل قد انتقل من الموت إلى

الحياة.» (يوه:٢٤)

مَنْ منًا لم يسمع المسيح؟ مَنْ منًا لم يؤمن بالله الآب الذي أرسله؟

فهل يمكن أيها القارىء العزيز والسامع أيضاً أن تُدخِل كلمات المسيح حيز الضمير لتؤكد له: أنها المام الله الله المرابع ا

ان الحياة الأبدية صارت من نصيبنا المؤكّد،

٢ - وأنه يستحيل أن نأتي إلى دينونة، نعم سنقف جميعنا أمام كرسي المسيح ولكن اسمنا

مسجُّل عنده على كُلُه، سيعرفنا في الحال، سينظر إلى الوجه وتتقابل العينان وقتد يده لتمسح دموعنا، ويفرد بمينه ويقول ادخلوا يا مباركي أبي إلى الفرح والمكان المُمدّ،

لقد كنتُ دائماً في انتظاركم. ٣ - وأننا الآن نقيم في نعمة المسيح، لأننا قد انتقلنا من الظلمة إلى ملكوت ابن عيته.

«تخلعوا من جهة التصرُّف السابق»:

هنا معرفة جديدة لنا. لأند ليس أحد من الآياء قال بأن هذا يتم في المعمودية , والفعل اليوناني هنا «تُخلعوا» (شي (متنافه شهر كرجم عن اليونانية في حالة المصدر «طفع»، وفي زمن الـ aorist الذي لا يُختلف معناه عن زمن الفعل المضارع إلاً في كونه حدثاً وقياً حصل مرة واحدة وانتهى(").

هنا المنى جمل وواقعي للغاية، فحالة الخلع تنم كفعل نية وإيمان وقصيم مرة واحدة، ولكننا نظل حاملين في الضمير هذا الحلع وكأنه دائم، مع أنه انتهى!! لأنه خلع إنسان عنيق، في حين يأتي التجديد كحالة مستمرة مدى الحياة، تنمو دائماً، لأننا إنها نتجدد لتلبس المسج!!

> وهكذا يصبح التعبير في اليونانية رابطاً بين الآيات (٢٢و٣٢و٢) كالآتي: «الحق الذي في المسيح أن تخلعوا ... وإذ تتجدُّدوا ... تلبسوا ...».

هذا التعبريتكرر كثيراً في رسائل بولس الرسول وبقية الرسل إذ أنه كان تعليماً رسولياً: رو٣٢:٢٢ و٣٦: «قد تـنـاهـي اللـيـل وتـقـارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة

النور. لنسلك بلياقة». كو٣: ٩ و ١٠: «لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله

ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه». عب١:١٢: «لنطرح كل ثقل والخفلية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد

عب١:١٣: «لـنـطـرح كـل نقل والحظية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا».

يع ٢١:١٠: «لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلّص نفوسكم».

<sup>9.</sup> T.K. Abbott, op. cit., p. 136, citing Madvig.

ابطات: - " «فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرباء والحمد وكل مذمّة. وكأطفال مولودين الآن، اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنموا به إن كنتم قد دُلْتُم أن الرب صالح».

وهكذا تتحقق أنه تعليم رسولي سائد في معناه، أن نغلع القديم وللبس الجديد من جهة الأعصال والسلوك. ولكن المحروف والقضود هو الطبيعة البشرية ذاتها قبل الإيان والمعداد وبعد الإيان والمعداد، فالحلع خلع طبيعة عنيدة راسخة في البشرية ذاتها قبل الإيان والمعداد وبعد الإيان والمعداد، فالحلع خلع طبيعة عنيدة راسخة في الأعصاق، وهو ليس من السهولة كخلع القوب، بل هو خلع بالدم يحتاج إلى زمن وجهد ويقظة يأتي في الأول بحسب المظنون والمشبع في خلع اللابس الغدية وليس الملابس الجديدة، ولكن يأتي في الأول بحسب المظنون والمشبع في خلع الملابس الغدية وليس الملابس الجديدة، ولكن الإنجيل الملابسات أن يقبل أو يقدر أن يخلع القديم وليس أمامه الجديد، فلا بد أولاً من كلمة الإنجيل الملابسات التي عي شداة اللوب الأبيض ولمقته، ولا بد من الإنجان الحار والحب وشهوة القدام وضهة مع المدعة وإرادة حاضة وعهد مبارك. كل هذا يختم أن يكون موجوداً مع التعدة، حتى يستطيع الإنسان أن يكسح المعادات والطبائع والسلوك والكلام القديم الذي الدى في خمنا يستخدم المؤلفة على طبائع، واللبس لبس المسيح، والمسح لا المبدى الماعة، فالممر كله ليضح امن فور، من فور.

ولكن اللحس استطاع أن يخلع ويلبس عل مرأى من العالم كله في ساعة، ولكنه كان عرياناً جاهزاً وجمده مدفوق على الصليب، فالقديم انتُرع منه لحظة أن صرخ: «اذكرني يا رب متى جئت في ملكونك» (لو٢:٢٣)، فكان أول الداخلين، فيا ليتنا كلنا لصوص مصلوبون.

ولكن بالصبر يتم الخملع واللبس: «لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفغي فالمداخل يجدد بوماً فيوماً» (٧ كو) ١٦: إذاً، فالمسألة ليست «خلع» بمفهوم مجرد التغيير. بل هنا يقولها ق. بولس بصراحة بمني «ويفضي»: منتواهوههها (ومعناه «يتلاشي»). وهذه الآية تعطينا طول روح على الجهاد لتتخلص من الإنسان العتيق مهما طال الزمن.

> «الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور»: «الفاسد»: φθειρόμενον

هذا التقرير بخصوص الإنسان العتيق هوتقرير عن كل إنسان استطاع أن يتغلُّب عليه

الشيطان و براه على حقيقته من فوق: «ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية (الشيطان) حواه بمكرها، هكذا تُفسد (٩٥٣هم الاهائكم عن البساطة التي في السبح» (٣كو١١)، وكلمة «الفاسد» أنت هنا في الآية الشي نحن بعددها في حال المضارع الدائم، لأنها عملية دائمة ومستمرة، فالإنسان العين لم يضد فقط بل هو قابل للفساد كل يوم، لذلك حل خله ولو كأف الإنسان عمره،

### κατά τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης : «بحسب شهوات الغرور»

ترجة «الغرور» همنا أعرجت الآية عن المنى الطلاب، فالكلمة البونانية فيرجم «المخادعة» وبالإنجليزية deceirful. هنا تظهر خطرة العلاقة بن النهوات «المخادعة» والإنسان العضيق، عالم المخادعة المحادة والراسان العضيق، عالم المحادة والسرور والتمة التي ما بعدها معمدة، وبعد أن يفترفها إذ تنهي بالنهب والفيق منعة، وبعد أن يفترفها الإنسان المبتى يبيّن مدى عنها وعدائها، إذ تنهي بالنهب والفيق والمرارة وأفيازم النفس وطابقة الفمير وفقيحة الإنسان وضياع الصحة والمال وتجويع العيال، وحتى ربا الطرد من الوظيفة أو فقدان المركز والكرامة. إنن ما آلت إليه الشهوة عا صؤرته قبل أن تملك

هذا هو الإنسان الفاسد بشهوات الخديمة: «لئلا تخدعكم الحية بمكرها». فلو رفعنا كلمة «الحية» ووضعنا كلمة «الشهوة» انطبق المعنى بقوة.

## ٢٣:٤ «وتَنتجدُّدُوا برُوح ذِهْنِكم».

### «تتجدّدوا»: ἀνανεοῦσθαι

أصل الفحل هنا véo (mew) أي جديد، والبادئة - dva تفيد الاستعادة. والمعني بديع حيثاً فهو استعمادة الجعاداً التي لا تجوت وذلك بالسبة للذهن كحالة مستمرة لانها في حالة المشارع الدائم. هذا يعني أن ذهن الإسان الي سعلوناً كذهن إلسان عيق بل العيق أتاه من العصبيان والتحدي وعارسة الحقية و بالتاليا الإبتعاد عن الله فيتين ذهن الإسان، في فقد جدّته المحصسيات وليت الرسول هنا لا يعطي وحدائت وليت خلامة الخطية فصار جاهلاً أمع غياً. لذلك فالقديس بولس الرسول هنا لا يعطي التجديد للذهن أفعالاً من خارج، إذ جملة هو الذي يتجدّد عا يفيد أن له في أعماقة بذرة الاستعداد، التي فيها ينفخ الروح القدس فيخلة الوعي الإلهي.

«بروح ذهنكم»: τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν

ويشتبرك بعض اللاهونين القدامى في وضع شرج لهذه العبارة، لكنه شرح مأخوذ عليه، إذ يقولون: [ إن الروح الإلهي يتحد بروح الإنسان الذي به يقتبُل الذهن الموهبة كمُشتقتبِل ](``). هنا يتحتم أن يكون روح ذهنكم هو روحنا نحن.

وأشرح هذا التجير نقول إن روح الإنسان إما أن تتحاز للجسد فعمير «دوحاً جسدانية» بذهن منظلم وتتعاهد مع روح العالم، أو تتحاز للروح القدس فعمير في الإنسان «دوحاً ووحانية»، أي مساوية. هذه الحالة الثانية، أي انحياز الروح في الإنسان إلى الروح القدس، إذا انتحت على الكلمة المقدّمة انتخت الذمن بالروح القدس وصار روح ذهن الإنسان مماناً بالروح القدس أي بوعي صبيحي إلهي، وهذا هو عامل التجديد في الإنسان.

لذلك نرى في قول هؤلاء اللاهوتين القدامى صحة وأصالة، وإن كانت مخصرة وأدفحة، مع أن اللاهوتيين المحدثين وفضوا هذه المقولة واعبروا الروح هنا هو روح الإنسان فقط دون تدخُّل الروح القدس. والرد عليهم هو، منى كان روح الإنسان عامل تجديد بدون الروح القدس؟

ولكن الصحيح هو أن يتحد الروح القدس بروح الإنسان ليفتح ذهن الإنسان الكائن فيه أصلاً على الكتب (أسفار الكتاب المقدس)، فيتغيَّل الكلمة كفوة مجددة قادرة أن تلد الإنسان من جديد حقاً:

- + «حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب.» (لو٢٤: ٥٥)
- «مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل نما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد.»
   (١ بطد: ٣٣)

## ٢٤:٤ «وَتَلْبَسُوا الإنسانَ الجديدَ المخلوقَ بحسب الله في البرِّ وقداسةِ الحقِّ».

«وتلبسوا الإنسان الجديد»: ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν

هنا فعل واحد يتم مرة واحدة سواء في الحلع danotectea أو اللبس tkōocaotea وذلك في زمن الد stors الذي يضيد أن الفعل حدث مرة واحدة، «خالعين ولابين» مرة واحدة. ولكن «تتجددوا» dvavcootecta جاءت في الفعارع الدائم الذي يضيد الحالة المتكررة المستمرة، كما جاءت أيضاً: «تغيّروا عن شكلكم وورود والمورد والمنازع الدائم) يتجديد أذهانكم» (رو۲:۲). هنا تغير قائم على أساس تجديد مستمرعا مدى الزمن.

<sup>10.</sup> Oecumenius, Theophylact, etc. cited by Abbott, op. cit., p. 137.

«ونحن جميعنا ناظرين مجد الرب (بالذهن) بوجه مكشوف (بدون ناموس ولكن بالنعمة)، كما في مرآة (استعلان الله للذهن)، نتغيَّر μεταμορφούμεθα (في المضارع الدائم) إلى تلك الصورة عينها (مجد الرب) من مجد إلى مجد كما من الرب الروح» (٢ كو١٨:٣). حيث التجديد هـنـا زمـنيٌّ. كلما تعمقنا الكلمة والصلاة، يتجدد الذهن ونتغيُّر عن شكلنا. ولكن المهم للغاية هو أن الشكل هو الذي يتغيَّر، أمَّا الذهن فيتجدَّد فقط ولا يتغيَّر. لأن الذهن عضو سماوي أصلاً، يتمعتم ولكن لا يموت؛ أمَّا الجسد (الشكل) فهو ترابيٌّ أصلاً وليس سماوياً، ويتغيَّر تغييراً كلياً إذ يموت ليحيا الجديد: «فإن كنا قد مُثنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه» (رو٦:٨). أمَّا الإنسان الجديد فهو حي إلى الأبد ولكن يتغيَّر أي يتجدد إلى أفضل (١١).

هنا لا مفر من شرح كـلـمـة «الجديد» «ويتجدد»، لأن المعنى باليونانية يأتي على أساس الاختــلاف الحاصل في تركيب الكلمة اليونانية، إذ يوجد كلمتان ذات معنيين للتدليل على الجديد أو التجديد:

الكلمة الأول: ٧٤٥٥ = وتعني حدث أو أكثر حداثة أو الأصغر = New = young ، فهي تختص بالزمن فقط وهي ضد القِدّم أو العِثْق أو الشيخوخة :

(لوه: ۳۷)

(لوه۱:۱۲)

تفيد الزمن: وفي معنى الأكثر حداثة والأحدث (يو١٧:٨١، أع ٥:٢) (کو۳: ۱۰) تفيد الزمن: والجديد في «ولبستم الجديد الذي يتجدد ...»

تفيد الزمن: وجاءت في معنى الخمر الجديدة ضد العتيقة تفيد الزمن: وفي معنى الأصغر في وصف الابن الأصغر

والكلمة الثانية: καινός وهي تختص بالزمن ولكن تفيد النوع = quality وتأتي بمعنى جديد مقابل عتيق بالنوع:

> (مت ۱۳: ۲۰) «يُخرج من كنزه جُدّداً وعتقاء.» نفيد النوع: «دمى الذي للعهد الجديد.» نفيد النوع: (مت۲۲:۸۲)

«أشر به معكم جديداً.» تفيد النوع: (مت۲۶:۲۹) «ووضعه في قبره الجديد.» تفيد النوع: (10: 47 - 1)

«ما هو هذا التعليم الجديد.» تفيد النوع: (مر۱:۲۷)

« وتتكلِّمون بألسنة جديدة. » (مر۱۲:۱۷) تفيد النوع:

| (۲ کوه:۱۷) | « في المسيح فهو خليقة جديدة. »              | تفيد النوع:  |  |
|------------|---------------------------------------------|--------------|--|
| (۲ کوه:۱۷) | «هوذا الكل قد صار جديداً.»                  | تفيد النوع : |  |
| (أف۲:۱۰)   | «إنساناً واحداً جديداً.»                    | تفيد النوع:  |  |
| (عب۸:۱۳:۸) | «فَإِذْ قَالَ جَدَيْدًا عَتَّقَ الأَولَ . » | تفيد النوع:  |  |
| (۱۳:۳۶۲)   | ((سموات حديدة))                             | تفيد النوع:  |  |

وبالرغم من أن كلمة «جديد» و<sup>240</sup> تختص بالزمن فقط، والكلمة καινός نفيد الجديد أيضاً وتفيد الزمن والنوع، إلاَّ أن كاتب العهد الجديد لا يلتزم باستخدام 2000 نقط في الزمن ولكن أيضاً يستخدم καινός في الزمن، فنتزاحم كلمة νέος مع كلمة καινός ، لأن καινός تصلح للزمن والدوع.

والأصر الهام الذي نريد توضيحه هنا هو أن كلمة «جديد» في اللغة العربية حينما تُستخدم في «تجديد الذهن»، فهي لا تعني التجديد كما تعنيه في «الإنسان الجديد». لأن الإنسان الجديد هو إنسان آخر تماماً. وهمنا علاماته التي تفيد النوع تصلح تماماً، لأن الإنسان القديم من تراب الأرض، أمّا الإنسان الجديد فهوسماويً مولود بالروح.

أمًا في حالة الذهن فالأمر يختلف لأده لا يوجد ذهن قديم أو عميق وذهن جديد، لأن الذهن الرحي في الأبنان مخلوق سماوي، وليس من التراب، فهو لا يوت بوت الجسد، فالذهن هو هو، ولكن بطول الروح القدس ينفت ويحصل على الرعي الرحيبي الذي يعيى ويدوك أمرر الله، فيعد أن كان تُنظلماً بالحلية صار متيراً بالروح والمسيح. هنا الذهن هو هو ولكنه مجدًّده، يعنى أنه قبل انفرت المراجع، فانتشعت الظلمة المخلية عليه قبراً وقبل نور الكسيح.

لذلك لا نقول إن الإنسان الجديد حصل على ذهن جديد، بل على ذهن متجدَّد، أي تُجِلِّ الروح القدسُ.

#### «الإنسان الجديد»:

الإنسان الجديد بمفهومه العام بالنسبة للعهد الجديد يكون هو المسيح (٢٠).

+ «هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً محبياً، الإنسان

<sup>12.</sup> Westcott, op. cit., p. 68.

الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني (الجديد) الرب من السماء، وكما لبسنا صورة الترابي (أدم) سنلبس أيضاً صورة السماوي (المسيح).» (١ كوه١: ١٥و٧٤ و٤٩)

- إذاً، لِيْسُ الإنسان الجديد هو لِيْسُ المسيح بالمفهوم الروحي للعهد الجديد:
- + «لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح Χριστὸν ἐνεδύσασθε .» (ظ. ۲۷:۳)
  - · لذلك «إنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع.» (غل٣:٢٦)
- «البسوا الرب ἐνδύσασθε τὸν κύριον يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات.» (رو١٤:١٢)

والقديس إغناطيوس في رسالته إلى كنيسة أفسس (٢٠) يقولها صراحة: [ الإنسان الجديد يسوع المسيع](١٣).

(ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. » (كو٣:١٠)

والسؤال: ما هو «الإنسان الجديد»؟ وكيف ومنى نحصل عليه؟ كيف نلبسه وكيف نخلع القديم؟

## الهيكل العام للإيمان المسيحى

#### الإنسان الجديد:

يقول بولس الرسول في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس (١٥:٥٥ و٧٤ و٤٩):

«هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً عبياً،
 الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء،

وكما لبسنا صورة الترابي (آدم) سنلبس أيضاً صورة السماوي (المسيح). »

#### نقول:

الإنسان الأول آدم هو الذي ورَّثنا الإنسان العتيق وهذا من الأرض. وواضح أن الإنسان الثاني المسيح هو الذي ورُثنا الإنسان الجديد وهذا من السماء.

<sup>13.</sup> Lightfoot on Colossians, p. 215.

#### الخطوات:

ابن الله للمّا أراد خلاص البشرية بحسب التدبير الإلهي، أخذ جسداً من البشرية العتيقة ولبـــه بكل ما له وما عليه ـــ ما خلا الخلطية وحدها.

وكانت عملية الآلام والصليب والوت واقعة , برضا لاهوته , على بشرية المسيح . وبشرية المسيح هي بي المسيح هي بي بسده هي في بشريتنا العنيقة . ولأنه كان بلا خطية واحدة ولم يوجد في فمه غش , إذاً ، فهذه العمليات كلها هي من أجل المبشوية العنيقة التي لبسها ووقعت عليها والتي اشتركت معه بالجمد في الآلام والصلب والموت .

ومن أجل هذا أصبحت آلامه والصلب والموت التي أكملها واحتملها كلها في جسده ونفسه عمليات بذل وقضحية، وكانت لنا فداءً وخلاصاً بقدر ما صارت له مجداً.

ولمَّا قام المسيح من الأموات قام حيًّا بجسده، أي بالبشرية التي خلع عنها الإنسان العتيق وألبسها الإنسان الجديد استعداداً لتصعد معه وتجلس معه في السماويات.

#### نقول

إن المسيح مات وهو حامل البشرية بكل خطاياها في جده على الصليب: «وضع عليه إثم جميعنا» (إش٣٥:٦). مات يها ومن أجلها بجسده الذي فريح على الصليب، فقداها بدم، غافراً لها خطاياها. وقام المسيح من الأموات حاملاً البشرية الجديدة خالعاً عنها الإنسان العتبق إذ مات معه على الصليب.

> إذاً: فالمسيح هو الذي أمات فينا الإنسان العتيق وذلك بموته على الصليب، وهكذا نقول إننا خلعنا الإنسان العنيق وذلك بموته على الصليب:

«عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نُستعبد أيضاً للخطية.» (رود٦:٦)

وهو الذي أحيانا بعياته بعد أن كنا أمواناً بالنفوب والحفايا، فصرنا أحياء مجدداً. يمعنى أنسا خُـلـقسنا خلقة جديدة في جسده ومن روحه. وهكذا صار الإنسان خليقة جديدة في السيح، بمعنى أنه هو الذي ألبسنا الجديد المخلوق عل صورته لتحيا حياة جديدة في السيح الحي. وكما أن المسيح بعدما قام لا يسود عليه الموت بعد (روح:١)، هكذا صار الإنسان الجديد = جسد المسيح لا يسود عليه الموت: «مَنْ كان حَبًّا وَمَن بِي فلن يُوت إِلَى الأبد.» (يراد:٢١) إذاً: فالمسيح هو الذي أمات فينا الإنسان العتيق أي خلعه من حياتنا بموته،

إدا: فالمسيخ هو الذي أهاب فينا الإرسان العنيق اي خلعه من حيامنا بمونه، والمسيح هو الذي ألبسنا الإنسان الجديد كخليقة جديدة بقيامته من الأموات.

271

وبذلك صار الإنسان في المسج يسوع إنساناً جديداً كفليقة جديدة روحية، ولأن الإنسان قد صار فيه خلميقة روحية، استطاع المسيح أن يصعد بنا إلى أعلى السعوات ويُجلسنا معه عن يمين الآب.

هذا هو هيكل إيماننا،

وهذا هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد الذي على صورة خالقه.

فالإنسان الجديد هو المسيح بالدرجة الأولى ونحن فيه نحيا حياة جديدة روحية كخليقة جديدة روحية .

ونقول نحن خلعنا الإنسان العتيق بشركتنا في هوت المسيح بالإيمان وبالمعبودية معاً.

ونـقـول إنــنـا لـبـــننا ال**إنـــان الجديد** في المسيح ب**شركتنا في قيامة المسيح** من الأموات بالإيمان وبالمممودية.

فحيشما يقول القديس بولس إننا خليقة جديدة في السيح وقد خلعنا الإنسان الديني، فهذا حق. ولكن هذا أكسله المسيح لنا بوقه. وحينما يقول بولس الرسول اخلعوا الإنسان العتيق الفاسد، فهذا تحصيل حاصل لأن ذلك تمّ بحوت المسيح، ونحن كنا شركاء في هذا الموت عينه، تألّننا ممه وشلبنا ممه ودتنا ممه ودفا ممه!!

وحين يحشنا بولس الرسول أن تخلع الإنسان العتيق مع شهواته، فهذا معناه أن نكث عن أي عـمـل من أعـمـال الجـسـد العتيق الذي مات المسيح من أجله وما يُحزن قلب المسيح ويُجدُّد عليه آلام.

وحين بحشنا بولس الرسول أن نلبس الإنسان الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه، فهذا أيضاً تحصيل حاصل لأننا لبسنا الإنسان الجديد كخليقة جديدة بقيامتنا مع المسيح، ولكن يتبغى علينا أن نئيت ذلك بالإيمان والعمل، أي نعمل الأعمال الروحية كخليقة روحية لها صورة المسيح خالقها وأعماله، والمسيح خالِقها بدُّر وقدوس، لذلك تكون أعمالنا هي في البر وقدامة الحق.

كما أصبح علينا أن نسلك بالروح كروحيين لأن الإنسان الجديد روح هو وسماوي، وهو مولود

Y E - 1 V : E

شرح رسالة أفسس

من الروح وأعمال الروحيين يعمل. فالإنسان الجديد هو فينا بالمعمودية، ولكن علينا أن نُحيْيه ونُظهره ونُجلُّيه كل يوم، وأصبح في مقدور إيماننا ــ ونحن لنا روح القيامة ــ أننا بهذا الروح نُميت أعمال الجسد العتيق ونجدُّد صلبه، لأن فينا قوة موت المسيح بالمعمودية وبالتالي قوة صليب المسيح على فهر أعمال الموت أو الأعمال المينة. كما أن إنساننا الجديد يحتاج كخليقة

حيمة تسمع أن يسمو ويتغيّر ويتجدُّد وذلك بتجديد الذهن ـــ إنجيلياً بالروح ـــ الذي فتحه المسيح بــــفـخة الروح القدس، روح الحق، لمعرفة كل الحق أي كل ما للآب والابن، وذلك لننمو في كل شيء لنبلغ قامة المسيح الذي فينا بحسب قوة روح التجديد الذي يعمل فينا بقوة.

هذا الهيكل الإيماني كله يقوم على أساس:

أننا نؤمن بأن المسيح تألم بالجسد وصُلب ومات بالجسد، وجسده نحن!! وأنه قام من الأموات بمجد عظيم بالجسد وارتفع إلى أعلى السموات بالجسد، وجسده

وجلس عن يمين الآب، ونحن جسده!!

كذلك نؤمن أن كل ما عمله المسبح فقد عمله لأجلنا، ونحن فيه شركاءً معه في كل ما

وهكذا وبهذا الإيمان أصبح لنا كل ما وعد به المسيح، إذا تمسُّكنا بهذا الإيمان وعشناه بكل قوة. كما أصبح علينا أن نحقق موتنا مع المسيح بموتنا عن العالم ليصحُّ فينا قول المسيح: «الأنهم

ليــسـوا من العالم كما أني أنا لست من العالم» (يو١٧: ١٤)، وأن نُحقِّق أيضاً قيامتناً مع المسيح وحياتـنـا معه بأعمال روحية كروحيين وبتجديد ذهننا بكل قدرة نملكها وكل وقت نحصل عليه، وذلك بالتتلمذ لكلمة الحياة والصلاة.

## ( ٢٥:٤ - ٢٠: ) مظاهر المسيحية من الخارج: شخصياً واجتماعياً

## أولاً: تحذيرات من نشاط الإنسان العتيق والنهي عن التورُّط في أعمال الظلمة

تكلّم القديس بولس في الأعداد السابقة عن خلع الإنسان العتيق الفاسد مع أعماله. والحقيقة التي يلزم أن تُدركها جيداً وهي عماد الحياة المسجية برعتها، أثنا بحسب إيماننا بالمسج وما عمله وصقعة لنا باللغداء وغفران الخطابا وتكميل أعمال الخلاص والمسافة مع الله، وأنه يحجّم علينا أن نصرك ونتيقن أن كل ما عمله المسج لاجلنا وكل المكاسب الروحية الفائقة قد صارت بالفعل من نصبينا، و بالنابل حقا لنا عنوفاً للذي أقد ولكن أمامنا عملية اختيار خطيرة، هل بعن أهل لهذه انصبال المنافقة المي الأعمال المنطقية التي أكملها الآب والسبح لأجلنا؟ وهل نحن بالفعل مستحقون للخليقة الجديدة الروحانية الني أكملها لنا المسح في جسده تكون وقفاً لنا ويلمكاً وحيازة؟ هنا الأعمال المظلوبة مئا المؤخف المنافقة المنافقة المنافقة المؤففة للنابة، لا لأنها ستورثنا ميراثنا السماوي المدّ والجفوظ لنا في السموات، بل لتثبت بها حملًا منافقة المنافقة المنافقة ولكن إن لم تُنب أننا فعلاً أملة ألماً له يُتزع منا، الحوف كل المؤوف كل المؤفف كل المؤفف أن خلّا يأخذه آخيرون:

- لغوف ان حقنا ياخذه اخرون: + «لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره.» (مت٢:٢١)
  - + «أمَّا بنو الملكوت فيُطرحون إلى الظلمة الخارجية. » (مت١٢١)!!

ألم نقل إننا تُخلَصنا؟ أي نعم تُخلَصنا. ولكن إن لم نعمل أعمالاً تُثبت أننا عُلَصون حقاً نِفقد الحلاص وهو في حضننا.

ألم نقل إننا متنا مع المسيخ ؟ ومع المسيح طلبنا وهكذا مات الإنسان العنيق؟ أي نعم مات الإنسان العنيق الذي فيك الذي ورثته من آدم، ولكن ما رأيك لو أنت أيقظت هذا المبت بأعمال الحنطية والإثم والفجور واستهانتك بدم المسيح؟ «إذاً، لا تَشْلِكُنَّ الحَشْلَةِ في جددكم المالت لكي تطبعوها في شهواته.» (رود: ١٢)

ألم نقل إننا خليقة جديدة روحانية وقد صرنا مُعدِّين للملكوت وروح الله يعمل فينا ويؤازرنا؟

أي نصم خمليمة جديدة وروح الله ساكن فيكم، ولكن ما رأيك لو أنك تهاونت؟ فإنك تُظفىء الروح وتُحزنه في داخملك فيكث عن النصيحة والمؤارزة، وتقف وحدك تصارع ما ليس لك قِيلً جمسارت تعددك الحمية بمكرها فتُسقِطك كما سقط أبوك؟

### [ ٢٠:٥-٢٥:٤ ] خصائص شخصية للمسيحيين

أساسيات السلوك المسيحي بحد ذاته: (٢٥-٣٢).

حقائق خاصة بالمسيحيين (٤:٢٥).

ضبط النفس (٢٦ و٢٧).

العمل (٢٨)،

أدب اللغة والكلام (٢٩ و٣٠).

المشاركة الوجدانية (٣١ و٣٣).

قد يبدو أن ق. بولس في الثلاث الآيات الأولى من هذا الأصحاح قد انحدر من الرفعات التي كان يحيشها معنا، ولكن الحقيقة هي أن تعليمه لا يكن أن يقع عند المدركات الإيانية وحسب، ولكن لا بد، أن يعود مها ولكرس هذه المهادى، الطيا لتنقيق على حياة عملية. لأن الحياة ونشاطها لا يحكمها ناموس أو وقائون ولكن تحكمها المجة. وما يدين به المسجع لأخيه لا يخرج عن تقديرات شخصية أو تعاليم مكتوبة، إنما يوقف بالأصاص على علاقة كل منهما بالمسجع علاقة شخصية، التي بدورها تكشف عن غزون المسجدة في القلب وما فعد الروح القدس فيهم، وتيقى وصية عية الاجوة ذات سيادة مطلقة في كل المعاملات عملة وقولاً.

: ٣٥ «لذلك اطرّخوا عنكُم الكذِبَ وتكلّموا بالصّدق كلُّ واحدٍ مع قريبِهِ لأننا بعضَنا أعضاءُ البعض».

#### «لذلك»: διό

أي لأن المسيح هو حياتنا، وحياتنا امتداد منه، إذاً، لزم بالضرورة الحتمية أن يخرج من كل معاملاتنا هذا الداء الوبيل الذي هو الكذب.

### «اطرحوا عنكم الكذب»: ἀποθέμενοι

«(اطرحواً» تجيء في اليوناني في الفضارع الدائم حـ «طارحين» كحال دائم. ولكن يصع أن تأتي كأمر(\*) لأنها في الحقيقة تتبع فعلاً واحداً تم مرة واحدة وهو خلع الإنسان العبيق. ولكن إذ يسترم الاستصرار في الحقيم، يلزم الاستمرار في طرح كل أعمال الإنسان العبيق وأخطرها الكذب، لأنه العمل الأول للشيطان وصنت الأول الكذاب وأبو كل كذاب. لذلك فإن طرح الكذب هو من صعيع خلم الإنسان العتبق وجعد الشيطان.

#### «الكذب»: ψεῦδος

الكلية اليونانية تعطي معثى أشد وهو الفش falschood، والغش أشد من الكذب لأنه إمعان في مقاومة الحق، واستداده يشمل العمل والتعامل: «لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإتمان العين مع أعماله.» (كر١٤٣)

والكذب في الحقيقة داء وبيل وخطير للناية، لأن الكذب هوتمدً على الحق: «الذين استبدلوا رقم الله بالكذب» (رود: ١٥)، والحق في السيحية هو السيحية «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يرود: ١٠). لا كانه تعير جزائي، ولكن بلزم أن نفهم أن السيحية كلها هي دخول في عالم الحق الحلقائية والمساحة والمقالة والمساحة والمقالة والمساحة والأمن تزولان ولكن كلامم لا يزول» ولكن بكامري لا يزول» ولكن بكامري لا يزول» (مت ١٤٠٤)، وبعد مدعون ليراث هذه الحياة الأبعية الثانمة على الحق وهو الله نفسه وكل ما له وصنه من الحقائق، إذاً، فكل كذب الذي هو تمدّ وافتراء على الحق وهو الله نفسه وكل ما لمن وسنه من الحقائق، إذاً، فكل كذب الذي هو تمدّ وافتراء على الحق وهو الله نفسه وكل ما للها فيها عند الآن كعربون وقبوق. خلف المسيطة المناقة، والمينة أنه على والكذاب، أي الذي مسارت صفحه الباطنية هي الكذب، إذا يكذبه يعافب نفسه بنفسه عقاباً فاصياً للعيامة، لأنه يأت بنفسه عقاباً أملاً للعيامة، لأنه إلى المين هم ومناقة على الحق والمينة على المناسبة وللعياة معه ولا يصلح للعياة الأبدية التي يكمها الحق والتي هي كلها حق ومناته.

«لأن خارجاً الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من بحب ويصنع
 كذباً.» (رو۲۳: ۱۵)

<sup>14.</sup> Ibid., p. 214f.

 ﴿ وَلَنْ يَدْخُلُهَا (أُورَشَلِيم السَمَائية) شيء دنس ولا ما يصنع رجساً وكذباً إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف.» (رؤ٢١:٢٧)

ولنفهم لماذا قال المسيح: «إن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه ... الكلام الذي تكلُّمت به \_ أي وصاياي \_ هو يدينه» (يو١٢: ٤٧ و٤٨). بمعنى أنه أعطى وصايا لنقول الحق، فبمجرَّد أن نخالف الوصية فنحن نعاقب أنفسنا بأنفسنا، لأن الذي يكذب سيحرم نفسه من ميراث الحق والحياة!! دون أن توقَّع عليه عقوبة لأنه هو الذي يوقِّعها على نفسه من الآن!!

# «وتكلُّموا بالصدق كل واحد مع قريبه»:

هذه الوصية مأخوذة من سفر زكريا النبي:

«هـذه هي الأمور التي تفعلونها . ليُكلِّم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبـوابـكــم، ولا يـفكُّرنَّ أحد في السوء على قريبه في قلوبكم ولا تحبوا يمين الزور لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب.» (زك ٨: ١٦ و١٧)

## «تكلَّموا بالصدق»: ἀλήθειαν

كلمة الإنسان السيحي، رجلاً كان أو امرأة، هي الحق وهي الصدق وهي شهادة للمسيح، وتُحــب رباطاً يربط الإنسان بما قال ويقول كوثيقة وشهادة أمام محكمة: "أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحمق"، تُسِرَّىء الآخريـن وتدين ويبقى الإنسان المسيحي أميناً على عهد الحق الذي

هـنــا يـلــزم أن يُـلــقُن الحق لكل طفل بعد الرضاعة ليرضعه كلبن عقلي عديم الغش لينمو به في الحمياة، يُعتَّذُ بشهادته، وكلمته تكون القول الفصل. فالمسيحي بحياته شاهد حق وفي بينه قدوة ومثال للإنجيل بالكلام والعمل، بالصدق والحق.

### «لأننا بعضنا أعضاء البعض»:

بمعنى أننا نكوُّن جسداً واحداً للمسيح. فلكي يقف الجسد في موقف الشهادة للعالم بحق المسيح والإنجيل، يلزم البدء بالعضومع العضو لكي يُبنى الجسد على الصدق. فكما يقول القديس يوحـنـا ذهبي الفم: [ ما العمل إذا كانت العين تغش القدم؟ فالجـــد كله يقع ]. في الحقيقة هذا ينبهنا أشد الانتباء إلى أن نبدأ أولاً بالطفل، نلقُّنه بكلام الحق وبالصدق، ثم بالأسرة حتى يتعامل الأعضاء معاً على هذا المستوى، ثم كل أسرة مع غيرها، وهكذا يُبنى الجسد أي الكنيسة على كلمة الحق. وفي حشام هذه الآية فؤگد على ضرورة بناء الإنسان المسيحي منذ الطفولة المبكّرة على أن يقول الحق ولو كان السميف على الرقبة، لأن أعظم صفة للمسيحي هي قول الحق، وعليه نؤسُس كل الفضائل وكل السلوك. لذلك ذكره ق. بولس كأول وصية.

وليس من الصعب أن نلمح من قصد ق. بولس في تقديم هذه الوصية أو بالحري التحذير فهو يرمي إلى ثلاثة أهداف:

أولا: ما يختص بالشخص نفسه، لأن الكذّاب يضر قضية الفداء والخلاص والتجديد، بل ويضاء الخبابة الأبدية، لأنه يُشتر خلقة فقدت الجوهر الأساسي من خلقتها. فالحليقة كلها خُلقت بالحق وهي قائدة فيه ما برايات وأذا كيّنت النبية فيل تفرح ضارياها؟ لمنتها السجم، الذا؟ لأنها تُمطّل الأرض ولأنها فقدت السبب الذي من أجله خُلقت من أجله تُملت من أجله تعيش. ما رأيك إذا لأنها تُمطّل الأرض ولأنها الجسد، واليد تمند عُلقت العن أعضاء الجسد؟ والمد تمند في طريق خاطئ، وتسقط وتنكسر ومعها الجسد، واليد تمند لل جرة السار، وكأنها بلحة حراء تشكري و يبيت معها الجسد كله متألماً. إذا في نفاذا يكون نفح العن إذا؟ إنها تصبح مضرة لفضها والجسد.

ثانياً: بالنسبة إلى الكنيسة ، فالكنيسة أعضاء متمامكة مربوطة بفاصل مُحكَمة لتعمل منسجمة ، والأعضاء تتحرك مرتفقة على بعضها تتحرك والجسد ينمو، والكنيسة تمتد تحو هدفها النهائي وهر أن تبلغ إلى قامة طرء المسيح وجوداً وإياناً لتتألّل أن تحيا معه في ملكوته وتكون مسرةً أمام الله الآب لمدع بجد تعمته التي أتعم يها علينا في المجوب .

ولكن ما رأيك في إنسان كذّاب يميا وسط الجماعة ينشُّها ويشلُلها بالقول والعمل، فتختل وحدتها وتنحرف عن مسارها ويتطّل تموَّها إلى أن يُنزع العضو المخالف: «فاعزلوا الحبيث من بينكم.» (١ كوه ١٣٠)

ثالثاً: الكذّاب يغش الحق، فهو يخلخل مفهوم الحق ويُسيّه إليه، والحق هو جوهر الحياة وقوة دواسها وفوها، وهو الذي يعكس لنا صورة الله والمسيح، فالله والمسيح حق مطلق نراه في كل ما هو حق وكل من يتطق بالحق. فالكذاب يخلخل صورة الله والمسيح بوجه عام، وهو كونه يخفي الحق ويحصل ضده فهو غريب عن الحق والحياة: «وتلبسوا الإنسان الجديد الخلوق بحسب الله (على صورة الله في البر وقداسة الحق إله (أف): ٢٤). هنا أعطى ق. يولس للحق قدسية الله.

# ٢٦:٤ «إغضَبُوا ولا تُخطِئوا. لا تَغْرُبِ الشمسُ على غيظِكم ».

«اغضبوا ولا تخطئوا»: όργιζεσθε και μη άμαρτάνετε

هذه الكلمات مقتبسة من الزمور الرابع الآية الخاصة حسب الترجمة السيمينية: «المفهبوا ولا تخطفوا» (مزع:»)، والشبي جاءت في طهمة يبروت: «ارتعدوا ولا تخطفوا». وقد أخذتها عن الأصل العبري ولكن بالحراف، لأن في العبرية يقول: «قفوا برعدة ولا تخطفوا».

واضح أن القوة الغضيجة التي في طبيعة الإنسان قد خُلقت لتعمل عبلها بالحق. فالإنسان ليخضب على حق يخضب على حق يخضب على خق المنسات المنسان مظلمة أو بضب على حق مسلوب أو عن إنسان مظلمة أو بسبب جور فادح أو مناملة قاسية لإنسان ضعيف أو حيوان مستضعف، ويغشب بالحق إذا غير بإلهه أو نُسبت إليه جرية أو القري عليه في عند، كل هذه تستحق الفضب ولو أنه يكن تالاني الفضب بمعربة شديدة، ورجا يُؤذي الضعير، ضعير الإنسان أو ضعيم خمرة، فللقضب عكن ولكن دون أن يراقة خطأ، كان يتعملى الإنسان على غيره أو يشتم يكتفد لذلك أوقفها أن، يوسل أو الوسعي في الأصل بأن لا تغرب الشمس على غيظكم حتى لا يولد الغيظ خقداً أو يسك في الإنسان ويصبر طبأ أو عادة.

وهنا نامح أن ق. بولس أعطى هذا الاقتباس من العهد القديم ليخدم فضية الماملات في أعضاء الجسد، فضرّح أن يكون بين الإخوة غضبً لحساب الحق والعقة والشرف لكي يُطرد الحبيث من الوسط ويُصحَّح النواء العضو النشاز، ويُهذُب العظل المنزور، ويُردَع العضو النشاق الكابر، ويصدر خوف بين الجماعة لحساب الاستقامة وصحة الحياة المشتركة وسلامة الإيمان الواحد. ولكنه وضع للغضب شروطاً حتى لا يتحوّل إلى خطأ أو خطبة لدى الناضب أو لدى المغضوب عليه سيان!

«ولكن إن فعلك الشرّ فَخَت، لأنه لا يَحيلُ السيف عبثاً إذ هو خادم الله منتقمٌ للغضب
 من الذي يفعل الشر.» (رو١٣:٤)

ويقول شارح ظريف، وما العمل في بلاد جريلاند التي تغرب الشمس فيها بعد ثلاثة أشهر؟ لـفلك يلترم أن نأخذ كلام الرسول ليس بالحرف بل بالمضى، أي لا يزيد عن نهار واحد، بأي حال من الأحوال.

٤: ٢٧ «ولا تُعطُوا إبليسَ مَكاناً».

لقد شعر ق. بولس بخطر إعطاء التصريح بالنفس، فوضع له شرطاً تحديداً أن لا يُخطىء الإنسان أي أن لا يحوّل الخفف، إلى ثمّاضية ثم إلى عداوة، ثم وضع له الحد الثاني أن لا تغرب الشمس على غيظكم حتى لا يبيت النفس، في القراب فيرتم وبعد أن على هذا أو طبع. ثم وبعد أن كل هذا لا يحكي فوضه لم تأمياً تمكماً وهو أن لا يشرّب الشيطان من خلال هذا النفسب فيرت قلب الإنسان لثلا يستغله فيبيد له مكاناً وبط الجناء أن يعمل النفس، يحزن قلب الإنسان لثلا يستغله الشيطان فيبيء (الإنسان) إلى نفسه أو الجناءة، أو أن يتحرّل النفسب لي خصوة وهي المرتم المستال يقلب النفوس على المنتقر بعرق الحد فيشيء عداوة وهي المرتم صلاح الشيطان الذي يقطع به ولا يرحم.

ومكذا يصبح النفس وثناً عليه، ولكن هيهات، فسير على الإنسان أن يغضب ولا يُخطىء، فلا بد من تعمدة ألله التعمل في النفس، وتسنده بالمجة عند الغافس، وعند الغضوي، عليه، فبدون المجة يصبح النفس، باباً لنساد كرد. وإن لم يتدخل الله بعنايت عند الآيا، وعند الرؤساء وغيرهم بقوة عبة سرأية تنفض على وجههم الغافس، فيقائل عند الغضوب عليه بالابسامة ويستعذبه فيصير لم جرحاً شافياً ودواة نافقاً، كما عِدَّ الغضوب عليهم بالحكمة الصابرة والطامة الخافصة لتدبير الله على ضم الرئيسي أو الأب المستول، فيجترون الغفس، لقنة عبة حالية من الله للتوجيه والتعديل والتصديح والإصلاح، ولؤلا ذلك لقلنا ما أخطر الغضب!!

 ٢٨: « لا يسرِق الساوِق في ما بعدُ بل بالحريّ يتقبُ عامِلاً الطّالِح ببديهِ ليكُونَ له أن يُعطِي مَنْ له احتياجً».

هنا يطل علينا الإنسان العنيق بقرنيه، فهي الحقصال المشتركة والسائدة على كل إنسان بعيد عن الشرقة سمة متغلظة في الطبيعة، فما من حيوان إلاً ويسرق طعام غيره، والسرقة تحصل في بطنها ثلاثة أفعال سيئة: الأول غريزة التعلي، والثاني غريزة الملكة، والثانات خرضيً وهو الحنوف من المستقبل، فيوجد إنسان غني وفير عناج إلى أي شيء ولكن يجب السرقة، فلو فضمنا حاله الفنسية نبير حد وهذا مصاب بعقدة التعلى، ويوجد إنسان أخر غني إيضاً وفير عناج إلى شيء ولكنه نهم في السرقة غني ولكنه غني إيضاً وخرى عناج إلى شيء عناج إلى نميء عناج إلى خيء عنا عيون الآخرين ورجة تسرق من زوجها أو حتى من مقتنيات بينسها فضة أو ذها وتخيله عن عيون الآخرين ورجا تحت الأرض، والتشخيص هو الحوف النضي

المرضي من المستقبل لئلا يَخْنَى عليها الدهر، ولا يبقى لها إلاَّ هذا الذي خبأته بهمة وحذر.

هذا هو الإنسان العتبيق في أفضل حالاته، وهي حالة اليثنى، اليثنى عن الحاجة والسرقة. ولكن للسرقة أيضاً ممارسين غتصين. فإنما حباً للسرقة ذاتها بنوع من غواية الشيء حتى الاستهواء، كمن يشغل إلى معروضات في واجهة على أو على رفوة المعروضة عليها كل المشتهيات فلا يطبق أن يخرج بدونها ويصنع المستحيل من الحيل والمكر والدهاء حتى يسرقها، ولكن قد يعود ضميره فيوجد ويضعمها في علها!! هذه هي غواية وشهوة يُسرُبُها الشيطان للإنسان وهو لا وعن الفخ الذي سيقع في.

ولكن أقلها كلها في نظر الله والمجتمع هو الإنسان الجانع الذي لا يملك ما يسنُّه به رمقه. يمد يده للمناس فلا يجد تمن يمد له الرحمة، فيمدّها للمال الحرام وهو موجوع النصمير حزين النفس مكسور الغؤاد.

هذا هو الإنسان العتيق في أبأس حالاته.

## «لا يسرق السارق في ما بعد بل يتعب عاملاً الصالح بيديه ليعطي مَنْ له احتياج»:

هنا التوبة والعودة إلى الله، وحياة الندم عن حياة الخطية، مع افتقاد النعمة والتوعية الحسنة في وقتمها الحسن التي تمدَّه بها الكنيسة رعاة ومعلمين وآباءً وإخوة، فيعود الإنسان إلى أصالة خلقته الروحية الجديدة ويسترد عافيته الروحية، ويقطع عهداً أن لا تمد يده أو تمد عيه ولا يشتهي ولا يسمح لهاتف الخواية والشر أن يجد له مكاناً في الفكر أو في انقلب، ثم عهداً أن يعمل المسالح والصالحات ويتمب ويصنع كل الجهد ليكون له ما يعطيه للمحتاجين حتى لا يمد أحد يده كما مدًا هو ويكسب نفسه ويربح آخرين للمسيح:

 «لا سارقون ولا طفاعون ولا سكيرون ولا شنامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله . وهكذا كان أنحاس مسكم، لكن اغتسلتم بل تقدّستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا.»
 (١ كو٦: ١٩١١)

وقد وعت الكنيسة الأولى وهي في ملء حرارة الروح وإرشاد النعمة خطر أن يكون لأحد أعضائها احتياج:

- (والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقيمونها بن الجميع كما يكون لكل واحد احتياج.» (أع ٢:٥٤)
- ﴿ (أو لم يكن فيهم أحد متناجاً لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا بيبعونها
   ويأتون بأنمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان بيزُع على كل أحد كما يكون له
   احتياج.» (أع ٤: ٣٤٥٥)

كانت كنيسة واعية لواجباتها.

٢٦:٤ «لا تخرُج كلمةً رديةً من أفواهِكم بل كلُّ ما كان صالِحاً للبنيانِ حَسَبَ الحاجِةِ
 كي يُعطِي نِعمَة للشَّاهِمِينَ».

الكذب يتمثَّق بالكلام في أكثر نشاطه ولو أنه يتسرَّب إلى العمل أيضاً، ولكن ق. بولس يمتد من الكذب إلى كل كلمة بطالة أو ردية تخرج من القم.

وفي الأدب المسيحي الشفاء التي تنطق باسم الرب وتسيّمه فيح بها أن تنفَظ بكلام فيع. وق. بولس يكررها في رسالة كولوسي: «وأنّا الآن (بعد أنّ آمتهم باسم الرب) فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل الغضب السخط الحبّث التبديف الكلام القبيح من أفواهكم ... إذ خلتم الإسان العنيق مع أعماله.» (كوم: ١٩٥٨)

### « كلمة رديَّة »: σαπρός

وتنفيد العطن والعنن والنتن، كالفاكهة العطوبة تعدي غيرها ولا تصلح لأي شيء، وتُرجم بالإنجليزية: rotten، وترجمها المترجم إلى رديَّة، ولكن المقصود بها ليس الرداءة في ذاتها بل تأثيرها الحفواء فهي كلمة معطوبة نشر العطب، ومريضة خارجة من فكر مريض ولسان مريض مرضاً له تأثيره السيء على الفكر والضس والروح. وقد عبَّر عنها ق. بولس مرة أخرى بقوله: «ولا الفباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق.» (أف: 2)

أمّا ما يعبّر عنه باللغة العربية فهو: الكلام البذيء والفقر والفاحش الساقل والدنيء والمنبذّل والسوقي، والنم والوشاية والافتراء والازوراء والزريّ واخسيس. كل هذه الماني تحملها كلمة .camp0g، والواقع اللموس أن الإنسان الذي اعتاد واحدة من هذه الأوساف المنحطة من الأحاديث والكلام فلا بدأن يعبر على الكل، لأن اللسان إذا سلّمه الإنسان للشيطان فإنه يشكلم بكل ما يشتهم الشيطان ليلوّث لا الإنسان المتكلّم فقط بل والسامعين له، لأنهم يُحسون شركاء في هذه المحنة الإنسانية التي يتحدر إليها الإنسان والمجتمع مسحوراً من قدرة الإنسان ــ وهمي في الحقيقة للشيطان ــ على تصوير هذه الألفاظ والمعاني والتسالي. وقد انشرت الجداعات الشي تشتمنل بهذه الأمور لأنها تأتى لهفة واستعداداً من الذين يتفادون إليها بسبب الفراغ المعيت الذي يعيشون فيه، لأن إنما أن يشتغل الفكر بالله أو يستفه الشيطان ليملأه بسحره، وسحره في النهاية حسرة وندم وضياع ثم موت.

# «صالحاً للبنيان»:

[للإنسان فرح بجواب فمه ، والكلمة في وقتها ما أحسنها .] (أم١٤ : ٢٣)

ومعروف لديننا جميعاً مستوى الكلام الذي يخرج من أفواه الذين لبسوا المسيح حقاً وامتلأوا بالمروح، كيف بينمى، كيف بيئري، كيف يفرّح ويُشيع في النفس نشوة للتمشُّك بالفضيلة والحق. لقد صممننا عظات في شبابنا فكانت هي التي جذبتنا للمسيح وجملت مثًا ما جملت، فتركنا العالم ونسينا كل ما لنا وكل قرّ لنا حيًّا وكرامة لوجه المجبوب.

# ٣٠:٤ «ولا تُحزِنُوا رُوحَ الله الفدُّوسَ الذي به خُتِمتُمْ ليومِ الفِداءِ».

كل واحد مثا استلم مصباحه، يوم خرج من المعمودية، لينير له الطريق أمامه. الطريق الطويل جداً، طريق الحياة والخلود، الروح القدس العزي والفترّح للقلب، الذي يوحي بالقول ويلشّن الكلمة الحلوة في وقتها الحسن، فإنَّ أحسّ الإسان تُقلقُها، تهلل فينا وأنار الطريق أمام التكلّم وأمام السامع وأعطى المزيد. ولكن إنّ تصاعنا عن هاتفه في القلب، صَمّت هو، وإن صَمّت الروح يشكلُم الشيطان، فإنْ تُفلقنا للشيطان بما أوحى، حزن الروح القدس وتأذّى. فإما الروح القدس وإما الشيطان ولك أن تُعتار أيهما تسمع ولأيهما تعلق.

النبطق للروح يبني المتكلّم وبيني السامع، واللسان الذي ينطق للروح يتقدّس، والأذن التي تسمع نُبارك، والكنيسة هي ناطق بالروح وهي سامع للروح، وبالا ثنين تشهد للحق في ظلمة

العالم لتنير أمام طالبي التوبة وراغبي الخلاص.

أمًا الكلام الرديء فهو أوتار الشيطان التي يلعب عليها أبناء الظلمة ليسدُّوا طريق التوبة ويمنحوا الخلاص عن مريديه. لمؤلاء يفرح الشيطان ويحزن الروح القدس. وحزن الروح نكبة على الببيت وعلى المدينة وعلى العالم، لأنه إن انسحب الروح القدس قاد الشيطان مركب الإنسان وفرَّد قلوعها صوب الهاوية.

فيوم أن اعتمدنا خَتَم الروح القدس على قلوبنا، وعلى الختم اسم الخلاص (يسوع) واليوطا (الحـرف الأول من اسـم يـسـوع) كـضـمـان وعـر بون نستلم مؤخَّره يوم الفداء بطاقة هوية للدخول بالاسم، لميراث لا يفنى ولا يتدنِّس ولا يضمحل محفوظ لنا في السموات.

وكمل يوم يحفِّر الروح الـقـدس الحتم ويعمِّق كلِّما سبَّحنا اسم الحلاص، كلُّما باركنا الله، كـلَّـمـا خـرجـنــا نـطـلب محبة الناس، ونعطي ونبذل، ونسامح ونغفر، ونعلُّم ونبني، ونعزِّي القلوب

ولكن إن جلسنا نتحدَّث ونتسامر، وندين ونتذمَّر، ونتحدَّث بلغة الشيطان، حزن الروح فينا وقـام وحمل خِـــُـمــه وعَبَر، وبقي القلب ينعي زمانه ويلعن أيامه ويطلب راحة فلا يجد. سامحوني يا إخوة لولا أني رأيت هذا رؤيا العين، ما تجرأت وكتبت، فاقبلوا الكلمة من شاهد صدق.

«لَيْرَفَعْ من بينِكم كُلُّ مَرَارَةِ وسَخْطٍ وغَضَبٍ وصياحٍ وتجديفٍ مع كُل خُبثٍ».

قائمة حزينة تحمل عينة من مخازي الإنسان العتيق وتعرِّي الجرح وتستصرخ الطبيب.

«كل مرارة»: πᾶσα πικρία

يقصد كل نوع من أنواع المرارة ويعرِّف بالطباع التي تُثير كل استياء وحزن وغضب. ويقول الفيلسوف أرسطو إن مَنْ له هذه الروح πικρία فهو عسير المصالحة أو الإصلاح لأنه يحتفظ بمرارتها

ولىلأسف والحزن المرير نراها كثيراً في معاملة الأزواج لزوجاتهم، والآباء لأولادهم، والمعلّمين لطالبي العِلم على أيديهم. فكم مِنْ زواج صار جحيماً: «أيها الرجال (الأزواج) أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن» (كو٣:١٩)، وكم من أسرة باتت في نكد مقيم: «أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا» (كو٣:٢١)، وكم من طَلَبَة خسروا العِلم وخسروا الحياة، هذا كله بسبب العلياع التي يصفها بولس الرسول أنها تُنير المرارة في الحلوق في القلوب. وهذه أيضاً حِلَّة من خلال الشيطان بلقتها للاهمن عن خلاصهم وعن إلههم، الذين أحزنوا الروح القدس وفقدوا العزاء فاققدوا النادة فاقتدوا الناسك كل عزاه. فمؤلاء يصرع بولس الرسول: ارجعا عن شروركم وارفعوا أيديكم عن فرائسكم واخلمحوا هذه الأفواب المزلقة التي ألبسكم العدو لينكّد عليكم ويتكّد على يوتكم. المرارة ليست من طبح الإنسان، البسوا الرب يسوع وأيهد تم الروح القدس بكل هدوء وعبة، واصنعوا سلاماً وطبيّوا النفوس التي آتيتموها ظلماً ليرضى الله عليكم ويصنع رحة لكنيت.

### «وسخط»: θυμός؛ (وغضب»: ἀργή

يقول القديس ذهبي اللهم إنهما يتبعان من نيم المرارة أو جذر المرارة . فالمُختط يَّل الهياج في الطبيح وصدم الاحتمال وقلة الصبر، فتجد الساخط ساخطاً على نضه وعلى كل الناس من حوله، يهتاج لأقل إثارة أو حتى بدون إثارة، فطيمه اتفعالي غير منزن لا يقيس الأمور بقياس التمثّل ولا يُعيني أعذاراً لأحدد. وإنسان مثل هذا بيرضجة من حوله أيضا حل وأيضا سار، فيسيء إلى نفوس كثيرة بلا سبب. وهذا في كنيسة الله عضرةً، وفي بيته يُرفع الهناء وبيبت الكل في حسرة، مثل هذا السلوك يختاج إلى عودة للطبيب الوحيد الشافي، وتسليم الحياة في خضوع، لأن شفاءه رهن اتشاعه وضضوعه تحت يد الروح القدس: «أنا الرب شافيك.» (خره ٢١:١٢)

أثنا «(المغضب»)» فهو داء يسك الإنسان منذ الطفولة ويكبر معه ويتفرّش، فعلاجه بيداً من الصخد، والطفئل الغضوب طفل غير راض عن نفسه وغير راض عن غيره، علاجه الوحيد هو في التحدّف على الله وفي تعلّم الصلاة ليسترد من روح الله ما ينقصه وما يُرضيه ويُسعده. فالروح القدس صديق الأطفال ومصدر سعادتهم القصوى، فحينما يتملم الطفل أو الثاب أو حتى الرجل كيف يقف أمام الله بخشرج وبطلب بحرية ما ينقصه، تنتهي الشكلة. إذ يجرد أن يعبر عن نفسه وعمًا ينقصه وبعوزه، ينسكب فيه روح الاكتفاء ويشعر بالرضى، لأن الله سامع الصلاة، يُطلب منه في راح الاكتفاء ويشعر بالرضى، لأن الله سامع الصلاة، يُطلب منه في راح الاكتفاء ويشعر بالرضى، لأن الله سامع الصلاة، يُطلب منه في المختلة المناح المناح.

وبولس الرسول يطلب أن يُرقع النفس من بين المؤمنين لأنه علامة نقص مهينة لا تتناسب وغشى الآب وعطية الروح القدس. والذي صالح السمانين مع الأرضين والنفس مع الجمد ليس عسيراً عليه أن يُصالح النفس الغاضية، ولكن لتخضع تحت الصليب لتأخذ منه قوة المصالحة التي صالحنا بها المسيح مع الله.

#### «وصياح وتجديف»: κραυγή, βλασφημία

العميّاح هو الذي نسبّيه النساقية أو الشجار بلا سبب مع تعلية الصوت بلا اكتراث وهو نوع من المحلّان عن الفات بعد شعور بالنقس وعدم التوقير أو التكريم. هذه الصفات أيضاً تظهر في الصحبوة المسبوة المسكرة، هومي واضحة الأسباب جداً، والعلاج أيضاً ليس بالاسترضاء ولا التهديد ولا الشهرب فهذا كله يزيدها، ولكن العلاج كله في المخدم، يصلم الصبي كيف يتغل على نشه غرفت وصعلي هُ وبيشر عن نفسه، ثم يُشخع لزيد من السلاة ويُمند عمله. وقليلاً قليلاً فليك أنفني النفس من نقيص متها، وقليلاً قليلاً فليك النفال المخالف من نقيص من يكرب مع الذات التحصيرة في نفسها، والرجل الصيّاح دائماً والميّال المخالف المناف والذي أهل أله واحتم بنفسه يسترضيها بإزعاج الاتحرين كنوع من الانتقام لنف . فعودة الرجل الميّال المشاجرات للرجود في حضرة ألم، كل بأن يجمله يحس بكرامة لا يملم بها ويشعر أنه نال من الله ما يكثل نقصه وزيره من رضاه عن نفسه.

ومَنْ ذا يعالج الذي يصيح ويُخاصم إلاَّ الذي لم يَصِحْ قط ولم يُخاصِم أبداً؟ «هوذا فتاي الذي اخترته . حبيبي الذي سُرُّت به نفسي ...،

لا يخاصم ولا يصبح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. » (مت ١٢: ١٨ و ١٩)

#### «تجدیف»:

فإذا وصلت النفس إلى حالة التجديف، وهو إعلان العداوة لله علناً، فهما تكون النفس قد أسلمت نفسها للعدو ليتكلم فيها بلا مانع. ولست أفهم معنى أن يرفع التجديف من أفواه المؤونين لأن من يُجلف يكون ثقد أعلن الحصومة مع الله. فعن يُصالح؟ ولكن لنا في المسيح ملجأ وعول، فهو الذي قال: «كل خطية وتجديف يُنفر للناس» (مت٢:١٢) طالما لم يفرّط في الروح القدس الذي هو عامل الشامح والتُصالحة الوحيد.

#### «مع کل خبث »: σύν πάση κακία

الحبيث ألمن من الماكر، فالمكر صفة قد تكون طبيعة إذ توجد حيوانات ماكرة، فهو استخدام الحبيلة واللف والدوران ليوفي الإنسان مأربه ويُرفعي ذاته. أمَّا الحبّث فهو المكر النسي»، فالحبيث إنسان ماكر يجاول الإساءة أو سلب الناس ما بريده خلسة. ولكن الكلمة اليونانية نفيد أكثر من الحبّث، فهي قد تستوعب كل أنواع المساوىء النفسية التي سبقت (").

<sup>15.</sup> F. Foulkes, op. cit., p. 145.

### صورة لأعضاء كنيسة يعمل فيها الروح القدس

٣٢: «وكُونِوا لَقَلْفاءَ بعضُكُم نحو بعضٍ شَفُوفِينَ مُتسامِحِينَ كما سامَحَكُم اللهُ أيضاً في المسيح».

رأيضا وسمعنا صنوف رزايا الإنسان العتيق الني قد تطل بقرنيها من فوق الإنسان الجديد فتلوثه وقد تنزقه، وقد تؤدي النفوس الأخرى كخميرة فاسدة نفسد كل ما حواليها.

والآن يعطينا ق. بولس صورة حية لكنية يعمل فيها الروح القدس وتستجيب الأعضاء فتنضع عليهم مسحة الروح القدس الوديع الهادىء الكثير الثمن.

#### γίνεσθε : « کونوا »

تجيء رداً على ما جاء في الآية السابقة: «ليُرفع من بينكم ...» فالرد: «كونوا ...»، أي عوض المرارة والسخط كونوا لطفاء.

### «لَطَفَاءَ»: χρηστοί

وتجيء الكلمة البيرنانية بمنى اللّفف أو الصلاح: «فهوذا لطف الله مستجد «غنى معته الكرامة البيرنانية بمنى اللّفف أو الصلاح لنا بواسطة يسج السبج: «غنى معته الشائق باللّفف علينا في السبح يسوع» (أف ٢٠٠٧). وفذا أصبحت من أعمال الإنسان الجديد في المسيح. فكان ق. يولس يضم الانبين أمامناء المرارة والشخط إزاء الملّفف، ويقرل اعتمار واع هذه للرسان المجدية الأولى بحسب تركية الشيطان لتعزيق الإنسان، والتالية للرئيسات المستجد والرحج القدم لعمل الوحدة والمجد، وليس عبيراً علينا حينما نقابل إنساناً ينضح منه المُطْمَل والإيناس والصلاح، أن تُدرِك في الحال وجود الرحج القدس العامل في لجد الله والمستجد، فالشفت العامل في لجد الله والمستجد، فالشفت العامل في لجد الله والمستجد، فالشفت العامل في الجد الله والمستجد، فالشفت العامل في الجد الله والمستجد، فالشفت العامل في الجد الله والمستجد، فالشفت العامل في الحد الله والمستجد، فالشفت العامل في الحد الله والمستجد، فالشفت العامل في الحد الله والمستجد، فالشفت العامل في المناسبة العامل والمستجد، فالشفت العامل في الحد المستحد المستح

#### «شفوقين »: εὕσπλαγχνοι

وتُشتِحهم عن اليونانية عند كل الكتّفاب الكسيين بالقلب الوقيق، ولكن وردت أيضاً بمنى وتُشترجم عن اليونانية وددت أيضاً بمنى أحشاء رأفات من محدة المناسبة والمستوين أحشاء رأفات «متمكورين أحشاء رأفات «متمكورين أحشاء رأفات (كوبر: ١٦). والشفقة تأتي دائماً ومها السامح واللطف فهؤلاء الشلائمة الإخوة متعاهدون على إضفاء روح الله على الإنسان ليحاكي سيده الذي أشقق علينا وساعنا باللطف الذي سكيه علينا في المسيح.

شرح رسالة أفسس ٢٢-٢٥ ٤

#### «متسامحن»: χαριζόμενοι έαυτοῖς

لقد جنع الترجم العربي بحذف لكلمة «يضكم بعضاً» لأنها أماسية في ترجة كلمة مامع. لأنه يحسب الأصول في اليونانية لا يأتي الفل صناعين وحده أبداً بل لا بد من المقبول به أو المنسسوب له التسمام كما جاء في رسالة كوليوني: «رسماعين بمضكم بمضاً المسابق بمضكم بمضاً المتحدة ( Xonijóhevot Eavroig ( Xonijóhevot Eavroig )، كرح: ۱۳۱۳). وكلمة «بمضكم بضأ» تُقير أساسية وفامة جداً في النصور على المتسامع في اللغة، ويحتقد أوركياتوس(")، عن صحة أن التسامع إنا يقع على التسامع والماتية على والمتقب والمستوح والمتقب ماً، ذذلك تأتي «يتشكم» دائماً قامل، و «يتفداً» مفيولاً بد

ويـقـول الـمادَّمة ماير(١٧) الألماني أن «بعضـهم بعضاً» هامة للغاية، لأن التسامح فعل يأخذ أصوله من عمل المسيح معهم كجسد متحد «بعضهم بعضاً».

ويقرل العاقمة لايتفوت، كما ساعهم المسيح مماً، يحتمُّم أن يساعوا هم «بعشهم بَنضاً». فهنا «بعشهم بَنضاً» لازمة لأداء المنص. لأن وهم أمرى ودريوطون بالخطية تحت سلطان اللمدو، لأقهم المسيح جاناً مُساعاً لم مماً. فهنا لا يأتي الناصام في المسيحية من عندا، ولكن نعن نسامح الآخرين كما ساعتا المسيح، أو على الأصع من نفس أحشاء رحمة المسيح في النسامح نأخذ ونسامح الآخرين. فلا يصح أن تُقال من النسامح أنه صفة للميها لأنفسنا أننا حساعون، لأنه ليس من عندا ينجم الناسج. ولكنه ينع من قلب المعج ونحن نأخذ فياس. وهذا الكلام جيد للغاية.

### «كما سامحكم الله أيضاً في المسيح»:

تأتي أساسة في موضوع التسامح كما سبق وقلنا، لأن موضوع التسامع الذي أجراء الله للبشرية بالمحتوع، وينها وقل كن موت الحلية، هو في الحقيقة أمر يفوق تصورنا، أولاً من المحتوع من موته الحقيقة أمر يفوق تصورنا، أولاً من على السلمة أفي نفضه وقلاية عمل اللهج على السلمية ألم ينطق به المؤلساء على الصليح، هذا كلمه وضيره عالم يحكف الما عنه بمل تسامح الله فعلاً ينظي به المؤلساء على المواسطة والسلاطين في السحوات، ويضاحة المالاة لمراتأة أفس مع موضوع تسبح وبعد وقهل عند يكون سر بحسب شرحنا للأصحاحات السافة لرااة أفس سر موضوع تسبح وبعد وقهل علينا في يكون سائم والسائم المؤلسات المتحدود على أبد الأيمين، لذلك يتحدّم أن يصير السائمات المؤلسات المؤلسات المتحدود على أبد المؤلسات المؤ

<sup>16.</sup> Abbott, op. cit., p. 145.

<sup>17.</sup> Meyer on Colossians, op. cit., p. 186, 221.

الجديدة في الإنسان الجديد. لأنه لوبحثنا وفقتا، نبحد أن طبيعة الإنسان الجديد غلوقة ومصنوعة بعنصر تسامح الله له المجد. فنحن يتبغي أن لدعى أولاد تسامح الله وخليقة تسامع الله وإنسان تسامح الله. لأنه عندما أعظا ملائكة، لم يُشفق الله عليهم ولكن نحن أعطأنا وتعدّينا ولكنه أشفق علينا وساعنا لأننا حاملون صورته:

+ «فالبسوا كمختاري الله القديسين المجبوبين (الإنسان الجديد) أحشاء رأفات ولطفأ وتواضماً ووداعة وطول أناة (كلها نحو الآخرين) عتملين بعضكم بعضاً. إن كان ما أرد كري كريا أنه الكريان المناسبة المن

و وداعم وهول اده ( فلها نحو الاحريز) عشمين بعضحم بعضا ومساعين بعضحم بعضا. إل كان على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضًا.» (كو۳: ١٩٥٣) فلو انتبه الإنسان المسيحى العارف كيف فداه الله بالمسيح وخلّصه وساعه، انتمادى في التسامح

جداً حتى يصل إلى بدّخ النتمة في الثامل، فلا يسامح فقفا، بل ويتودّد وبعطي، غير عاسم بخسارة، لأن الله فَمَل هذا ممه، فكيف لا يضله هومم أخي، وإن فعله مع أخيد فهو لهي من عنده بل من عند الله يأخذ ويُعطي، وهو لا يفعله في الحقيقة مع الناس بل مع نفسه لبرد ديون نعمة الله عليه:

«ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع السبح وأعطانا خدمة المصالحة. أي إن الله
 كان في المسيح تحصالحاً العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة
 المصالحة.» (٢ كوه: ١٨ و١٩)

أمَّا الذي لا يسامح فقد حكم على نفسه أن يسحب الله منه تساعمه ويا للويل:

+ «واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا،

فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم.» (مــــ: ١٢و١٤و١٥)

وان تم معمروه تنصن رو مهم د يعمر تحم بيوتم بيعه رو تحم. . ارسم، ١٠ و١٥ و١٥) «يا رب كم مرة يُخطىء إليَّ أخي وأنا أغفر له. هل إلى سبع مرات؟

قال له يسوع: لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات.» (مت١٨:

يُلاحَظ هنا أن الله سامح وغفر ومزَّق صك خطايانا بجاناً، ثم أغدق علينا من غِنى بجد نعمته بما يغوق المقل والحصر، وبدل أن يطلب مئًا أن نوفيه حقه أعطانا كل ما عنده حتى نفسه!!

# الأصحاح الخامس

«تمثلوا بالله» و بالمسيح. ٢ - ٥:٣-٥ النور يطرد الظلمة.

Y-1:0 -1

مسيرة الحكماء وسط الجهلاء. «امتلئوا بالروح». Y .- 10:0 - T

مبدأ الخضوع في المسيحية.

٥ - ٢٢:٥ - ٣٣ زوجات وأزواج وسر الكنيسة والمسيح.

( ١٠:٠و٢ ] «تمثّلوا بالله» وبالمسيح!!

١:٥ «فَكُونُوا مُتَمَثّلِينَ بالله كأولاد أحبّاءَ».

الآية تأتي متممة للآية السابقة في نهاية الأصحاح الرابع: «متساعين (بعضكم بعضاً) كما سامحكم الله أيضاً في المسيح: فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء.» (أف ٢٠:٤، (١:٥، ١٠٥)

«فكونوا متمثلين بالله»: γίνεσθε οδν μιμηταί

«فكونوا»: هنا امتداد لـ «كونوا» في الآية (٢:٤٣) «كونوا لطفاء ...»، أمَّا تكملة «كونوا» الأول فهي «متساعين كما ساعكم الله».

ولكن للأسف سقطت من النرجم العربي كلمة ٥٥٧ التبي هي ﴿إذَاً» لتكون صحة النرجة اللآية: «فكونوا إذاً متناين بالله كأولاد أحياء». وهكذا تظهر الصلة الشديدة بين الآية (ه:١) و (٣٢:٤) وذلك من حيث التسامع فقط!

وهذه دعوة كبيرة بل وبيلة للغاية، ولإدراك ذلك جيداً نفح هذه الآية في الوسط: «فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السوات هو كامل» (مته: 21.). كيف؟ هنا التسامع هو وسيلتنا السلمة الصعبة، فعا أسهل أن تساهل بالدافع الروبي القوي الذي يعمل فينا بقوة حيسا نستماعية أو نشاديه أو حتى تنذكره، ولكن ما أصعب أن نسامع إذا قابي عنا الله أو ما صنعه فينا إلا أثبه أن نسسامع كدافع إلهي: «كونوا متعاشل بناف»، يكون قد ملك زما القوة الفضية في الذي يملك التسامع كدافع إلهي: «كونوا متعاشل بناف»، يكون قد ملك زما القوة الفضية في نصعه والنافع الذي ساعتا به الله نصف المنافع، أو حيثة أن التسامع الذي ساعتا به الله والمنافع أو كأفراد أعلى النافوة المنافعة أن التسامع بقد السيع المليرة: «أفصا كان يسبغي أنك أنك أيشا ترحم البند رفيقك كما رحمكك أنا، ويقضب مبيده وسلمه إلما المنافع المساموي يغمل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته.» (متحاد : ٣٠٠٤). فيكا أي السماوي

ولكي يؤكد لنا المسيح أن الأمر حقيقي جداً وإلزامي للغاية، حينما طلب منه تلاميذه أن

يملسهم الصلاة كل حين قال لهم: إن أردتم أن نصلوا فقولوا هكذا: «... واغفر لنا ذنوبنا كما نشفر نحن أيضاً للمنذيين إلينا» (هـ ١٢:٢٦). انظر كيف جعلها السيح صلاة كل حين أو كلما اردنا أن نصليم، أي نرفع وجوها إلى أله لنحدثه! أن تكون مغفرتنا الناس هي أساس علاقتنا بالله ؟ بل وأساس كل صلاة! وقبل كل طلبة أخرى نطلبها! فإذا لم نغفر للناس توقفت طلباتنا وبطلت صلاتنا!! انظر كيف جعل التسامح صلة أساسية تربطنا به كأولاد عبد له في مقابل عبته كأب لنا!!!

بهذا نظهر الآية أعلاء أنها حتمية: «فكونوا متمثاين بالله كأولاد أحياء ؟!!! لأننا في سفاجة تفكيرن المقطع الصلة بما صنعه الله لنا نقول: ياه!! أنا أكون متمثّلًا بالله، هذا تهويل وأمر مستحيل! ولكن الآن هل رأيت عزيزي القارىء أنكّ إذا لم تنمثّل بالله كابن محبة الله فأنت لن تكون أبناً قط؟؟

#### وللقديس ذهبي الفم تكميل طريف للغاية إذ يقول لكَ:

٥: «وأسلكوا في المحبَّة كما أحبَّنا المسيحُ أيضاً وأسلمَ نفسه لأجلينا قُرْبَاناً وذَّبيعَة لله رائحةً
 طبيّة».

# «واسلكوا في المحبة»: και περιπατείτε εν άγάπη

وهنا أيضاً يعطي نوعة أخرى التنظل بالله حيث يطلب أن تكون المحبة وستور حياتنا أو القاعدة التي نقيس عليها كل قول وكل تصرّف. يمننى أنه قبل أن ترد عل من أساء إليك أو تمن أبغشك، أو تمن اختلس منك مالك، أو تمن انتقص من كرامتك وعينك ولطفك وإحسانك أو أهانك، ففكر مرة ومرتين قبل أن ترد كلاماً أو فعلاً: ما مقياس قولي هذا أو عملي على مقياس عبد السيح ووصية الآب؟ هذا معننى «اسلكوا في المحبة»، وهو لا يقول «اسلكوا بالمحبة» كأن المحبة من عندك أنت، بل «اسلكوا في المحبة»، أي أن تكون المحبة هي الجو والإطار والرياط الذي يتحرك من داخله؛ ومن خارجه غير مصرّح أن نقول أو نعمل وإلاً تكون قد كمرنا رباط المسيح الذي يربطنا

#### به: «لأن محبة المسيح تحصرنا.» (٢ كوه: ١٤)

«كما أحبنا المسيح أيضاً»: καθώς καὶ ὁ Χριστὸς ἡγάπησεν ἡμᾶς

«كمما ... أيضاً» καθώς και تجعل المثل أو النموذج بالتالي (أيضاً) إجبارياً. والمسيح نـفــــه قالها صراحة: «وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً. كما أحببتكم أنا تحبون أنسم أيضاً بعضكم بعضاً» (يو٣٤:١٣٣). إذاً، فالآية التي نحن بصددها وصية، فرض مسيحي ونــاموس جديد. لأن «وصية جديدة» تعني أنها ليست كوصية الناموس: «تحب قريبك كنفسك» (١٨:١٩٧)، ولكنها هنا وصية جماعية: «تحبوا بعضكم بعضاً»، لأن المسيح أحب الكل بمعنى أنه لم يُغطِ لواحد ويمنع عن الآخر، بل «كما أحببتكم أنا» كلكم معاً ولم أفرَّق بين صديق وعـدو، أو مـــتحق وغير مستحق، بل أحببتكم وكلكم أعداء بالفكر والقول والعمل، هكذا أصبح عـلـيكـم حسب وصية العهد الجديد «وصية جديدة» أي نابعة من دم المسيح، دم العهد، أن تحبوا بعضكم بعضاً بدون تفريق.

### «وأسلم نفسه لأجلنا»:

أحبـنـا وأسلـم نـفـسـه، أو لـمَّا أحبَّنا أسلم نفسه لأجلنا، أو أسلم نفسه لكي يوضح أنه أحبَّنا أصلاً. فهمنا المحبة تساوت في قيمتها وثمنها مع ذبع المسيح على الصليب: «أحب المسيح أيضاً الكنييسة وأسلم نـفــــه لأجلها» (أف٥:٢٥). أي أن محبته للكنيسة هؤتت عليه أن يموت من أجلمها. والكنيسة هي «كلنا». كذلك: «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل ٢٠:٢). لاحظ هنا قوة الربط العجيب بين «أسلم نفسه» و «لأجلى»، فلم يقل أسلم نفسه لله، ولم يقل أسلم نـفــــه للموت، ولكن «أسلم نفــه "لأجلي"». فهنا بكل بساطة يضع المسيح موته في مساواة كل واحد فواحد. فأسلم نفسه لأجل بولس أو ثمناً لحياته، أو أن خلاص بولس كان يساوي عند المسيح ما يساوي ثمن حياته، فلمًّا دعا داعي تخليص نفس بولس من الموت مات المسيح من أجل بولس. والتوازي يصح وقائم مع كل نفس بل كل النفوس معاً.

هذا يعطينا مقياس المحبة التي نقيس بها علاقاتنا بجميع الناس. فعند المسيح كانت المحبة تســاوي أن يمـوت مـن أجـل كـل نـفـس لـتحيا ولا تموت. فالعجيب حقاً أن يقول المسيح: «كمـا أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً». فهنا كما καθώς وهي مقياس، بمعنى أن قيسوا محبتكم لجميع الناس على قياس محبتي لكم. إذاً، فالموضوع حُرج للغاية، لأننا كنا نظن أننا من أفـضـالـنـا نـحـب الـنــاس، أي أن المحبة فضيلة تغنَّى بها الأولون والآخرون، ولكن هنا وعلى هذا القياس تبدو المحبة أنها ليست من أفضالنا، بل هي من حتميات الإيمان المسيحي لأنها أعظم من الإبمان: «الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة» (١ كو١٣:١٣). وهذا ليس تـهويلاً ولا ادعاءً، لأن غياب المحبة معناه غياب الإيمان المسيحي برمَّته! «إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئاً.» (١ كو٢:١٣)

وفي الحقيقة والواقع، فإن محبتنا للناس على هذا القياس تكشف إيماننا كشفاً لا التواء فيه: هـل إذا استدعت محبتنا للناس أن نخسر ونخسر ونخسر حتى أنفسنا وإلى الموت؟ هل نقبل؟ بمعنى هـل محـبـتنا للناس تقف على قدم المساواة مع حياتنا برمتها؟؟ إنه قياس صعب!!! ولكن فلنتدرُّج في هذا القياس حتى نستطيع أن نفهمه:

هل حقاً نحن نُريد أن نخلُص؟ ونرث الحياة الأبدية؟

أو بمعنىي آخر: هل خلاصنا وضعناه فوق كل اعتبار آخر في الحياة بحيث لوخُيِّرنا بين الموت والخلاص نختار الخلاص؟

أو بمعنى أوضح: هـل إذا خُـيِّرنا بين أن نجحد الإيمان بالمسيح وإلاَّ نموت، فنجحده أو غوت ؟

إذا كمان الجواب نموت ولا نجحد الإيمان قط، إن صعَّ هذا نكون نحن على نفس قياس المحبة الذي وضعه المسيح تماماً.

ولأن المحبة المسيحية، أعظم من الإيمان المسيحي، فالإيمان بالمسيح مع عدم قبولنا محبة إنسان ما يضيِّع منَّا الإيمان نفسه.

وهنا ينكشف القياس أخيراً أنه ليس فيه إجحاف أو تهويل!

هل تحب كل الناس حتى عدوك؟ أو تُحرّمَ من الإيمان بالمسيح و بالتالي الحياة الأبدية؟

الجواب الحتمى بكل رضا الضمير وبكل شجاعة الإيمان: أحبُّ كل الناس حتى عدوي!! وذلك مهمما كلَّفني حتى وإلى الموت الجسدي. لأن الموت الجسدي لا يمكن أن يُقاس بالحرمان من المسيح والحياة الأبدية.

إذاً، فلنبدأ برقم (٨) في فهمنا لمحبة المسيح وفي تلقيننا للآخرين عن معنى محبة المسيح:

«بـهـذا قـد عرفــــا المـحــــــة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. » (١٩٢٣)

أمًّا وضع النفس من أجل مَنْ نحبه فيقول المسيح:

«هـذه هـي وصيـتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم، ليس لأحد حب أعظم من هذا

أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنشم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به» (يوه١: ١٤-١٢)

و بالنبهاية نجد أن هذه الوصية، الحبة بقيامها السيحي الذي وضعه السيع نفسه «كما أحببتكم»، استطاعت أن تلفي بإغهابياتها الشاملة كل طلبات الصفات التي مبقت بكل تفرعاتها، حتى إنه بلغ الفهم لما عند القديس أغسطينوس أن يقول: [جِبُ واصنع ما شنت] ضامناً بذلك أنه من المستحيل أن تأتي أمراً إذًا (ا).

### «قر باناً وذبيحة لله رائحة طيبة»:

قر باناً أو تقدمة = προσφορά ، ذبيحة =

«قر باناً وذبيحة» هنا تفسير لفعل «أسلم نفسه لأجلنا»، فهو أسلم نفسه للموت على الصليب لأجلنا، لذلك فد «قر باناً وذبيحة» هي تعبير أو تفسير خالة الموت على الصليب.

والتحبيران «القربان والذبيحة» هما لأجلنا ويحملان ضمناً تنزيهاً كاملاً من معنى الموت في ذاته ، فهو موت له هدف فاتق ، وهو التضحية بالحياة لرفع ، أو للدفاع والمحاماة عن ، خطية الإنسان ومن عقوبة الموت في عقوبة المؤسلة وعن عقوبة الموت أو المحتوبة الموت أو المحتوبة ، فهنا القربان استيفاء تشركز في صورة واحدة وهي المصيان لله ينوع التمرّو والتحدي على الوصية ، فهنا القربان استيفاء للطاعة في أقون موت الطبيب . ولكن الحظية أنشأت حالة عقوبة بالموسيع وعن الطبيب . ولكن الحظية أنشأت حالة عقوبة بالموت وعناج الم معفورة المحموي لإنقاذ حياة بحياة، والحياة في الدم . والطاعة متذانة أو والديحة تمشهورهها المدموي لإنقاذ حياة بحياة، والحياة في الدم . والطاعة متذانة أو

### «رائحة طيبة»:

همنا لا داعمي للذهاب إلى أصل القربان أو ذبيحة السرور في العهد القديم، لأن المشابهة لا تشفق، فهمما قربانً وذبيحة بشرية عن بشرية خاطئة وعن موت، ولكن «رائحة» طبية هنا تفيد أشهما قُبلتا بسرور، سواه القربان أي الطاعة أو الذبيحة أي الكفّارة، فهما صعدا أمام الله كرائحة طبية:

[ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا ،
 فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجئة ] (تقليد كنسى ليتورجي).

(١) أي معيباً أو سلبياً أو منقداً.

والقصد من وصف تسليم المسيح انفسه للموت قرباناً وذبيحة لله هو تصوير فداحة ثمن المحبة التي قدّمها لنا بثمن على مستوى الطاعة للموت والغداء بالدم.

ولكن لأن الدافع لهما هو المحبة لنا وللآب، قُبلت الطاعة بسرور، فانمحى العصيان ومعه اسم الحظية الكنيب من أمام الله، فتقدَّسنا:

- «حتى أكون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشراً لإبجيل الله ككاهن ليكون قر بان προσφορά الأمم هقبولاً هقدًساً بالروح القدس» (روه: ١٦١). وهذا القر بان هو تقديم
   الأمم أنفسهم له في عبتهم بعضهم لبعض في طاعة الله والوصية.
  - + «نحن مقدَّسون بتقديم προσφορᾶς جسد يسوع المسيح مرَّة واحدة» (عب١٠:١٠).

وقُمَّــلت الـذبيحة، فبطل الموت ورُفِقت كل آثاره التي حجبت وجه الله عَنَّا والتي حرمتنا من الحياة الأبدية، فتقلَّمناً ولنانا المصالحة وقبول الحياة الأبدية .

ويُلاحَظُ أنْ كلاً من الطاعة التي قدمها عن الحقلية التي بصورة المصبان والتبرُّد، والذبيحة التي قُلمت لرفع مقوبة الموت، بلغ حد الموت، فالطاعة حتى الموت، والكفَّارة على الصليب حتى مات الابن الحبيب!! فالموت هنا تمَّ على شقين: شق الطاعة ــ القربان، وثق الكفَّارة ــ الذبيحة.

فهنا لوشئنا أن نفحص ما الذي نصلُه بالسبح في ثمن الحجة التي قلمها، بجد أن الصلَّل يقف عند حد الطاعة حتى الموت فقط (القربان)، لأن أخيي أخطأ إليَّ وعليَّ أنا أن أساعه على أساس المحبة كوصية للجميع حتى الأعداء، فهنا المجة تفرض عليَّ مففرة خطيته في التي ثُمُنها المسج بالطاعة حتى الموت وليس بالذبيحة على الصليب.

ولكن يمكن أن نقام أجسادنا **ذبائح لله،** ليس من أجل الناس، ولكن من أجل حصولنا على شركة في ذبيحة المسيح:

- «أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدَّسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية .» (رو١٢:٢)
- \* «لكنني وإن كنت أنسكب أيضاً على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسرُّ وأفرح معكم أجمين. » (ف. ١٧٧٢)

ولكن ليس المفروض توصيف الموت كحد نهائي ثمناً للمحبة بالنسبة لمغفرة خطية أخى

بأنه موت الطاعة، لأن الطاعة كثمن للخطية هي لله وحده. ولكن يكفي أن تكون المفترة للخطية المفروضة على في الوصية لأخي هي إلى بلوغ حد الموت لو لزم، بماذا؟ لأن المحبة التي هي مغروصً عليّ أن أقدمها لأخي على مستوى مفغرة خطيته التي أعطأ بها إليّ هي ليست عبة بشرية ولا هي عجبتي أن أولا هي عمية عاطفية لأخي، لأنه قد يكون عدواً لي. فهنا العاطفة تمتع والاً تكون غِشاً لنفسي وله، بل هي من أجل عبة المسيح التي وفي ثمنها مؤية.

إذاً، المحبة المفروض عليّ أن أمارسها مع صديقي وعدوي هي عبة المسيح نفسها التي تُصنها الموت. إذاً، فالموت وارد عندي لكي أوتي عبة المسيح التي أُحيثُ بها صديقي وعدوي !! وهكذا أكون قد تمكّت بالمسح حقًا.

ولكن لماذا أتمثِّل بالمسيح أصلاً وفعلاً، ألا يكفي فقط أن أشابهه؟

لقد سبق وقُلنا أن المسيح هو الإنسان الجديد (ارجع إلى صفحة ٣١٨)، وهو الإنسان الجديد ليس لنفسه بل يلى ولك، فيتحمّ لكي نكون إنسانا جديداً وتُدعى أبناء الله ونرث الحياة الأبدية ونكون شركاء للمسيح، نقول يتحمّ أن تتمثّل بالمسيح لأنه تمبّد وصار الإنسان الجديد ليعطيني هذه الخليقة الجديدة التي هي على مستواه تماماً. فكما عاش المسيح نعيش، وكما عمل المسيح نعمل، فهذه وصية الإنسان الجديد أو هو القانون الذي يحكمه.

#### [ ٣:٠ ] النور يطرد الظلمة

«وأمَّا الزِّنا وكلُّ نَجاسَةٍ أو ظمِّع فلا يُسَمَّ بينَكُم كما يليقُ بفدِّيسينَ ».

«وأمَّا الزنا وكل نجاسة»: πορνεία, ἀκαθαρσία

هذه هي مجموعة المسارسات الجنسية الثاذة التي تُسمى بالإنجليزية المساسات أن استسمالة أي المساسات الجنسية الثانات المسلم فيها قبل المسيح المساسات وهي الانعرافات التي لؤنت الجنس البشري، وكانت بين الأمم فيما قبل المسيح أمواً عادية تُعمارس علناً في هياكل الأوثان ويشترك فيها كُلِقاتها وكاهناتها بكل قباحة وقجور، الأمر الذي جلب على الأمم غضب الله أجيالاً.

ويكفعي لإعطاء نظرة سريعة أن نرجع إلى الوراء لنأخذ سدوم وعمورة عِبْرة لِمَا تؤدي إليه هذه الموبقات، فهي إلى الهلاك بلا رحمة. فعند الله لم يكن علاج لها إلاّ بالنار والكبريت. ولكن الذي يدهشنا كثيراً هو ورود صفة العلم دائماً مُرادفاً وللاصفاً للزنا والنجاسة , ويبدو كما يقول العاليم فولكس(٢) أن الطبع لم يكن مقصوداً به أيام بولس الرسول حاسة الجثم المادي . وفي امتقادنا أن الطبع كان يُقصد به عجادة الأونان من جهة كل ما يُعارس فيها من أعمال المعجور والزناة «فاميراً أعضاء كم التي عمل الأرض، الزنا المتاسمة الهوى الشهوة المردية "المطمع" المحمد هو عبادة الأوقاف" (كوع: ه). وهنا يتع الطبع على مستوى الزنا والنجاسة والمدي المتعادن أن اقتناص قرائبه والدي والمدي وسروة أن والإنسان.

ومن جهة أخرى جاء معنى الطمع في أن يطمع الإنسان في زوجة أخيه: «لأن هذه هي إرادة الله قدامستكم، أن تنتموا عن الزان، أن يعرف كل واحد منكم أن يتيني إناء، (زوجت) بقدامة وكرامة، لا يومن شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلاً وشهدنا. لأن الله لم يَذَّعَا للنجاسة بل في القدامة. » (أكس : ٣٠) ~)

### «لا يُسمَّ بينكم كما يليق بقديسين»:

اختـلف الآياء والفسرون في معنى «لا يُسمُّ بينكم»، ولكن نرى أنها لا تحتـل الحلاف لأن كلمة «بينكم» تكشف، ليس عن مجرد تسمية، بل عن الحديث والكلام وذكر هذه الأمور كثيراً على الدُّلسة، لأنه لا بليق بالقديسين. لأنه في موضع آخر قال: «لأن ذِكْرُوها أيضاً قبيح» حتى ولو كانت «حادثة منهم سرًّا.» (أف-12)

والقصد الواضح أن الكلام في هذا المجال القدر والتندر بأعمال التجامة والتلذّة بحكاو يها واشعت أن الكلام في هذا المجال القدر واضعة للسفار ويضع أن يور الشهوة حتى عند القديسين، وأن ذكر هذه الحقايا مل المكتوف يسيء جدا للسفار ويضع أذهابت من عهر حسامها عن هذه الأموري فحالت بعدها معرفة معاداة أولاً ثم فعلها، فانفست فيها ظلماً، وخطيتها واقدة على الذين يشهارون بالحكاوي والقصص الخارجة عن حدود اللياقة بقديسين، أي بؤمنين مسيعين، عنناً أو في وسط نالانهم أو أمام الشباب التفتيم لموقة الله.

... لذلك فكل مَنْ يكسر هذا القانون في كنيسة الله عليه دينونة مربعة، وسوف يُعطي حساباً مرًّا عن النفوس التي تسبَّب في إفسادها وضياعها.

أيها الرجال، أيها الشباب، اتقوا الله في أنفسكم وفي وسط عائلاتكم وأصدقائكم، واحذروا

<sup>2.</sup> F. Foulkes, loc. cit.

من الاشتغال بهذه الأحاديث المؤدية إلى الهلاك. اذكروا سدوم وعمورة.

- «لا تضلوا لا زناة ... ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجعو ذكور ... يرثون ملكوت الله .» (١ كوح: ٩و٠١)
- «ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأمَّا العاهرون والزناة فسيدينهم الله .» (عب11:1)
- «أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن عبة العالم عداوة لله، فتن أراد أن يكون مُحباً للعالم فقد صار عدواً لله ، » (يم ٤:٤)
- «اهر بوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة من الجسد، لكن الذي يزفي
   يُخطىء إلى جسده أم لسم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي
   لكم من الله، وأنكم لستم لأنضكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن فعجدوا الله في أجساد كم
   وفي أرواحكم التى هي لله.) « (١ كود ١٠ ٢٠)

وفي النهاية نلاحظ بعد أن ضغط ق. بولس على المحبة، عاد ووضع التحذير، لئلا تتمادى المحبة لتمسك في الجسد وتتحوّل إلى خطية. فهذه الآية تُعتبر ضابطاً حارساً لقداسة المحبة.

٥:٤ «ولا القباحة ولا كلام السَّفاهةِ والهَزْلُ التي لا تليقُ بل بالحَرِيِّ الشُّكرُ».

### «القباحة»: αἰσχρότης

وتُشرِجم، عن صحة، بالسلوك الشين. ولكن نحن نقول إنها القباحة، وهي أقوالُ وأعمالُ ذِكْرُها أقيع منها وهي تجلب العار والفضيحة لمن يتعامل معها قولاً أو فعلاً: «فاطرحوا عنكم أتتم أيضاً ... الكلام القبيع مع αισχρολογίαν من أفواهكم» (كو٣٠٨). وهو ما يتنذر به أهل الخطية والانحلال المُحلقي وقعبو إثارة الشهوات والتلذُّة بالحيّالات النجمة التي يندى لها الجين ويخزى منها أولاد التعمة ويتضرُر من صعاعها حتى القديسون.

### «كلام السفاهة»: silly = μωρολογία:

السُّنية هو الكلام الحارج عن حدود اللياقة والتعثّل أيَّا كان، فهو الكلام الأحق، والكلام الذي يشطقه السكِّيرون بلا خشية ولا إحساس بالعيب. وهو كلام غيبي يدل على فكر محصور في السّؤلف والنوادر الصبيانية، يحاول أن يثير الضحك ولو أنه يثير النتيان والقيء، يظن صاحبه أنه عن خفة دم ولو أنه ثقل وغم.

#### εὐτραπελία : «الهزل»

كلام منحل يثير الضحك، مزاح قائم على كلمات غير عادية تُثير الانتياء والضحك، تلاوة كلمات مترادفة تخرج سهلة سريعة نهدف إلى إضحاك الناس ولكنها في مجملها فارغة أو قبيعة أو للئيل من سعة بعض الناس.

و بولس الرسول لا يقصد الضحك البريء لحديث مُضجك متزن شريف، بل ما يُسيء إلى الروح والناس والقداسة.

#### «التي لا تليق»:

مد. هي الصفة العامة التي تحكم كل أنواع النشاطات السابقة، أنها لا تليق بقديسين ولا تليق برجال محتمين، ولا تليق بنفوس تسمى للنوبة أو الحلاص. مضرّتها أكيدة وربحها منعدم.

وللأسف فهذه الأنواع كلها غير المقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً، هي المناهج الأساسية في أحاديث الراديو والشليفزيون في السهرات القذرة التي تُفسد الأولاد والزوجات، وتُشش، أجيالاً بذيئة منحلة مسرّعها في النجاسة والقذارة والنكت المنحوفة والضحك الذي يُحزن الروح ويُطفى، النور من النفس.

ولا أسى أبدأ قصة حكاها أحد الشبان الفرنسين أثناء زيارته للدير وهو متزوج، إذ في يوم بعد أن صلّبيا بالليل هو وزوجت، انغطت روحهما بالنعمة وانفقا مماً أن يتخلَّما من جهاز التليفزيون ليتفرغا كل مساء للصلاة، فحمل الشاب التليفزيون ونزل إلى الشارع \_ في باريس \_ ووضعه على الرصيف وأسرع بالدخول إلى بيته، ولمنا شاهدوا أحد المارة يلتقطه فرحوا فرحاً مهجاً وصفقوا بأيديهم وتعاهدوا معاً على الصلاة كل مساء!!

إن الكتيمة موف تعلي حماياً عبراً على تصريحها للمؤمنين القديسين أن يقتنوا التليمغزيون، وهي تعلم أنه يببث روح الانحلال في النفوس وبعلم الجيل كل اللاأخلاقيات بلاحياء، ويقتطع من وقت الأمر الشيق أكبر نصيب ليضيع هباءً ولا يشبقى وقت، ولا حشى روح للصلاة أو حتى ذكر اسم الله. وهذا منتهى ما يشتهد الشيطان.

«بل بالحري الشكر»: άλλὰ μᾶλλον εύχαριστία

يقول العلاَّمة كليمندس الإسكندري إن الإفخارستيا هنا تعني «كلام النعمة» عوض كلام

الهزل والسف، كذلك يقول القديس جيروم إنها تعني أيضاً نفس كلام النعمة. وغيرهما كثير من المفسرين والعلماء انحصووا في معنى كلام مفيد وكلام نعمة.

ولكن يقول الملامة Meyer (") إن كلام النمة ليس هو الذي تعنبه كلمة «الإفخارستيا» بأي حال من الأحوال، لأن كلام النممة هو والانتجام، ولكن eòxapioti هي إعطاء الشكر أو رفع صلوات الشكر، وهذا هو الذي يتناسب مع المسيحين، بل يجب عليهم ألاً يتكلموا بالمزل ولا أن يسمعوه؛ بل يعطون لله صلوات الشكر على ما أعطاهم من يتني. ويربطها العالم ماير بما جاء في الرسالة إلى كولوسي إذ يقول ق. بولس:

في الرسالة إلى كولومي إذ يقول ق. بولس: + «وأمّا الآن فـاطـرحـوا عـنـكـم ... الكـلام الـفبيح من أفواهكم ... فالبــوا كمختاري الله

القديسين المجوبين أحشاء رأفات ... وكونوا شاكريق. » (كوم: ١٥٩٨ـو١٥) حيث «كونوا شاكرين» تمني أعطوا الشكر بصورة دائمة، أو كونوا دائماً في حالة إعطاء الشكر لله كذلك:

+ «متأصلين ومبنيين فيه وموظدين في الإيمان كما عُلْمتم متفاضلين فيه بالشكر.»

(کو۲:۷) + «شاکرین کل حین علی کل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب.» (أف:۲۰)

هنا عبادة كاملة بالشكر كل حين وعلى كل شيء، سواء كان جيداً أوغير جيد، ويقدّم

الشكر باسم المسبح ليُقبل لدى اللهُ الرَّب، لأنَّ شكِّرنا سُرِفع إلى الله الآب في ذبيحته الحيَّةُ الدائمة.

ويشول عن هذه الآية (أف: ع:) العاليم لايتغوت: [ إن الشكر هنا يأتي في النهاية كما جاء في نهاية (كو٣:٧) لأن الشكر هونهاية سلوك المؤمنين سواء بالكلام أو بالعمل [أ\*). كذلك يقول الحاليم لايتغوت في الرسالة إلى فيليم (٤:٦): [ لأن الشكر على كل البركات التي نشاها سابقاً هو شرط ضووري للغاية كأساس لكي يقبل الله مئا مزيداً من التوشُل ]. وإليك أيضاً بقية مواضع الشكر الشيخ ذكرها ق. بولس وأهميتها في كل موضع تقدّم فيه ليدرك القارىء أن دوام تقديم الشكر له هو واجب للرد على نيم الله التي لا تُعد ولا تُعمين:

+ «لأنهم لمًّا عرفوا الله لم يمجَّدوه أو يشكروه ...» (رو١: ٢١). معرفة الله يعبُّر عنها .لاه>

<sup>3.</sup> H.A.W. Meyer, op. cit., p. 492.

<sup>4.</sup> Lightfoot on Colossians, p. 177.

- + «الذي ياكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله» (رو٢:١٤). هنا الأكل إذا قبل عليه الشكر صار الأكل لحساب الله!!
  - (والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله» (روع١:١). هنا عدم الأكل أي الصوم يلزم أن يرافقه الشكر.
- يلزم أن يرافقه الشكر. + «وأنسم أيضاً مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يُؤذى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين ...»
- (٣كو١١١). هـنــا ق. بـولس يطلب أن يُؤدّى شكر لأجله لأن هذا يجمله أكثر كفاءة في الحنيمة.
- «لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النصة، وهي قد كثرت بالأكثرين، نزيد الشكر لمجد الله» (٢ كو١٠: ١٥). هنا ق. بولس يربط زيادة النصة بزيادة الشكر، والكل لمجد الله!
- «مستخنين في كل شيء لكل سخاء يُنشىء بنا شكراً لله» (٢ كو١١١). هنا ق. بولس يقول إن عطيتهم المالية تحولت فيه إلى تقديم الشكر لله الذي سيعود عليهم وعليه بمزيد من
- النعمة والعمل. + «لأن افتحال (ممارسة) هذه المتدمة لا يسد أعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله» (٢ كو١٦٠). ويكمّل الآية السابقة بأن أموالكم وعطاياكم ليس فقط تسد
- أعواز القديسين بل تجملهم يشكرون الله من أجلكم وهذا ينفعكم كثيراً. + «اشكروا في كل ثبيء لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم» (١تس ه١٨٠).
- ب المصحرون ي حل سيء و ال عدد نسبته الله في المسيح يسوع من جهتدم» ( انس ه ١٨٠).
   جمعنى أن شكركم على كل شيء وفي كل شيء هو مشيئة الله وهو يرتد عليكم بالنعمة بلا
   شك.
- «فأطلب أول كل شيء أن تُقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس»
   (١٠تي٢٠). عجب هنا أن يطلب ق. بولس أن تُقام تشكرات لله من أجل جميع الناس
   حتى توفى الكنيسة واجبات جميع الناس، واللازم أن يقدموها لله إذ هم لم يوفوها كما يجب!
- هذا عدا افتتاح جميع الرسائل عند ق. بولس بالشكر الحار لله أول كل شيء وفي بداية كل شيء، لأنه بالشكر الذي يقدمه لله عن كل كنيسة يفتح الله قلبه وذهنه ليكتب ما هو نافع لهم.

هذا هو ق. بولس وهذا هو تقديم الشكر لله عند ق. بولس.

ليت الكنيسة كلها تقيم صلوات وتسبيحات خاصة بالليل والنهار لتقديم الشكر كذبيحة لله لا على هيئة ليتورجية فقط، بل على هيئة كنيسة تقدم واجب الحب والـعـبـادة ردًّا على يَعَم الله علينا لكي تزيد ولكي يسمع الله دعاء الداعين ويرفع عنًا ضيق الأيام.

: • ﴿ وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ هَذَا أَنَّ كُلُّ زَانٍ أُو نَجَسٍ أُوطَهَاجِ الذي هو عَابِدٌ للأَوْنَانِ لِيسَ لة ميراتُ في ملكوتِ المسيج والله».

«فإنكم تعلمون هذا»: τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες

والشرجة الصحيحة عن ماير «لأتكم» وليس «فإنكم» لأن الكاتب يهدف إلى النتيجة التي يستقيها من معرفتهم. وباليونانية تعني «إنكم تعلمون قاماً وجيداً من تلقاء ذاتكم» ("). ويقول الساليم ماير إان ق. يولس هنا يخاطب ضمائرهم ويقول إن كلمة «تعلمون» تأتي في صينة اسم النافاط «لأنكم أنتم عالمون» أو «لأنه معلوم عندكم». ويترجها إنجل مارشال اليوناني إنجليزي أطبحة نستك، إذ الشرجة تحت الحقلية Interlinea كذا: «وكينوا متأكدين بهذا أن كل رائية ... إلانه».

وهذا السَّأَكِيد ـــ على أنهم يعرفون كل هذا جيداً وهو معلوم لديهم تماماً ـــ يلشّح كنا أنه يقصد بعض الأشخاص الذين في وسط الجماعة ولهم هذه النقائص العبيّة، ويقطع على مسامعهم بالحرمان الأبدي الذي ينتظرهم أنه ليس لهم ميراث في ملكوت الله والمسيح .

وفي هذه الآية يحود على الطمُّاع بسعض الإيضاح، نما يفيد أنّ مقصده هنا بالنسبة للرجل الطمَّاع أنه إنما يكنز المال فضة وذهبًا بشهوة الطمع، لتصبح بالنسبة له أوثانًا ويصبح هو عابد وَثَن.

وقد ورد في مواضع عديدة (١ كو٢:١) و (غل ه: ١٦-٣) هذا القطع العشيم، من جهة أن الأشخاص الذين بعد أن خلموا العتيق ولبسوا الجديد، أي صاروا مؤمنين وأعضاء في الكنيـة أي جسد المسيح، ويمودون إلى خطايا الزنا والنجاسة وما يتفرع منها، فإنهم عرومون حتماً من ملكوت الله .

ولكن ق. بمولس نفسه يرد على أي فكر يظن أن بمجرد الوقوع في هذه الحنطايا يحرم من الحنلاص وملكوت الله ، إذ يقول:

+ «فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض (طالما أنتم أحياء الآن) الزنا النجاسة الهوى الشهوة

<sup>5.</sup> Abbott, op. cit., p. 151.

شرح رسالة أفسس ١٤-٥٠ ٣٥٣

الردية الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غفس الله على أبناه المصية، الذي يبتهم أنتم أيضاً سلكتم قبلاً حين كنتم تعيشون فيها، وأمّا الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل ... إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله وليستم الجديد الذي يتجدّد اللمعرفة حسب صورة خالقه ...» (كو٣: ٥-١٠)

### «ملكوت المسيح والله»:

يقول وستكوت(")، إنه ملكوت واحد، ولكن ذكر هنا «الله والمسج» لا لكي يقول إن المسيح هو الله بل ليقطع خط الرجمة على الذين يغولون إن المسيح بجرد إنسان. فهما ذكر الله والمسيح بجنسمتين يوضح أنه ملكوت الله، والمسيح هو الذي ألهلنا له، والله والمسيح هما واحد والملكون ملكونهما وقد جاء بأن التعريف للاثنين مماً.

وفي نفس الموضوع يشول العاليم بروس("): إن للقديس بولس في رسائله ميلاً أن يجعل «ملكوت الله» وقفاً على المستقبل وفي الدهر الآني والأبدي، وفي نفس الوقت يعتبر «ملكوت المسيح» هو «ملكوت ابن عبته» (كود: ١٣)، هو الحياة الحاضرة في الإيمان بالمسيح و «النعمة التي نحن فيها مقيمون» (روه: ٢)، المغين لها أن تكون أكثر استعلاقاً في المستقبل بوضعها

- أوبعد ذلك النهاية منى سلّم المُلكَ ثه الآب، منى أبقال كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه ... فحيتذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون ألله الكل في الكل.» (١ كوه١: ٢٢-٢٣)

وفي اعتقادنا نحن أن ملكوت السبع في الحاضر هو الكنيسة في استعلان مجدها الأول على الأرض: «وأنا أنه أعطيتهم البعد الذي أعطيتني» (يو١٧: ٢٣)، باستطلان بشارة الملاتكة: «وعلى الأرض السلام وبالناس المسرّة» (لو١: ١٤)، هذه هي الكنيسة، ملكوت المسيح حيث على الأرض . لتحارض شهادتها ولكن بانتظار الاستعلان الأخير والأعظم، حينما ستكرن في أقصى جيدها باستعملان السبح عربسها في مل عبده وقوته لتُرُّثُ إلى الآب لتدخل في الثلاث الأبدى، حيث يعبد أله الكل في الكل.

<sup>6.</sup> Westcott, op. cit., p. 77.

<sup>7.</sup> Bruce, op. cit., p. 372.

 «لا يَمُرَّكم أحدٌ بكلام باطل، لأنه بسب هذه الأمورياني غضبُ الله على أبناء المعسية».

> «لا يَقْرَكم أحد بكلام باطل»: ἀπατάτω κενοῖς λόγοις «يَقْرَكم»: تأتي باليونانية بمنى يفش أكثر مما يغرُّ.

....

«كلام باطل»:

أي شرح وتوجبه مزيَّف مخادع، كونه يستخف بخطايًا الزنا والنجاسة، وهؤلاء أشخاص موجودون في كل جيل وكل شعب بل وفي كل كنيسة.

ثم يدور بولس الرسول على هؤلاء المستيدين المستهزين بقدامة السيرة ونقاوة السريرة التي يتحتم أن يتحلى بها أبناء الله وهم أبناء اللكوت الزمون أن يقفوا أمام الله الآب قديسين و بلا لوم في المحبة لمدح بجد نعمته التي أنم بها علينا في الحبوب. فيحكم على هؤلاء الأشخاص أنهم مُستَهادُ فرن لغضب الله إذ عادوا لسيرتهم الأولى في العصية كأبناء عصيان الله وغضبه، الذين كسروا قانون الله والفسير.

# ٥:٧ «فلا تَكُونُوا شُركاءَ لهم».

واضح هنا أن هؤلاء القوم المتبحون هم في نفس الكيسة، ولكنهم كؤنوا لأنفسهم وجوداً منفصلاً خياة غير مرتبطة بالإنجيل وتعليم الكنيسة، أي جاعة أحرار جعلوا الحرية ستاراً للجسد، أمّا شركتهم فهي في الحياة المتحلّة بكل صورها وبالأكثر في أعمال الحطية التي ستجلب عليهم في النهابة غضب الله وحرماتهم من ملكوت الله.

القديس بولس يمدُّر، والكنيسة أيضاً تحدُّر من الجماعات المتحلة والسير في طريقهم والجلوس معهم والاستماع إلى أحاديثهم ومرحهم ولهوهم، وهزلهم، لأن منظرهم وسلوكهم قادران أن يجذبا كشيرين، لأن مظهرهم الفرح والقرح وأقوالهم كفيلان بأن يشلًلا الإنسان الساذج الذي لا يعرف نهاية هذا الطريق المتحد إلى الهاوية، وشركتهم شركة في الظلمة.

٥:٨ «لأنكُمْ كنتُم قَبْلاً ظُلمَةً وأمّا الآنَ فئورٌ في الرّب، اسلكوا كأولادِ نورٍ».

ق. بولس لا يقول «في الظلام»، ولكن لأن الظلام كان فيهم، فقد أصبحوا مصدراً للإظلام

بحياتهم في الخفلية التي طغت عليهم واستعبدتهم. لم يكن الوسط هو النظلم بل هم الذين كان الظلام قد غشى قلوبهم وعقولهم. والتعريف بالحياة الوثنية السابقة أنها ظُلمة تعريف عنصر، ولكن الذي يشرأ رسالة ق. بولس إلى أهل رومية يدرك من أصحاحاتها الأول عمق هذا الظلام الذي استية بالإنسان وبعقه وروحه حتى صيرة على صنيرى الجهالة المثلقة.

# «وأمَّا الآن فنورٌ في الرب»:

وبولس الرسول مغرم بعمل المفارقة العظمى ووصف النقلة المذهلة من الظلمة إلى النور:

- «الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتع عيونهم كي يرجعوا من طلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيان بي غفران الحطايا ونصيباً مع المقدسين.» (أو٢٦: ١٧ و١٨)
- «قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النوو، لنسلك بلياقة
   كما في النهار ...» (رو1: ۲:۱۳)
- «لأن الله الذي قال أن يُشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة بجد الله في وجه يسوع المسجم.» (٢ كو١:٦)
- «شاكرين الآب الذي ألهلمنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن عبته.» (كوا: ١٢ و١٣)

### وهكذا أيضاً القديس بطرس الرسول:

«وأشًا أنتم (الأمم) فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقلسة (الأمم) شعب اقتناء
 (الأمم)، لكي تخبروا بفضل الذي دعاكم من الظلمة إلى فوره العجيب.» (١بط٢:١)

النور هنا فيهم هو نور الحياة في السيح أو نور السيح فيهم، في الفكر والقلب والفسير، في الانكر والقلب والفسير، في الإيان في الرجة الأخوية عدية الفتر، في الرجة الأخوية عدية الفتر، في السيح وفي الهلاة وفي الشكر؛ كخليقة جديدة مساوية أهطيت الفكر الراحد والقلب الواحد، وأن كان كميتي تدوَّق كمربون إلى أن يقلهم السيح، فتظهر معه في الجد وزاء كما هو لأنتا منهم حلال حينا ميثم جمد تواضعنا ليكرن على صورة جمد جدء، حينا مناهما في المناه في المحبة لسنام وظهة التسبح خدورس صداوي عناز وفاتق، لأن تسبحنا سيكرن بأسرار الله وأمادة جده والميتان المؤلفة عنى كأولاد عبورس وأعزاء على قلب الآب يستخان لنا كل بحد لله والابن لناخذ شركتنا المواضفة في كأولاد عبورس وأعزاء على قلب الآب إ

ثم أعظم وصف هم الآن وهم في المسيح في النور الأبدي الذي لا يُطفأه أنهم صاروا «أبناه السيح». نحم لقد وُلمُوا حقاً من النور ميلاداً جديداً تمير منظور جعلهم على مستوى طبيعة النور السسماوي، ليكونوا في حضرة النور الأولي: «ساكناً في نور لا يُدني منه» (١٦:٦٣). وها هم أعطوا أن يقتر بوا بل يعيشوا في نور الله ونور قديسيه لأنه لا يوجد فيهم ظلمة البنة. لذلك يشجمهم بولس الرسول: «اسلكوا كأولاد نور»: والرب بنوره سبق وأضاء لهم طريق الخلود، وهناك يضيئون كالتبليد (السماء).

«والضاهمون يضيئون كضياء الجَلَد والذين ردُّوا كثيرين إلى البرُّ كالكواكب إلى أبد
 الدهور.» (۱۲۱-۳)

### ه:١ «لأن ثَمَرَ الرُّوحِ هو في كلِّ صَلاحٍ ويرِّ وحَقِّ ».

الشرجة أخطأت ووضعت «الروح» عوض «الشور»، الذي وجدناه في جميع المراجع وقد تصححت في الشرجة الجديدة. لذلك لزم التصحيح: «الأن ثمر النور هو في كل صلاح و بر وحق» (^). وهذا مطابق لتسلس الكلام. فالحديث عن النور وأبناه النور وأعمال النور و بالتالي شعر النبور، كذلك يأتي «الروح» بلا سابق إعداد ولا امتداد لأي معنى، لأن الحديث عن النور وليس عن الروح.

# والسؤال: كيف يكون للنور بذور؟ ومَنْ غرسها؟ ومَنْ سقاها؟

نعم للتوريذور، ويذرة التورهي الإنسان الجديد الذي ظيح في العالم ليكون نور العالم: «أتيم نيور العالم» (سته: ١٤). وأيامة لكنّ قال: «أنا هو نور العالم» (يد٢٠ ١٣)، «ما دام لكم التور آمنوا بالليون والحسلسة التور» (يو٣١ ١٣٦). لقد ولدهم التورالأعظم وطرحهم على أرض «السوك» والحسلسة، فاجتذاوا بذار العدو وأحزوة إربه وحصاده، والناس يقطلي في مل الشوة، حينما انكسرت «شوكة» المنطقة واقتلمت شجرة اللعنة وغرس الرب الإله على الأرض شجرة الحياة (المسبح)، من جديد وأعطي لكل بني التور أن ياكلوا منها ليجيوا إلى الأبد ويكونوا مثل الله ويكونوا مثل الله ويؤوا أبداً

 <sup>(</sup>٨) وهذا مطابق لا جاء في النسخة السينائية والإسكندرائية والفائيكائية والترجة القبطية البحيرية والأرمنية ونسخة أوريجانوس
 وجيروع وهم أقدم نسخ موجودة في الدالم.

وعوض أنواع وصنوف الخفاليا نَبْتُ الصلاح بإعمال لا يحصرها العدُّ. وعوض اللعنة الرة الزهر المبره بر الله على أرض الإنسان، وصنع منه الإنسان ثوباً عوض اللزي الذي عاناة وأعجله حتى توارى عن وجه الله، نوب برُّ يؤهله لرؤية الله ودخول السعاء. وعوض الباطل وكل الأباطيل التي سؤدت وجه الأرض ووجه الإنسان معاً، أشرق الحق من يبت لحم واستوى فوق جع السعوات لليسلة كل قلب وكل ذهن، ليعرف الإنسان طريق الحق والحياة والخلود ويعرف النور معرفة النور

للمنور: «بمنورك نرى نوراً» (مز٩:٣٦)، «الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. الحق من

الأرض يَثِبُتُ والبَّرِ من السعاء يقلقة ,» (مزهم: ١٩٥١) وهكذا أصبح للإنسان أن يعمل في أرض الله بلا شوك ولا حسك، وبلا دموع ولا وجع، واختفى الآنين وهرب التنهُ (را) ، وصار على الإنسان أن يُشد ثير البر ويتصد حصيد الحق ويخدم المسلم والمنافق الله أن أرض الشقاء أين الله والموت والفتاء ؟ هوذا الله حل في أراشنا فلت المسلم المنافق بروحه فاصلاً علما نوراً وبهاءً، فصار المسج نور العالم. أين اللعنة وأن المشتكي وزاع الزوان؟ هو أمضابل الذي أهان الإنسان الأول، هناك الذي مجد الثاني بالمجد الأسنى. وعوض مصباحنا الذي انفقاً يوما بيد آدم، أشرق علينا شمس البر ليضيء قلوبنا وطريق الحلود والنور وسياة الأبد!

١٠:٥ «مُختَبِرِبنَ ما هو مَرْضِيٌّ عِندَ الرَّبِّ».

أَشَّا كَلَّمَة والانتخاب δοκμαζοντες بالبونانية ففيد معنى التعقيق بالموقة والانتخاب فالكلمة تنحصر في المعرفة أكثر من العمل. وهي من أصل δοκέω ومعناها \_ بحسب القاموس \_ يُفكِّر أو يظن أو يرى في المحيط العقلي. أمَّا δοκιμάζω ففيد يُيْر، يُتحن، يستحسن. وجاءت في الآيات الآثية على سبيل المثال:

+ «تعرفونَ أن تُميّزوا وجه الأرض والسماء ...» (لو١٢:١٢ه)

<sup>(</sup>١) يَمَن لا زَنَا نِن مَقَانِ بَخِيسًا الأَرْضِية (الْجَدَّى) رَبِدَ أَنْ تَعْلَمُها وَرِيد أَنْ لَسِمْ فَقِهَ الذَي مِن الساء (٣ كو١٤٠)، ومن إلا زنت للله أن حيينا له خاب، فحم مع فيرا أحد قرال أم سيأتي والآن ولكم آب آب آب آب و الزم على مهم. أما الدمع والوجع ما العالم ومن في العالم ومن في العالم على المنافقة (هذاك له يسوع البنتي وه الذي يتفون مؤاهم » ( (حدم: ٢٤٨) واليام عن العالم ومن أن أن ألب من العالم ( ويروية ()).

<sup>[</sup> قال الملاك اللامع عند القبر للنسوة حاملات الطبب: لماذا الطبب والنحيب تمزجتها معاً يا تلميذات الرب؟!

إن زمن البكاء قد انقضى، فلا تبكين بل بشُرن بالقيامة ! ] (الإبصلمودية المقدسة).

«وقال آخر إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماض الأمتحنها.» (لو١٩:١٤)

«لم يستحسنوا أن يُبقوا الله في معرفتهم ...» (رو١:٨٨)

«وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو.» (١ كو١٣:٣) «اختبروني وأبصروا أعمالي أربعين سنة.» (عب١٠٤)

εὐάρεστον : (( ﻣֿﺮْﺿﻲُّ

«عرضي»؛ «مالانموس»

جاءت في العمهد الجديد في (رو٢:١١): «ذبيحة حيَّة مقدَّمة قرْضية عند الله»، وفي (رو١٤:١٨، ٢ كوه:١، كو٣:٢٠، ني٢:١، عب٢:٢١).

أمّا «ما هو مَرْضَيُّ عند الرب» فعرفناه وجدناه: كل تواضع ودداعة وطول أناة وحب وبذل وتساح ومغفرة للجميع ، ولكن بقيت الخيرة والمعارسة الشخصية للمعرفة اللّؤكّدة. وكأن ق. يولس يحد أن عرفقا بلجميع ، ولكن بقيت الخيرة والمعارسة بالمينة بكل ما عند الآب \_ عاد يُطالبنا أن نختير بانفسنا ما هو ترْضي عند الرب ليكون لنا ما نصليه أيضاً للآخرين . كما قال الرب: «إن علمت هذا قطوباكم إن عملتموه (يو١٣١٧). وقرق شامع بين المرفة بالتلقين من الأقواه أو الكتب، ومعرفة الاختيار والتعييز ، فالأولى تكون عصورة في الذهن الجسدي القباحي الذي يخزن المحرفة بالاختيار والتعييز ، فالأولى ما وراء المحرفة بركدها ، أمّا معرفة الاختيار والتعييز فعاة تشنل الملكات العليا وينطلق الذهن إلى ما وراء المحدون مول عسترى الروح يفخص كل شيء حتى أعداق الله ... ونعن لم نأخذ روح العالم (العقل الجسدي) بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لمنا من الله » (١ كو٢ : ١٩٥٠) ، «حينتذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب.»

فكونسا تختبر أمور الحياة، فهذا يكون بالفعل والفهم، بالتلفين والبحث؛ أنمّا أن نختير ما هو مُترفّضيًّ عند الله. أي ما هو حسب مسرةً مشيته ورضاه، فهنا الذهن اللتنوج بعمل الروح لإدراك ما يشاء الله. فالله إذ أراد أن نعرفه ونعرف ابنه الحبيب، أعطانا أدوات المعرفة الثانيا التي ليست من هذا العالم ولا من علومه.

لذلك، لكي نختير ما هو مَرْضَيُّ عند الله ، يلزمنا أن تراجع أدوات الاختيار \_ التي نختير بها الأحير الإلهمية — التي وهبها الله تا بروح، وهذا يحتاج إلى تحكم في معرفة الكتب الإلهمية وتعشَّق في المصلاة والسنائمل والتنشُّك بمجنة الله والتتلمذ للروح القدس ليتدرُّب الزمي السيحي على معرفة أمير الله . هذه كانت صناعة آبالنا القديسين وقد أنقنوها واستؤمنا على معرفة أمير الله وتركوا لنا ذخائرهم تشهد على ما بلغوه وعلى رحمة الله على عبيده المخلصين.

«ولا تَشْتَرِكُوا في أعتال الظَّلْمَةِ غيرِ الشَّيْرَةِ بَلْ بالحَرِيّ وتِخُوها. لأن الأمرة الحيث الحادثة عنه سيّة عليه المنافقة عنه الحادثة عنه الحادثة عنه الحدث المنافقة المنافقة عنه الحدث المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة المنافقة

هنا اضطرار لجمع الآيات (١١ و١٢ و١٣ و١٤) معاً.

أبناء النور ما لهم وما لأعمال الظلمة؟

«... عالي ظشّهها شكّرى، فقال لها عالي: حتى منى تسكرين؟ الزمي خرك عنك، فأجابت حُـــة وقالت لا يا سيدي ... لا تحسب أمثلكُ ابنة بليعال( ``)، لأني من كنرة كربتي وغيظي قد تكلّمت إلى الآن. » ( اصد 1 : ١٣-١٣)

هذه حنة القديسة أم صمونيل النبي تفتخر بإباء وشمم: لا يا سيدي أمَنُك ليست من أولاد الشيطان، عندما ظلها عالي الكاهن أنها شكري!!

### «أعمال الظلمة غير المثمرة»:

لقد سرد علينا ق. بولس كل أصال الظلمة وهي ملية بالعار وليس بالثمار، وأصطانا تحفيراً ولف معين المخار، وأصطانا تحفيراً والمنجد والمؤتم المنافعة المنافعة والمؤتم المنافعة المنافعة والمؤتم المنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة المنا

<sup>(</sup>١٠) «بليمال» اسم الشيطان في القديم.

### «بل بالحري وتبخوها»:

قد جاهد الفسرون جهاداً مربراً للحصول على المعنى الصحيح لمذه الآيات (١٣و١٢و١٦) لأن وضحها على هذا المفهوم خطر « «بل بالحري وتبخوها»، لأنه مَنْ سينجو من توبيخ المستهترين وشُشَّاق الاثم والحُطية والسُّمدين على الحُسم والحُدوات والنُفسيس في الزنا؟ فيقول العالم أَمِوت(١١) بعد دراسة أقوال وشروحات ما لا يقل عن عشرة علماء آخرين، إن المفى الصحيح يكون كالآتي: لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير الشعرة بل بالحريع عُرْضوها للنين (راجع يوس، ١٣٠ حيد) حيث الفحيل هلايماها لا يعضى التوبيخ بل التعريض للنون) لأن الإعمال التي يعملونها سرًا ذيارًها أيضاً هوعار، ولكن كل هذه إذا تعرّست لليور فإنها تنفضح وتظهر على حقيقها.

ويبدو لنا أن المعنى كاد أن يكون الآن واضحاً وهو: أن لا نشترك في أعمال الظلمة، ولا نحاول أن تفضحها لأن بجرد وُكُرها عار عليهم وعلينا، بل باطري نعالجها على مستوى النور الذي أعطانا الله، في هدوء. وهكذا إذا تسلّط عليها نور المسيح تنكشف نطورتها لأصحابها، وبهذا نجذبهم إلى النور. وهكذا وفي هدوء المحبة والنصح تتحوّل أعمال الظلمة إلى نور.

ويكون لسان حالنا بالنسبة لمم : «استيقظ أيها النائم وقُم من الأموات فيضيء لك المسيح». وهي الآية التي يُظن أن خورس التسبيح في الكنيسة كان يقولها للمعمَّد بعد أن يقوم من الدفن في ماه المعمودية .

#### [ ۲۰-۱۰:۰ ] مسيرة الحكماء وسط الجهلاء "امتلئوا بالروح"

# ١٥:٥ «فانظُرُوا كيف تَسلُكونَ بالتَّدقيقِ لا كجهلاءَ بل كحكماءً».

توجيه أبوي حكيم، وكمرَّب فاضل لأولاده، يعطي نصيحة الحياة، لبناء العمر، وإلهام المجد. فـمَـنُ ذا الذي لا يشارك في أعمال الظلمة ويعالج أمورها إلاّ أبناء النور العائشون في النور؟ ثم مَنْ هو النمور ومصدر النمور وإشعاع الحياة إلاّ المسيح المُمَكِّئُ عنه في القديم بالحكمة التي بَنتُ بينها وأقامت أعدتها. لقد انتقل ق. يولس من الرفز المُخفى إلى الحقيقة الساطعة.

<sup>11.</sup> Abbott, op. cit., p. 154f.

يا أبناء النور، أنتم حكماء العالم لأنكم صرتم فيه كنور في ظلمة، والمطلوب منكم لا أن تـتـحاشوا الظلمة أي جهل الجهلاء فقط، بل أن تسيروا في النور، أي تسلكوا بالحكمة لأنكم صرتم بالمسيح والإنجيل ومعوفة الله وابنه يسوع المسيح حكماء العالم، وأدركتم مقاصد الله منذ الأزل وقصده المبارك الحكيم من جهة مستقبلنا الذي خلقه قبل أن يخلق العالم. قبل أن توجد الشمس خـلق لنا أعمالاً نيرة صالحة ومجيدة لنسلك فيها، وقبل أن يعتمَّ العالم ويظلمُ بجهل الجهلاء أنار لنا طريق الحياة والخلود.

والآن إن كان هناك ثمة نصيحة تجمع كل مفردات السلوك وتحصر الرجُل في طريق الحق، واليد لتمتد إلى كل ما هو حق ومقدَّس وطاهر، والفكر إلى الإنجيل، والإنجيل وحده، فتكون هذه النصيحة: اسلكوا بالتدقيق وامسكوا بالحكمة والتعتُّل، لأن سيرتكم منذ اليوم مكتوبة في السموات لحساب الميراث المُعدِّ. واحذروا نصيحة الجاهل، لا تجرُّ بوا الحماقة أو تذوقوا سُم الفساد أو تمتد أرجلكم في طريق الظلمة.

#### «جهلاء وحكماء»:

شرح رسالة أفسس

الجهل: هو مجموع الأوصاف والأعمال الشريرة والفاسدة التي ذكرها ق. بولس. والحكمة: هي المسيح والإنجيل ووصاياه من تقوى وفضيلة وأعمال صالحة مرضية وكاملة. وقد كررها ق. بولس في رسالته إلى كولوسي بتطويل وتوضيح هكذا: «اسلكوا بحكمة من جهة الذين هـم مـن خارج مفتدين الوقت. ليكن كلامكم كل حين بنعمة مُصْلَحاً بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاو بوا كل واحد.» (كوؤ: ٥و٦)

> «مُفتَدِينَ الوقتَ لأن الأيامَ شريرَةً». 17:0

[ الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي أعطى له أن يحوّل الزمن إلى خلود](١٢).

لقد احتـار جميع العلماء والمفسرين حتى والآباء في تفسير هذه الآية تفسيراً مطابقاً لألفاظها. ولكن لو نظرنا إليها من منظار مسيحي خالص نجدها محلولة وببساطة متناهية.

الـسـۋال الآن، مـا هــو الفداء في معناه المسيحي النهائي؟ هو تحويل الفاسد إلى عدم فساد، أو إنـقـاذ الـشـريــر وتحـويـلــه إلى صالح، أو تحويل بني الظلمة أو أعمال الظلمة إلى أبناء وأعمال نور،

<sup>(</sup>١٢) راجع شرح الرسالة إلى أهل رومية ١٢:١٣-١٤ ص٦٠٨ وما يليها.

ولكن لابد من التفسية وفع الثين غالياً وغالياً جداً. هنا تكون الآية قد شرحت نفسها: فإنه يقول إن الأيام شريرة والآن نريد أن نحوُها إلى أيام صاحمة ومباركة ومقدمة. كيف ؟ لابد من دفع الثين غالياً نعم، وما هو الشين ونحن مستعدون للنفرا ؟ هو سهر الليالي والوقوف في الصلاة الليام م النهار، وإفراز أوقات طور التراة الإنهيل، والإسراع إلى الكينسة في كل مناسبة للتملم والمجادة، تقول في إن صنعت ذلك لا يتقيل في وقت للميشة والأعمال الأخرى. أقول لك هذا هو الشداء. تمم لكي نفذي الوقت الشرير لابد أن ندفع الثين، الثين هو ضغط الوقت والأيام لكي يكون الضائم منها في أقل حيّرٍ ممكن.

سمع أب فاضل أحد الآباء يقول إني أقفي خمى عشرة ساعة في القراءة والكتابة، فردً عليه أنث استطعت أن تغذي الوقت! فنال نعم والعنن؟ إرهاق، نسب، عدم فسعة، احتمال الجلسة لمدد طويلة، سهر طويل جداً، عينان مرهنتان من التدقيق في النظر في الكتب والمخطوطات ذات الكتابة الدقيقة والباهتة، عدا الأمراض التُقلقة. وقال له، وماذا خرجت من هذا كله؟ قال حوّلت الأيام والليالي إلى ما هو نافع في ولغيزي، ولو حصرت الوقت لوجدت أن الضائع منه لا شيء.

هذا هو «مفتدين الوقت لأن الأيام شروة». فإذا لم قالأها بالصلاة وبالعمل الصالح كثّرت الأيام عن أنيابها وأعطف أياماً ولياني حواه، كلها أفكار ضائعة وتأملات فارغة ومشورات محقاء ولمك ويرزا واشتخال بتنوانه المرقة وأسؤا الشليات، وبالنهاية تمزن على الوقت الشائع والشر الذي اكتسبت. هل فهمت كيف تصير الأيام شروة جذاً؟ ثم هل يمكن أن تغندي الوقت بالجهد والعمل والمهم لي الإنجيل وفي الكتب الروحية، في الخندة المباركة، في الصلاة الطويلة والمطويلة جداً التي يمكن وحدها أن تبتلع شر الأيام لتحولها إلى سيرة مسائية ومعرفة روحية وحكمة ودواية وخلاص يتكمّل كل يوم وعند.

# ٥:١٠ «من أجل ذلكَ لا تَكُونُوا أغبياءَ بَلْ فاهِمِينَ ما هي مَشيئةُ الرَّبِّ».

# «من أجل ذلك»:

يفصد بها ق. يولس، أنه بسبب أن الأيام شريرة ونهرب من تحت أرجلكم ومن فوق رؤوسكم أياماً وأسابيخ وشهوراً وسنين فارغة كالسيع البقرات العِجّاف التي أكلت البينان، أي كل ما ادخره الإنسان سابقاً من عبادة وصلاة، هكذا يستطيع الفراغ والكسل والإهمال وعدم مل، الوقت بناسم المسجع وانجيله، يكن أن بينام كل جهاد شبابك وصلاتك وصومك ودموعك، ويوقفك وسط

الأيام حائراً ضائعاً لا تعلم أين تسير.

يا أخيى إجمعل الجمهاد الروحي والصلاة والعبادة والإنجيل أهم من أكلك وشُربك، أهم من جريك هنا وهناك وأهم من وهم الواجبات الجسنية لفائيةة والكذّابة (١٣). كل هذه لن يبقى منها شيء بنفضك، المسيح يقبول الطلب ملكوت أله ويره وكل شيء يزاد لك، واترك المؤتى يدفنون موتاهم وتعال أنت اتبح السيح وير خلفه، تربع الحياة ونربح الوقت وتربح كثيرين معمل. وبعد هذا كمله لا تكن غيباً وتقول أنا صاحب واجبات وأحيب أن أرضى الناس. جيد، ولكن يوجد ما هو أهم من كل ذلك، حياتك وضلاصل. الهم وليت أله يعطيك فهما لتعرف ما هي مشيئة الرب. (يول يقول للك بغ كل ما عندك وتعال اتبعني ...

- + «مَنْ لِي فِي السماء ومعك لا أريد شيئاً في الأرض.» (مز٧٣: ٢٥)
  - الله أولاً ثم الآخرين وآخر الكل أنا!!
- ه: ١٨ «ولا تسكَّرُوا بالخَمْرِ الذي فيهِ الخَلاعَةُ، بَلْ آمتِلِثُوا بالرُّوحِ».

ق. بولس يتبع تداعي الفكر، والإلهام يقوده خطوة خطوة. لأن اقتداء الأيام، لكونها شريرة، رأينا أنه يستدعي الجهاد الجاد والتعب والبهر وإشقاء الجسد. هنا يأتي الدو بفكرة يشيع بها كل ما جاهدناه، اشرب كأس خمر لتربح أعمايك وتشعر بالراحة، والحقر تعليك نشاطاً المستخدمة أكثر في أممالك الروحية. فكرة هي في نظهرها مناسبة ولكنها تجمل نواة تخريب الحياة، كأس ثم كأس نم زجاجة، وشرب الراحة صار شرب الشكر، والشكر الحوال وأحوال، إذ يستجيل الشكر أن يكون بدون مجون، لأن العقل ينيب وتحضر الحواس والشهوات وتستظهم أفكار الشر ويتحدر الإنسان إلى هوة المخطية. لا يا ابني:

- «ليس للملوك يا لمؤسل ليس للعلوك أن يشربوا خراً ولا للعظماء النسكر، تلالا يشربوا
   وينسسوا المفروض ويعيشروا حجّة كل يني المذلّة. اعطوا مُسكراً خالك وخراً لمزي النفس.»
   (أم ٣١ : ٤-٣)
- «أسمع أنت يا أبني وكن حكيماً وأرشد قلبك في الطريق، لا تكن بين شريبي الحنمر بين
   الثنافين أجسادهم، لأن السكر والنسرف يفتقران .... (أم٣٢: ١٩-٢١)

\_\_\_\_\_

«بل امتلئوا بالروح»: άλλὰ πληροϋσθε ἐν πνεύματι «بل

نمح، أشريد أن تشعر بالراحة؟ أثريد أن تمثلء سلامًا ويفيض قلبك فرحًا وسروراً؟ أثريد أن تحبَّد قوة؟ أثريد أن ترتفع روحك وتحلّق في سماء الله وتتعزّى بالروح؟ أقول لك، لا تمثلوا بالحسر بل «امثلوا بالروح».

كيف نمتليء بالروح القدس؟

ينبيغي أن نعي جيداً مضعون وسبب أمر الرسول: «امتلاها بالروم» (أف ه: ١٨)، كأمر نحكي قائم على أساس عقدى. فهنا الوصية جاهت يصيغة الأمر بالرغم من أنها عمل يفوق الإرادة ويمعلو فوق كل عماولة أو جهد يشري، هذا يكشف عن سر لاهيزي هو وجود الروح القنس في النفس المستحب سابقاً على المالية . فلأن الروح القدس حاضر وموجود بقعل الصداد وسر المسحة (البيرون)، أصبح من اللازم وعلى مستوى الأمر أن يُعقل الروح الوجود فينا فرصة للملء، أو أن يُهياني فه الحرية للعمل بلا عانق حتى المله! إلا علماً بأن الفعل وامتلازا» كما جاء في البونانية هو في صيغة الأمر المبني للمجودان بمعنى أن الرح هو الذي سيملانا إذا أعطيناه الفرصة في البونانية الم

هكذا ننتقل دائماً من المنطوق النظري في اللاهوت العقائدي إلى التطبيق العملي في اللاهوت النسكي من جهة التعامل مع الروح القدس.

فالملاهوت العقائدي يقرر نظرياً أن الروح القدس هوفينا حتماً بسرئين العماد المقدّس والمسحة (الميرون)، ولكن نظل هذه الحقيقة كاثنة بلا فعل ولا نحسّها، وكأن الروح القدس بلا عمل ولا أثر، إلى أن يندخُل اللاهوت النسكي ويعطي الوصية «امتلوا بالروح»، فتقع في الحال تحت التزام المعمل بهاضرام هذه الموهمة بالجمهاد النسكي وإخلاه العوائق أمام نار الروح القدس للتأخّي!! وجيئة نبدأ نحس بالروح وهو يظي في صدورنا غلياناً(ا").

أنما الوسيلة فهي بالصلاة، لأن في الصلاة تتقابل أرواحنا بروح الله، لأن الصلاة عمل من أعمال الروح القدس، فإذا امتلانا صلاة امتلانا بروح الله. صلاة ليست إلى لحظات ولا كما لقوم عادة، ولكن بتكريس أوقات متسعة للصلاة، ليالي بجملتها، أيام نخصصها للصلاة، صلاة فردية وصلاة مع آخرين لأن الموعد لا يزال قائماً: «لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم» (مت١٤٠١م)، أمّا لماذا حدّد المسيح اثنين أو ثلاثة؟ لأن هذا هو رقم الشهود

<sup>(</sup>١٤) انظر كتاب: «الروح القدس الرب المحيي»، (الجزء الأول)، للمؤلف، ص٢٤-٦٠.

الـرسمى، لأن شهادة اثنين أو ثلاثة حقٌّ هي ويؤخذ بها، فالمسيح يريد شهادة، والروح لا ينسكب ولا يملأ لمجرد الملء أو السرور، ولكن يلزم أن يكون الملء للشهادة والحندمة والكرازة. حضور المسيح يعني حضور الروح القدس، يعني الملء على المدى.

تقول، كيف أقضي الليل كله في الصلاة؟ اسأل المسيح: «وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلِّي وقضى الليل كله في الصلاة لله.» (لو: ١٢)

ليس عجيباً أن يصلِّي المسيح لله ويقضى الليل كله في الصلاة، فهو يعطى نموذج الحياة المسيحية. لم يكن محتاجاً للصلاة، اسمع بقية الآية: «ولمَّا كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم أشني عشر الذين سمًّاهم أيضاً رُسُلاً!» (لو٦:١٣). ثم اسمع أيضاً بقية حصاد ليلة صلاة كاملة: «ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال طوباكم أيها المساكين لأن لكّم ملكوت الله» (لو٦٠: ٢٠)، وأكمل عظة الجبل المشهورة التي تُحسب في العهد الجديد أنها بمثابة الناموس الجديد.

لـقـد أعـطـانـا المـسـيح المثل الكامل للإنسان الكامل ولحياة مسيحية مملوءة من الروح القدس. وواضح أنه ليس ملئاً إلاَّ لعمل وخدمة. ولكنه قال: «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو٦:١٤)، وقـال: «تـعلَّموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم» (مـتـ١١:٢٩). إذاً، هو النظريق الذي به نبلغ إلى الملء: الصلاة والصلاة طول الليل، ولا ملء بدون الصلاة. أعرف شباناً سمعوا هذا وانطلقوا وصلُّوا بجهاد وحرارة لا إلى يوم بل إلى أيام بلياليها الطوال فسمع الله لهم الىصىلاة وأخذوا مـلئاً من الله وانطلقوا يكرزون. الله صادق في كل ما عمل وكل ما وعد: «الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئًا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً» (يو١٦: ٣٢و٢٤). انظريا حبيب المسيع، المسيع يلع عـلمـيـك، أنـت إلى الآن لـم تطلب شيئًا باسم المسيح، تشجّع، اطلب ليكون فرحك كاملاً. وما هو الفرح الكامل؟ هو الملء الكامل من الروح الكامل: «لأن فرح الرب هو قوتكم.» (نح٠: ١٠)

«مُكلَّمينَ بعضُكم بَعضاً بمزاميرَ ونسابيحَ وأغانيُّ روحيَّةٍ مُترِّفيينَ ومُرتَّلينَ في فلوبِكُم

«مكلّمين بعضكم بعضاً»: مكلّمين بعضكم بعضاً»

المعنى الصحيح الذي وصل إليه علماء اللغة هو ليس مجرد كلام أو تسبيح بل بالمزامير الموزونة المستخدمة في العبادة بنخماتها المعروفة جيداً لهم بحسب ممارسة العبادة في الهيكل. وقوله: «بعضكم بعضاً» ينيد هنا الفهوم أنه خوارس، أي تسبيح صف إزاء صف (أنتيفونا) للمبادلة، وهي نفس ما تستخدمه الكنية القبطية الآن في التسبحة وتقسيمها المؤمنين المسجعين صثق (خورس) بحري وصف (خورس) قبلي ويردون بعضهم على البعض. وهو نوع من العبادة المهجعة للغاية. وقد أدخلتها الكنية ليس في أوقات خدمة القداس فقط، بل جملتها تقليداً دائماً لكل الاجتماعات التي كانت تقام خصيصاً للتواجد معاً للتسبيح كموع من نشاط الجماعة وتدبير خاص لادخال روح الفرح في الجماعة وملء أوقاتهم بالتسبيع نقد.

والغرق بين الزامبر والتسابيح هو أن الأولى تأخذ صفة القدسية الخاصة لأن الزامبر كتاب نيوي موضوع بإلهام الروح القدس، أمّا التسابيح فهي مؤلفات كنسية من عصور عنطقة. والأفنية هي مؤلّف خاص للمناسبات الحاصة في الكنيسة للأجاد والتذكارات، لأعمال تمت لها ذكرى عيدة أو أعياد تذكار استشهاد القديسين، وكان الأسافقة في البدء يتارون في تأليف هذه الأغنيات للمناسبات الكنسية، وهي ذات تأثير تربوي وتعليمي فائق القيمة وكان الشعب كله يتقنها ويشترك في النبيع بها،

وعلى المصموم فالمزامير والتسابيح والأغاني كانت كلها من إلهام الروح القدس. وكان التسبيح يها على مستوى العبادة مع الفرح والسرور وتغزية النفس بل وبنائها من الداخل. ويعترف الكانب أن الشرئيل الذي كان يمشترك فيه الشباب مما أي أوقات الاجتماعات الأسبوعية هو الذي هؤ روحي من الأعماق أكثر من أي نشاط آخر سواء وعظ أو تعليم، وهو الذي ألهب روحي وقادني للتكريس.

وبولس الرسول في وضعه التسبيع بالمزامر والترتيل والأغاني الروحية في مقابل السُكر من المتعر يقدَّم تقابلاً عكماً. لأن التسبيع قادر فعلاً أن يؤثر في الروح والقلب كما تؤثر الحمر في الجسد تماماً من جمهة العزاء والسرور والملء الحقيقي بالرضا والراحة التفسية. وجيد أن يُقال أن التسبيح المسيحي هو الحمر الجديدة للعهد الجديد. غير أن المُسكِر يتلف الجسد، أمّا التسبيح فيذُي الروح ويعضم النفس. وبينما المُسكِر بعقد اللسان ويوقف التفكير، تجد الروح يرفع من مستوى الفكر ويطف اللسان ليتكلّم بالحكمة وأعاجيب ألله.

وقد أمدتنا المغطوطات ببيانات عن مؤوخين وثنين مثل بليني الذي يذكر في خطابه للإمبراطور أن الكنتيسة المسيحية تُعطي للتسبيح الأهمية الدائمة في العبادة، فحياة المسيحين معظمها تسبيح وهم يقدمونه للمسيح كإله.

### «مترنَّمين ومرتَّلين في قلو بكم للرب»:

لقد وقف المفسِّرون حياري في معنى هذا القول، فهنا ليس اللسان هو المرتِّل والمرتِّم، بل الـقلب. وقول ق. بولس لا يسمح بأن يتهرَّب الإنسان من صدقه أي أنه يوجد تسبيح بالقلب، لأنه كمما قال عن التسبيح والترتيل الجماعي، عاد وقال عن تسبيح آخر ليس للجماعة، لأنه تسبيح في القلب لا يمكن حدوثه على هيئة شركة جماعية، بل هو تسبيح فردي بالترنيم والترتيل داخل القلب. ولا ينسى الـقارىء أن ذلك الإنسان في حالة ملء بالروح، فهذا فيض من الروح القدس إنَّ بالفم أو بـالـقـلب. ويقول العالم الألماني ماير(°١) إن هذا هو المقابل للتسبيح المسموع بالفم، فهو تسبيح صامت بالقلب في صمت. ولكن أي تسبيح هذا الذي يكون في القلب الصامت؟

ولكن يشهد الكاتب: أنني سمعت بأذنيِّ إنساناً مسيحياً جلس بجواري وبينما أنا مشغول بالكلام الروحي سمعت ترتيلاً خارجاً من داخله وفمه مغلق تماماً، ولكن الترتيل كان يرن في أعماقه بصوت خافت وكان هذا الإنسان المبارك في حالة شرود الذهن إذ لم يكن يتابع سماع الحديث أو الاشتراك فييه. وهكذا من العسير أن يُشكِت الإنسان الروح القدس حينما يتكلُّم أو يـرنـم داخلنا، فإن أغلق أمامه اللسان فهو ينطق من الداخل في القلب، فهذا الملء من الروح يلازمه فيهض باللسان أو القلب. هذا النوع من الترتيل هو الذي ذكره ق. بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس: «فما هو إذاً؟ أُصلِّي بالروح وأصلِّي بالذهن أيضاً أربَّل بالروح وأربَّل بالذهن أيضاً» (١كو١٤: ١٥). فالترتيل بالروح لا يُفهم، لأنه بلغة الروح القدس المنسوبة لموهبة التكلُّم بـالألـسن. فترتيل الذهن مفهوم لأنه بالكلام العادي، أمَّا ترتيل الروح فغير مفهوم ولا ينطقه اللسان والإنسان في حالة صحو دهني.

وقد كـانـت الكنيسة الأول موهوبة بالتكلُّم بالألسن والترتيل بالروح وكل هذا كان فيضاً من الروح القدس المنسكب على الكنيسة للشهادة كمعجزة. ولكن ليس من الحق أن ننفي وجود ترتيل بالـقـلـب أي بالروح في الداخل، لأن غياب الموهبة الآن لا يفيد إلغاء حدوثها أو وجودها. فبولس الـرسـول قــال بـالـتكلُّم بالألـــن وقال بالترتيل في القلب، هذا يُفرِّحنا جداً بسبب غِنَى الكنيـــة في عصورها الأولى. ولكن لا يُبتَّسنا أننا في هذا الزمان تنقصنا مثل هذه المواهب لأنها ليست من جوهر الإيمان الذي نحياه بل هي زينة للروح وعزاء وحسب.

<sup>15.</sup> Meyer, op. cit., p. 506.

٢٠:٥ «شاكِرِين كلّ حينٍ على كلّ شيءٍ في آسيم ربّنا يَسُوع المسيح لله والآبِ».

هنا عبودة إلى الشكر الدائم، ثم الشكر على كل شيء أي على كل أمر يمدث لنا سواء كان نافعاً أو ضاراً، صحة أو مرضاً. فالشكر لله عملية تقابل كل ما يحدث، لماذا؟ لأتنا كل حين في حالة فداء وفي حالة خلاص وفي حالة وجود في نعمة الروح القدس الليل والنهار، وهذه كلها يتحتم أن يقابلها الشكر لله من كل القلب ولمج بالروح للعرفان بالجميل الذي صنعه ويصنعه معنا الله على الدوام.

فالوضع الروحي عند الإنسان المسيحي قائم ودائم بكل أبعاده، والنممة تحيطه به وقلاًه. لذلك فإن كل ما يحدث لنــا، خاصة إذا كان فيه خسائر أو أنماب أو أمراض، لا يُنقص من يتم الله التي نحيا فيها ونصيبنا الأبدي المحفوظ لنا عنده.

وكل الحوادث التبي يواجهها الإنسان إنما مآلها إلى زوال، أنما الأعمال التبي عملها الله لنا ونحن فيها قالمون فهي ثابته لا تنظير. علماً بأن أية خسارة إذا قابلناها بالشكر إنما نصصل بسببها على الحبر والبركة، فكأنما الإنسان الذي يشكر على الحسارة التي تأتيه يكسب منها إذا شكر ويجولها إلى رصيد بركة لحسابه.

و بالخبرة وجد ق. بولس أن شكر الله عملية مربعة جداً للمؤمنين، وإذ تأكد من ذلك طلب أن يستحمر شكرنا كل حين ليزداد رصيد الإنسان، وهو بذلك يخوّل «الأيام الشريرة» إلى أيام بركة، والوقت المقشر يجوّله إلى خلود دائم.

ولكن إذا استمر الشكر كما هو وحدث للإنسان ألم أو ضيق أو خدارة، واستمر في شكره لله على نفس المستوى بالحب، فإنه يثبت حقاً وفعلاً أن شكرنا كان على حق وصدق وأمانة. ولا شيء بشادر أن بوقف شكرنا لله، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم خطر أم عري أم سيف؟ لا شيء، بل في هذه كلها يعظم انتصارنا وشكرنا للذي أحينا وأحبيناه.

### «في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب»:

هذا بمثابة تسجيل الحقاب بعلم الوصول. فَشُكُرنا نفسه في يد المسيح ليقدمه ثنا من خلال صليبه ليُحتب لنا ذيبحة شكر مسئجلة باسمنا ومفسونة الوصول لأن عليها ختم الدم. والشكر لله والآب يكاد يكون هو العمل الوحيد الذي تستطيع أن نقدمه ونفسين قبوله، لذلك أصبح شكرنا هو عملنا الوحيد الذي يضعنا في حالة صلة مستمرة بالله. والكنيسة المرتشدة بالروح القدس عَلِمَت هذا وعَلِمْت أَهْدِ المَّتْقِيم الشُكْرِ للهُ الآب، كما عَلَيْت المَّدِية المُقدِين الشَكرِ للهُ الآب، كما عَلَيْت أَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ ويُستجاب طلبها، لذلك فالكنيسة نقدِّم صلاة الشُكر قبل أية صلاة ونتتج بها الصلاة لتأخذ بها حق الوقوف أمام اللهُ، وحق الدخول إلى حضرته وحق المؤال والطلبة. حتى في الصلاة على المتقاني تبديلها الكنيسة بصلاة الشكر وبعدها تطلب راحة لغمى الذي انتقل، وهي والقة أن طلبها قد فحلت المنتفين الذي انتقل، وهي والقة أن طلبها قد فحلت المنتفين الذي التعلق المنتفين الذي التعلق المنتفين الذي التعلق المنتفين المنتفين المنتفين الذي التعلق المنتفين المنتفين الذي التعلق المنتفين الذي التعلق المنتفين الذي التعلق المنتفين المنتفين

فإذا أردت، عزيزي القارىء، أن تكون حياتك مقبولة أمام الله الآب كذبيعة، و يكون لك وجود أمامه وفي حضرته، فعلم أن تقلم صلوات وتسابح الشكر دائماً دائماً في الوقت الناسب وغير المناسب، عن إلحاح وطلب وثقة لكي يدخل شكرك إلى حضرته كيخور تقدّمه باسم ربنا يسوع المسح لله والآب.

### ( ٢١:٥ ] مبدأ الخضوع في المسيحية

٢١:٥ «خاضِعِينَ بعضُكُم لبعضٍ في خوفِ الله».

بولس الرسول سيدخل هنا في وضع منهم مسيعي للبيت السيعي: الزوج والزوجة والأب والأولاد، جاعلاً مبدأ خضوع الكل للكل هو الذي سيُقيم السلام ويضمن الوحدة. ولأنه خشمس معظم الأصحاح السادس لهذا التدبير داخل البيت السيحي، أراد أن عهَد له هنا بجعل مبدأ المضوع قانوناً عاماً يشعل السيحين عموماً، وذلك قبل أن يدخل في الاختصاصات داخل الأسرة.

والخضوع في المسيحية ليس عمالاً شخصياً، أي لا يستنزفه الإنسان المسيحي من بناء شخصيته أو نفسيته، لأن مشل ذلك يكون هو خضوع العبيد، وهو ضار جداً وقهين للشخصية، فلا سيادة لإنسان على إنسان، وأن يخضع الكل بعضهم لبعض على حش الذات أو الشخصية مرفوض نفسياً واجتمعاعباً. وإضا نحن المسيحين نستعير خضوع الابن المجوب للآب المُحب خضوعاً أفضى إلى الموت، فكان أبدع وأروع خضوع نالت من ورائه البشرية حريتها وسيادتها وبراءتها وبرازتها ثم بجدها. فيتم الحضوع وما أقدت:

«وحيـنـنـذ الابـن نـفــه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله (الآب) الكل في الكل.» (١ كوه ٢٠١) إنّ خضوع ابن الله لأبيه الذي بدأ بالتجدُّد وينتهي بانتهاء أزمنة الحلاص بتسليم العالم كله مُصالَحاً لهُ الآب في النهاية، هوخضوع بارع تمَّ به وعل بركته كل أعمال الفداء والحلاص ومُصالحة الإنسان وتكميله في الملء.

إذاً، فالحفضوع بحد ذاته كمعلية روحية مارسها الابن، استملنت في التجشّد والصليب بكل الآمام، ولا يمكن أن يكون لنا كيان الآمام، ولا يمكن أن يكون لنا كيان موحّد بدونها. فأنا آمنت بالمسح وهو في حالة خضوع الابن الآمام، فإياني قائم على أساس خضوع الابن الآما، فإذا استثنيت عملية «الحفضوع» من الإيان المسيحي أكون فد خرجت عب جوهر الإيان أو خرجت عليه، أي سلبت منه جوهر قيامه وكماله تماماً كاني استثنيت المجة. لأن الحضوع الذي مارسه الابن تحت إرادة الآب كان دافعه الوجيد هو حب الابن للآب وحب الآب للابن. هكذا فإذا دخل عنصر المحتمية بالتالي وبالفرورة، ولكن ليس خضوعي فإذا دخل عنصر المحتمية المسجع دخل معه عنصر الحقمية بالتالي وبالفرورة، ولكن ليس خضوعي أنا الذي أمارسه ولكن خضوع المسجع الذي أبد.

فـأن يـقول ق. بولس: «اخضعوا بعضكم لبعض»، فهو يحرّضنا على ممارسة حياة المسيح وصلته بالآب لنؤلهل لبركات الخضوع التي نالها المسيح لحسابنا.

# «في خوف الله»:

توجد غطوطات قديمة يُعدَّ بها تقول: «في خوف المسج»، وهي أصح على أساس الشرح الذي قدماه أعلاه. فصحح نعن استعران غضوع المسج الابن شه الآب، ولكن كان غضوع المسج قائماً على الحب والدائلة للآب. فإذا استمرنا هذا الخضوع كعنصر إيماني يُجهِّلي كرامة ألله الآب، فلا نستطيح أن تُمارسه على حب وعلى دالة بالنسبة لنا والاً يعير غضوعاً قد يصد الألافقة ومن بجد وسيدة، لذلك ميَّرة بعراس الرسول أنه خضوع يتناسب مع الإنسان، فيتحتم أن يكون فيه عاقة وليس دالة. ولك أن تتمشر ابناً بارس المقنوع لأبيه على قياس خضوع المسج شه، هنا استحالة حبيث لا يعميز خضوعاً بالمرة. فإذا تصورتنا هذا الابن يُمارس خضوعه لأبيه في خوف المسج، أي خوفه الذي يُتمَّده في خضوعه لأبيه مالاً هو المسيح أو خوف شه هنا يصح هذا الحقوع خضوعاً والجداية، وخضوع مثل هذا يقوي الشخصية ولا يُضعفها ويننها على إمان وعل علاقة بالمسج عاية في الجدية والأصالة.

 «فإنشا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربًا ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع.» (٢ كو١:٥)

# [ ۳۳-۲۲:۰ ] زوجات وأزواج وسر الكنيسة والمسيح

بعد أن استوق ق. بولس توجهاته الدؤمنين فراتى وجاعات، والتي تضمن بالتهاية الوحدة المستهدفة، ابتدأ بالأسرة كوحدة اجتماعية قائمة بدائها ليضع ها حدود واجباتها، لتنطلق من داخل الكنيسة تعمل لحساب الوحدة الكلية في الجند الواحد، معتراً أن الزئية المسيحية وما يتبهها من قيام أسرة مسيحية هي في أصلها «خطيفة إنجيلية»» كأول استجابة نقالة للتجدُّد كوحدة خلاصية متكاملة. لذلك لم يلتقت أبداً أن يعطي للأسرة المسيحية أي توجيه مدني عالمي، فهي وحدة مقلَّمة تعمو لحساب الحياة الأبنية لما شكل الكنيسة وخواصها.

لذلك نسم في توبيد خضوع الزوجة «كما للرب»، وأن الرجل هو رأس المرأة كالمسج رأس الكنيسة، وخضوع النساء للرجال عل مستوى خضوع «الكنيسة للمسيح في كل شيء»، والرجال عَبْرُن الزوجات «كما أحم المسج أيضاً الكنيسة»،

والزوج يُحضِر لنفسه زوجة طاهرة «كما يُحضِر المسيح لنفسه كنيسة مجيدة مُعنسَلة ومُطهَّرة لا دنس فيها، هقدَّسة، وبلا عيب».

والرجال يحبون النساء كأجسادهم «كما الرب أيضاً للكنيسة».

والمرأة تصير واحداً مع جسد الرجل «كالكنيسة أعضاء جسم المسيح من لحمه ومن عظامه».

والرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً، وهذا هو سر المسيح مع الكنيسة وهو سر عظيم.

وهكذا نخرج بفكرة واحدة ساطعة وهي أن الزيجة سرٌّ مقدَّس.

وعل العمدوم، سواء الأفراد في خضوعهم بعضهم لبعض، أو الزوجة في خضوعها لرجلها، فإن هذا الخضوع قائم على النظر الدائم لن يُخضّم له كما إلى المسيح، لذلك يصير خضوعاً في وقار دون النظر إلى الشخص نفسه وفؤهلاته. و بولس الرسول يركّز هنا في رسالته إلى أفسس على تعليمات وتوجيهات للبيت المسيحي أكثر نما جاء في جيم الرسائل معاً.

### ٢٢: «أَيُّهَا النِّسَاءُ آخضَعنَ لرجالِكُنَّ كما للرَّبِّ».

بولس الرسول يبدأ بالأسرة المسيحية، كوحدة أساسية سينشأ منها المجتمع كله، ويبدأ في الأسرة وسعادتها، فالنساء الأسرة بالأم أو النروجة التي هي عماد حياة العائلة، وطلها يقوم هناء الأسرة والمدجيب في ق. هم ملائكة الله على الأرض. ويا لسعادة الأسرة بالأم الحكيمة الوديمة الباذلة، والعجيب في ق. بولس أنه لا يذكر حقوقاً لأحد ولكن يبرز الواجبات. وفي الحقيقة كنت قد آمنت منذ فجر شبايي جيداً لم أتخل عنه طول حياتي وهو أن الإنسان المسيحي ليست له حقوق ولكن عليه واجبات، فحقوقه عند الله فقط: «حقي عند الرب.» (إش2:1)

واجب الزوجة الأول هو أن تخضع لزوجها، هذا إذا قَلِلَهُ الزوجة عن طبب خاطر كوصية للمسيح، فيدخل البيت في حياة هادة ليشعر كل فرد فيه يوقه السعيد في، فالأولاد يحاكون أمهم في كل نبيء وخاصة في علاقتها بأبيهم. فإذا خضعت الزوجة لزوجها خضع الأولاد لأبيهم، وشيُّوا وفع غافة للأم والأب معاً.

الاعتراض الوحيد على هذه الوصية هو في حالة ضعف الرجل وعدم قدرته على تدبير الأسرة بسبب هبوط مستوى تفكيره وتصرفاته في الوقت الذي تكون في الزوجة على درجة عالية من الذكاء والشدير. ولكن هنا تُستحث الزوجة أن تقوم بدور الحقوم التقليدي الرسمي شكلاً لاسترضاء الزام وإعطاء نموذج صحيح أمام الأولاد ويتقى هي المسؤلة من المدير برضا الزوج دون قلماس. فإذا استطاعت الزوجة أن تخضع لرجلها على هذه الصورة التي أساسها هو خضوعها للمسيح، كان هذا كفيلاً بإظهار مواهب الرجل على المدى واحتفاظ باختصاصه بهية الأب بالنبية الأولاد.

### «كما للرب»:

والمعنى المختبىء جميل حقاً، فهو يريد أن يقول إن خضوعها ليس معناه سحب شخصيتها وإلغاء ذاتبها، ولكن من أجل الرب هي تخضع لرجلها، وحيننذ يدخل الخضوع في دائرة إيمانها المسيحي، وبذلك تُمارس خضوعها كمقيدة وإيمان ويس عن سيادة من الرجل عليها أو تدتّيها عنه في الحقوق، بل تخضع ولسان حالها يقول أنا أخضع تزوجي خضوعاً كاملاً وعنتهى الرضا لأمي مؤمنة بالمسيح وأتشم وصاياه وليس لأنه سيد أو أنا أنّة. ۳۷۳

أمًّا لماذا وضع ق. بولس هذا المبدأ الإيماني باعتباره وصية من الرب يسوع؟

الجواب هو أتكريم الرجل في شخص المسج. وبالعودة إلى الأصل أي إلى آدم وحواء يظهر هذا السبب أكسر. قالرة محواء يظهر هذا السبب أكسر. قالرة محية المرجل، وقدا الوضع قاتم حتى اليوم. قالراة محية للرجل، والرجل، والرجل، والمنا تشريح من المرأة بإدامة وفي الحرامة وفي تأخيلة الرجل، فأنصاء تواجه تاليج المرجل، فأنصاء تأخيل المابها، فهي الجزء الأضمة في الحلاية البشرية، فكلما أكرمت رجلها زاد قديرها وأضاحت حياتها. إذاً، فلصالحها ولصالح الأصرة والبشرية كلمها أن تفضع المرأة للرجم والبشرية وتحدة المشربة وتحتفظ بجوانها، وتتحد الأحرة وتتاسك باعبارها البائرة الأولى لقيام خلينة جديدة.

والنقديس بولس نفسه يعطي للمرأة كرامتها الحُاصة بالنسبة للرجل فهو القاتل: «فإن الرجل لا ينتهني أن ينطقى رأسة لكونو صورة الله وجيئة، وأثنا الرأة فهي بجد الرجل، ... غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من **دون ا**لرجل في الرب.» (١ كو١١: ١٩٥٧)

٢٣:٥ «لأن الرجل هو رأسُ المرأةِ كما أن المسيحَ أيضاً رأسُ الكنيسةِ، وهو عَلْمَنُ
 الجَمَدِ».

هنا يعطي ق. بولس أساس العلاقة التدبيرة وليس الطبيعة للمرأة، فيجعل الرجل رأسها أو المترفس عليها من حيث القيادة والتدبير، ولكن ق. بولس يضع على الرجل واجب المحبة ليجعل من تمرؤسه مستمولية أكثر منها رئاسة. والقديس بولس يضع عينيه بصورة دائمة على علاقة الله بإسرائيل باعتبار أن الرب حيب الشعب كأثمة هو تزوجها لتفسه، فصار الشعب له كزوجة، وعلى هذا الأساس كان يتعامل مع إسرائيل حتى إنها لمثا ذهبت وراء الأصنام اعتبرها قد زنت من ورانه، وكتب لها كتاب طلاق ، لاكتب طلاق أمكم.» (إش ١٠٠٠)

ثم عاد ق. يولس وأعطى مثلاً يُحتذى به بالنسبة للعلاقة بِن الرجل والرأة، إذ جعلها على مستوى المستج والكنية، و بهذا فع العلاقة الزوجية المستوى القدامة، و بذلك تأخذ العلاقة الزوجية منة جديدة في المستجية إذ تجعلها غير مستبدة من الجنس بل مستبدة من الرح، إذ بعد أن قال الاستجيار المستجد المرأة قد أضاف أنه مال بالإضافة إلى ذلك «هو علقُص الجسد»، والقصد هنا هو أن جسد الرجل وجعد المرأة قد وفع عنهما العلاقة المظلمة الإنسان العتيق، إذ كان الجسد خاضماً للشهوة مُستجداً للتجامة, ولكن بعد أن خلص الرب «الجسد» بفهومه البثري الروحي العام، صار جسد الرجل والمرأة جعداً مقلماً في الرب، يعنى تَحْرُه من العبودية للقطية ليأخذ

حريته الروحية وخلاصه ومجده الساوي في المسيح. وبهذا يصبح جسد الرجل والمرأة واحداً بإجراء سر النزيجة القائم على إدخال جسديهما تحت سلطان وقيادة وقدامة الرج القدس، ليفقدا ثنائيتهما بالانتقسام والتفتّ بسبب الخطية، ويأخذا الوحدائية في الرب، فيصبر الرجل والمرأة جسداً واحداً مفقداً في المسيح. ولكن لا يقول «روحاً واحداً»، لأن الزيجة لا تتم بين الروح والروح، فالروح لا تشرّق، با بل قال: «ويكون الاثنان جسداً واحداً (في الرب)» (أف ١٠٤٩). ولكن وحدائية الروح هي عامة وقائمة بين كافة المؤمنين وليست عن طريق الزيجة.

# ٢٤:٥ «ولكن كما نخضعُ الكنيسةُ للمسيح كذلك النساءُ لرجالِهِنَّ في كلِّ شيءٍ».

هنا لا نسى أبداً أن خضوع الكنية للمسيح هو باعتبارها جسده الخاص، لذلك يدخل هذا في اعتبار خضوع الزوجة لرجلها، فقبل أن تخفص له ولكي تخفع له، يلزم أن يجبها كما يجب جسده، وليسس أحد يبغض جسده أو يتغانى عثما يرضيه. وهي تخفض لرجلها في كل شيء. فعلاقة الرأس مع الجيدة تصبح طبيعاً ودائماً أساس النظرة إلى معاملة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. الرجل كراس يعطى كل جه وكل المتمنامه للمرأة كجسده الوجيد الجبيب، والمرأة كجسده تهاب رجلها كرأس لها وحدها، فهما مما رأس وحيدة لجسد وحيا، وإخلاصهما لبض هو إخلاص متبادل متحد بصورة أساسية غير مصطلعة لان الرجل يستمد عمله كرأس من المسيح والمرأة تستمد خضوعها للرأس من الكنيسة.

 ٢٥:٥ «أَيُّهَا الرجالُ أُحِبُّوا نِساءَكم كما أحبُّ المسبحُ أَيضاً الكنيسةَ وأسلَمَ نفستُهُ الأجلها».

[ هل رأيت قياس خضوع مثل هذا؟

فاسمع أيضاً قياس المحبة (التي تضارعه)!

فإن أنت أردت أن تخضع امرأتك لك كما تخضع الكنيسة للمسيح ؛ إذًا، فاعتن بها بنفسك كما يعتنى المسيح بكنيسته!!

فإن جدَّ الجد وصارت الأمور إلى خطورة، واستدعى الأمر أن تضع حياتك عنها حتى وإن هادوك بتقطيع جسدك ألف قطعة ألف مرة! أوحتى ما هو أكثر!!

لا تجزع، لا ترفض.

فإن صنعت هذا وعانيت ما عانيت فأنت أيضاً لم تبلغ إلى ما بلغ

المسيح لأنك إنما صنعت هذا بنن تحده بجسدك ولحملك وعظمك. ولكن هوصنع هذا لتن رفضوه وعيروه وفاودوه وصليوه]. القديس يوحنا ذهبي الذم على شرح نفس الرسالة

إن كان واجب المرأة أن تخضع لرجلها، فواجب الرجل أن يمب امرأته، هنا عية الرجل الصادقة – وكأنه يحب جسده – تلخي من شعور الزوجة أي إحساس بالأقلية، وإنا تبادل الحضوع بالمجنة يُشهىء وإبطة التعاون فواجهة أتعاب الحياة وغاطر الجهاد من أجل الأولاد.

كما أن عمة الرجل لا يستمدها من عواطقه فقط، ولكن كمن يجاوب على عبة المسجع له التي كُلفته حيات، فبكل رضى وسرور ارتفع على الصليب لكي يفدينا من خطايانا ونصير طله إ! فمحية الرجل لزوجته يجب أن يدخلها عنصر الإحساس القوي بالفضية من أجلها، التضمية بكل شيء فحبَّ عثل هذا يأسر قواد المرأة ويُشنىء فيها إحساس الخضوع بلا أي انفعال كاذب بل عن مسرّة وتسلقائية، لأنه من طبيعة المرأة الاعتماد على الرجل والاحتماء به، فإن هي وجدت المحبّة، أبرزت عناصر طبيعتها بقوة واعتبار، وصارت في خضوعها أشؤلة نزيد الرجل حبًا فوق حب.

«وصية جديدة أنا أعطيكم أن تمبئوا بعضكم بعضاً. كما أحبيتكم أنا تمبئون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً» (يو۱۲:۲۳). فقد الوصية قدمها السيح لتلاميذه الذين هم مثلون للكتيدة وحجر الأصاص فيها. هنا هذه الوصية هي جديدة لأنها ليست "تحب أخال كنشك"، بل تحب أخالا حتى الموت: «ليس لأحد حبيًّ أعظم من هذا أن يضع أحد نشد لأجل أحبائه» (يوو١٣:١)، هذه هي صورة المحبة التي سلمها المسج للرسل (الرجل) من نحو الجميح (الكتيسة)! والثندين بولس يُعيد صورتها ويسلمها للرجل لتكون وصية من المسجح رأماً أن يجب امرأه!

لاحظ أن المسيح أحبُّ الكنية وهي متسدة في خطاياها، وصقّم أن يقديها بحياته وهي في وسائمة من يقديها بحياته وهي في وسائمتها منت بالدفنوب والحقاياء فاختارها لفضه قبل أن تختارها وهي وضائمة بحيّا جُدّار الله في المرتبط كلم بها بحيّا الأوصاف التي تستدي عبد، من يحبد المحتال المحتالة المحتا

«كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في مجبتي» (يوه١:١). هذا هوحب المثيل

للمشيل. ولكن كما أن الآب أسبق في عبته لناء هكذا ينبغي أن يكون الرجل أسبق من امرأته في المحبة التي ستبادله فيها بل وتثبت!!

يستحيل أن يتصور الإنسان أو يدرك مستوى زوجية مثل هذا عالي القدر والقيمة، وفي نفس الوقت منظّم في حقوق وواجبات غاية في الرفق والترقش(٢٠). وكلها نتبعث لا من أفكار عارضة يل تنساب من طبيعة حركة الفسير في الحياة المسيحية التي تستمد كل مؤهلاتها من علاقة المسيح بالكئيسة، هذه العلاقة المملومة حبًا وبذلاً وسرًا.

٥: ٢٦ «لكي يقدَّسها مُطهِّراً إياها بغَسْلِ الماءِ بالكلمةِ».

«لكي يقدِّسها»: ἵνα αὐτὴν άγιάση

فعل تقديس الكنيسة ليس فعلاً ظاهراً منظوراً ولا هوعمل يختص بتكريسها، بل هو فعل تغلفل يتغلفل كل كيانها البشري كمن يتقمها نقعاً في دمه، في قداسته، لتتقدّس. هذا هو صميم المُرس السماوي لعروس الزمان بنت الإنسان حواه الجديدة، المقتطعة من جنب المصلوب اليمين، خرجت من صميم عظمه ولحمه، خرجت مضولة بماء ودم، خرجت من جانبه اليمين لتجلس معه عن بين أبيه.

## «مُطهِّراً »: καθαρίσας

«مُطهراً إياها بضل الماه بالكلمة»: حكم اللغة أن يأتي فعلان ازمان واحد، ما كان بدَّ من أن عَلَم في المُلها للكنيسة بآن واحد في زمن أن تقلّم فيهما وتؤخّر. فقدّمنا التقديس قبل التطهير مع أنه أكسلهما للكنيسة بآن واحد في زمن واحد بسرِّ واحد. ولكن قدّمنا الإيجابي وأشرنا الساليي، فالأول تقديس وهو الأهم والطلوب بالدرجة الأول لتلبق الكنيسة أن يُحضرها لفضه كنيسة عجدة، ولكن ازم التطهر إلزاماً: «وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدَّمتم بل تبرَّزتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا.» (١ كو١١٦)

انظر، عزيزي القارىء، كيف قدّم ق. بولس هذا الاغتسال ولكنه استدرك في الحال وقال «"بل" تقدّستم»، لأن التقديس جاء في المشروة العلوية قبل الاغتسال بلا شك. ثم حاد واستطرد وقال «بل تبرّزتم»، لأن التبرير كان في المشروة العلوية قبل التقديس، فأن يدبر الله العمل شيء

وأن يستفده على صفحة الزمن شيء آخر، الكل في المشورة الطرية كالن، ولكن هذه عنة الزمن أنه دائساً يشقد الأقمل لسبلغ الأعلى. فمن واقع الحال هنا هو طفرها ليقلسها، ولكن من واقع الرؤيا الإلهة أراد أن يقدسها فقرم أن يطهرها.

«بغسل الماء»: τῷ λουτρῷ τοῦ ٥δατος

وهو حيم المياه ويشير إشارة واضعة إلى الحثّما الذي تغتسل فيه العروس قبل تقديها لعربسها؛ حسب الأصول في هذه الأمور. فهنا الإشارة واضحة أنه استعداد الزواج. والمعبودية هي المقصودة بطريق غير مباشر، حيث في المحمودية يتم تطهير جند الكتيسة وتقديسها: «لا بأعمال في يرُّ عملناها نحن، بل بقتضى رحته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس» (تي٣:ه). أمّا تقديسها فيأتي بواسطة الكلمة.

#### «بالكلمة»:

«الكلمة» هنا جاءت بدون تعريف وصحة الترجمة تكون «بغسل الماء وكلمة».

ويقول المدارِّمة ليشفوت إن الكلمة ـ وخاصة أنها تأتي بدون التعريف بأل ـ هي نطق الإيمان الذي يقوله المقد وهر على الممودية. فبكلمة بنطقها المفد وبالماء يتم التطهير والتغديس: «لائتك إن اعترفت بضمك بالرب يسوع وآصنت بقلك أن الله أقامه من الأموات خلصت» (روه ١٠:١). والكلمة هي «يسوع رئي»: «وليس أحد يقدر أن يقول يسوغ رئي إلا أبالوح القدس» (١ كو٣:١٣). فالكلمة التي ينطقها المئد «يسوع رب» هو نطق الروح القدس الذي يقول الإيان ويؤثن عليه. واهتمام القديس بولس الرسول في أن يذكر الكلمة بدون التعريف بأل: «بنسل الماء وكلمة»، هو للتأكيد والضغط على أن التطهير والتقديس إنما يتمان بكلمة يقولها المعمَّد أي الاعتبراف، فهو يرفع الاهتمام من «الكلمة» وما هي بحد ذاتها إلى عجرد نُطقها، لأن مجرد نطقها يكون من الروح القدس مباشرة، وبذلك يكون المعنى «قدَّسها وطهِّرها بغسل الماء وكلمة» يفيد المعمودية والروح القدس بمنتهى الوضوح والاختصار العجيب الذي يتكلُّم به بولس الرسول؛ لأن الــــقليد الكنسي واللاهوتي للتعبير عن «مادة» المعمودية أو تركيبها الشكلي والجوهري معاً يقول إن المعمودية هي «الماء ونُطق الإيمان» = «الماء وكلمة» (١٧).

«لكي يُحضِرَها لنفسِهِ كنيسةً مجيدةً لا دَنَسَ فيها ولا غَضْنَ أو شيءٌ من مثل ذلك بل تكوُّنُ مفدَّسةً وبلا عيبٍ».

بعد المعمودية والكلمة والتقديس والتطهير، يأتي دور العريس نفسه:

«ليُحضرها هو نفسه لنفسه» για παραστήση αύτὸς ξαυτφ . هنا عمل العريس كيف يُعدُّها ويحضرها لنفسه.

علماً بأن التقديس والتطهير كان كل غايته ونهايته أن يُحضرها لنفسه.

فالذى طهرها وقدَّسها الآن صارت مهيَّأة ليُحضرها لنفسه.

ولا يتم إحضارها أو إدخالها عليه إلاَّ بعد اكتمال الحياة الحاضرة.

- «هـالميـلـويـا فـانه قد مَلَكَ الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهال ونُعْطِه المجد لأن عُرسَ الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها، وأعطيت أن تلبس بزًّا نقياً بهياً لأن البزُّ هو تبررات القديسين.» (رؤ١٩: ٦-٨)
- «فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتُكم لرجل واحد لا تحدِّم عمراء عدراء عفيفة للمسيح.» (٢ كو٢:١١)
- «وأنتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليُحضركم парастії ومدين وبلا لوم ولا شكوى أمامه.» (کوا: ۲۱ و۲۲)

<sup>17.</sup> Lightfoot, op. cit., p. 84.

#### « كنيسة مجيدة »:

تأتى في اليونانية ليس بمعنى الصفة ἔνδοζον την ἐκκλησίαν ولكن بمعنى الحال: كنيسة في حالة مجد(١٨).

هنا التقديم، أو إحضار الكنيسة يبدأ أولاً هنا ثم تنتقل من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، إلى أن تنتهي وهي في حالة مجيدة أو حالة مجد. وهذا واضح أنه يتم بعد أن تكمُّل الكنيسة وحدانية الإيمان وتسلخ إلى قـامـة ملء المسيح فتصبح لائقة لياقة المثيل للمثيل، والممجِّد يصير أهلاً لعناق المجد

# «لا دَنَس فيها ولا غَضْن أو شيء من مثل ذلك»:

[ قىمىررتُ بىك ورأيتىك مدوسة ... فحممتكِ بالماء وغسلتُ عنكِ دماءَكِ ومسحتُكِ بالزيت. وألبستُكِ مطرزة ونَعَلتُك بالتُخُس وأزرتك بالكتان وكسوتُكِ بزأ، وحليتُكِ بالحُليُّ فوضعتُ أسورة في يديكِ وطوقاً (كردان رقبة) في عُنْقكِ. ووضعتُ خزامة في أنفكِ وأقراطاً في أَذْنيكِ وتاج جمالٍ على رأسكِ ... وخرج لكِ اسمٌ في الأمم لجمالكِ لأنه كان كاملاً ببهائي الذي جعلته عليكِ يقول السيد الرب ] (حز١٦: ٦-١٥).

> [«ها أنتِ جميلة يا حبيبتي ها أنتِ جميلة»!! «ها أنتَ جميلٌ يا حبيبي وحلو»!!] (نش١: ١٥ و١٦).

واضح ماذا كانت عليه هذه العروس قبل أن يخطبها لنفسه. فالعروس التي تتزيَّن الآن هي نحن، أنا وأنت وكمل مَنْ يؤمن بإيماننا رجالاً كنا أو نساءً أو أطفالاً أو شيوخاً، الكل دُعي للاختيار، والبشرية كانت على أسوأ حال. ولكن من إبداعات الله في القديم أنه لا ينظر إلى ما يستحقه البشر حسب أعمالهم بل إلى ما يستحقونه حسب قداسته وبرَّه وحُبَّه، فأحب شعب إسرائيـل كـمـا يحب عريـسٌ عروسَه حتى وهي في أقصى الجهالة والقذارة، فما عليه إلاَّ أن يقوم بغسلها ويطهِّرها ويقدِّسها لتليق له مع أنه خطبها لنفسه وهي في حالة قذارتها.

الأمر يتكرر مع المسيح والكنيسة. فقد وُلِدَ ليكون رأساً لها وهي جسده، وصمم أن يأخذها لننفسه ويتحد بها كما يأخذ العريس عروساً له، وعلى نفس المنوال يغسلها ويطهرها ويقدسها

<sup>18.</sup> Abbott, op. cit., p. 170.

ويُجلِّيها بالمجد، ويُحضرها لنفسه ويُزيِّنها بكل زينة، لا لأنها تستحق بل لأنه أحبها.

وليلاحَظ أن كل زينة الكنيسة وخلوها قاماً من كل ذَسَ وَفَضْ ــ والنفن هو كرمتة (تَجَمُّه) النوجه الناتجة عن العجز والفقر والحرمان (أنهيا بالربح حادة)، وهذا يُكنى به عن كل الآثار المترقبة على المنظم نفسه من الآثار المترقبة على المنظم نفسه من أجلها !!! فجمال الكنيسة كمروس للمسيح اشتراه لها بعده: «وأعطيت أن تلبس بزًا (حريراً) نقياً بهياً لأن البرَّ هو تبررات القديسين» (رؤ10: ٨). فزينة الكنيسة هي قديسوها الأيرار وشهداؤها الأطهار وتُشاك الجبال وثبًاد البراري ولُيّاس الصليب والبتوليون والبتوليات والأمناه . والأمناء على من رؤاجهم، وكل مَنْ حفظ نفسه طاهراً للمسيح وكان ليس من هذا العالم!

 ٨:٥ «كذلك يجبُ على الرجالِ أن يُحبُّوا نساءَهم كأجسادِهم. مَنْ يُحِبُّ امرأتَهُ يُحِبُّ نفسَهُ».

المسيح أحب الكنيسة ليس لأنها كانت مقدمة ، ولكن ليجعلها مقدمة لنفسه!! ويتعد بها!! لذلك فالرجل مدعو لمجة امرأته لا لجمالها ولا لخسن فيها ولكن ليصيّرها جيلة لنفسه حقاً وحسنة له . بهذا الفهم الواعي العالي والسري، يستطيح الزوج العالي الهنّة والواعي بالروح والعائش بالإنجيل والمستدق، بحب المسيح والمستنير بنوه أن يتفاضى عن كل ما يعترض الحب وعن كل إخفاقات امرأته وأي قصور فيها. فالسر الذي يفتح قلب الرجل نحو امرأته ليس جالها بل هو أنها أصبحت جزءاً حيًا فيه أو نصفة الآخر!

جسد الرجل وجسد المرأة صارا بسر النزيجة جسداً واحداً, فكيف لا يحب امرأته التي هي جسده؟ فكما أن الكنيسة جسد المسيح، كذلك الزوجة هي جسد الزوج.

فحب الزوجة ليس كاي حب أبداً، فهو أندس من حب الأب والأم والأخ والأخت والابن، لأنه هو هو حب الرجل لنفسه أو هو الحب النابع من أعماته والذي يصب في أعماته. فكل حب يجه الرجل هو خارج عن نفسه أمّا حب الزوجة فهو حبه العائد إلى نفسه.

[ يُخطىء مَنْ يقول أن الرجال يجب أن يجبوا نساءهم كما يجبون أجسادهم، بل أن يجبوا نساءهم الأَقْهَنُّ أجسادهم](١١).

فالمرأة هي جسد الرجل الذي به يعيش ويسعد.

٢١:٥ «فَإِنْهُ لَمْ يُبْغِضُ أَحَدُّ جَسَدَهُ قَطُّ بِلَ يَقُونُهُ وَيُربِّيهِ كَمَا الرِبُّ أَيْضاً للكنيسةِ».

هشنا معادلة منطقية تقوم على أساس أن المصدر الذي يحيا به الإنسان ويرتاح ويسعد ويتحادث ويتخرّى ويشاركه أفراحه ونجاحاته وأتعابه وأمراضه لا يمكن أن يبغضه!!

المرأة جسد جديد للرجل أعطاه الله وكأنه ملاك من الله ؤهب الإنسان لحدمته وراحته وتسليته وتعزيته في أوقات الراحة، وفي أوقات التدب يجد معه الراحة، ويتقبّل منه المعونة والعزاء؛ فإنه حقاً وبالحقيقة كما خلق الله ملاككته خدمة العنيدين أن يرثوا الحلاص، أعطى الله بسرّ العماد وبسرّ المزيحة ملائكة بشريين يعيشون مع الرجال وفي يبوقهم لحدمتهم وراحتهم ومعونتهم وعزائهم بل لفرحهم وسرورهم وإزالة الفئة عن نفوسهم.

وهذه هي المرأة التي يخطىء إليها الرجل كثيراً بغير سبب، أو لأقل سبب. فلو ؤزنت أعمال الزوجة مع رجل عاش سبعين سنة مع زوجته، لساوت في كميتها ونوجها وكنافة عاطفتها ودفء عيتها ولا عشرة آلاف خادم وخادمة حتى ولو كانوا على مستوى من الإخلاص والأمانة.

لذلك نجد في قول ق. بولس «يقوته ويربيّه» قولاً غير متجانس قط مع كرامة الزوجة. ولكن ق. بـولـس معذور، لأن بعض الأزواج تركوا زوجاتهم بلا قوت ولا كسوة ولا عناية ولا مال، هن وعيالهن. ولكن هذا القول متجانس قاماً مع حال الكنيسة، فالكنيسة بدون المسيح تتشؤر جوعاً ولا تجد من يعتني بها: «مَرْ لِي في السماء ومعك لا أريد شيئاً في الأرض.» (مز۲۲:۲۵)

وكيف نحيا وكيف نعيش إذا تصوّرنا أن السيح ليس هو عربيسنا، أو أننا نحن لسنا كنيسة. يـا للسجد الذي نالته البشرية بالمسيح عربساً والكنيسة عروس. لقد دخلنا عهد أمان أبدي: «لن يجوعوا بعد وان يعطفوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. لأن الحرّوف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية وعِسح الله كل دمعة من عيونهم.» (رؤلا: ١٦و١١)

فلينظر الرجال، إذاً، للمسبح وما عمل من نحوالكيسة، إذ أشغل نفسه بها إشغالاً بنزعج له الفكر ويتحير ويندهش ويتقلب عليه حاله، رب السماء يتخلّى عن مجده وينجسُد على الأرض ويأخذ شكل إنسان عبد ويُصلب لكي بدمه يضل الكيسة ويقلسها ويخطبها لنفسه ثم يعتني بها ويشغل بحبها إلى أبد الأبدين!! انظروا يا رجال وتعلّموا.

٣٠:٥ «لأننا أعضاءُ جسمِهِ من لحمِهِ ومن عِظامِهِ».

صورة جديدة للكنيسة مُتْرَّدَة على أعضائها كافراد، الكنيسة جسده إذاً فنحن أعضاء جسمه، والكنيسة أعنف من جنب المبيح الأمِن كما أُخذت حواء من جنب آدم: «وأحضرها إلى آدم. نقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي.» (نك٢: ٣٢٧)

هـنــا تصوير واقمي حي مثير لفهوم «جـــد المسيح»، فالمسيح أخذ حقاً وبالحقيقة جـــداً لنفسه من البشرية من لحمها ومن عظامها.

ثم إذ مات بالبشرية المتيقة ، الجسد الذي أخذه منا ، فعانت البشرية العتيقة فيه ومعه ، ثم قام المسيح من الأموات وقامت معه البشرية — لبست العتيقة بعد \_ بل الجديدة . وهكذا أعطانا من جده الجديد بشريتنا الجديدة بلحمها وعظامها الجديدة أبلغتية أي السعاوية إسانتا الجديدة المحلوية وبهذا المحكس الوضع ، فكما أخذ ماا جسداً عنطة مع وأعطانا محيداً جديداً ، خليقة جديدة مولودة ولاقة جديدة حديدة من خده وعظامه هو تعير مصرورة ولاقة بطبية في معانية من المحاصة على المحاصة على المحاصة المحيدة المحيدة على المحاصة على المحاصة على المحاصة على المحاصة المحيدة الحي وقال هم: «جشودي وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما تروث في» (الو٢١:٢٤). فها لحمي وعظام إنسانكم الجديدة الليود.

لقد اتحدنا بهزه واتحدنا بقيامته وأخذنا شركتنا فيه، في كل شيء، فصار كل ما له لنا، وجسده الجديد جسدنا، ونحن أعضاء جسمه بالفعل جسماً روحياً وليس روحاً محضاً.

وعاولة العالم أبوت(٢٠) لتسفيه النص القائل «من لحمه ومن عظامه» فقالة لو كانت من «دمه ولحمه» لكانت معقولة ولكن أن يقول «من لحمه ومن عظامه» فهذا القول مميت ولا قيمة له. نقول ردًّا علميه أن النمس سليم للغاية ومسألة أن نكون «من دمه ومن لجمه»، أي بالإنخارسيا، فهذا أمر واقعي وصحيح.

ولكن أن نكون أيضاً «من لحمه ومن عظامه» فهذه حقيقة يشهد بها أمران: الأول: أن أرى نـفسه حيًّا لتلاميذه قائلاً: ها لحمى وعظامى جـُــونى ولا تظنوا أنى مجرد روح

شرح رسالة أفسس

بل أنا الإنسان الجديد القائم من الأموات بلحمه وعظامه، ولكنهما لحمّ وعظمٌ متجليان وممجَّدان، لهما خواص أخرى غير اللحم والعظام في جسدنا الترابي، لأن جسده الآن ممجَّد هو، روحاني وسماوي، وسيبقى هذا الجسد الممجَّد في مجده الأسنى شاهداً للقيامة من الأموات وللخليقة الجديدة التي خلقها في نفسه للبشرية المفتداة.

الشانى: قول ق. بولس إنه «سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده» (في٣: ٢١)، الـذي قـام بـه من الأموات والذي رآه التلاميذ ولمسوه. فكما هو حبي بجسده الجديد، هكذا سنلبس نحن بعد الانتقال هذا الجسد السماوي الجديد الذي على صورة جسد مجده لنعيش معه كخليقة جديدة لها كل خواص السمائيين والروحيين. ولكنها ليست خليقة أرواح بل خليقة بـشـريـة انــــقـلـت من الفساد إلى غير الفساد، ومن تحت الزمن إلى ما فوق الزمن، ومن التاريخ إلى الخلود والأبدية السعيدة، مع المسيح والله.

«من أجلٍ هذا ينركُ الرجلُ أباهُ وأمَّهُ ويلتَصِقُ بامرأتِهِ ويكونُ الاثنانِ جَسَّداً

والآن وقـد استـطـاع ق. بـولس ببراعة مسنودة بالروح وبنعمة فاثقة أن يصوّر الكنيسة كخليقة جـديـدة مخـلـوقـة مـن جنب آدم الجديد ومن لحمه وعظامه، وقد أحضرها لنفسه بعد أن غسلها بالماء والكلمة وطهرها وقدَّسها، وصارت امرأة لها قامة تليق بالمجد والدخول مع ابن الله في حالة شركة واتحاد حقيقي، وتصبح بنعمة المسيح جسده الخاص الذي قام به من الأموات والمهيَّأ أن يحل فيه كل الملء، عاد ق. بولس ليعقد المقارنة، التي سعى إليها من البدء، بالرجل الذي بتخذ لـنـفــــه زوجـة ويـتحد بها لتصير معه ويصير معها جـــداً واحداً، ليصبح من المحتَّم عليه آنئذ لكي يمـارس حـيـاة الاتحاد مع امرأته بالجسد الواحد أن يترك أباه وأمه أي حياته السالفة ويلتصق بامرأته ليكون الاثنان حسداً واحداً.

هـنـا الـركيزة التي ارتكزت عليها الكنيسة في رفضها الطلاق رفضاً باتاً، مُعتبرة أنه كـسـرٌ لـسرُّ الكنيسة نفسها مع المسيح. فكما أن الكنيسة متحدة بالمسيح كواحدة وحيدة هكذا المرأة مع الرجل. إذ يصبح الطلاق تخريباً للوحدة التي قامت عليها المسيحية كلها والتي تجسُّد المسيح من أجلها والتي اقتنى الكنيسة لبلوغها بواسطته.

واستندت الكنيسة في قطعها لمسألة الطلاق على قول المسيح أنه من البدء خلقهما ذكراً وأنثى

(واحد لواحدة)، أي على مضهوم الاتحاد غير المنفسم، معتبراً الطلاق بتنابة قسوة قلب تؤدي إلى النزف. وإذ ينتهي ق. بولس عند هذا القطع بأن وحدة الرجل مع الرأة في الجسد الواحد تُعشّم عليه أن يترك ماضيه مع أبيه وأمه ويتطلق في حياته الجديدة، يعود ويطبق هذا على المسيح والكنيسة.

# ٣٢: «هذا السَّرُّ عظيمٌ ولكنني أنا أقولُ من نَحْوِ المسيح والكنيسةِ».

يلزمنا أن تذكر كيف بدأ ق. بولس يوصيت للمرأة كبافي الوصايا، ولكن أثنا أتى إلى ضرورة خضوع المرأة الرجل، أهم إلى المائال الأطل يستد عليه التقتم الرأة بالحضوع ثم يقتم الرجل بالمعجة. ماغتب إلى تشكل المسجع والكنيسة، ولكنه دخل فيه إلى المسقى، واضغط أن يسبر في شرحه وإسملائه بمتوله، «ويكون الاثان جسنا واحدا»، وبعد نفسه في مواجهة ثم وحواء من جديد والرجل مم امرأته، فاعتقد بلبياقة بسبب استطراده في نثل الكنيسة والسيح وقال أن «سر عظيم» وكان أمكناً، والآن قد استمان ذلك فيما يخص أعماد المسجع بالكنيسة أصلاً، ولكن إنها هو المثل الأعظم أيضاً للرجل والمرأة في حياة زيجتهما التي على مستوى نفس سر المسجع والكنيسة، أي من جهة أيضاً للرجل وفايلة البشرية حينما تلتصق بالمحتب المسجع الكنيسة هوقمة أعمال الله الرئيمة والرجل مع المرأة، تبعد أن ذلك هو الصورة المستمرة، ولكن يذات الأبد، وأذا عننا إلى متحداً بالكنيسة في معنى الوحدة والمجمة والمختلة والوحد الذي هو المنونج اللتي تممى إليه يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأثا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابد يسجع السيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً، « (1 يو) : ٣ و)

و يلاحظ في قول ق. بولس: «ولكنني أنا أقول من نحو السيح والكنيسة» (أف ١٣٠٥)، أنه هنا يضع كلاً منهما، في المسيح والكنيسة، في إطار تعذو بجوار الوسعة التي تربطهما (("). لذلك جاءت في بعض المخطوطات هكذا: «من أجمل المسيح ومن أجمل الكنيسة»، ليلفت ذهن القارئ، إلى قوة شخصية ودور كل منهما: رأس وجسد، عريس وعروس، جسد وأعضاء، لإننا في الحقيقة مرزا بالاث صور للمسيح والكنيسة: رأس وجسد (أف ٢:١٦)، أعضاء مقترنة ومركبة مما (أف: ٥ و١٥١)، عريس وعروس.

<sup>21.</sup> Lightfoot, op. cit., p. 86.

ولكن هنا في هذا التصوير الحي للمسيح والكنيسة كعريس وعروس أو رجل وزوجة، نجد أن

الوحدة بينهما قوية ومتجانسة ومكتملة أكثر من رأس وجسد وأعضاء. كما تظهر الكنيسة ولها جمالها المنفرد الخاص بها والمكتمل لكن ليس بدون المسيح. فهي باقيةٌ جَسَّدَه، ونحن كأفراد أعضاء

في هذا الجسد وأعضاء ذوو هوية واحدة!! «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني. ليس عبد ولا حر. ليس ذكر وأنشى لأنكم جيماً واحد في المسيح يسوع» (غل٣: ٢٧ و٢٨). هنا أعضاء جسد الكنيسة واحد، متساوو الحق. ونعيش معاً هذا السر

العظيم .

«وأمَّا أنتم الأفرادُ فليحبُّ كلُّ واحدٍ آمرأتَهُ هكذا كنفيه، وأمَّا المرأةُ فلتَهَبْ

رجُلُها)).

وبعد أن استوفى ق. بولس ما يختص بالكنيسة وعلاقتها بالمسيح، منتهيأ إلى عظمة السر الذي

يجمع بينهما في الوحدة الإلهية الفائقة والتي أقل تصوُّر لها أمكن تصويره فيما هو حادث في الاتحاد

الزيجي بين رجل وامرأته من حب مقدَّس يقابله خضوع تكريمي وواجبات متقابلة في كل شيء،

وكلها تُنشىء اقتراباً هو الوحدة عينها أو الاتحاد؛ يعود ليستخرج من هذا السر العظيم وصية للأفراد

مختصرة وهي أن كل واحد يحب امرأته حباً شخصياً ذاتياً كأنَّه يحب نفسه؛ والمرأة تحتفظ بتوقيرها

لرجلها في مهابة تخلو من أي إحساس بالتدني.

«استيقظ أيها النائم وقم من (بين) الأموات فيضيء لك المسيح.» (أف ١٤:٥)

١٥ — اسلكوا بتدقيق مُفْتدين الوقت لأن الأيام شريرة.

١٦ – لا تكونوا أغبياءً بل فاهمين ما هي مشيئة الرب.

١٧ — لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.

١٨ ـــ مُكلِّمين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية.

١٩ – مُترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب.

٢٠ ــ شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح.

٢١ ــ خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله.

#### الجزء الرابع

أ: وصايا من أجل البيت المسيحي. وسر الكنيسة والمسيح الأعظم:

١ — للنساء: اخضين لرجالكن، وللرجال: أحبوا نساءكم.

٢ - كما تخضع الكنيسة للمسيح وكما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها.

٣ - لكي يقدسها ويظهرها بغسل الماء بالكلمة لكي يُحضرها لنفسه مجيدة مقدسة بلا عيب.
 ٤ - تعن أعضاء جسمه من لحمه وعظامه.

ع حس الحصاء جسم من حمد وعصامه.
 ه – من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً.

عنا السر عظيم وأنا أقوله من نحو المسيح والكنيسة.

### .........

ب : الأولاد ووالداهم:

١ – أطيعوا والديكم في الرب، لا تغيظوا أولادكم.

ج: العبيد والسادة:

١ – أطيعوا سادتكم، افعلوا لهم هذه الأمور.

وهكذا يكون ق. بولس قد أكمل مفهج الحياة السيحية، سواه في تخطيطها الأول قبل الدهور في الأزل؛ حسب مقاصد الله، أو في الزمن جوت السيح الفدائي والقيامة والصعود والجلوس عن يمين الله وكشف سرًّ الماره في الله، الذي به بيلغ الزمن أقصاه والإيمان بيلاه في المسيح. ثم أكمل كل الوصايا الحاصة بالمؤمنين في سلوكهم مماً أو في الحارج.

وبعدها أعطى وصايا للبيت المسيحي، وبذلك يكون قد انتهى من الرسالة الخاصة بكل ما يتملّق بحياة المسيحي.

# الأصحاح السادس

١ ـــ ٦ : ١ـــ \$ : إلى الأولاد والآباء. ٢ ـــ ٦ : ٥ـــ ٩ : خذام ومخدومين.

٣- ٢٠-١٠: «أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب».
 ٢١-١٠: ختام الرسالة.

۳۸۷

### [ ٢:١-٤ ] إلى الأولاد والآباء

القديس بولس يستمر يخاطب البيت المسيحي. فعندما أكمل واجبات الزوجية، بدأ ينظر في أمر الأولاد وآبانهم. ونفس هذا التدرَّج جاء في الرسالة إلى كولوسي (كوس: ١٦-١٨):

«أبها الأولاد أطبخوا واليبكم في الزّبّ لأن هذا حنّ. أكرم أبالاً وأمّك الني
 هي أوك وصبّم بوعه. لكي يكونَ لكم خَيْرُ وتَكُونُوا طِوالَ الأعتارِ على
 الأرض».

عندما أكمل وصية الزوجة والزوج دخل في وصية الأولاد وآبائهم. فهنا الطاعة واجبة في مقابل الحضوع عند الزوجة.

### «الطاعة»: أطيعوا ὑπακούετε

هننا الطاعة «في الرب» تعني أن تكون الطاعة مستدة من الروح المسجعة التي لا تجمل الطاعة فتيلة على النقروض الطاعة فتيلة على النقر وصيته . والمفروض في الأولاد أن يكونوا قد تعلموا منذ بداية تعرفهم على الحياة وعلى أنفسهم أن علاقتهم بوالديهم هي علاقة مسجعة ، قائمة على الحقق بعنى الفرورة التي يختمها الرب . والضرورة التي تحتمها علاقة الابن بوالديه هي حق للوالد كما هي حق على الأولاد ، أن يتعلموا أن الحياة التي يجونها مستعدة من الله ، فعاعته هي طاعة وصاياه .

والله أوسى بطاعة الأولاد لوالديهم، كما جامت في آية العهد القديم المشرة أنها أول وصية لما وعد. والوعد أن يعيش الأولاد تحت عناية خيرية الله وتطول حياتهم على الأرض = لأن هذا حق: «إن كان حـقاً أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا» (أع١:١٤). وهذه الوصية هي وصية الله. إذاً، فحق أن يستمع لها الأولاد ويطيعوا والديهم.

ونجيء في رسالة كولوسي واضحة: «أبها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الـرب» (كـو٣:٢٠). إذاً، فليتملّم الأولاد منذ بدء حياتهم أن يعملوا ما يُسرَّ اللهُ أو بالتالي أن يجوه فيعملوا بدافع عيتهم لله. أمّا «أكرمٍ أباك وأمك» التي جاءت عن العهد القديم، فهى الوصة الخاسة للوصايا العشر المواقصة في سفر الحنوبية 17:7 وتنتية 17:7، والفروض أن يكون الطفل قد حفظ هذه الوصايا عن ظهر قلب \_ والكاتب يؤكد أننا حفظناها منذ أول مراحل التعليم \_ والكنيسة يجب أن تكون مستمية ظفة لواجباتها. فعدرًس الدين يبني أن يتلقى منهج الدراسة من الكنيسة، والكنيسة تضع حفظ الوصايا كاول ما يتفتح له ذهن الطفل.

أَمَّا قول. عن أنها الوصية الأولى بوعد فحيِّرت العلماء، لأن بقية الوصايا بعضها لما وعد أيضاً سواء السابقة أو اللاحقة. ولكن يقول الفسرون أنها أول وصية تُلقُن للطفل ولها وعد يشجِّع على حفظها.

### ٢:٤ «وأنتم أيها الآباءُ لا تغيظوا أولاد كُم بل رَبُّوهم بنأديبِ الربّ وإنذارِهِ».

لا نستطيع أن نضع على الأولاد وإجبات مُملزمة عليهم دون أن نضع في القابل ما يُلزم الواجبات عند الآياء أو الأتوثن سيّان. ولكن المسؤلية الكبرى تقع على الآياء بصفتهم أصحاب الشدير والحكم في مملكة الأصرة. وأخطر ما يصدر عن الآياء أو الوالدين معاً هو الإهمال وعدم الاكتراث بتربية أو سلوك الأولاد، هذه يستشعرها الأولاد فتكون هي المحرّض على الحرّوج عن الأوامر وعن التدير عموماً والانسياق وراء الإحساس بعدم الاهتمام بهم.

ولكن أخطر من عدم الاهتمام، هو الاهتمام الزائد ومعه القسوة والظلم، أي إصدار أحكام وتوجيهات ظائلة غير معتراته أو إلقائه النهم جزاقاً بينيا يكون الولد بريئاً شهاء مع إصرار الوالدين وتوجيهات ظائلة غير معتراته أو إلقائه النهم جزاقاً بينيا يكون الولد والماقة ويتندى الطاقة. فينتدى الطاقة أو المنافقة فينتدى الولد يأتند الأب أو الدارة والعليب دون جدوى لأنها تكون قد ترشيت في أعماق الطفل وقد نسبها عندما الشي تدفئ الأمام الله المنافقة للهوائية والمنافقة عندها المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة عندما المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة عندما المنافقة والمنافقة والتخريب والإسامة أينما مار وأيتما حال وأيتم إلمنافقة المكردة أمن المجتمد المنافقة المنافقة والمنافقة وال

فليضهم الآباء أن مرحلة العلف والحب والتدليل تنتهي بجرد أن يعرف الطفل كيف يتحرك ويؤدي وظائفه الصحيحة من المشي والأكل والكلام. ويستئذ يبدأ التدريب على الحتمال الطبية: كيف يتحكّم جبداً كيف يعبر جبداً كيف يتصرف بتعقل ورزاته، يحب الجميع ولا يكره أحدا ولا يُشخب ولا يسيء إلى أحدا أو إلى نف، وهكذا يتطم كيف يسلك في الحياة وهو ابن الثالثة حتى الحاصة حين يبدأ التعليم مع الانتهار والتأويب عن اي نشؤة أو تصرف خاطى، ولكن بعد أن يكون قد تملقن تماماً ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح. وهذه هي التربية بالتأديب. وقوله «في الرب» تعني أول كل شيء أن يكون المسيح هو قائد الفكر والتدبير حين يدرك الأب والأم أن لا يخرج تأديبهما وتطبيعها عن حدود وصالها الرب سوع، و بذلك يكون «الرب» هو الوازع من الله معونة وضعة وظارة في جياته ويتعلم كيف يُعلي ويتغلظ الصلوات ويفهم معانبها، ويبدأ يتحملم الوصايا الإنجيلية، وما هو الحنفاً وما هي الحنفية، ثم يأتي دور الإنذار قبل المقوية عن كل ما لا يلق عدد الإسان المسجى.

وليهتم الآباء جداً بالسلوك خارج المنزل ومعرفة الأصدقاء الذين يتودد إليهم ابنهم أو بنتهم، لأن البيت مسؤل عن مسيرة الصبي والشاب أو الفتاة خارج منزل ثلا يأتيد الفساد من الحارج كما يهتم الآباء، عنذ نعودة أنظار أولادهم، أن يشلم أبناؤهم و بنائهم الطاعة بأدب وعبة ويكون لمم أذن صاغية، ولكن حدار من استخدام المسلطان، والتهديد بالضرب والفقاب السيط والمتخويف، كل هدف تكون داخل الطفل ودوراً عكسية. فريادة المسلطان تزوي إلى كوه الأبورين، والتهديد بالضرب برقي روح الذعر والانكهاش وعدم الثقة، والعقاب يرقي المشعور بالمدفوب لرقي رعية في النفس تُنهى على بنائه النفساني بالمدفع المليم فيضاً الطفل صاحب عقد نفسية، هيهات لأي طبيب أن يملها.

وليحذر الوالدون من كترة المراجعة، وكنرة الإنفار والتوبيخ، فإن هذه تُنشى، في الولد أو البند، أو البند أو البند، أو البند، أو البند، وكنف يتصرف. ولابد أن يقهم الآباء أن روح التربية الصحيحة تكمن في «الإنجابية» وليس في السلية، فاتعليم والتدريب والتوجيه بروح إنجابية، فيها المحجة وفيها الاحترام للفائل، يكرن لما رؤ فيل سربع إنجابية، بدعة المحجة وفيما الاحترام للفائل، يكرن لما رأة فيل سربع المنافذين والشرب، بالتهديد والراجعة والتعيف والضرب،

والكنيسة مُطالَبَة من الوالدين أن توجِّه طفلهما نحو النُّشُل الفِّليا للقديسين وعظماء الإيمان

ليأخذ الطفل أو الطفة مثلها الأعلى من الآياء والأمهات الأنتياء والتقيات الذين واللالي أرضوا الله وأحجوه وبذلوا وصاروا قديسين وقديسات. وليكن عند الطفل روح التقوى والعبادة وعمة المصادة والترغية، بل المسرة، في الذهاب إلى الكنيسة والاستماع إلى كلمات الوعظ والتعليم كل أيام حياته.

وليهمتم الوالدون بتربية روح الطاعة المطلقة لصوت الله في الإنجيل وفي الضمير، ولتكن طاعة الله أفوى وأعظم من أية طاعة لأي إنسان آخر وأعلى من أي تهديد أو تخويف.

### \_ عبيد وسادة \_

لقد انتهى عهد العبيد الذين كانوا يُشترون بالمال ويُباعون في الأسواق، كما انتهى عهد الأسياد والسيادة.

لذلك نقولها بوضعها الواقعي الصحيح:

[ ٩٥:٦ ] \_ خُدَّام ومخدومين \_

٢-٥-١ «أيها العبيد أطيعوا سادتكم حَسَبَ الجسد بخوف ورعدق في بساطة قلوبكم، كما للمسيح. لا بحدمة العين كمّن يُرضي الناسَ بل كبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. عاومين بنيّة صاخة كما للرب ليس للناس. عالمين أنْ مهما عين كنَّ واحد من الخبر فلك ينالُّ من الرب عبداً كان أم خُرًّا. وأنتم أيها السادة المقارا فم هذو الأموز تاركين الهديد عالمين أن سيّد كم أنتم أيضاً في المسوات وليس عندة معاياته.

همنا يُكتنفي بما جاء في الآيات ليولس الرسول لأنها توفي المطلوب من العبد والسيد في ذلك الزمان. أثمّا الآن فلا عبد ولا سيد حتى ولا خادم وغدوم، ولأن الزمن الذي نعيش فيه أصبح الإنسان يخدم نفسه. فإذا حدث وكان هناك مَنْ يخدم سواء كان من النساء أو من الرجال فالحدمة أصبحت لا على مستوى الحدمة أو يغفهم خادم وخادمة بل يغفهم المؤطفة أو المؤطفة؛ والمؤطف له حقوق تماد يعمل عنده، فالمساواة الاجتماعية أصبحت سمة العسر.

### ( ٢٠-١٠:٦ ] «أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب»

### «أخيراً»:

أخيراً وبعد أن وضع ق. بولس الرسول في هذه الرسالة منهجاً كاملاً يشرح فيه علاقة الله الانبان الخصريا في أسرة أردار كالآم

بالإنسان، نلخصها في أربعة أجزاء كالآتي: الجزء ا**لأول**:

١ - مبتدئاً من قبل تأسيس العالم أي في مقاصد الله الأزلية من جهة ما نوى أن يعمله
 الإنسان من اختيار في المسيح وتبنَّ في المسيح منذ الأزل أي قبل نأسيس العالم.

٢ — ثم رسم خطة الفداء بدمه وكيفية غفران خطايا الإنسان.

وكشف غاية الله من كل هذا بأن يجمع الله كل شيء في المسيح ما في السماء وما
 على الأرض.

أ - وكيف سبق لليهود أن ينالوا نصيبهم في معرفة الله والمسيًّا.
 أ - وكيف بنال أيضًا الأمر نصيبهم في الحراث مع المدر.

وكيف ينال أيضاً الأمم نصيبهم في الميراث مع اليهود.
 وهنا وقفة صلاة وطلق اكرية من الله ذها الله

وهنا وقفة صلاة وطلبة، لكي يفتح الله ذهننا لسنتير، لكي ندرك ما عمله الله في
وسط الزمن من أجلنا، وما كلفه من استخدام عظمة قدرته الفائقة وعمل شدة قوته
الإقامة المسبح من الأموات وصعوده وجلوسه في السماء عن يمين الله ليكون فوق
الكل.

وكيف جعله رأساً فوق كل شيء للكنيسة الني أعلن أنها جسده ملء الذي يمار الكل.

 شم أوضح كيف أقامتنا مع المسيح في قيامته وأجلسنا معه في السماويات، وكان هذا هو الحلاص بعمل نعمته عاناً.
 وعاد أنذكم الأحم كسف كانها صلا إلى في العالم فصاروا دم المسيح أعمالُوهن مع

وعاد يُذكّر الأمم كيف كانوا بالا إله في العالم فصاروا بدم المسيح مُصالَحين مع
 الله ومع اليهود بالصليب كنيسة واحدة.

 ١ - وفي الطريق شرح ق. بولس عمق النعمة التي أنتمنه الله عليها وكيف أعلن له سرّ دخول الأمم ليرثوا في الجمعة والإنجيل.

 ١١ و بعد هذه المصالحة العظمى وتأسيس كنيسة تجعم الكل، انطاق يشرح آخر مراحل الخلاص المفتنوحة للإنسان المسيحي ككنيسة - وهي مرحلة الاعتلاء بالربح والمسيح للدخول النهائي في ملء الله.

# الجزء الثاني:

كعادة ق. بـولـس الـرسول، فإنه بعد أن يقدِّم تعليمه الروحي العالي الذي يُنعش الروح ويملأ الإنسان بالرجاء، يبدأ يعطي توجيهاته في السلوك المسيحي بما يجب أن يُعمل وما لا يجب أن يُعمل:

295

١ \_ فيما يناسب الدعوة المسيحية من سلوك.

٢ \_ وحفظ روابط وحدانية الروح بالسلام.

٣ \_ وقانون الإيمان: جسد واحد، روح واحد، رجاء واحد، ربِّ واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله ورب واحد.

 ٤ - كشف سر ارتفاع المسيح فوق أعلى السموات لكي يملأ الكنيسة بالمواهب السماوية ليكمِّل إيمانها ولكي تنمو وتمتد.

الميان المسيحي: وحدانية الإيمان على قياس قامة ملء المسيح.

### الحزء الثالث:

ما يميِّز الإنسان المسيحي عن غير المسيحي وخاصة الوثنيين (الأمم):

١ \_ خَلْع الإنسان العتيق وليس الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. ٢ ــ مواصفات الإنسان الجديد: الصدق، لا تعطوا إبليس مكاناً، لا يسرق، لا تخرج من الفم

كلمة ردية.

٣ ... لا تُحزنوا الروح القدس، لا سخط ولا مرارة ولا غضب ولا صياح ولا تجديف ولا

إ ـ لطفاء، شفوقين، متسامحين كما سامحكم الله في المسيح.

مَثَلُوا بالله كأولاد الله الأحباء.

٦ \_ اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح وأسلم نفسه لأجلنا.

٧ \_ لا زنا، لا نجاسة، لا طمع كما يليق بقديسين.

٨ \_ لا قباحة، لا كلام السفاهة، ولا هزل التي لا تليق بل الشكر.

٩ ـــ الأن بسبب هذه الأمور يأتى غضب الله على أبناء المعصية.

١٠ \_ لا تكونوا شركاء هم.

١١ \_ أنتم كنتم ظُلمة والآن نور فاسلكوا في النور كأولاد النور.

١٢ \_ ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق.

١٢ \_ مختبرين ما هو مرضى عند الرب.

١٤ ـ لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير الشمرة بل بالحرى وتبخوها.

وأخيراً، أراد ق. بولس أن يكشف عن جبهة داخلية مُعاندة تحارب الإنسان في فكره وضميره وأعصابه وعواطفه لمحاولة زعزعة إيمانه وصدُّه عن المسيح وإضعاف إيمانه. هنا يقدِّم ق. بولس مشورته: «أخيراً يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته».

«أُخِيراً يا إخوَتي نَفَوّوا في الرَّبِّ وفي شدَّةِ فؤّتِهِ».

ένδυναμοῦσθε : (( تقووا )):

كيف يعطي ق. بولس هذا الأمر وكيف نتقوَّى؟ السرُّ هنا في الكلمة اليونانية التي جاءت في المبنى للمجهول، تماماً كما جاءت الآية: «امتلئوا بالروح القدس» (أف ١٨: ١٨). فكما أن هناك استحالة في أن نملأ أنفسنا من الروح القدس ولكن لأننا حاملون الروح القدس فينا منذ أن اعتمدنا ومُسحنا بالميرون ونلنا نفخة الروح، أصبح علينا لكي نمتلء من الروح الذي فينا أن نُضرمه بالصلاة والعبادة وأعممال المحبة والسهر والتسبيح؛ كذلك هنا يقول «تقووا»، فهذا أمر يَلْزَم أن يسبقه ما يُعتمَّدُ عليه. والقديس بولس يعتمد في هذا على أمرين:

أنــنـا نـلـنـا قوة الروح في الداخل التي بها نجاهد كل يوم ونحتفظ برزانة إيماننا وتمسكنا بوصايا الـرب. والمطلـوب الآن أن نُـضَّـرم هذه القوة، كما يقولها ق. بولس في موضع آخر وذلك في صيغة أمر: «أن نمتلى، إلى كل مل، الله» (أف٣:٩). أمَّا كيف نمتلى، إلى كل مل، الله فيقول: «والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا» (أف٣: ٢٠). ومعنى هـذا أنه بمقتضى القوة التي تعمل فينا والتي نلناها بالإيمان وشركة الروح الـقـدس مـع المسيح، فإن الله قادر أن يعمل فوق كل شيء أكثر جداً ثما نطلب أو نفتكر. وهذا في الواقع يضتح أمامنا مجال التقدُّم في الحياة المسيحية ومعرفة الله إلى ما لا نهاية إن استخدمنا القوة الروحية الموهوبة لنا في المسيح بالروح القدس. إنما علينا فقط أن نجاهد ونطلب.

هكذا هـنـا في الآيـة التي نحن بصددها: «يا إخوتي تقووا في الرب»، فإنه مطلوب أن تزداد قوتـنـا في الـرب كـل يـوم بـحـــب القوة التي تعمل فينا، إن طلبناها وإن اعتمدنا عليها وزكَّيناها بالصلاة والطلبة.

والـقـديـس بـولس يقول: «أخيراً ... تقووا»، لأنه إن لم نتقوًّ في الرب، فأعداؤنا مترصدون لنا بالتجارب والمحن والاختبارات الصعبة، وخيانة الأصدقاء والأعداء، والمقاومة في الحفاء والعَلَن من قوات لا نراها، وهي مندسَّة في كل خطوة تعمل ضد مشيئة الله فينا.

### r : -1- : 7

### الأمر الثاني:

الذي تُحتمد عليه في أن تتقوى بالرب هو «شدة قوة الله»، إذا طلبناها. لأن القديس بولس يضع بدنا على مصدر قوتنا بقوله تقوّلوا بشادة قوته. قالله قوي للذين يَدْعونه، وقوة الله فوق كل قوة. كل من صرح إليه بخباه وأظهر له قوته، والآن، وقرت، يوليمها بالمعالشا الحقيين كقوات طُلمة فهو يضع أيسنا على مصدر القائدات أن ترقهم وتصريحهم. لأننا نعن أنسف من أن تقيه أمامهم. وال في ذلك قدوة في انقديس أنطونيس جبار البراري الذي خرجت إليه الشياطين لتُحيِّد يعره دخيل لبرية وواجهوه بالسخرية: [ مَنْ أَنْ يَلْ إِلَّى هنا يا صغير المعر والمقل (كان ابن أرتب وعشرين سنة) فكان ردَّه عليهم: انزكوني أنا أصغر من أحد أصاغركم، فتركوه لأن اتضاعه

لذلك أود من القارىء أن يضع هذا السلاح البنّار \_ أي الانضاع \_ ضمن أسلحة عاربتنا. لأن ق. بولس أغفله باعتباره أرخص الأسلحة، وهو لا يحتاج إلى تمرين، ويمكن شراؤه من أي فقير أو مسكين أو من المسيح .

والقديس بولس حينما يكلمنا عن مجار بات العدو الحقي، فهو يتكلّم من مركز خبرة لا ثنانيها خبرة، خبرة ثلاثين سنة , ذاق فيها الأمرين من أعداته الحقين ، أولها كانت «أغيلِث شركة في الجسم ملاك الشيطان ليلطمني» (٣ كو٧:١٧). هذه اللطمة افتح بها الشيطان حلقة مصارعاته مع قد . بولس، لأن بولس كان هو نفسه أشهن ممين سابقاً له وكان كاعداده الأين الذي استخدمه الإقساد الإيمان المسيحي وإتلاف كتيسة أله يإفراط. وفياة القطفة بعدة الرب من السماء وصلّحت بده القتال هكان القديس بولس يقول هدم لكل هياكل الشيطان التي صنعها في مئات السنين وبيد مثنات وآلاف النفوس التي يؤلما لتخدم، فضيًّ ق. بولس اسمه وممتلكاته من أورشلم حتى إليريكون، وأخيراً روما وداخل بيت فيصر نفسه!

وحيت ما يقولها ق. بولس: «تقوّوا بشدة قوته» ، أي قوة ألله ، فعن خبرة وتفقيق فهو صاحب الأسلحة الروحية التي تعامل بها مع العدو وأثبت جدارتها: «إذ أسلحة عار بتنا ليست جدية بل فادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة ألله وستاسرين كل فكر إلى ساطاعة المسيح، وستعدين لأن ننتهم على كل عصيان منى كملت طاعتكم» ( ؟ كو ١٠ ٤ - ٦). كلام لا يقوله إلا جبار حروب وعملاق مصارعات خفية لا يعلم طولما وعرضها إلا ألله الذي قوله!

والقديس بولس تمرَّس في كشف مراوغة العدو وغواياته وأدرك كيف وأين يغرى ويغوى فرانسه: «ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تُفسَدُ أذهانكم عن البساطة الـتــي في المــــيح» (٢ كو٢١٠٣). وفي موضع آخر يقول: «لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره» (٢كو٢:١١). فهو قـاس طول شباكه وعرضها بما أصابه منها باليمين وبالشمال، من لصوص ساقهم بالليل عليه ومن سيول جرفها أمامه، من مراكب ساقَ عليها رياحه العاتية فحطمها وأوسدها قماع البحار وقضي ق. بولس على حطامها في العمق ليله ونهاره، وسخَّر ضده السنهدريم بـأكمله، وأقام اليهود ليرجموه ورجموه، هيَّج عليه والي دمشق ليصطاده (٢كو٣٣:١١) فهرب منه في زُنْجِيل من أعلى السور (أع٢: ٢٥)، بيَّت عليه أكثر من أربعين شاباً أقسموا اليمين أن لا يأكلوا ولا يشربوا حستى يسفكوا دمه (أع٢٣: ١٢ و١٣). هيِّج عليه الرياح والبحار لتميته غريقاً، ولما نجا أوعز إلى الحية ربيبته أن تنهش يده لتقتله مسموماً (أع٣:٣)، رتَّب له المصائب والكوارث حتى إذا خرج من واحدة تـلـحق به الأخرى بلا هوادة. احتَجَزَ له في سجنِ زنزانةً، ويده قلَّما ارتاحت من ثقل القيود والسلاسل (أع٢٢:١٦)، ورجلاه تورَّمت من قبضة القطرة، وأسكنه السجون المظلمة حتى يحرمه من قراءة رقوقه أو كتابة رسائله. شهوراً وسنينَ ما كفُّ عنه الشيطان يوماً، وما كَفُّ هو عن مصارعته لحظة. و بالنهاية آذاه في جسده. أمَّا ق. بولس فحظم مملكته.

فهو إن جاء اليوم ليخبرنا كيف نغلبه، فهو مغلوب ومقهور بيد الرب على الصليب حمن ظفر به وفـضـحـه جهاراً (كو٢:١٥)، فما عادت فيه قوة إلاَّ للمناوَّأة. والقديس بولس أكمل على فضيحته وعرَّى أفكاره وأعمماله، حتى بـات والطفل في المسيح يُرعبه بعلامة الصليب. ويعقوب الرسول أعطانا سرَّ النُّصرة عليه: «قاوموا إبليس فيهرب منكم.» (يع ٤:٧)

أمَّا كيف: فذلك على وجهين، الأول سلبي والثاني إيجابي: أَهًا السلبي: فألاَّ نسمع له مشورة ولا نقبل منه نصيحة ولا نسير مع من نعلم أنه واقع تحت سلطانه. لا نخاصم لأنه أبو الخصام فهو المسمَّى بالخصم. لا نغضب لأنه أبو الغضب. لا نحقد لأنه سيد الحقد. لا نعادي لأنه هو العدو وأبو العداوة. لا نكذب لأنه هو الكذاب وأبو كل كذاب. لا نـــــرق لأنــه اللص ومعلَّم اللصوص. لا نشتهي النجاسة لأنه هو النجس ومعلَّم النجاسة. لا نحــــد لأنه هو الحسود، الذي بحسده أدخَلَ الموت إلى العالم (صلاة الصلح ـــ القدَّاس الإلهي). وليعلم كل إنسان أن الشيطان هو قطب السالبية في العالم، فحينما نسدُّ عليه باب السالبية بالسالبية، نوقف قوته ونشلُّ حركته في الحال بلا حرب ولا مقاومة، فلا يجد فينا مُثْفذاً يدخل منه.

وحـينما نقول إن الشيطان هو قطب السالبية في العالم، فهذه المقولة هي التي جعلته رئيس هذا

المالم!! والمالم كله وُفِيحَ في الشرير ((يوه:١٦) أي في يد الشيطان, وهو الذي يوقاحته التي هي أعزَّ ما يملك، قال اللمسج: «وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ويحدهن (مالك المعالم كملها) لأنه إليَّ قد دُفع وأنا أعطيه لتن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع.» (لوة: ٦١٧)

فسا معنى هذا؟ معناه أن العالم وكل الأشياء التي في العالم لها شقان: شق ظاهري شخادع ومزيّف، وشق باطني. الظاهر هو المنيّر وكل مثيّر زائل. والباطن لا ينقيّر ولا يزو فوو جوهر الحق والحقيقة. حتى الإنسان مظاهره مثيّرة، يجماله وخشه. وجمده الكاذب كله يرقد أخيراً تحت التراب ويستعيي إلى زواك؛ أمّا باطنه فهو الإنسان الحقيق الذي على صورة خالقه في البر وقداسة الحقيق (أف؟؟؟) أو بالترجة الصحيحة الحق المقدّس. نعم فظاهرًا كذب وخداع وهذا يمكمه الشيطان، وباطنت حق مقدّس وهو على صورة الله والله يحكمه بيدًا المعنى يكون العالم كله بظاهره بملكاً للشيطان، يلهوبه ويمكمه ويتحكّم فيه، وهوسيد بلا جدال (وبهذا المعنى حينما لتتوقّف وتنتهي مظاهر العالم الكاذبة بيطل الشيطان وينتهي).

وهذا واضح كذلك من قول ق. بولس الرسول: «والنين يستمدون هذا العالم كأنهم لا يستمدونه لأن هيئة هذا العالم كأنهم لا يستمعمونه لأن هيئة هذا العالم تزول» (١ كوب:١٣). هذا هو العالم الكاذب بظهره والذي سيزول، ولكنه هو نفسه العالم الذي أناره المسج، الذي غتر بنا من الخناع إلى الحقيقة ومن سلطان النظمة إلى ملكوت ابن عبته ( كواب ١٣)، «الذي ينك نفسه لأجيل خطابانا ليمتذا من العالم الحاضر الشرير حسب إدادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين» (غل ٢٠٤ وه)، فكل من تخضع للشيطان يندق عليه من عطاياه الفاحرة جالاً ومالاً وعزاً وجداً وكرامة فوق كرامة، ثم بعد زمن قضر أو طال بأخذها منه كلها ليمعليها لمجتون آخر، أثما هو فيرديه أوضاً ليدفتوه تحت الراب.

أشا المسيح فهو الحق والحياة الأبدية، جوهر الخليقة والحق الرايض وراء كل مظاهر العالم. الحالم يزول وهو يسقى، وكلسة واحدة يقولها المسيح السماء والأرض تزولان وكلامه لا يزول (ست ١٨٤). لماذا؟ لأنه حق هو، وصادر من الحق، والحق يدوم إلى الأبد لا يتغير ولا يزول.

لذلك قانا ببساطة (لأن الكلام في هذا المعنى كثير للغاية) إن الشيطان هو القطب السالمي في العالم الذي يقيض على كل مظاهر العالم. وهو يعرض عليك أمجاده من جمال ومال وعظمة ومجد وفخامة ورشاسة وعرزً، لا يدانيه عرزً على أساس مقايضة، هو يأخذ منك الحتى الذي فيك: الإيمان والرجاء والحب والطهارة والمسيح والإنجيل والصليب وكل ما هو حق وصدق، ويعطيكَ كل ما تريد وأكثر، فقط اسجدُ له، أو فقط قل له نعم!!

وهنا يجيء العمل المسيحي الفاطع حين تقول لا أ يهوب الشيطان ولا يبقى فيه قوة على النقاش ولا مشفة يمدخل منه إليك. وهو يكرر رجاءه وإغراءه وأنت تكرر لاءاتك لا. لا. لا. لا أفرط في طهارتي، لا أفرط في إنجيل، في مسيحي، في حياتي الأبدية. يستحيل يستحيل!!

وهذا همو ما نقوله، أن مقاومة الشيطان على شقين، شق سهل للغاية وقوي للغاية وقتال للغاية وغنصر للغاية، ولا يختاج أي عراك أو جهد، أن نقول من أول نظرة لا، من أول فكرة لا، من أول عرض لا، من أول إغراء لا، من أول حركة داخلية لا، فنشل حركة الشيطان ويتوقّف عن المحاولة، وحالاً تذوق النصرة وتنجّد الله وتفرح بالمسج.

وهناك الشق الآخر وهو الشق الإيجابي الذي سيخوض فيه ق. بولس هنا.

# مكايد إبليس

١١:٦ «ٱلبَّسُوا سلاح الله الكامِل لكى تفدِرُوا أن تَنبُتُوا ضدَّ مَكابدِ إبْليسَ».

«البسوا سلاح الله الكامل»: ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ

سلاح الله الكامل: ليس في الحقيقة سلاحاً ولا علاقة له بأي سلاح ولكن ق. بولس الرسول أراد أن يصور حربنا مع العدو بمركة وأسلحة. ولكن الأسلحة التي يتكلّم عنها هي جرد اسم لها مقابل في الواقع كما في حالة الجندي المحارب. ولكنها في حقيقتها ـــ كما سنرى ..ــ هي الحق، والبر، والإنجيل، والإيمان، والحلاص، وكلمة الله، والصلاة، والسهر، والمواظفة، والطلب. هذه هي كل الأسلحة التي اعتبرها أنها هي طاقم الأسلحة المسجّلة في السماء والمطلوب أن يكون المؤمن المسجى حائزاً على طقم كامل منها ومدرًباً على استخدامها.

أمّا من جهتنا في الشرح فقتول إن هذه هي الأعمال الإيجابية لمقاومة المدو، في مقابل الأعمال السلبية التي رأيناها أنها كفيلة أن تشل حرك، وتوقفه من الزسف من أي منفذ للدخول إلى النفس البشرية. أمّا هذه الأسلحة بقضوفها الإيجابي من إنجيل وإيمان وكلمة الله وصلاة، فهي أعمال غير مصوّبة على الشيطان بالمرة ولكنها هي بحد ذاتها حصن منبع عسير جداً على الشيطان أن ينفذ مده، ونغول إنها أعمال إنجابية لأنها بنّاءة للنفس وواسطة لعمل علاقة إيجابية بالله الآب والمسيح والروح القدس، بها نحتمي بالله والمسيح والروح القدس فتكون في مأمن من أعمال الشيطان لأنها تقف ضد خداعه وفكره وغوايته .

ولكن ليس عبناً أن يقول ق. بولس إنها أسلحة، لأن كل سلاح إننا أن يكون واقياً أو تمهاجاً. فالإسلحة التي يقدمها ق. بولس الرسول كلها واقية؛ فليس سلاح منها يقام العدو أو يحاريه، فالإيبان والإسجيل والصلاة هي أعسال الله فد , ولكن لانها أعمال الله نهي فريمة للسطان ويعتبرها الشيطان لنفسه أنها حرب موجّهة ضده. فكل سلاة تضايق الشيطان أو الإيبيل يُمينه، والإيبان يُرحبه، والحق يطرحه، مع أن الإنسان المسجى لا يقصد ولا يريد أن يضايق الشيطان أو يرفيه. يؤمن يعتبر يُحتِنه أو يُرجِه، فهي حرب ولكن من جهة واحدة ومن نظرة الشيطان فقط، ولكن ف. يولس يعتبر أن يلس هذه الأسلحة، أي إنقان الصلاة، والسهر بإيان، والإنجيل، وبالحق، وبالواظية، والطلبة، هي بمانة إشهار حرب وقائبة تزدع الشيطان من يُعد ولا تجمله يطمع فينا.

فمن الوجهة العملية نعرف أنه إذا كان إنسان ساهراً في الصلاة وإنجيله مندواً وإعانه بالمسيح ملتها، يستجيل أن يدنومته الشيطان كما لا يجرؤ أن يعرض عليه بجرد أفكاره، وكل شهوانه تموت قبل أن تصل قلب الإنسان. يمكن أن يسوق عليه ربحاً عنيفة تطفىء مصباحه فيجلس في الظلام ولكن يستجيل عليه أن يدنومن نور قلبه الذي يجيا فيه على الدوام.

أمّا فكرة السلاح الكامل «بانوبليا»، فيولس الرسول حينما كتب هذه الرسالة كان تُقيّداً بسلسة في بيز، واليد الأحرى هي في يد الجندي المكلّف بحرات لابماً أسلحته التقليدية، فنظر ق. بولس إلى نفسه فوجد أن السلحت التي يليسها أقوى وأمضى ألف مرة، فأراد أن يُشرِكنا في هذه النظرة أشنا في العالم نواجه حروباً ومقاومات لأضخاص متعدرين وريا سلّجن، ولكن نحن لنا سلاح الله الكامل الذي لا يستطيع العالم ولا رئيس هذا العالم أن يواجهه لأنه كما يقول: «أسلحة عاربتنا ليست جدية بل قادرة بالله على هدم حصون»!! «٢ كو١٤٤) و يقصد حصون العدو.

وبمنظرة أخرى من ق. بولس، استطاع أن يعدّد الأسلحة التي يلبسها الجندي، فرآها تشمل الرأس والصدر والوسط والساقين واليد، واعتبرها سلاحاً كاملاً فادراً على حاية الإنسان. والعجيب أن ق. بولس لم يذكر الرمع (الحربة) لأنها سلاح هجوم مؤذ، واكتفى بالسيف لأنه سلاح وات بتار. وهكذا بدأ يُعدِّد أسلحة الروح فقدَّم عيَّنة، وأعطى لكل سلاح مدلوله الروحي.

«لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس»:

«لكى تقدروا»: πρός τὸ δύνασθαι

وترجمتها بحسب الكلمة اليونانية πρός حرفياً «إلى النهاية تكونوا قادرين».

«تشبتوا»: στήναι (ومنها كلمة «استينو»، وهو اسم و يعني الثابت أو المتمكن ولها مؤنث «ستسينا»). وتعني حرفياً أن «بملك زمام نفسه تجاه». وهو اصطلاح حربي والمعنى الحربي أيضاً «أن يكسب موقفه تجاه».

«مكايد إبليس»: τὰς μεθοδίας

وترجمتها الحرفية تعطى مفهوماً حربياً أيضاً وهو خدعة أو مناورة حربية. بهذا يكون المفهوم الكلي كما جاءت الترجمة العربية صحيحة في مفهومها الطبيعي غير الحربي.

أشًا المعنى الروحي فهو إذا تسلَّحنا بالحق والبر والإيمان والإنجيل والخلاص وكلمة الله والصلاة والسهر والطلبة التي هي كل الوصايا المسيحية والإنجيلية التي سبق الله وأمدُّنا بها، فإننا نكون في مأمن من خداع العدو ومراوغته لأن هذه الوسائل كفيلة أن تصدُّه من تلقاء ذاتها.

وكما ترى، عزيزي القارىء، أنها كلها إيجابية تحمل لنا البناء الروحى الذي نسعى إليه، وهو الـغـاية التى ننشدها في حياتنا المسيحية دون أن يكون أيِّ منها مصوَّباً ناحية الشيطان أو بمعنى آخر أن لا نكون في مفهوم سلبي. فهي كما قلنا ونردِّد أنها ليست حرباً في الحقيقة بل حياة إيجابية إيمانيـة في ذاتـهـا، ولكن تُحسب بآن واحد أنها حرب وقائية لأنها تقفل على الشيطان كل منافذه التي يدخل منها إلى اللاهين عن حياتهم أو المتوانين عن خلاصهم أو المستهترين بمسيرة الروح وسط عالَم مُخادع كذَّاب قادر أن يبتلع كل مَنْ لا يسهر على نفسه ويتمسَّك بخلاصه المجاني ونعمة الفداء والحياة الأبدية الموهوبة للساهرين والنشطاء. ولنا هنا في مَثَل المسيح عن العبيد والوزنات أن الذي لم يتاجر فيما أعطي من وزنات وطمرها في التراب اعتُبرَ أنه بدَّد مواهبه، في المسرَّات الأرضية واللحمية فانتُزعَت منه مواهبه، وأمَّا هو فلاقي مصيراً محزناً.

أمًّا المكائد بمفهوم الحيل والمراوغات التي يستدرج بها الشيطان الإنسان لمشوراته فهي تنحصر في خسة أنواع : (¹)

<sup>(</sup>١) عن كتاب: «ملكوت الله»، للمؤلف، ص٣٣-٤٠.

أولاً: حيلة المناسبة. ثانياً: عنصر المفاجأة. ثالثاً: عنصر المراودة. رابعاً: عنصر التضليل: الفخاخ. خامساً: عنصر التخويف.

### أولاً: حيلة المناسبة:

فهو إذ يرصد شهوات الإنسان وميوله، لا يقد له مئورات الشر إلا بما يتناسب مع حالته الجسدية والنفسية والعصبية، فهو حينا يجدك شاؤ غاضياً من أجل الحق يسرع فيقدم لك البُنفة. والعدارة ينشّها فيها دئًّا.

فالمروف أن النفس، من أجل الحق هو عمل إلهي جيوي لازم للتجديد، أما البنفية فهي عمل شيطاني شريح جداً للغاية. هنا يستطيع شيطاني شريح جداً للغاية. هنا يستطيع الشيطان في شورة غضيك أن يرفع هذا الفارق الدقيق مستخدماً «الناسبة» الدقيقة بين النفسي والبيغضة، ويستدرجك من مجال تفكيرك المقدس إلى بجال تفكيره النجس. و بعد أن تبدأ بعمل ميت وهو البغضة. لذلك يبنا بولس الرسول في هذا الموقف قائلاً: عجبي وهو الحضيوا ولا تغطفوا لا تقطفوا المتصر معلى غيلكم. ولا تعطوا إلميس مكاناً،» (أف ٢: ٢٦)

كذلك يستخدم المناسبة الشديدة بين الحزن واليأس، فعينا تستسلم للعزن بسبب خطيئة اقترفها أو بسبب حالتك الروحية حينا تكون ضعية أو جافة أو متدهورة، فها، يظهر فبأة ويطرح أمام عقلك فكرة اليأس، و يظل بحاصرك بها وخصوصاً حينا تحقق في استعادة كيانك الروحي بعدة عملولات شخصية، فقتتم من حكم الواقع أن لا مغرً من اليأس، وحيثة تدمل في جاله في الحال دون أن تشعر، وهنا يبدأ يجزئك من يبعثه الأمل والرجاء. ثم هو لا يكنني بذلك، لأنه شرير جداً، بل يُعمن في جذبك أكثر إلى عمق الظلام عنى تسلم بانياً وتفقد كل تقة بنسك وكل تقت بالله، ثم يعمؤ رئيل كل معنى للحياة ويجعلك تسنين بالموت: «ذلك كان عمنى للحياة ويجعلك تسنين بالموت: «ذلك كان كان قتالاً للناس منذ البعد،» (يره: £1)

ولكن بأقمل صلاة و بأقل دعاء باسم الله، يمكنك أن تحس بالحطر وتشعر باللغخ، وحينا تعود بـقـلـبـك إلى الـرب تجده أمامك في انتظارك فاتحاً يدبه وقلبه، متفاضياً عن كل خطية، وحينلة تلق بفكرة اليأس خارج عقلك، فتمزق شباكه وتخرج من الظلمة إلى نور الرجاء وتستعيد كيانك العقلي وحرينك مرة أخرى.

وبكن تطبيق هذا الكلام تماماً على استغلال الشيطان لنواقى الناسبة بين كافة الانفىالات الطبيعية، نفسانية كانت أم جداية أم روحانية، وبين الانفىالات غير الطبيعية الشريرة، حتى يندفع الإسان من الأول إلى الثانية بسهولة مستخدماً شدة المناسبة بينها.

فهو يستخدم فرص الفرح والسرات الجسدية، ويستميل العقل والنفس للتمادي والاستغراق فيها حتى يسقط الإنسان بالباية في الملذات الحرام: «وهذه الأمور حدثت مثالاً لنا حتى لا نكون مشتين شروراً كما اشتي أولئك... كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم **قاهوا للعب،** ولا نون كما زف أناس منهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفاً.» (1 كو١٠:٦-٨)

كذلك يستخدم فرص النجاح أو الغنى أو الرئامة للانتفام والنجبر والظلم ونسيان الله، كها يستخدم اللغر أو العوز والوقوع تحت الظلم في تسهيل النفمر على الله واليأس حتى إلى صغر النفس أو السوقة والاغتلاس.

كذلك ينهز الناسبة الطبيعية التي تربط بن الغرائز بعضها بعض وفسولوچية غراكها ونشاطها. فلمروف أن اللذة تركيب طبيعي نضائي وهي تتحكم في الغريزة الطبيعية وتغفها إما للمحل وإما للفوف. فلذة الطمام (الشهية) هي التي تُشَطَّع غريزة الآكل وفإذا فقد الإسان شهية الأكل يستحيل عليه الأكل. وعل نفس انقط تعمل اللذة كمافع للتوم والعمل والكلام والتيول والتعرز. وعل وجه العموم تغير اللذة، صواء من جهة أنوط على الجسد أو النفس أو الوجدان، هي العامل الأماسي الطبيعي للهوميه من الله خفظ الكيان الإساني نصينات تبدأ عملها تلقائيا دون في وضعها الطبيعي تبق نافة غير نشطة حتى تستدعها ظروف الحياة وحينات تبدأ عملها تلقائيا دون أي تفكير أو جهد.

كذلك، فإن الغرائز لا تعمل فرادى أو صنقلة، بل هي مرتبطة في عملها ونتائجها بعضها ببعض ارتباطاً شديداً، ففريزة حب البقاء مرتبطة بغريزة التاسل، وفريزة التناس مرتبطة بغريزة الأكل، وغريزة الأكل مرتبطة بغريزة حب القتال، وفريزة القتال والجري والسعي وراء الرزق مرتبطة بغريزة الغضب، وهكذا. ولكن الشيطان لم يقتُ عليه أن يدس أصبعه بن هذه الغرائر، في علائقها التي تربطها بعضها بعض، أو في الرباط الطبعي الذي يربطها باللذة الطبيعية. فأول كل شيء وأخطره، أن يحاول الشيطان أن يفصل اللذة عن الغريزة ليجعل من اللذة عن الغريزة ليجعل من اللذة عملية فاقت بذاتها. فبدل أن تكون شهية الأكل حب وضعها الطبيعي لتسفل عملية الأكل فقط، يحاول العمد أن يغصل شهية الأكل حب وضعها الطبيعي لتسفل عملية الأكل فقط، كانت شهوة الأكل تأت طبيعي احتازة المجتوبة على المستلان بسخدم طريقا آخر غير طبيعي احسائراة الجهزء ، وهو العقل لسائميرات العير المدون المؤتل المائم من أن المعدة تكون آمدال في حاجة للأكل أو تيثير شهوة الأكل في الإسان بالرغم من أن المعدة تكون آمدال في حاجة للأكل أو تكون قد أخذت كل كفاية الطبيعي عم غريزة الأكل، فيققد تكون آمداله العين عم غريزة الأكل، فيقتد المهوة الأكل وكمية الأكل الطلبيعي عم غريزة الأكل، فيققد غير مواعيده وياك ترة من حاجته، ويطلب أنواعا غير لازة له، وثينا فنها تنقل لايسون عن كنت الإسان العازات العلمية إلى العمل فيصاب الإسان يجون الأكل، «لأن كثير يسيون عن كنت أذكرهم ليضا إلى العمل فيصاب المياء أهدال العمل فيصاب الإسان يجون الأكل وي الذين المجمعة الذي العمل مراوا والأن أذكرهم أيضا باكل وهم أعداء صاب المسيع، الذين بأينم الملالة القيادة برا المين المعدة إلى العمل عراح بالماع الملهوة المنام على الفياد الميسون المينة المناس الإسان عن حاجة الطبيعة تبدىء تسيط على الفكر حيث يُصاب الإنسان الإنسان الميتها الجنس».

وعل هذا الفط يستطيع الشيطان بتأثيراته العقلية أن ينقل كافة أنواع اللغة الطبيعية من أماكها المنصوبة أخدية ومن خضوعها الطبيعية من أماكها المنصوبة أخدية ومن خضوعها الطبيعية والمختلفة المادنة، إلى المقل حجث يستعطيع أن يقرها باستمرار و بدون مناسبة طبيعية، ويشمل الجدر كال بالشهوات إثمالاً مما ممادماً محموراً. لأن من المعروف أن استعنزاف إحدى الغرائز يؤثر تأثيراً فأماراً على بقية الغرائز الأخرى، فككرة الاشتعال بشهوة الأكل ثير الغرزية الجنسية، والاشتعال بشهوة الجنس يُفتد الإلان حيويته واثرائه وهكذا.

وكل هذا الاختلال الحنطير الذي يتعرض له الإنسان في كافة أنواع الغرائر ولذاتها هو بسبب قبول الإيماءات الفكرية التي يلقيها الشيطان في عقل الإنسان ليشر شهوانه وملذاته إثارة غير طبيعية، حتى يُعقدها انزابا ونسبتها الطبيعية وغايتها المباركة التي غرسها الله في طبيعتنا من أجل انزان الحياة ودوامها!

لذلك يلزم للإنسان جداً أن يتحفَّظ، بنقاوة عقله وتفكيره، ويرفض أية إثارة عقلية من جهة أية

شهورة أو لـذة؛ فالشهوات الطبيعية واللذات الغريزية ينبغي أن يُختَم عليها لتبق نائمة في أعضائها الطبيعية لتعمل فقط بمتشى حاجة الجسد وظروف الحياة الطبيعية .

#### ثانياً: عنصر المفاجأة:

هذه إحدى الوسائل التي يستخدمها الشيطان في إسقاط فريسته، وخصوصاً إذا كان الإنسان قد بدأ يقاوم ويسهر على نفسه من التأثيرات الشريرة التي يسوقها عليه، فالشيطان حينا بعجز عن استخدام جيلة «المناسبة» يبدأ يجيلة «المباغنة».

وهو يستخدم في ذلك كافة الحواس لنثير عقلك إثارة مفاجئة ، إما باستخدام الصور أو الناظر أو الأصوات أو الرائحة أو اللـمـس أو الـذوق أو الـقراءة أو الأخبار أو الأفكار الفاجئة أو الغضب؛

حيث ها يكون تأثير المؤاس على العقل شديداً وسريعاً، لأن مراكز المؤاس كلها متجمعة في الخ. في لحقلة وجيزة تستطيع المؤاس أن توقط التفكير وشعل العقل بالغريزة. وهنا يضع الشيطان أصبعه لينسعرف بالغريزة لتعمل تحت تأثيرات شريرة يبقيا العقل. كل هذا يتممه العدو في لخفة فصيرة، حتى لا يصطفي بلازسان فرصة نرسية للتفكير أو المفاوسة. والشيطان ينجع في إثارة الإنسان لارتكاب أبشم الخطاب وأفقلمه للشمير أو للذوق الإنساني أو للرمة باستخدامه عنصر المفاجأة أو الباغثة، مخشيرون عمن اقترفوا القتل أو السرقة أو الزنا أو الكذب كان عنصر المفاجأة أو الباغثة، لشيطان معهم هو السبب المباشر الذي أوقعهم صرعى تحت سطوته، حتى إذا سأتنا الجرم: كف صنعت هذا؟ يكون ردّة: [ إبداً إنا لم أعمل هذا ولا أعرف كيف عملت هذا، أنا لم أكن في عقلي، أنا في خطة وجدت فضي عملت هذا مع أي لا أريد أن أعمله... أنا بريء... ]. وأضح هنا كيف دخرًا الشيطان وتمم الجرعة!!

### ثالثاً: عنصر المراودة:

إذا لم يتجع الشيطان في استخدام عنصر المناسبة أو عنصر الفاجأة، يلجأ إلى عنصر المراودة، فهو يبتدىء براود الإسان من نحو الفكرة الشريرة سواء كانت للبخضة أو المداوة أو الانتقام أو الكذب أو السيرة أو الزينا أو القتل، وذلك بأن يذكره بخطابا شيهة يكون قد اقترفها سابقاً أو تكون هي نفس اختطابا إنما بصورة مصفرة، و بذلك يصور له سهولتها أو ضروتها أو لفتها وبحاصره باستمرار حتى يجعله بعيش عقلياً في جو هذه الخطية فترة طويلة حتى يعتادها، ثم شيئاً فشيئاً يجعله يتصور أنه اقترفها فعاذً، وهنا تزيد الضغط على العقل إلى أن يتوافق مع الفكرة الشريرة. وفي اللحظة التي تتم فيها هذه الموافقة المشاومة يدخل العقل إلى أن يتوافق مع الفكرة الشريرة. وفي اللحظة الفعل، ويتأذه بقوة شريرة للتنفيذ، حتى بباشر الإنسان الحظية وكأنه فافد لكل إدادة ووعي وسلطان! هذه المناورات يضمها الشيطان بخطط وجرأة أحياناً غنوق قدرة الإنسان على الرؤيا والكشف والاحتمال. ولكن الله بالمرصاد داخل المعركة، يتذخل في اللحظة الحيلية للنجاة أولاد: «معمان مسممان هوذا الشبطان طلبكم لكي يغربلكم كالهنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفتى إيمانك.» (لو۲۲: ۳۲و۲۳)

# رابعاً: عنصر التضليل: الفخاخ:

«ويجبُ أيضًا أنْ تكونُ له شهادة حسة من الذين هم من خارج الثلا يسقط في تعيّر وفغ إبليس» (١٤٣٧). «.. فيستقيقوا من فغ إبليس إذ قد اقتصهم الإدادة .» (١٣٤٧)

ليست الشرور تظهر دائماً شروراً. فالعدو له قدرة على تزييف الشر وإلبام صورة الحنير والحق. إذ له قدرة على تغيير شكله إلى شبه ملاك نور ليبشّر بالصلاح الكاذب والبر الكاذب.

بهذا المعنصر بالذات أصبحت الحرب مع العدو خطرة بالرغم من تفاهتها، لأن الفخاخ التي ينتصبها بمعطيها طبيعة الحق والصدق، ويستخدم فيها رجالاً لهم صورة التقوى وشكل البر: «ولا عجب لأن الشيطان نفسه يقرّ شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيماً إن كان خُذامه أيضاً يقرّون شكلهم كخدام للبر.» (٢ كو١١: ١٤٥٤)

ولكن الذين لهم روح الله لا يهابون خداع الشيطان ومكره وحيله وفخاخه، لأن كل أعماله يكشفها الروح القدس لهم في الحال: «لأننا لا نجهل أفكاره..» (٣كو٣: ١١)

والعدو يلجأ إلى تضليل الفكر بوسائل كثيرة، إما باصطناع مقدة من الأفكار الصالحة والحث على الأعمال التي تبدو مقدمة ، كما يقول بولس الرسول: «ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شائل مكتفام للبر» ( "كوا1: ) والمشهدة وغير مصطنعة ليقوم بأعمال لا تناسبه أو تقوق فاقته، و بعد ذلك يشخل عنه فيسمقط الإنسان من المستوى العالي الذي يكون قد بلغه، وحينذ يصاب بألم وبياس، أو بيث في الفكر معرفة مزيفة لما صورة الحق ولكنها تحيي إعاناً فاسداً ويجمل الإنسان أن يتكف الأمر فيجد الإنسان أنه قد وقع في ضلالة: «ولكني يتحضم لما ويتافس ويقاوم، وأخيراً يتكشف الأمر فيجد الإنسان أنه قد وقع في ضلالة: «ولكني يتحضم لما ويتافس ويقاوم، وأخيراً يتكشف الأمر فيجد الإنسان أنه قد وقع في ضلالة: «ولكني أخياف أنه كالمساطة التي في أخداً نُفسَده أذهانكم عن البساطة التي في أحداث .

أو قـد يـوحـي إلى الـعـقـل بمـعـرفـة الأمور المستقبلة فيثق الإنسان في نفسه أنه قد بلغ إلى النبوة،

فيستدىء بنتياً عن الأمور ويتعظم في نفسه، و بذلك يستولي الشيطان على الإتسان ويقوده في طرق غريبة ويموزطه في مازق، وأخيراً يتخلى عنه فيصر الإتسان هزأة عند نفسه والناس: «لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يُدان جيع الذين لم يصدقوا الحق بل شرُّوا بالإغم،» ("تس٢:١١٤١)

أو قد ينتي على المعتل ظلمة كثيفة من جهة كلمة الله: «فحيا يسمعون بأتى الشيطان للوقت و يسنوع الكلمية المتروعة في قلويم» (مرع: ١٥). فلا يجد الإنسان أية مسرة أو عزاء في كلام الإنجيل، فيبتمد عن قراءته أولاً، ثم يكره الاستماع إليه، ثم يهمله ويحتقره: «ولكن إن كان إنجيلنا مكتمراً فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤفنين لئلا تضىء لم إنارة إنجيل مجد المسيح.» (٣ كوع: ١٩٤٤)

هكذا يكن للشيطان أن يضلل المؤمنين. لذلك يحث بولس الرسول تلميذه تبموثاوس أن يؤدب المشاومين بالوداعة ليتوبوا ويستفيقوا من فخ إبليس: «مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لموقة الحق، فيستغيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتصهم لإرادته.» ("تق٢١:٣)

#### خامساً: عنصر التخويف:

«عندما يأتى العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه.» (إش١٩:٥٩) «إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من ببتلعه هو.» (١بطه.٨)

يلجأ العدو في بعض الحالات إلى التأثير على العلل والإعاء النفس بأن الإسان ان يستطيع الصدود أمامه ولا عالة من السقوط، و بذلك يجرد الإنسان من شجاعته وإرادته وحينة يُسقطع؛ في حين أن الشيطان لا سلطان له على الإنسان إطلاقاً إلا إذا قبل الإنسان مشورته بحر ية إرادته: «اصحوا واسهروا لأن إيليس خصحكم كأصة وأثر يجول ملتساً من يبتله هويه ( ( بطرة د ).) ويبغه المنابعة يتسيطر الشيطان على إرادة الإنسان بدون وجه حن ، ويوجه كيفا يأشه و من اللسيح أعطى الناس، حتى وأضحف إنسان، السلطان على كل قوة العدو. فإن كان الشيطان المسلحة أعطى الناس، عن وأضحف إنسان، أنه أمد مهلتم الأمنان مقصوص الأظافر فاقد حرية الحركة، فهو لأعياف إلا الاحم والشكل والزير قطء لذلك فهو أضعف من أية مقاومة إيجابية: «داولوا إيليس فيرب منكم، » ( يم ) : ٧)

١٢:٦ «فَإِنَّ مَصَارَعَتُنَا لِبَسَت مع دَمِ ولحم بل مع الرؤساءِ مع السلاطينِ مع ولاةِ العالمِ على ظُلمةِ هذا الدهرِ مع أجنادِ الشَّر الروحيةِ في السعاوياتِ».

«مصارعتنا»: ή πάλη

المصارعة هنا مِفهوم عائم يمكن أن يكون بالفكر أو باللسان ولكن ليس بالسلاء، فهو يعبرُ عن المصارعة هنا مِفهوب للمرافقة وحسب لأنه يختص لا بدم ولا بلحم فهو صراع خارج عن الجسد عموماً. ولكن لماذا قدَّم اللحم فهذا يُعتبر وضعاً شاذاً و يُعتقد أنه يقصد أن يُعبرُ عن أن العدو ليس على مستوى المرافقة عن مع من هو معتوّق فوق طبيعة ما بداخلنا ولا خارجنا، وليس على مستوى الإنسان، بل المصارعة هي مع من هو معتوّق فوق طبيعة الإنسان الروحية.

«مع الرؤساء مع السلاطين»: πρὸς τὰς ἐξουσίας

هننا حرب موزَّعة على أفسام من الأعداء كل قسم يختص بحر به، حرب مع الرؤساء وحرب مع السلاطين حرب مع ولاة العالم.

وترتيب الألفاظ والماني بشابه ما جاه في تبكيت الروح القدس ضد العالم: «على خطية وعلى بر وعلى دبنونة περί Δμαρτίας καί περί δικαιοσύνης καί περί κρίσεως » (پرو۳۱: ٨)، ما ئالشلاتة يماؤن ثلائة أقدام طلبة تحمكم في العالم وتسوقه إلى الباطل. ها كذلك حربنا مع مثل هذه القوات المظلمة كل فقة لها حربها: مع رؤساء، مع صلاطين، مع ولاة العالم. وبيده أن التخصص واحد، فالرؤساء حربهم تتركزي عمل الحظية والسلاطين حربهم على تجويدنا من البر وولاة العالم تتركز حربهم على أبضاطنا في الدينونة. والثلاثة الأقدام هم مدترو ظلمة هذا الدهور بخلاف أجناد الشر الروحية المبينة في السموات، فحربهم للمناوشات والماكسات العابرة تتصهيل عمل الرؤساء الكيار.

وفي الحقيقة هذا التصوير يتناسب مع تفكير الإنسان حينما يتصوَّر أن هناك حرباً غير منظورة مع أعداء لا يراهم.

أمًا هذه القوات الحاكمة على عالم الظلمة من رؤساء وسلاطين وولاة ومعهم أجنادهم المختصة بعمل الشر فهي قوات لا يُستهان بها. وفي مواجهتهم نجد الله له صفة السيادة على كل هذه القوات ومن هنا جاء الاسم «المقادر على كل شيء» أو «كلي القدرة» أو «القابض على الكل» παντοκράτωρ وهو لقب الله للسيادة وكذلك لقب المسيح للنصرة: «أنا هو الألف والياء» البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي ا**لقاد**ر على كل شيء παντοκράτωρ. (رؤ۱:۸)

وقد تكرر هذا الوصف في سفر الرؤيا عشر مرات، ثمانٍ منها منسوبة للعسيح واثنان لله وواحدة من الاثنين منسوبة الاثنين معاً. وهذا يفيد أن السلطان الطلق لله على كل قوات الظلمة يستشرك فيه المسيح بغض الشمولية، أمّا لله فهو تعرير عن السيادة المظائمة، وأمّا المسيح فللتعيير عن والمّع بَشَوى وفعالية وانتصار ساحق: «إذ عا الصل العين علينا (المشيطان) في الفرائش الذي كانا منشأ لمنا وقد رفعه من الوصط مسمراً إنّاه بالصليب، إذ جرّد الرياسات والسلاطين، أشهرهم (فضحهم) جهاراً، ظافراً (ممركة انتهت بكسرهم والقيض عليهم) بهم (مجموعة كبيرة) فيه (في المساحد).» (كوت: ١٤وه)

كذلك فالمسبح طرح الشيطان المحوب أنه «رئيس هذا العالم: الأرخون» (بود: ٢٠٠١)، وذلك عندما كمل عملية خلاص الإنسان، والمسج نفسه أعلن ذلك في بداية عمله جنما جاءه صوت من السماء من الآب ردًا على طلبه: «"لأجها هذا أنيت إلى هذك الساعة"، أيها أرب مؤند أسمت (لحساب المعركة القادمة) فياءا صوت من السماء مؤندتُ وأمجّد أيضاً س. أجاب يسوع وقال لبس من أجلي صوار هذا العالم، الأماني، الآل يظوح رئيس هذا العالم، (الأسار الشيطان)، الآل ويتوفق هذا العالم، (الارتار ٢٧٠ ١٢٠)

وهنا كلمة «يُطرح» تأتي باليونانية بعدى «يُطرّد مقهوراً» (cast out) أو يُرمى خارجاً. والمسيح كان يجدثن الشيفان حتى قبل الصليب لأن قدامة المسيح حرمت الشيطان من أن يكون له أي مدخل مع المسيح : «لا أتكمة أيضاً ممكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء» (يوغا: ٣٠). وكلمة «و**رئيس هذا العالم**» ἀ من أمرية ٥ من القابل القيور لكلمة «القادر على كل شيء».

 ولهؤلاء القوات والرؤساء والسلاطين سلطة على قلوب الذين يبتعدون عن الله بإرادتهم:

«فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه.»
 (٢:١٣)

 «فـقـال بـطـرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل.» (أع ٥:٣)

«ولاة العالم»: κοσμοκράτορας و باللا تينية «رؤساء العالم» mundi rectores:

وهذا اللقب للشيطان هو المقابل المقهور للقب الله والمسيح παντοκράτωρ الكلي القدرة أو القادر على كل شيء أو مالك الكل.

وهذا اللقب ليس ادعاءً بل هو لقب انتجابي، فالعالم كما سبق وقلنا له شأن: ظاهر وباخن الظاهر عبداع وكذب، كل ما في العالم؛ وباخل الظاهر عبداع وكذب، كل ما في العالم؛ والظاهر بوجد اليوم ويلائي غذا، الجدال والله والكرامة والدائرة والأرامة والسلطانان منه بعطها الشيطان وبغذي بها على مثل أسقطهم في فقه، يسيرون وراءه ويطلبون أجاده ويسعون إليها. فالعالم الظاهر كذب وخداع وجبارة عن أفته و فيالات تظهر لغيب ولا يبقى ما أثر فهي كذب في العالمية بها عن عنه من المرابع من المنافق عنه بيرون بيديه كين منافق عنه عن بعدارة وهمية أنه رئيس هذا العالم ورئيس هذا العرار (الزبان لأن كينسا شاء الذلك حسب عن جدارة وهمية أنه رئيس هذا العالم ورئيس هذا العالم والزبان لأن الرئيسة والعالم الظاهري منبوب للشيطان لأنه كذاب وأبو كل كذاب. وكما يقول الشيطان إن العالم كذاب وأبو كل كذاب. وكما يقول الشيطان إنه أن يعطيه لتن يشاء إذا سجد له، فهذا أيضاً من صعيم اختصاصه.

ورعا تُلاحظ الآن يا صديقي القارىء، أن هذا الشيطان تكمن كل قونه ويكمن كل ملطانه على كل ما هو خداع وكذب ومظاهر زائلة، يعطيها لبأخذها. فهو جدير حقا أن يُدعي إله هذا السالم وإله هذا الدهر. وإنه من الفباء كل الغباء أن لا يفطن الإنسان إلى هذه اللعبة التي يَضِيع فيها كل يوم ملايين البشر يقعون صرعى تحت أوهامه وأحلامه الكاذبة.

لذلك كان كلام المسيع قاطعاً مانعاً فاضحاً:

- + «أنا هو الطريق والحق والحياة.» (يو١١٤)
- + «أنا هو نور العالم. مَنْ يتبعني فلا يمشي في الظلمة.» (يو٨: ١٢)

" الله تو تور العدم. من يبعي مد يسمي في المستد. « ريود. ١٠) شم أظن أنه ليس عسيراً عليك الآن أيها القارىء السعيد أن تدرك أن بانتهاء مظاهر العالم الكاذبة، ينتهي الشيطان وينتهي معه الزمان ولا يبقى إلاَّ الحق والخلود ووجه ربُّك ذي الجلال.

«على ظلمة هذا الدهر»: τοῦ σκότους τούτου

لقد أعطى هذا الوصف، أول من أعطى، المسيحُ نفسه مُخاطباً أعوان الظلمة من بني الإنسان!!:

 «شم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيخ الفيان عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تأدوا علي الأيادي. ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. » (لو٢٢: ٢٥و٣٥)

و بولس الرسول استخدم هذا اللقب يفهم ودراية واصفاً كيف كلا عبوسين تحت سلطانه بلا أمل ولا رجاء: «الذي أشقذنا من سلطان الظلمة ἐξουσίας τοῦ σκότους وتقلنا إلى ملكوت ابن عبته.» (كور ۱۳:۱)

انظر عزيزي القارىء: المقابل للكوت ابن عمبة الله هو «سلطان الظلمة»، أي أن «مملكة» المسيح (النور) هي المقابل لـ «سلطنة» الشيطان (الظلمة). وتذكّر دائماً عمل المسيح معنا.

وليلاخف أن «الظلمة» هنا التي هي كتابة عن عمل الشيطان، منسوبة للمالم والزمان أي أن هولاه الولاة بترؤسهم على العالم والزمان خؤلوه إلى ظلمة: «بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة المعالم على ظلمة هذا اللههر ...». فهم رؤساء ظلمة وسلاطين ظلمة وولاة ظلمة، وهكذا تنحصر كل نشاطاتهم في الظلام أي بعيداً عن الحق والنور بُعداً مطلقاً.

ولكي يدرك القارىء أن الظلمة التي يعنيها التص ليست ظلمة العتمة، أي غياب النور الطبيعي، بل هي ظلمة غاب الحق والمعرفة الإلهية، فليعلم أن الشياطين تستطيع أن تظهر في هيئة ملاكة، مداخلة من الشيء والنبي تقلقة إلى نقطة أن المنهن تقلقة المنهن تقلقة المنهن تقلقة المنهن تقلقة المنهن الملاكة بنور» (22 - 241 - 121). ويُلاحظ منا قوله «راحبه هلاك نور» الوليم ملاك نور» وليس ملاك نور» ولي ملاك نور، لأن في هذا الظهور أيضاً عنصر الكذب والمخادعة. فهو ليس ملاكات خيستها بل خيالاً يصنعه ليظهم بالشكل الطلوب، فهو هنا ملاك نور بالشبه وفي الحقيقة شيطان ظلمة، ملاك كذب وخداع وفش قابل و

«أجناد الشر الروحية في السماويات»: πρὸς τὰ πνευματικά τῆς πονηρίας

كلمة «الأجناد» هنا من المترجم، ولكن أصلها في اليونانية أنها كاثنات روحية دون تخصيص

اسم، وتُرجمت بالإنجليزية spiritual forces ولكن صفتها الشر. وهي تعني المجموع الكلي لكل أصناف القوى الشريرة غير المعروفة لنا، والتي تعمل بشكل غير منظور ولا عدد.

وقوله « في السعوات» يعني شكل وبجال عملها ضد الإنسان. فالإنسان يواجه هذه القوات في حيباته على الأرض وفي السماء. ولكن المطلوب بحسب العلاَّمة وستكوت أن لا نفهم من كلمة السماويات مكاناً مميناً، غير أننا تمجيرون أن نعطي هذه الصفة مع عدم تحديدها مكانياً (\*)، لأن هذا الاصطلاح يفيد بجرد وجودها دون تحديد مكان:

 «وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالغنوب والخطابا التي سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان المواء ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀἐρος الروح الذي يعمل الآن في أيناء المصية...» (أف٢:١٥)

كذلك يقول وستكوت أن اتساب هذه القوات الشريرة إلى السماء لا يفيد أن مسكنهم في السماويات(")، لأنه يستحيل أن يتواجد معاً ابن الله في السوات مع هذه القوى الشريرة. فسموات الشيطان تشُتُّ إلى الظلمة، أما سموات المسيح فهي سموات الثور.

أشًا قوله أن هذه القوى منتسة إلى السماوات أو إلى السماء، وبالتالي فعربها حتماً هو في عجط هذه السماوات أو السماء، فهذا حق، لأننا نفهم أن الإنسان أيضاً ليس هو أرضياً فقط بل هو إنسان سماوي. وكما توجد ظلمة للأرض، كذلك توجد ظلمة لسماء الشيطان.

فليس الإنسان العتين وحده الذي يهاجه الشيطان على مستوى غرائزه وأهواله وشهواته ، بل هناك إنسان روحي أيضاً ، مساوي هو، وعلى مستوى القداسة ، هذا أيضاً مُستهدف خوب رما أشد وأعشف من حرب الإنسان العتيق مرات . فحرب الإنسان العتيق هي في عيط الجسد، أمّا حرب القديسين والإنسان الروحي فهي في عيط الروح والسماء .

ولكن حذار أن نفهم أن السماء مكان، بل هي حالة ووجود فقط، رعا لا تبعد عنًا ولا شهراً واحداً، لأنمه معروف من قول الرب أن «ملكوت الله داخلكم» (لو۱۷:۲۷)، وملكوت الله هو عينه ملكوت السموات!! وهنا يصبح للشيطان أعظم وأخطر حالة أو وضع للإنسان يمار به فيه لأنه إذ يصرعه يغير الله ويهين اسمه وروحه فينا.

إذاً، أخطر حروب الشيطان هي حروب الروح لأنه فيها يواجه من خلالنا الله نفسه ويزعزع بيته وهيكله فينا حينما بزعزع أرواحنا ويهينها ويغلبها

<sup>2.</sup> Westcott, op. cit., p. 94.

ولهذا ينبغي أن تُدرك أن العالم ليس خصماً لنا بـ بحد ذاته ــ ولكن هذه القوى الشريرة هي الشي اغتشببت سيادتها عليه ، أرضاً وسماءً وهواءً ، بنوع المناسبة كما قلنا ، لأن مظاهر العالم معتبرة وزائلة وليست حقيقية . وهذه تناسب طبيعة الشيطان فهو تُلكها بنوع المناسبة .

113

ولذلك أصبح علينا أن نغلب العالم!! بسبب الحق الذي فينا وبسبب نور المعرفة التي وهيها لمنا الله . فالعالم مظاهر كاذبة وآيلة للزوال وليس فيها حق، ونحن فينا حق الله ومعرفة الله التي تُميَّز وتضرز بين الحق والباطل ، الحق والكذب، الثابت الأبدي والمتغيِّر الزائل. لذلك إذا لم نغلب العالم نكون قد سقطنا في خداعه وخسرنا قضية حياتنا برمتها ، وفقدنا الحق ومعرفة الله وفوره.

المسبع قال: «ثقوا أنا قد غلبت العالم» (بو٢٣: ١٣٧)، قال هذا لأنه لم يرضخ للكذب، ولمّا خُيْر بين وجوده في العالم راضياً عن خدامه وغنَّه وكذابه الذي كان يتله لم إمراء الكبتة والكتبة ، والمفريسيون الذين أحيوا العالم والظامة أكثر من الله والنوره وبين أن يرفضه فيورت؛ وفضه ومات، ومورقه أصبح غالباً العالم وكل خداعه ومظاهره الكاذبة، منتصراً على رئيسه، ودائساً مسلطانه وهو المؤت. هذه القوات جمياً برئيسها دامها المسبح تحت قدميه: «أجلسه عن يبنه في السحاويات فوق كل رياسة وصلطان وقوة وسادة وكل اسم يسمّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل إيضاً. وأخضح كل غيء تحت قدميه وإياه جمل رأساً فوق كل غيء بلكتيسة» في المستقبل المالية على العالم بكل قوائد ثنا حتى إذا ألمّا به أي باطن واليور والمرفة هي الطبة التي نقلب العالم إيانتا. فن هو الذي يغلب العالم إلاّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله، » (بهود: ووي أن

لاجفظ في هذه الآية أن ق. يوحنا في رسالته يربط الكلام بالأصحاح الأول من إنجيه لأنه في المصحاح الأول مان إنجيه لأنه في الأصحاح الأول قال: «لذا كل اللين قبلو فأمطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله (يور: ١٣٢). وفي هذه الآية يقبل العالم إلاً الذي يوفيمن أن يسجع هو ابن الله. نظر أضفنا قوله أن «كل الذين قبلوه أصطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله» : وبالنهاية فإن بالإيمان بالمناس.

وطبحاً الإيمان بالمسيح ابن الله هو الإيمان بالنور والحق والحياة الأبدية التبي هي غلبة الظلمة وغلبة رئيس هذا العالم وغلبة الكذب في كل صوره وأشكاله وأعماله. وليلاجغة القارىء المستبر أننا نقول إن الشيطان رئيس عالم ظلمة، هذا العالم الذي نقول إنه يتحتَّم أن نظه. وفي الوقت نفسه يقول ربنا يسوع المسيح: «أنا هونور العالم» (بهر،١٣٢). وهذا هو العالم الذي أحبه الله (بوع:٦١): عالم العروالمقزإ

فنحن نعيش في هذا العالم ولكننا لسنا من هذا العالم، نعيش في عالم النور، عالم المسيح، العالم الذي أحبه الله وفداه بابنه. وهنا يظهر قول مضيء وساطع للمسيح:

«أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم الأنهم ليسوا من العالم، كما أني أنا لست من المعالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تُغظهم من الشرير (من عالم الكذب والجداع). ليسموا من العالم كما أني أنا لـتُ من العالم، فلسهم في حقك كلامك هو حق. » (يولا: ١٤-١٧)

## [ ١٣٠٦ ] مفردات أسلحة الإنسان الروحية

قلنا أن العالم عالم خداع ومظاهر كاذبة تعتبرُ وترول وتصيرٍ إلى عدم؛ وأن رئيس هذا العالم كذّاب وأبو كل كذّاب وكان تُقَالاً للناس منذ البده؛ ودرستا معاً مكايد إبليس ووجدناها جديرة جداً بالدراسة والحذر والفهم واليقظة. فهل تُرَكّا الله أسام سطوة خداع العالم ومكايد رئيسه دون أسلحة نواجه بها كل نشاطاته وأعماله ونواجه بها ظلمة هذا العالم وخداعه وكذبه؟

١٣:٦ «من أجل ذلك آحيلُوا سلاحَ الله الكامِلَ لكي تَقْدِرُوا أَنْ تُفَاوِمُوا في البومِ الشَّرْيرِ وبَعْدَ أَنْ تُشَعِّمُوا كَلَّ شِيءٍ أَنْ تَنْبُعُوا».

«تقاوموا»: ἀντιστήναι

لا تأتي بمنى المقاومة فقط بل بمعنى «يقف قبالة» العدو أيضًا لأن الفعل يأتي من στηναι بمعنى «يقف أو يثبت»، لذلك فإن ἀντιστήναι تعني مباشرة «يقف أو يثبت مقابل».

ونىفس الكلمة «يقاوم» جاءت هكذا = ἀντίστητε في رسالة يعقوب الرسول حيث جمل إمكانية مقاومة المعدو تأتي نتيجة الخضوع لله: «ف**اخضعوا لله. قاوموا إ**بليس فيهرب منكم» (يع ٤:٧). ولكن القصد من الوقوف مقابل العدو هو «الثبوت» الذي يأتي باليونانية ٥τῆναι أي يقف بمعنى أن «لا يسقط».

فـأسـلـحة الله التي أعطانا هي إيجابيـةٌ إيجابيـةً مطلقة ليس فيها سلاح واحد للهجوم. إذاً، فهي حرب اتقاء شر الشرير. لأنه يستحيل على إنسان كان مَنْ كان أن يقهر الشيطان. لأن الوحيد الذي غلبه هو الرب يسوع المسيح لحسابنا، وغلبه بصليبه وسفك دمه. لذلك فالإنسان لن يغلب الشيطان إلا باستشهاده، فالشهداء هم الذين غلبوه: «وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهـادتهـم ولـم يحبوا حياتهم حتى الموت» (رؤ١١:١٢)، أي بدع على دم، دم المسيح على دم

فـمثلاً إذا أخذنا سلاح الحق فهو سلاح إيجابي وقائي دفاعي وليس هجومياً، حينما أحمل الحق في ذهني وفي قلبي لا يستطيع الشيطان أن يقترب لا من ذهني ولا من قلبي.

إذاً، فسلاح الله الكامل هو مانع وليس قاطعاً. يحمى ولا يُهاجِم، أسلحة حصون وليست أسلحة جبهة. هنا حين أشهر سلاح الحق، يهرب العدو؛ فهذه مقاومة إيجابية أي، لا أتتبعه ولكن أثبت لحرب جديدة، نغلب فيها برسوخنا في الإيمان:

- + «اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمـــاً مَنْ يبتلعه هو. فقاوموه = άντίστητε راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تُجرى على إخوتكم الذين في العالم.» (١ بطه: ٨و٩)
  - «في اليوم الشرير»: ἐν τῆ ἡμέρα τῆ πονηρὰ

اليوم الشرير هو اليوم الذي ساد فيه الشرير وصال وجال، فالزمن محايد إمَّا يكون زمناً أو يوماً مبــاركـأ إذا سادت فيه النعمة وتعظَّمت قوة الروح القدس، وإمَّا يكون زمناً شريراً ويوماً شريراً إذا ملأ فراغه العدو بأعماله وأخذه لحسابه ووقفنا نصدُّ ونردُّ وندافع ونثبت.

واليوم يكون شريراً حقاً حينما يركِّز العدو أعماله فيه ويكثف مقاومته من عدة جهات، ويستخدم البعيدين والقريبين والأحباء والأصدقاء مع الأعداء ويقف الإنسان مذهولأ كيف استطاع ذلك المارد أن يجمع هذه القوى معاً ويسخُّرها لحسابه للمضرة والخسارة والتعب؟

المسيح واجه هذا اليوم عندما رفع بصره ووجد رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وعساكر الرومان يـقـودهـم أحـد التلاميذ الاثني عشر لكي يقبضوا عليه. ففي الحال أدرك المحرِّك الفعَّال لهذه الغارة المسائنية المباغتة التي ظل العدو يعدُّ لها ويخطط ويجمع البيانات والأخبار ويضم الأعوان ويدفع الرشاوي ويتذلّل للوالي الروماني ويقتع شيوخ الشعب حتى جمعهم في لحظة من الزمان!! ألم يقل له اسجد لي وأنا أعطيك هذه كلها، فرفض (لوه: ٦-٨)!! إذاً، فليدفع ثمن رفضه. وحيتنة قالها يسسع: «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة» (لوم:٢٣٣ه). هذا كان أشر الأيام طُرًّا على وجه كل الأرض وكل أزمنة الدهور ولكن استطاع الرب بقوة بجده وسلطان الحق الذي فيه أن يُحوَّله إلى يوم خلاص أبدي لكل المالم من سلطان الظلمة!!

والرب كان قد قابل أياماً كثيرة شريرة: «ولمّا أكمل إيليس كل تجربة فارقه إلى حين» (لوه : ١٦٣). أمّا ق. بولس فبلا مبالغة كانت أيامه كلها موضوعة في أجندة الشيقان، لكي لا يترك ساعة واحدة بلا أذية ، ولكن شكراً شه من أجل ق. بولس فهو لم يكن حامل أسلحة جيداً، بل صانع أسلحة ممتازة، فاستطاع هذا الرسول الذي شبّه نفسه به «الشّقط» (١ كوه١:٨)، «آخر الموجود» الكل» (١ كوه١:٨)، «المنزرى وفير الموجود» (١ كوه١:٨)، الذي «هو لبس هو» (راجع ١ كوه١:١)، استطاع أن يدقيّ العدو ويسحب جميع أبسطة هياكله من تحت رجليه ويحظم أصناءه ويهذم برايه (جم بربن علاسقته وفطع إربي و ويرد شر أيامه على رأسه ويستخرج من خيثه ومكايده وأفكاره مناهم روحية للاحقته وفطع كل العلوق عليه ، حتى تعلّم الطفل كيف يردعه ويُخيفه.

نعم لقد نجح ق. بولس أيُّما نجاح في تنفيذ وصية السيد له:

 «ولكن أمْم وقِتْ على رجليك لأني لهذا ظهرتُ لكْ لأنتخبك خادماً وشاهداً جا رأيت وبا سأظهر لك به مُستقِداً إباك من الشعب (اليهود) ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيوفهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى يتالوا بالإيمان بي غفران الخطابا ونصيباً مع المفدين. » (أع:٢٦ -١٦-١٨)

هذا ق. بولس الذي تفنن الشيطان كيف يضيَّق عليه من كل جهة:

 «غير أن الروح القدس يشهدُ في كل مدينة أن وثقاً وشدائد تنتظرفي. ولكني لست أحتسب لثيء ولا نفي ثمينة عندي حتى أتم بفرح سعيي والحدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد بشارة تعمة الله.» (أع ٢٠: ٣٢و١٤)

وضيَّق عليه من الداخل والخارج لكي يزهق روحه ولكنه تعزَّى!!

«لأننا لنَّا أَنينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنًّا مكتثبين في كل شيء، من الخارج خصومات ومن الـداخل مخـاوف، لكن الله الذي يدِّي المنضين

عزَّانا.» (۲ کو۷: ٥ و٦)

وضغط عليه الشيطان في يوم من أيام شرِّه المُشتَطير حتى جعله يقول قد ينسنا من الحياة!! أي واجه الموت.

«فإنــٰـا لا نـريـد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جـداً فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضاً. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات.» (٢كو١: ٨و٩)

انظر كيف أوصله ذلك العدو الذي لا يهدأ حتى كاد ق. بولس أن يختنق من الضيقة! ولكن القديس بولس غلبه باستعداده للموت على رجاء أن الله سيقيمه من الأموات. هـذه، يا إخوة، أمثلة حيَّة ذات قوة وذات أثر ممتد نستطيع أن نستمد منها عوناً حتى ولو انقطع

عنًّا كل عون وقوة، حسى ولو فرغت منًا كل قوة وثقة، حتى ولو تزلزلت الأرض تحت أقدامنا. الـذي كان مع الرسل هو معنا. والذي نجَّى القديس بولس من الموت نجَّانا وسينجينا. والذي كان سنداً لآبائنا القديسين يسندنا حتى نكمُّل سعينا بفرح كما أكملوا ودخلوا إلى فرح سيدهم:

+ «أمَّا خوفهم فلا تخافوه.» (١ بط ٣: ١٤)

# «و بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا »: κατεργασάμενοι στήναι

«تتمموا» باليونانية تعنى «تكميل عمل صعب» notat rem arduam باللاتيني، بحسب العالِم فريتش Fritzsche (")، بمعنى "إنكم بعد أن تكونوا قد خُضْتُم معركتكم مع العدو، تظلون واقفين على أرجلكم، أي ثـابـتين غير متزعزعين''. ولكن الأفعال هنا وأزمنتها توحَّى بأن ''تكونوا مستعدين لغيرها"، لأن العدو إن ترك، يترك إلى حين!! كما فعل مع المسيح في تجربة الجبل (لوغ:١٣).

# ١٤:٦ «فَاتْبُتُوا مُمَنْطِقِينَ أَحْفَاءَكُم بالعَقِّ ولابِيسِينَ دِرْعِ البِرِّ».

«فاثبتوا»: στήτε οδν = "إذاً فاثبتوا".

«اثبتوا» جاءت في الترجمة العربية ناقصة كلمة ٥٥٧ «إذاً» التي تفيد أن كلمة «اثبتوا» هـنا ليست مثل «اثبتوا» التي جاءت في نهاية الآية السابقة؛ حيث بعد أن تتمموا تكونون ثابتين، ولكن هنا بسبب وجود كلمة «إذاً»، تكون بداية جديدة لحالة وصفية دائعة. وتفيد كيفية الدخول من الأول في عملية الحرب غير المنظورة. بمعنى: "حينما تبدأون في الاستعداد للحرب ينبغى أولاً أن تكونوا ثابتين ثم ابدأوا أن تلبسوا أسلحتكم ".

<sup>3.</sup> Abbott, op. cit., p. 184.

الوصف هنا حربي غاماً. ولكن ما لنا والحرب، فالقصد الروحي أن الإنسان لا ينبغي أبدأ أن يوخد من العدو على حين غرة أي فجأة، ويكون الإنسان على غير استعداد، لأن ضربة واحدة ستحدرات الفاضية!! بعنى أن يكون الإنسان أعطى لف الجرأ أن ينام في الخط ويُعظل ملواته وسهره وقراءته في الإنهيل بعبغة راحة أو أحمة ، هنا تكون جهتك (الحل بية) غربانة أو دكشونة أمامه فيختار الضربة القاضية لأنك كُلُّكُ مكشوف: لا صلاة ولا حق ولا أيان ولا سهرولا أية حماية من عندي بل سأذهب إلى داود مرتم ما عدي من عدي بل سأذهب إلى داود مرتم إسرائيل المحلوب بصارات وسيحت والقي الذينا ولى كل الدهور بصارات وتسيحت وهيامه وتأملاته، أعطى نفد أن إسرائيل المحلوب بطائة وأساح من الحيال، كان الشياف قد أعلى له رأة تستحم على مطلح البيت المقابل وألقى الشيطان أشعة على الجياء، من عنده، فيحيل الجسد وكأنه قطحة من البيأن والحافه بجمال فثان، وتفلّم إلى داود وضرب الفرية القاضية، فكان أكثرة الكرية تقصد من بعيد أن يعرقل النبؤة لكنات أكبر نقطة صوداء في تاريخ ملك إسرائيل. ولعله بهذه الضربة قصد من بعيد أن يعرقل النبؤة الن كون المبيًا من نسل داود حسب الجميد (مر١١٤٠٣)؛

هذا مَثَّل للإنسان قوي ذي أسلحة ممتازة، ألفاها عنه وأعطى نفسه فسحة من عناء العبادة. همننا الكلمة «البتوا إذاً» تعني قبل كل شيء: ابدأوا بأن تكونوا واففين على أرجلكم باستعداد لبس أسلحتكم.

«مُنطقين أحقاء كم بالحق»: περιζωσάμενοι την όσφὸν ύμῶν ἐν ἀληθεία

يعرف هذا كل إنسان عشال بمعل وينقى في الفلاحة أو على الأنقال أو حتى الجري، وبالأحرى كل جندي مدعولأعنف الحركات. لأنه أول كل شيء بربط وسطه بعزام قوي ويربطه بإحكام شديد حتى يمك الجسم كله مستقيماً. أمّا الأسقاء فهي جم شحق ناهي 6000 وهي بالميونانية تصلح للمفرد والجمع. ويُظهره بروزعظمة الموض من الجنب وهي التي تمنع الحزام من السقوط. وهي وصية الرب والمأم: «لتكن أحقاؤكم بمنطقة وسُرَئِبُكم موقدة» (لو17:٣٥).

بعي وصيه توخي للإنسان أن يحون على استعداد باستمر. والاستعداد هنا روحي كمثل إنسان يستعد للسفر!

ويقولها ق. بطرس الرسول في معنى ربط الذهن لليقظة: «منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة.» (1بط ١٣:١)

انظر عزيزي القارىء موضع «الحقق» من حركة الإنسان، فهو الذي يحكم كل حركاته

وسكناته الروحية، إذا شدَّ الإنسان وسطه بالحق فاعلم أنه سيكون أعظم مُدافع عن الإيمان!!

وتصوَّر معي إنساناً يحب الحق ويتمسك به ويجعله رائده ومشيره وتُحجته وسنده، فمَنْ ذا يستطيع أن يشيه عن عزمه ورجانه وحبه وإيمانه؟

> ولا شك أنكَ قابلت مثل هذا الإنسان الذي يدعونه فلان «حَقَّاني قوي»! يفكر بالحق ويحكم بالحق ويتكلم بالحق ويعترف بالحق!!

فـالحـق في المسيحية هو القطب الجاذب الذي تخرج منه كل قوة الإيمان والرجاء والحب وتظل منطلقة منه ممسوكة به.

فتصوَّر معني إنساناً مثل هذا يريد الشيطان أن ينازله أي يعاركه لكي يسقطه، ثم اعلم أن الشيطان صفته الأول وطبيعته أيضاً هي الكذب والغش والخداع!

فاحكم الآن: حق يصارع كذبًا، أيهما يفوز وأيهما يولي ويهرب؟

إذاً، فقد أحكم ق. بولس وضع الحق على النُحقُ(ا) Truth over girdle. فالحق هو رباط القوة الذي يشدِّد قلب الإنسان ويتبر فكره ويمنحه ثقة تُظفى واعتداداً بإيمانه وهو الذي يرعب أعداءه.

والحق ليس هو بالقول فقط أو بالفكر أو بالعمل وحسب، بل الحق هو التسلّك بجوهر الأشياء وأصوفا، فعسير على الارتسان أن يتكلّم بالحق وهو لا يمرف مصدره. فعصد الحق إن كان هو الإنجيل فهو كلمة الله. وكلمة أله ليست مجرّد حروف عطوة أو معرفة، بل قوة منيعة من طبيعة أنه، لأن طبيعة أله هي الحق، والحق في الله مجال، بجال قوة منيعة تستمدها من كلمات الله. إذاً، فكلمة ألله شماع قوة صادر من طبيعة ألله، له سلطان الردع ضد الكذب والكذّاب وضد النش والخداع، فانظر والدهش وتعجّب أن بجرد أن الإنسان ينطق بكلام الله وهو مدرك مصدره وقوته يصبح تحدراً باجراً كانسان يطلق من فعه ناراً تأكل الشادين (عرب ٢٠٠٠).

«ولابسن درع البر»: τον θώρακα τής δικαιοσύνης

البريأتي بعد الحق مباشرة بحسب التقليد التَّرانِي: «الرحمة والحق تلاقيا، والبر والسلام تلاثما.» (مزهم: ١٠)

<sup>(</sup>٤) حيث الحَقِّ الأول هو الحق المسيحي والحُقُّ الثاني هو مفرد الأحقاء.

الحق كسا قلنا نمنيث من طبيعة الله كفوة في كلمة السيح. فلأنه «كلمة الله» قال: «أنا هو "الحق"» (يو١٤). ويخطىء من يظار الجنوعية لأنه بارً ويرار الكثيرين (روه (١٦). ويخطىء من يظن أن البر هو برًا لله الذي يرتبنا به ينم أن البر هو برًا لله الذي يرتبنا به بدم السيح والإيمان به: «فإذ قلد تيرّونا بالإيمان لنا سلامً مع الله بربنا يسوع المسيح» (روه:١). لذلك يقول المزمور: «البر والسلام تلائما.» (مزه.١٠)

أَشَا قَوْةِ السِر الذي ناله الإنسان من الله بعمل دم المسيح والإيمان به، فهو بحد ذاته قوة. قوة روحية تسكن الشلب والفكر والفمير، لأن تبرير الله لنا يعطينا قوة وظافة وسلطاناً لنسود على الحنطية مهمما تكون قد سادت علينا، لأنه يمك علينا بيره يوضى الشيطان الذي كان يملك علينا بالمخطية. قبرُّ الله الذي نعيش فيه يفكّنا من كل رباط الحظية ويعطينا السيادة عليها.

فتصور إنساناً وضع هذا البر كدرع يواجه به سهام العدو الذي يعيّره بالخطية أو يحرّضه عليها، هنا تمسُّك الإنسان بسر الله الذي فيه يجعله يستعلي على كل محاولات الشيطان إذ يظل الإنسان متمسّكاً ببر الله غالباً بعمته.

أمًا إحكام وضع البر كدرع يممي صدر الإنسان، الذي وراؤه القلب مركز الحركة الروحية في الإنسان وعضو القداسة، فنجده مذكوراً في إشعباء كعمل من أعمال المسيح بالنبؤة:

« فرأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع، فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده.
 فليس البر كدرع وخوذة الحلاص على رأسه. » (إش٥٥ : ١١ و١٧)

السر الدي نحمله وتحتمي فيه هو اعتدائنا بتبرير الله لنا وعنحنا برّه الشخصي الذي رفعنا إلى حالة البدين المجروبين، فالتسلّك بهذا البرّ يجعل كل محاولات الشيطان لإضعاف موقفنا بأي عمل من أعمال المخلية مُحترة ومرفوضة.

### ١٥:٦ «وحَاذِينَ أرجُلَكم باستِعدادِ إنجيل السَّلامِ».

واضح أن القصد هو الاستحداد الإذاعة إنجيل السلام، أمّا كيف يكون هذا سلاحاً، فالحرب التي يسبوقها العدو تشمل تعطيل إذاعة كلمة الإنجيل الذي هو للسلام، حتى يُشمل هو الخصام بين التاس. لذلك كان استعداد الإنسان ليس فقط بأن يجيا بالإنجيل وبتسك بكلمة الله، بل وأيضاً بأن يكون على استعداد الإذاعتها، لأن حرب العدو بالأساس هي ضد الإنجيل وضد الحق ثم ضد السلام. الإنجيل عدو الشيطان الأول وكلمة الله تُرعِه، لذلك أصبح من أقوى أسلحة الإنسان المسيحي أو الكنيسة هو الاستعداد الدائم لإذاعة كلمة الحلاص والتبشير بالإنجيل، إنجيل السلام.

و بستظرة واحدة إلى العالم على مدى عصوره من بعد يوم الخمسين، نجد أن النهضات العظمى الشي قامت في العالم قامت على أساس نهضة إذاعة الإنجيل والنبشير به والوعظ الإنجيل الحلاصي المؤثر. فكل نشاط للإيمان وانتشاره قائم أساساً على نشاط إذاعة الإنجيل وانتشار الكلمة.

كذلك، بنظرة واحدة فاحصة للعالم اليوم، نجد أن حالة البلادة النُفزهة التي تعبُّر عليها الآن دول الـغرب واللامبالاة بكل القيم الروحية والأخلاقية، ناتج من توقَّفُ أو ضعف خدمة الإنجيل كرازةً ووعظاً وتعليماً.

بل وفي بلدنا مصر، كانت كل النهضات التي ظهرت منذ الثلاثينات قائمة على نشاط منشق في خدمة الوعظ والبشارة بكلمة الخلاص، ولا نريد أن نفهم الوعظ أنه تعليم أخلاقي أو توجههات عامة؛ بل لا وعظ في الكنيسة الأرثوذكسية إلاً ويكون قائماً على الإنجل ومطابقاً لنص يُختار أو تصوص تُشرح، ولا يخرج عنها الواعظ حتى نفست أن التعليم إنجيلي وليس شخصياً، أي لا يعتمد على الشخص بل يعتمد على روح الإنجيل والكلمة القادرة أن تلد وتحلق ويجدد

الـشـيطان الآن يحصد شباباً وشابات ورجالاً ونساءً لأنه ليست لهم أية دراية، وبالتالي حماية، بالإنجيل!

١٦:٦ «حاييلين فوق الكُلُّ نُرسَ الإيمانِ الذي بِهِ تقدِرُونَ أَنْ تُطفِئُوا جَمِعَ سِهَامِ الشَّرِيرِ المُناتِهَةِيَةِ».

#### «حاملين فوق الكل»:

تجييّ، في البونالية «فوق الكل» في البداية للأهمية الطلقة «xāarv وترجمها الصحيحة بحسب كل الطماء وبالأخص العالم الألماني ماير(\*) وكذلك أبوت(\*): «وبالإضافة إلى الكل حاملين ترس الإيمان». فإذا تجاوزنا ضعف الترجمة العربية، يمكن فهمها أيضاً كذلك إذا أخذنا بمعنى أن "فوق كل هذا"، أي "بعد كل هذا" أو "بالإضافة إلى كل هذا"، ولكن تأتي كلمة

<sup>5.</sup> Meyer, op. cit., p. 545.

<sup>6.</sup> Abbott, op. cit., p. 186.

حـامـلين تـرس الإيمـان لتضعف المنني نهائياً فتجمله كما لو أن الترس يُحمل فوق بقية الأسلحة. وهـذا خطأ والصحيح هو أنه بالإضافة إلى كل الأسلحة السالفة يوجد سلاح له علاقة بكل الأسلحة الأخرى، ذلك هو الترس الذي يقي الجــم كله من سهام المدو النارية.

τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως : «ترس الإيان»:

ومِـــكه الحارب بيده اليسرى بأن يلبــه في دراعه من خلفه. وهو عبارة عن قطعة طويلة بطول الجـــم تـقـربياً مقوَّمة يحتمي الجــم كله خلفها، وهي من الجلد السـيك الفترى لنكون خفيفة على البــد ويخرُكها المحارب بهارة في كل اتجاه ليتقي بها السهام التي تنطلق في اتجاهه، والتي غالباً ما تكون مشعلة بالنار.

وبا لبنوس المحارب إذا كان ترسه الإيماني ضعيفاً أو مهزوراً، فإن أضعف السهام ترقد. أثما الإنسان الذي تربّى على الإيمان وعاشه وعاشه رعاش بركاته وقوته وفاعليت ، فإنه يكون قادراً لا أن يصدّ السهام بل يقصفها ، ولا أن يطفقها فحسب بل ويسخر منها .

وما هي السهام الملتهبة التي تصوَّب خصيصاً ناحية الإيمان؟

هي التشكيك في المسيح كإله له سلطان الموت والحياة، وأنه ابن الله بالحق الذي أرسله الآب لحلاص العالم.

وصا الذي يكسبه الشيطان من زعزعة الإيمان بالمسج ؟ هو أن بنفذ الشيطان بجلده من حقيقة الصحليب الذي أمقطه من السماء إلى الأرض وأنقده سلطانه على العالم وهناك علكة الظلمة التي كان يتسمتع بسيادتها: «رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء» (لوه : ١٨٠). هنا ينبري المؤمن الحق ويُشهر له سهام الإنجيل المضينة فتفضح جينّه وتحظّم فخاخه. ويظل ترس الإيمان السلاح المفضل جداً عند المحارب الماهر لأننا بالإيمان نظب العالم ( ايوه : ٤) ونفضح رئيس هذا العالم [

«وأمّا نحن الذين من نهار فأنشخ لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي وجاء الحلاص.»
 (١٠سـ١٥)

#### «تقدرون»: ἐν ῷ δυνήσεσθε

جاء هذا الفعل في اليونانية بصيغة المستقبل الدائم، منذراً بأنها حرب مستمرة وتحتاج إلى يقظة وقدرة متجدّدة بالإيمان.

# «أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة»:

وصف مُثير لحرب الشيطان التي يُثير فيها الشهوات والرغبات والنزوات بعنف وكأنها نار مُشتعلة في الجسد, فالسهام ليست مُرسلة في الهواء بل في الأعصاب ومسارب النفس والمشاعر والـفـكـر والجـسـد، معـأ وبآن واحـد!! والإنسان مُستهدف في قلبه وضميره وكرامته وشرفه، يُريد الـشـيطان أن يحرقها جميعاً كما بعود ثقاب، وليس للإنسان في هذه الساعات إلاَّ الإيمان بالله القادر وحده أن يُطفىء عنه هذه الحرب الهوجاء التي بلا معنى ولا سبب. فالإنسان قانع شاكر هادىء لا يسعى إلى شيء ولا يطلب شيئاً، ولكن هي حرب الشيطان تجاه الإنسان المستهدّف في جسده بجنون الشيطان: «مَنْ يُنقذني من جسد هذا الموت؟!!» (رو٧:٢٤)

ولا ردَّ على الإطلاق إلاَّ نعمة ربنا يسوع المسيح، الذي ينجينا من موت مثل هذا وينجي أيضاً (۲ کو۱:۱۱)!!

+ «ادْعُني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني.» (مز٥٠:٥١)

« في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلَّصهم . » (إش١:٦٣)

يا لعظمة الإيمان في ساعة الامتحان!! يحرِّك قلب الله، يستدر عطف الملائكة: «الرب يقاتل عنكم وأنتم تَصمُتون.» (خر١٤:١٤)

+ «أنا أعرف أعـمـالـك وضيقتك وفقرك. مع أنك غني (بالإيمان) ... لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. هوذا إبليس مُزمع أن يُلقي بعضاً منكم في السجن لكي تُجرَّبوا ويكون لكم ضيق ... كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة.» (رؤ٢: ٩و١٠)

«وخُذُوا خُوذَةَ الخلاصِ وسَيْفَ الرُّوحِ الذي هو كلمةُ الله».

كل الأسلحة السالفة نأخذها من مستودع الكنيسة وخزانة الإنجيل وتعليم الصبوة وخبرة الـشـبـاب ومـراس الـشـيـخوخة، وإذ لبسنا هذه كلها لم يَعُدُ يُطلب منَّا شيء، فكل سلاح في وقته والكل قـد تـهـيأ وثبتنا. ولكن لا تزال أسلحة تُهدَى من السماء، هدية هي، يُلبسها الله لنا بيديه

# ويوعز إلى ملائكته أن يحرسوها .

«وخذوا خوذة الخلاص»: «وخدوا»: هناك يد الله ممدودة ماسكة بتاج من إبريز، ما علينا إلاَّ أن نمد أيدينا لنأخذه من فـوق؛ فـالخـلاص هـبـة والهـبـة تُعطى فتؤخذ، فأمام قوله «خذوا» لا يبقى علينا إلاَّ أن نأخذ ــ يا لـنـعـيـم الله!! ـــ هو خلاصنا الذي أعده عنده في المشورة العلوية، صنعه بيمينه وباقتدار وكلُّفه دم ابنه، عليه علامة الدم التي إن لمحها العدو ولَّى هاربًا لأنها تحمل ذكري انكسار ويوم الظفر به والفضيحة (كو٢: ١٤ و١٥)!! مَنْ يمسك بالخلاص يمسك بالمسيح، بالصليب، بقوة الله (١ كو١ :١٨)، وعظمة قدرته الغائقة نحونا وشدة عمله الذي عمله في المسيح من نحونا

شرح رسالة أفسس

مَنْ يسمسُّك بالخلاص يتمسُّك بكل قانون المرافعات تجاه قضية الشيطان والخطية والموت، ولا أحد بمستطيع أن يتمسَّك علينا بشيء فنحن أعظم من منتصرين:

 \* «فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلاً. لأنه يقول في وقت مقبول سمعتُك وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن يوم خلاص.» (٢ كو٦:

«وأمًّا نحن الذين من نهار فلْنَصْعُ لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء

الخلاص.» (١ تس ١٠) فىلبس الخلاص وحده قوة رجاء لنا، بل ورجاء الخلاص هو قوة نصرتنا. لأننا إن كنا خلصنا،

فماذا يتبقى للشيطان علينا، أليس أننا بالصليب والقيامة غلبنا؟

ولكن أن يكون لنا أيضاً رجاء بخلاص يُكمَّل، فقد ضمنًا معارك قادمة حتى يوم مجيء الرب. الخلاص الذي تمُّ هو قوة الحاضر، والخلاص الآني هو القوة المتجدَّدة إلى مدى الأيام. فمخلاصنا ورجاء خلاصنا خوذة مُعكمة لا تطالها ضربات العدو إن أحكمنا لِبْسَها وتمسكنا بها إلى

+ «لأنكم بالنعمة مخلَّصون» (أف: ٨)!!

«ويبصر كل بشر خلاص الله» (لو٣:٦)!!

المسيح لبس خوذة الخلاص بالنبؤة حتى يصنع لنا الخلاص، فصنعه وأعطانا الحوذة:

«فلبس البر كدرع. وخوذة الخلاص على رأسه. ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسى

بالغيرة كرداء.» (إش٥٩،١٧)

 + «يا رب، السيد، قوة خلاصي، ظَلَّلتَ رأسي في يوم القتال، لا تُغْطِ يا رب شهوات الشرير. لا تُنجِح مقاصده» (مز١٤٠:٧و٨)!!!

# «وسيف الروح الذي هو كلمة الله»:

آخر الأسلُّحة، الـتـي إذا أخفقت جميعها فيتحتم إشهار السيف. كل الأسلحة إيجابية وقائية

دفاعية وليست هجومية، ولكن إذا تخطُّني العدو خط النار وصار في المواجهة فكلمة الله تصرعه.

«سيف الروح» هو كلمة الله في يد الروح القدس، نُطقها يجعل الروح في مواجهة الشيطان، لأن كلمة الله تحمل قوة الله وروحه لأنها صادرة من طبيعته، وطبيعته حق هي وروح، وكلمته لها قوة القطع والبشر بين ما هو حق وما هو كذب، لذلك لا يحتملها الشيطان. كلمة الله ألهلت الإنــــان أن يحمل قوة الله وطبيعته وروحه. فالإنـــان الحامل لكلمة الله لينطقها بإحكام وفي وقتها الحسن، لا يحتمله الشيطان ويصبح الإنسان بحد ذاته مُرعبًا للعدو.

والرب يسوع المسيح أعطانا نموذجاً فعَّالاً كيف نواجه العدو بكلمة الإنجيل، ففي التجربة على الجبل قاومه الىرب بالىرجوع إلى الكتاب المقدَّس ثلاث مرات، بعدها ذهب الشيطان وانتهت الشجربة باندحاره. الذين يحفظون كلمة الانجيل تحفظهم كلمة الانجيل في يوم التجربة. وكما قال ق. بولس: «كلمة الله حيَّة وفعَّالة وأمضى من كل سيف ذي حدين» (عب ١٢:٤). وليس خـافياً أن كل مَنْ تمهَّر في كلام الإنجيل وصارت عنده قدرة لإخراج كنوز الكلام بإحكام في وقته ومـنـاسـبـتـه، يصبح محاربًا من الدرجة الأولى ومدافعًا لا يُشَقُّ له غبار، قادرًا بالله على هدم حصون العدو وكل علو يرتفع ضد معرفة الله (٢كو١٠: ٤و٥).

ولـقـد كـان ولـع آبـائـنـا بالإنجيل وحفظه بمهارة هو مصدر تبخُّرهم في لاهوت المسيح وفي سيرة القداسة وفي قطع كلُّمة الحق باستقامة ، فاستلمنا منهم إنجيلاً مشروحاً بالروح ، محفوظاً بالنعمة ، مع قـدامـة سيرة وسلطان على الأرواح النجسة، وكان للكنيسة مهابة وبجاد أمام الولاة والملوك. نعم كل هذا لأنه كان في فمهم سيف الروح!!

# الصلاة الخلفية التي وراء الأسلحة والتي بدونها لا يكون للأسلحة قوة أو مضاء

لبس من بين جميع أسلحة الروح ما يوازي الصلاة في فعلها فهي بحد ذاتها قادرة على استدعاء معونة عاجلة من السماء:

 ﴿ «وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب أفهم الكلام الذي أكلُّمك به وقُمْ على مَقامِكَ (رجليك) لأني الآن أرسلت إليك. ولمَّا تكلُّم معي بهذا الكلام قُمت مرتعداً. فقال لي لا غَنف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدَّام إلهك، شمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك.» (دا١٠: ١١و١٢)

١٨:٦ «مُصَلَّنَ بكلُّ صلاةٍ وطلبةٍ كلُّ وقتٍ، في الروح، وساهِرِينَ هذا بعينِهِ بكلٌ مواظنةٍ وطلبةٍ لأجل جميع القديسينَ ».

«مُصلِّين بكل صلاة وطلبة كل وقت»:

ق. بولس يضغط على أهمية الصلاة ومداها:

كل صلاة \_ كل وقت \_ بكل مواظبة \_ لكل القديسين =

πάσης .. παντί .. πάση .. πάντων

«مُصلِّنِ بكل صلاة وطِلْبة»: πάσης προσευχής και δεήσεως

تأتي الصلاة هنا بصيغة الأمر ولكن كحال في المضارع الدائم.

ولكن على أي أساس أو كلمة سابقة ابتدأ ق. بولس هنا بوصية الصلاة؟

يقول العاليم أبوت(<sup>٧</sup>) إن أمر الصلاة هنا يأتي مع «فاثبتوا» فيُقرأ هكذا: «فاثبُتُوا ممنطقين أحقاءكم ... لابسين ... حادين ... حاملين ... فُ**صل**ين ».

فكل الأوامر التي سبقت «مُصلِّن» هي تابعة مباشرة للأمر «مُصلِّن»، بمعنى أن المسيحي يحارب بهذه الأسلحة كلها وهو في حالة صلاة!!

وقوله «بكل صلاة» لا يعتبي كل أنواع الصلوات كما يقول الماليم أبوت وغيره، ولكنها صيخة التكثير والشمول والتأكيد، كأن تقول: «بكل إخلاص»، «بكل عبة». فليس هنا أنواع إخلاص ولا أنواع عمبة، ولكنه يناشدهم أن تكون الصلاة بكل قوقها وكل عمقها وكل غيرتها وحرارتها.

وأما قوله «وكل طِلْمَية»، فهو يعني تنطية حاجة الشخص والآخرين والكنية (جميع الشكر المدينية). أمّا الغرق بين الصلاة مقدمة لله بلا طلب، وتقوم على الشكر وهو أهم عنصر من عناصر الصلاة، ثم النسبية أي التمجيد لله بذكر أعماله وأضاله وإحساناته «أسبّح بحصده». وتأتي بعد ذلك الطلبة وهي تقديم رجاه أمام الله يشمل الطلبات العامة والحناصة: العامة، خفية المنافقة من روحه القدوس لتقوم بواجباتها من نحو الله وشعبه؛ وأمّا الطلبات الخاصة، فهي طلبات من أجل أحوال الشعب من مرضى ومعوزين ومضطهدين ومتألين ومسجونين وجياع وعطاش والمطرودين والمقالومين والمقالومين والمقالومين والمقالومين والمتالومين يوجباع وعطاش والمطرودين والمقالوم والمقالومين والمتالومين المتحن الله ليتحن الله ليكون رجاءً للذين ليس لهم رجاء وعيناة للذين في العاصف.

<sup>7.</sup> Ibid., p. 187.

#### «مُصلِّن ... كل وقت»:

ليس كمما يعتبقد بعض المفسرين أن المعنى هو الصلاة في كلِّ وقتٍ بوقته، ولكن المعنى هو الصلاة الدائمة. ولقد أوضعها ق. بولس في موضع آخر بقوله: «صلوا بلا انقطاع» (١٠ تس ١٧٠). وحددها الرب في وصيته بقوله: «ينبغي أن يُصلَّى كل حين ولا يُمل» (لو١:١٨)، حيث هنا يتضح معنى الصلاة الدائمة. والقصد أن تكون الصلاة عملاً كبيراً قائماً بـذاتـه ولـيـست في حدود الواجب أو تأدية فرض ــ كما لقوم عادة. وهذا النوع من الصلاة قلَّ مَنْ اختبره، لذلك فإن خبرات الكنيسة في هذا المجال تكاد تكون منعدمة، لأن الصلاة التي تملأ الليل كـله أو النهار بطوله، أو على مدى عدة أيام أو بطول الليالي كلها لفترات تمتد شهوراً أو سنينَ، هذه الـصـلاة يتحقق فيها استعلانات لصالح الكنيسة والأفراد ويتعرُّف القديسون على مشيئة الله من نحو شعبه وكنيسته، أو ينقل المُصلِّي إرشادات لصالح الجماعة ونموها وتجديد حياتها. ولكن يبقي أيضاً معنى للصلاة الدائمة، وهي صلاة القلب اليقظ، حيث بينما يكون الإنسان عاملاً أو ماشياً أو مـتـكــلماً يبقى القلب منعكفاً في داخله يرنِّم ويسبِّح ويشكر منغلقاً على ملكوت الله!! لأن ملكوت الله مكانـه المفضَّل هـوقـلب الإنسان: «لأن ملكوت الله داخلكم» (لو١٧:٢١)، لا ينفذ إليه العالم مهما عَلَت صرخاته. أعرف إنساناً سمعت قلبه وهو يرنم بينما هو جالس معنا يسمع

#### لاذا الصلاة الدائمة؟

لأن في الصلاة الدائمة يتفتح الوعى الروحي العالي قليلاً قليلاً على قدر عمق الصلاة واستطالتها ودوامها، ويصير قابلاً للاتصال بالله فعلاً لاستقبال فكر الله ومشيئته، كما ينفتح الوعى ويستنير الـذهـن قـلـيـلاً قـلـيـلاً ويـصـبح قادراً على فهم واستيعاب أسرار الله. لذلك نقول بمنتهى الاخشصار أن غِنمي المسيحية كلها يتوقف على رجال الصلاة الذين استطاعوا أن يختبروا ويمارسوا الصلاة الدائمة.

#### «في الروح»:

توجـد صلاة بالفكر في حدود الفهم والكلمة واليقظة الجسدية. وهذه سرعان ما تؤدي إلى الملل وتــــقـطع الصلاة اضطراراً فلا يجد المصلي ما يقوله ـــ وينشف ريقه ــــ إذ لا يجد أية قوة أو استعداد للاستمرار في الصلاة وإن استمر تخرج الكلمات ميتة متقطعة لا يربطها معنى ولا يدفعها غرض

أمَّا الصلاة بالروح أو في الروح فهي صلاة بوعي الروح وبدفعه، يحركها اشتياق شديد

للحديث مع الله مع حرارة ومسرَّة وانفعال يصل إلى البكاء من شدة الفرح والرضى والشكر. هنا شركة بـالـروح مـع الله حـيث يصلِّي الإنسان ولا يدري بالوقت ولا يحس بالتعب، تأتيه قوة خفية تـظـل تمـذُه بـالفكر والكلام، لأن في هذه اللحظات يُسَرُّ الله بسماع الصلاة ويشجُّع الإنسان عليها، لأن إحدى صفات الله البديعة أنه «سامع الصلاة» (مزه٦:٢)، فهو يجد في سماع صلوات أولاده مسىرة فـاثـقـة، لـذلـك يمدهم بالقوة والحرارة. ومثل هذه الصلوات ترتد على الإنسان بالنمو والعمق والغمهم والخبرة، وتدسِّم حياته وتُبهج قلبه وروحه وكلما صلَّى كلما تدَّرج في سلم النمو الروحي. فالنصلاة الدائمة هي مدرسة القديسين التي تمدهم بكل عناصر البناء الروحي دون معلِّم ودون كتاب ودون توجيه:

«وأمَّا أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مُصلِّين في الروح القدس.» (يهوذا ۲۰)

«لأنـنـا لـسنا نعلم ما نُصلِّي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنَّاتٍ لا يُنطق بها.» (رو۸:۲۱)

«وساهرين لهذا بعينه»: السهر في الصلاة سرٌّ من أسرار الروح، والرب افتتحه بسهر طول الليل: «وقضى الليل كله في الصلاة» (لو٦:١٢). لم يكن في حاجة أن يُصلِّي وبالأكثر أن يصلي الليل كله. ولكنه كان يُشبع مسرة جسده وبذلك يضع النموذج الأكمل لمسرة الإنسان الجديد، فبهذا الذي عمله الرب يكون قد وضع للصلاة شكلاً من أهم أشكالها، وهو الصلاة المستمرة لتشمل الليل كله. وقد كان، فالقديسون الأوائل أتقنوا هذا النوع من الصلاة، ورتَّبوا له نظامه، ومنهم مَنْ أمضي عمره كله يُصلِّي الليل كله ويرتاح بالنهار قليلاً. والرب وبغ تلاميذه لمًّا طلب منهم أن يصلوا عندما كان هو بجوارهم على مسافة رمية حجر يصلِّي ويسجد بصلاة قيل عنها أن القرِّق كان يتصبُّب منه وهو جـاث على ركبتيه يصلي، فعاد بعد مدة فوجدهم نياماً، فقال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟! فهذه أقل منة حددها الرب للسهر في الصلاة، أمَّا هو فوضع الحد الأكمل عندما كان يذهب ويبيت في الجبال وحده ويمضي الليل كله في الصلاة (لو٢:٣٧). فصلاة الليل تعبير عن مسرة الروح.

ويتحمس أحد العلماء وهو مرقص بارت، ابن كارل بارت العالِم الذائع الصيت، ويقول في شرحه لرسالة أفسس:

[ إنه (بولس الرسول) يقترح هنا ليس أقل من أن تكون حياة القديسين كلها صلاة كبيرة واحدة لله بجهاد، وأن هذه الصلاة تُقدَّم دائماً مهما كانت الظروف مواتية أو معاكسة على أن لا يكون محورها الذات بل تُعبِّر عن حاجة كل القديسين ورجائهم] (^).

- + «وقال لهم أيضاً مثلاً في أنه ينبغى أن يُصلَّى كل حين ولا يُعَل.» (لو١:١٨) حيث «ينبغي» تفيد الحتمية must.
- «أفـلا ينصف الله غـتـاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمهّل عليهم، أقول لكم إنه ينصفهم سريعاً» (لو١٨: ٧و٨). جرّب هذا أيها الصديق العزيز.

هـنــا الـرب، ولو أنه يكشف عن سر استجابة الله للصارخين إليه نهاراً وليلاً، ولكنه يخفي لماذا الصلاة بلا ملل؟ إن هذا أحد أسرار الصلاة وإليك التوضيح:

عندما يبدأ الإنسان ليصلِّي بعزيمة وقلب مفتوح، يأتي إلى حدٍّ ويُصاب بالملل، فيتوقف. وهكذا يُصدم باللل كل مرة. وهكذا يصبح اللل هو الحاجز العائق عن الامتداد بالصلاة. ولكن لو أخذتا بأمر الرب حسب الوصية فنصمُّم أن لا نمل، ونظل نصلِّي ونخترق منطقة الملل بعناد وجهاد، فإذا عبرناها نكون قد كسرنا حاجز الملل. بعد ذلك تدخل الصلاة في طبيعة جديدة عجيبة ومُذهلة للعقل، ويحصل الإنسان على خبرة روحية فائقة في الصلاة فيصلِّي بعد ذلك ولا بمل!! وبلوغ الـصـلاة إلى كسر حـاجـز المـلل معناه أن الإنسان تحرر من ربقة الجسد وتجاوز تحكُّمات ضروراته. افهم، ويا ليت الله يعطيك فهماً.

هذه هي الصلاة بالروح، وبعد ذلك يسهل السهر في الصلاة حتى يمضي الليل كله في الصلاة. إن نصيحة الرب بأن «نصلِّي كل حين ولا غلِّ» (لو١:١٨)، هي بحد ذاتها كشف لسر عظيم من أسرار الصلاة، وفي نفس الوقت استعلان كيف ندخل إلى الله دخولاً يكفِّل لنا سماع الصلاة بل والاستجابة، حتى ولو تمقل! (لو١١٨):

«حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.» (رو١٢: ١١ و١٢)

على النقارىء النشيط أن ينتفع هنا من هذه الآية لأنها لا تحكى عن تعدد حالات، بل هي حالة واحدة، دخل الإنسان فيها بالصلاة وداوم، فصار في حرارة الروح، والتهبت العبادة، ودخله فرح الله القائم على الرجاء بأمجاد الآتي، وله صبرٌ في الضيق مشهودٌ له!!

«لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتُعلّم طِلْباتكم لدى الله. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.» (فئ: ٦و٧)

<sup>8.</sup> F. Foulkes, op. cit., p. 185, citing Markus Barth, op. cit., p. 778.

إذا كنًا في ضرورة شديدة لشيء ما، فبدلاً من أن نركز اهتمامنا فيه، دعنا نصلي ونشكر الله، يسمحنا الله ويُسمهي على ما يعرقل هذا الشيء. هوطريق أقصر وأنسمن، أن ننقل اهتمامنا من الأشياء إلى الله.

«واظبوا على الصلاة صاهرين فيها بالشكر» (كوة: ٢)، تبدو أنها وصية مع أنها منهج حياة التنبيسين، والطبق الفيء الوصل إلى الله، وملء الزين الميت بقوة تحوّل كله إلى حياة وخلود. هذا معرفتيد العالم، وهذا سرّ علم العبّن وإنس الجنبيد، وصنه أولاد الله بالانتقال من عالم النظامة إلى ملكوت ابن الله بالحب والسهر، وهنا «تقوا أنا قد غلبت العالم» (وبر٢: ٢٩٠)، وسرّ المالم» (طرة: ١٤)، ومعنى «مَنْ لي في السماء، ومعك لا التقلام» (طرة: ١٩)، وكشمل الوصية «سيروا ما دام لكم النور الألا يكرككم والنشركة السي وير٢: ١٩)، وكشمل الوصية «وإليه نأتي وعنده نفض متركّ» (يوما: ٢٢٠١١)، والشركة السي تكلّم عنها في يوحنا باللغز: «وأنا شركتنا نمن فهي مع الآب ومع ابنه يسوح الشركة التي تكلّم عنها في يوحنا باللغز: «وأنا شركتنا نمن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح» (ايودا؟)، والبشارة الجذيدة: «الظلمة فنه منت والنور الحقيقي الآن يضيء» (ايودا؟)، والسشارة الجذيدة: والظلمة فد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء» (ايودا؟)، والمنازة الجذيدة: في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح من جهتكم» (أف ه: ١/١٥) ا

عزيزي القارىء هل تريد أن تعرف سرّ هذه الصلاة؟ صلّ ... وكن يقظاً ... وداوم.

+ «وكذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا،

الا و ندلك الروح اليصا يعين صفحات ، الأننا لسنا نعلم ما نصلّي لأجله كما ينبغي ، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأثاث لا يُتطق بها ، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح ،

لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. » (رو1. ٢٦و٢٧)

# «لأجل جميع القديسين»:

إن أردت أن تدخل حالة صلاة نقية وطاهرة، لا تذكر نفسك البتة.

وإن أردت أن تُعلن عن عبتك الصادقة للجميع، اذكر الجميع في الصلاة، بل اجملها من أجل الجميع. والجميع هنا هم الكنيسة، والكنيسة لا يُكنى عنها بالجميع بل جميع القديس: 1

إن استطعت أن تداوم في صلاتك وتسهر طول الليل ولم تذكر نفسك ولا مرة واحدة، تكون قد

دخلت في صلاة إلهية كصلاة السيح.

أن تصلّي من أجل الكنيــة ومن أجل كل مَنْ يوحي به إليك الروح القدس بذِكْرِه، فاعلم أن صلاتك سوف تعود إليك بنفس البركات والقوة التي طلبتها من أجل الآخرين.

لو تأملتنا في وضع الكنيسة (جميع القديمين)، والكنيسة تصلّي كل واحد من أجل الآخرين دون أن يذكر هو نفسه، لوجدنا عملية تفريغ ومل ويُتحقّب ها، إذ كل واحد من الذين يُسلُون لا يذكر نفسه، بل يذكر جميع القديمين. تجميع القديمين لم يذكر أي واحد منهم نفسه، وذكرَّهُ الجمسيم. الكل أفرغ ذاته أمام الله في الصلاة، والكل امتلاً بمساقة الآخرين بصورة مكتفة. هو لم يذكر نفسه مرة، وذكره الجميع آلاف المرات بلا عدد. هو أفرغ ذاته أمام الله بالصدق والحق وعن قناعة، والله سكب عليه بركات جميع الذين صلوا. إنها كنيسة بنيمة حقاً وعق لما أن تحيا وندوم.

يـا رب أحـي شعبك في وسط السنين، واذكر كلمنك لتُجريها كوعدك، لتعود أزمنة الحير وينعم شعبك بوحدة الروح وسلام الحق.

11:1 «ولأجلي لكي يُعْظَى لي كلامٌ عند آفيتاج فَمِي لاأَعْلِمَ جِهَاراً بسِرَّ الإنجيلِ».

# «كى يُعظى لي كلام عند افتتاح فمى»:

لقد أدرك المسيخ هذا المأزق قبل أن يدخله ق. بولس وكل الرسل وكل مَنْ أعطي أن يكرز باسم المسيح وكلمة الله ، فوعد وعداً أن:

«لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. لأنكم تُعقلون في تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم
 أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.» (مت١٠: ١٩و٠٠)

وني الحقيقة كشهادة شكر وقجيد للمسيح، ظل الرب باراً بوعده حتى اليوم، فما مِنْ إنسان خرج ليكرز إلاً والرب آزره بكلمة في وقضا، وبروح يشتم ويشدّه، يرفع الرهبة ويُعطي النعمة، حتى أن كل كارز على وجه الأرض يمكي عن معجزة افتتاح فمه بكلام الله الذي أرسله في حيثه فعرَّد هوقبل أنْ يعزي الآخرين!!

والقديس يولس في يقيني تم يتوسل لذى جاءة أفسس أن يُصلُوا من أجل أن يعطى كلاماً عند افتشاح فسه، فهو واثق وقد تأكد واخير أن هذا حدث ويحدث ولن يتوقف عن الحدوث، ولكته أراد أن يُشرك جماعة المكروز لهم في صميهم الكرازة، حتى يكتسب اهتمامهم لحساب المسيح ويعلمهم كيف يصلُون من أجل الكنائس الأخرى، لكي تخرج كل كنية عن ذاتها تطلب بناء الآخرين، فيني الكل بالكل ويتمجد الاسم المبارك القدوس في كل مكان. نعم وقد كان. إنها لحظات يكاد مسك فيها الكارز بالروح ، وكأنه بن يدبه وفي فمه ، حينما يبدأ بالاسم الشدوس ليتنكلّم وكل مرة يرتجف ويُصلّي لمل الله يؤازره وما من مرة خلا به!! وهكذا تصر بدايات الكرازة على المبر من أسعد وأهم اللحظات في حياة الحدام . يقولون إن لحظات انسكاب النعمة لا تتكرر، ولكنها تتكرر. فبعد أن يكمل الكارز كلمته يبحث عن هذه القوة ليجدها قد اختفت في الأصداق إلى أن يأتي مبعادها ، ونحن دائماً في الحدمة مع الروح القدم على ميعاد.

# «لا تُعْلِمَ جِهاراً بسر الإنجيل»:

التَّذِينَ بلبس أَوْتَنَ عَلَى إنجيل الغراة، إنجيل الأمم، ينوع خاص وممتاز: «الذي بحسبه حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسج» (أف٣:٤). ولكن الكراة بإنجيل الأمم لم تُعيسب هنوى في نفوس الميهود قفاء خاصوه العداء، كلما سار وإنيما حلّ. لذلك فأن يُطهم ق. بولس بسر إنجيط الأمم جهاراً، فهنا مكمن المخاطر، الأمر الذي ذاق بسبه الموت مرازاً. فكم كمان ق. بولس عناجاً فعلاً لمؤارة من الروح القدس لأن رفع صوته في وسط مجمع اليهود: «ها أن بولس أقول لكم إنه إن اختشتم لا ينفخكم المسج شيئاً» (ظل و٢٠). أمّا سر الإنجيل فهو لا ختان ولا سبت وأن الأم شركاء في الموارث والإنجيل والجسد!!

ألمًا لنا نحن الآن، فسرُّ الإنجيل أعلنه لنا بطرس الرسول: «مولودين ثانية لا من زرع يفتى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد» (١ بط ٣٣:١)، فإنجيلنا هو مصدر حياتنا.

### ٢٠:٦ «الذي لأجليه أنا سفيرٌ في سَلاسِلَ. لكي أَجاهِرَ فيهِ كما يجبُ أن أَتكلَّمَ».

مشتفل عجيب ووظيفة أعجب. منظر ق. بولس وهو حامل الرقوق بيد و بالأعمرى سلسلة تربطه بـالجـنـدي الـروصانـي. صغير ملك الملوك ورب الأرباب، وسجن إمبراطور روما بآن واحد، حامل أعظم بـشـارة وأفـوى رسالة بيد، و بالأخـرى قيود مُشهم مقلّم للحكم. القديس بولس مُبشّر بالحياة الأبدية والحيّرات السماوية والمنتق لكل بني الإنسان، وهو مثيّد سجيرٌ مُشكّم للموت فاقد الحرية.

القديس بولس كرُّم الإنجيل وصاحب الإنجيل ورفعه عالياً منبراً علو السماء وبإضاءة الشمس، ودفع تسن تكريم سجناً وتشريداً وتُصاكمة تلو عاكمة ، وليالي وأياماً وشهوراً في ظلام السجون، يرقد على تراب الأرض مربوط البدين والرجلين. وها هو في هذه الآية يتن من ثقل السلمة التي يحملها أينما سار، وبأن واحد يطلب أن يرتفع صوته في السجن والشارع وحتى بيت قيصرا! يسمى في كل مكان للمصالح العالم مع الله، ولا يجد هو نن يصالحه مع اليهود! كل أمم العالم رحبت به ورفحوه في السيموت على منابر التعليم، واليهود طردوه من الهيكل وطاردوه واقتفوا أثره متصاهدين على قتله، وكان كل همّه أن يجاهر بالإنجيل كما يجب حتى يسممه كل مَنْ له أذن "

\_ وعلى مدى الدهور وعلى وجه كل الأرض لم يوجد إنسان مثل ق. يولس كان الإنجيل عمله ورسالته، وحبه وكرامته، وحياته وسمادته. ولسان حاله: أموت ويحيا الإنجيل!!

القديس بولس لا يطلب ولا يشتهي أن تُنكُ السلسلة من يديه، ولكن يطلب ويشتهي كلمة عند افتمتاح فحه. لقد دُوَّى صوته في كل المجامع وكل البلاد، ثلاثين سنة يتكلم ويعظ الليل والنهار، ولكن لا يزال يشتهي أن يقول كلمة كما يجب أن تُقال.

#### [ ٢٤-٢١:٦ ] ختام الرسالة

٣٢٥٢١٦ «ولكن لكي تَللُقوا أنتم أيضاً أحوّالِ ماذا أفتلُ بُعُرْفَكُم بكلُّ شيء تبخيكُسُ الأُثُّ الحبيبُ والحادمُ الأمينُ في الربّ، الذي أوسلتُهُ إليكُم هذا بعيبِهِ لكي تَعْلَموا أحوَالنَّا ولكي يُعرِّيَّ قُلْو بَكي».

يُلاضَظ أن ق. بولس تماشى في الرسالة أن يتكلّم عثّا يُضعه هو، ليعطي من صفحاتها أكبر حيّز لِمَنا ينفعهم. ولكنه في النهاية وحسب عادة أراد أن يتبادل معهم الأخبار. فكلمة «أبضاً» هنا تمني: أن كلمنكم عن كل ما يخسكم، أنّا أنا أيضاً قالدي يخشي قد تلّا لتيخيكس، وهو يعملهم، وسوف يمكي لكم عن أحوالاً في الأثر وكيف انتشرت الكراؤ من داخل مين، ومن تحت فيو وسلام روعل مرأى من حكام وضباط وجنود رومان ورجال القصر الإمبراطوري الذين لم تقصر عنهم الكرازة، كل هذا واكثر تعمونه من فم يتيخكس لأنه عارف بكل أحوالي. وتيخيكس فو أخبى الحبيب في الرب واطاده الأمن ممي لكلمة أله.

ومعروف أن تيخيكس رافق ق. بولس عند إقفاله راجعاً من مكدويّة في رحلته إلى أورشليم، وهما هو مُرافق له عل مدى الرحلة حتى السجن. لأنه يوجد أصدقاء بيبعون صداقتهم بلا تمن، أو بينمسن، ويوجد أصدقاء يوقّون حق الصداقة حتى السجن والقيود والموت. وتيخيكس من الصنف الذي لا يبع بل يتبع حتى الموت.

272

وهـو حــاملُ الرسالة، ومتجـمُّـمُ أهـوال السفر والأخذ على عهدته تبليغ أهل أفــس وكولوسي كل ما لبولس، لأنه همل الرسالتين معاً، وأهـل كولوسي وأفــس على اتصال، وفي وادي ليكوس كنائس أخرى تنتظر أخبار ق. بولس بفارغ الصبر.

سلام لشيخيځس ولروحه، فالأمانة للقديسين تأسرنا، ولولاه ما سمعنا عن رسالة أفسس ولا كولوسي، فليتقم تيخيځس في ملكوت الله مع كل الأمناء وحاملي كلمة الله لكل أنحاء العالم.

### البركة الأخيرة (٢:٣٢٩)

٢٣:٦ «سلامٌ على الإخرَةِ ومحبةً بإيمانٍ من الله الآبِ والرَّبِّ يَسُوعِ المسيحِ».

## «سلام على الإخوة»: Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς

غضلف هذه البركة الرسولية عنّما اعتاد ق. يولس أن يرسله بالمغاظب الثاني. ولكن هنا يضعها بصيغة الغائب الجمع. والسبب في ذلك، بعد الدراسة، هو أن الرسالة مُرسَلة لجماعات عديدة لا يعرفهم ق. يولس بالاحم ولا تحصرهم كنيسة أو مكان ــ كما سبق وألمحنا في البداية. فالمرسالة مُرسَلة إلى جميع كنائس وادي ليكوس. كذلك نجد ذكر السلام في البداية والمجة في الحتام. وهنا انعكس الوضع. ولكن كل هذا يشير إلى أصالة الرسالة، كما يقول العالم أبوت، وأنها ليست منحولة أو مؤرة (اً).

## «سلام ... ومحبة بإيمان»:

المحببة ترتبط دائساً بالسلام، في الليتورجية الكنسية: «محبة وسلام مع جميعكم». وذكر الإيمان بعد المحبة والسلام جيد، لأن بالإيمان يستقبل الإنسان من الله المحبة والسلام.

# «من الله الآب والرب يسوع المسيح»:

الحشام الشقليدي لكل نعمة وبركة وسلام. وهوسيق أن قال «محية بإعان» من الله الآب والرب يسموع المسيح، فسهنا صيفة إيمان مختصرة حيث ينبع الحب والسلام بالنساوي من الآب والابن.

<sup>9.</sup> Abbott, op. cit., p. 190.

٢٤:٦ «النعمَّةُ مع جميع الذين يُحبُّونَ ربَّنا يَسُوعَ المسيحَ في عَدَمِ فسادٍ».

ابتدأ ق. بولس رسالته بالنعمة: «نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح»

(أف٢:١)، وهكذا بالنعمة يختم رسالته. والملاحظ أن الرسالة كلها تدور حول نعمة الله.

والملاحظ أيضاً أن ق. بولس ذكر النعمة بدون تعريف حسب التقليد في بداية الرسالة. أمَّا في

النهاية، فالتُّبع إعطاء النعمة التعريف الكافي كما في معظم رسائله.

وحَـَـشـر النعمة للذين يحبون ربنا يسوع المسيح تحصيل حاصل، فلا نعمة بدون عبة، والمحبة هي

التي تستدعي النعمة لتنسكب وتفيض.

«في عدم فساد»: ἐν ἀφθαρσία (ف

والمعنى أنها عبة منزُّهة عن الفساد، باقية إلى الأبد، لن يعتريها تغيير الزمن، فهي محبة ونعمة

باقية في عدم موت بكل قوتها وفعاليتها. والكلمة تفيد أن البركات والدعوات مرفوعة فوق الضعف الجـــدي والزمن لتبقى وتدوم معهم بالروح إلى الأبد، كالميراث المعدُّ لنا الذي لا يفني ولا يتدنس

٥٠٠ . ضميم المحقوظ لنا في السموات (١٠٠٥)، فالدعاء هنا , وجر، محض بختص بالأرواح

# فهارس الكتاب

- ١ فهرس الآيات الواردة بالكتاب
- ٢ فهرس الاقتباسات من كتابات آباء الكنيسة والمؤلفين الكنسيين
  - ٣ فهرس موضوعي للكتاب

# ثبت بالآيات الكتابية الواردة بالكتاب مصنَّفة حسب أسماء الأسفار

| 117,00 0:                 | YY+ 0Y:           | مال الوسل (سفر)                          |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| £. 7-0 :                  | T.Y 10:18         |                                          |
| £∀ Y ∘ :                  | ٨٥ ١٨:١٥          | €0 V- € :1                               |
| 97 11-0:                  | Y7 17:            | Y £ \                                    |
| 190, 27 7 :               | 797 77:           | : A /P7                                  |
| 19 . 19 A 1 07 Y :        | 7 + X + Y         | 791 77:                                  |
| 7 £ 9 + 1 + + - X-V :     | 79V YT :          | 7: 31-91 33                              |
| 77,04,7. 19:              | Y+A Y:1Y          | TAA FT-FT:                               |
| Yro, Y                    | 7 · 7 · 7 · 7 · 7 | 117 TT:                                  |
| Y 1 Y 2 Y 2 Y 2 Y 2 Y 3 Y | 101 11:           | ITT T9 TA:                               |
| TATE                      | 111 7-0:14        | 1119 700 79:                             |
| 07 11.9:                  | YY. A:            | 719 21:                                  |
| 01,71,77 1.:              | 719 Y : 19        | TT1                                      |
| YoV,                      | YYY 19: Y.        | 10. 10:1                                 |
| or 11:                    | : 77-37 7/3       | 117 71-19:                               |
| 78 17 11:                 | YYA Yo:           | T19 EV:                                  |
| £ 17-17 :                 | 17741.0 YA:       | 1:3 P17                                  |
| 1                         | 700 TY-T7:        | 101 1.:                                  |
| 70 18-17:                 | 17:0 071          | 191 ۸۸7                                  |
| 197 15-17:                | 797 9-A:          | 111 71-40:                               |
| YY 10:                    | 779 717:          | TT1 T0-TE:                               |
| Yo 17-10:                 | 77: 7 78          | ٥: ٣ - ١٤                                |
| : FI-AI A3                | 779 71:           | : F V/7                                  |
| YO . YT TT-1V:            | T9V \T-\T: TT     | 719 27:                                  |
| AA 17:                    | YF 77:            | 798 1:7                                  |
| YY7,111 1A:               | 790 V:Y7          | * Y 9 Y :                                |
| r. rr-19:                 | AT 1T:            | V: 7 P71                                 |
| £ . YY-19:                | 17 1A-17:         | : Po Toq :                               |
| 1 + 2 + 97 7 - 19:        | T00 1A-1V:        | P: 7 7A                                  |
| ETE 19:                   | A7: 7 VP7         | 171 0-8:                                 |
| £17, 40 44-4:             |                   | 717 1:                                   |
| 37,79 TT-T:               | أفسس (رسالة)      | TAY Yo:                                  |
| 144 11-1.                 | 1: Y 073          | T00 2 .:                                 |
| Y9 110 YY- Y1 :           | 179,72,02 7:      | 11:37-57 717                             |
| OV . TA . TT -TT :        | 147,              | 107 77:                                  |
| ۲۰۰۶ ۲۳۰                  | 90,71 18-8:       | 101 81-8:                                |
| TA9, T77,                 | : ٤ ٢٢ و٦٨١ و١٩٨  | *** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| : YY 3AT                  | Y09 7-1:          | ۱۱: ۱۱ ۱۲۱ و ۲۹۲                         |
| 171 1 Y 1 : T             | 777 o-1:          | 797 T-1:                                 |
|                           |                   |                                          |
|                           |                   |                                          |

| T E V 17:                 | 17 11:                 | Y: 1-7 7/3           |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| : ۱٤ ه ۲۰۰ و ۲۲۱ و ۳۹۶    | ۱۲: ۹۰ ۱۲:             | 97 7:                |
| £T - 1A:1V:               | 779 17:                | 177 7:               |
| : ۱۸ ۱۲ و ۲۹۰             | 71, EA 19-1E:          | 79 7-8:              |
| To. T.:                   | 07 10-18:              | 78 18:               |
| £1 TT-T0:                 | 1779 77 19-17:         | 99 0-1:              |
| 1 £ T T V-T 0 :           | 47 17:                 | 189, TV 7-0 :        |
| TET TO:                   | Y£ \9-1Y:              | 0A V-0:              |
| £7 YY :                   | YA 17:                 | T.A. 197 0:          |
| : ۲۰ ۲۲ و۲۷ و۲۷           | 47 \A-1V:              | 170 A-0 :            |
| T.V. 10A.                 | £9 19-1A:              | Y77,08 7:            |
| ٥: ٣١-٣١ ٣٤ و١٥٩          | 78,77,77 19:           | 1 7 1 3 1 1 Y-7 :    |
| TYE T1:                   | 177:111:               | TT7, 9A, E. Y :      |
| 7: 0 VP                   | Y9A+                   | 19.199 9-1:          |
| 101 14-1.:                | : ۲۰ ۱۹ و ۱۰ و ۹۲      | EYE A:               |
| 108 17-17:                | T40,                   | T.0177 1.:           |
| TT 10:                    | TYE Y1:                | 171 11:              |
| 70 114:                   | 3: / 977               | 07 17-17:            |
| Yo1 Y .:                  | YF+ 1:                 | 1.731.7 17:          |
| YY Y1:                    | 0. 7-7:                | : 31-F1 P7 + Y7 e To |
| TOT TT-T1:                | 197 E-T:               | οA 1                 |
|                           | T-1 T:                 | YAT 177 10-18:       |
| أمثال (سفر)               | Y7 £ :                 | TIA: 199,00 10:      |
| 1.9 YF:1.                 | 71. 7-8:               | : ۱۰۱-۱۰ ۲۲۸ و۱۳۲    |
| TTY TT:10                 | 771 0:                 | 70, 77 17:           |
| T-Y T:Y1                  | 01 7:                  | TAT IV:              |
| TTT T1-19:TT              | 19-197 Y:              | ۱۸: ۲۰ و ۶۰ و ۹۰     |
| 77: 3-5 757               | £ . , TT   T-1 . :     | Y019 Y.V9            |
|                           | 1079 78 10:            | 1777                 |
| أخبار الأيام الثاتي (سقر) | : ۱۰-۱۰ ۷۰ و ۱۹۸ و ۱۹۲ | TY 19-1A:            |
| P: A 1A                   | 7 17-17 :              | TO TY-14:            |
|                           | 77 17:                 | YTA 92 , 70 19:      |
| إرميا (صفر)               | 07 17-17:              | Y4 YY-Y.:            |
| 179 8 :1                  | ** \T-\*:              | T97 Y.:              |
| 77:37 PA7                 | ££, TV, T£ \T:         | Y90 Y1:              |
|                           | و ، ۵ و ۵ و ۷ ه        | 70 1:7               |
| إشعياء (سفر)              | Y + A 9 A 9 9          | Y0, VT T:            |
| T.A, 1V. Y :9             | Y773                   | : ۱۱۳ ۵۹ و۱۲۳        |
| £1A 1:11                  | TY 10:                 | 7-A YF               |
| 7 £ 1 T :                 | TAE, 104, 07 17-10:    | 177 1:               |
| 17: 10-17:1E              | TE: TV 17:             | 77 7:                |
| 150 70:19                 | 179 14:                | 97 V :               |
| 177,17. 11:27             | 97 TA TT:              | 00 4-A:              |
| FYY £ : £9                | : ۲۶ ۱۹۸و ۹۳ و ۱۹۸     | Y . , 70 A :         |
| TVT 1:0.                  | 79A, TYV,              | 166 11-6:            |
| YE1 E :0.                 | £ - Y Y 7 :            | T90 9:               |
| 70: V1 117                | ۱۲۲ ۲۲۱ و ۱۲۲          | 11-11 11-4:          |
| ۳۲۰ ت ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۳۲۰     | TE- TT:                | 77 17-4 :            |
| £7 A-£ :0£                | 97 7:0                 | 178,04, TY 11-1.:    |
| Y.0 19:0Y                 | T11,18. A:             | 1.9 1.:              |
|                           | ,                      |                      |

| a the act                       | //: 77-A7 VV              | Y11 Y1:                |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|
| تيموثاوس الأولى (رسالة)         |                           | Po: 7 Y.7              |
| 711 V. 1:1                      | 7. A 19: T.               |                        |
| V. 17:                          | 171: A-P A11              | 17. 1 - VI 7 XI 6 . LB |
| 78. 17-17:                      | ati I bo Call a           | Po: V/ 373             |
| 71 17:                          | تسالونيكي الأولى (رسالة)  | 1 P / Y - 3            |
| 727 10:                         | 1 \$ :1                   | 77: P 773              |
| 717 10:7                        | 7: Y A77                  | 40 14-17:10            |
| ۱۲۱ ۲۴ و۱۱۰                     | : ۱۲ و ۲۷۰ و ۲۷۰          | etc. I Au I            |
| 179 7:0                         | : 1/ 177                  | بطرس الأولى (رسالة)    |
| F: F1 F07                       | 79: 1 397                 | ۸۰ ۲ :۱                |
|                                 | 97 17-17:                 | : ۳-۱ ۸۱ و ۲۸ و ۱۸۰    |
| تيموثاوس الثانية (رسالة)        | 3: 7 //7                  | £70 £:                 |
| V: 1 :1                         | 7 to 17 17 :              | 197 7-0:               |
| Y £ Y :                         | ٥: ٨ ٢٢٤ و ٢٢٤            | 7 EV 17-11:            |
| 1r. V:                          | £ Y V 1 V :               | : ۱۲ ۱۱۸ و۱۸۹          |
| YY9 A:                          | To1 1A:                   | £1A \T:                |
| 1 8 7 A C A C 7 E 7 E 7 E 7 E 7 |                           | : ۱۸ ۲۰۷ و۲۱۱          |
| 1 8 1 1 9 :                     | تسالونيكي الثانية (رسالة) | : 19/7                 |
| 1: 11-71 71                     | Y: 11-1: V-3              | ۱۹: ۹۰ ۹۰ و۱۰۱         |
| 177 19:                         | ۱۳۰ ۸۸ و ۱۳۰              | : ۲۲ ۱۱۲ و۲۷۷ و ۲۲۲    |
| : 67: F7 · A7                   | 187 18:                   | 7: 1-7 3/7             |
| ٤٠٧ ٢٦:                         | 7:7 7:11                  | TO 0-T:                |
| 2: 0 797                        |                           | 1 3 - 5 :              |
|                                 | التكوين (سفر)             | : ۹ ۱۲۱ و ۱۶۶ و ۲۰۰۰   |
| حزقيال (سفر)                    | V7 77-77 : 1              | : ۲۴ ، ۹ و ۱۷۹         |
| TY4 18-7:17                     | : FY-YY AT                | 7: V A77               |
| 147 \$ :14                      | YY-AY :                   | £17 11:                |
|                                 | 194 10: 1                 | 710 1A:                |
| الحكمة (سفر)                    | £ 7 7 £ - 7 7 :           | YAA, YAY Y 19:         |
| Y: 77-77 A37                    | TAT 17-17:                | 108 77:                |
|                                 | 10931 77                  | 3: F AAY               |
| الخروج (سفر)                    | Y7 1: 9                   | 117 1.:                |
| 11:31 773                       | VV 7-7:17                 | 797 1:0                |
| 01: 71 771                      | 3 /: A / - · 7 VY         | £-V A:                 |
| TTE TT:                         | YV 719:                   | £10 9-A :              |
| P1: 3-F P11                     | YY: Y :\Y                 | 187 1.:                |
| TA9 17:70                       | 47: A3 AV                 | 778 17:                |
| 1A7 V : TT                      | 77; 7 VY                  | ate a set of           |
| 11: 77 77.                      | VY Y4:                    | بطرس الثانية (رسالة)   |
| 177 77-13:77                    | V3 10:EA                  | 187 Y:1                |
| 1 X7 Y-0 : TE                   | P3: 07 TV                 | : ۳ ۱۳۸ و۱۶۲           |
|                                 |                           | 188 8-7 :              |
| دانیال (سفر)                    | تيطس (رسالة)              | ٩٨ ٤:                  |
| 7: P1 Y AY                      | 117. Y:1                  | 71.7 17                |
| A1 4A-1Y:A                      | 7: 0 .4/                  |                        |
| ۱۸: ۱۵۷ ۱۸۱ و ۲۱۲               | roA 9 :                   | تثنية (صفر)            |
| ۲۲۱ ۱۵۷ و ۲۱۲                   | : ۱۶ ۱۰۶ و۱۹۸             | 1:0 701                |
| : YY-AY VOI EFIT                | 7: 3 (9)                  | 3: · Y V//             |
| 11:11-11 073                    | TVY 0 :                   | 0: F1 PAT              |
| 707 7 17                        |                           | YA 1.: A               |
|                                 |                           |                        |
|                                 |                           | ٤٤٠                    |

| 78 17:                                | 111 11-1:         |                      |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 711 10:                               | Y - 9 1 - :       | الرؤيا (سفر)         |
| 70 17:11                              | 70 11:            | 1:0 7:1              |
| 70 11:                                | 1VT 17:           | : ٨ ٢٢٢ و٩٠٤         |
| : ۲۲ ۱۹۱ و ۲۳۳                        | 177 17:           | Yr. 19 :             |
| : פז-דז דד                            | : ۱۰۷ و۱۷۲        | YYY 1V:              |
| 118 77:                               | £Y - 19:          | 7: 9-1 773           |
| ۱۱: ۱ ۵۷۲ و ۲۱۰ و ۲۵۸                 | ۲۰: ۲۰ و۱۷۲       | 1AV 11:r             |
| : ۲ ۵۸ و ۲۱۳                          | ۲: ۳-٤ ۳۷ و ۱۸۱   | 3: // 7//            |
| 104 0 :                               | : 0-11-0:         | 1.7 9:0              |
| 797 X-Y:                              | 1 · £             | 177 £-7 :V           |
| : //-7/ 173                           | 1 F-V 0 A f       | 1.7 18:              |
| 77: 3 477                             | TT - 7 :          | TA1 1V-17:           |
| 118 9:                                | : A V/7           | 17. 11:11            |
| T1T 1T-1T:                            | TT: 9:            | ۱۱:۱۲ ۲۰۱ و۱۱۵       |
| 700 17:                               | 179 17-11:        | \T0 \A:\T            |
| 719 18:                               | TYF 17:           | 190 7-7 :18          |
| 31: 7 107                             | 19V 17:           | 190 7-7:10           |
| ToX \X:                               | 19. 18:           | 100 7-1:19           |
| 01:11 037                             | 197 77:           | : ۲-۸ ۹۳ و۲۰۹ و۲۷۸   |
| 11.970 19:                            | 174 14:           | YA. A:               |
| . PY YA                               | V: 37 773         | 171 1-:              |
| r/: 07 777                            | 7 × × × ×         | 100 11-11:7.         |
| TT7 T7-T0:                            | 111 A :A          | 777 YY: Y7           |
|                                       | 147 9:            | 770 10:77            |
| زكريا (نبوة)                          | 179 1 : :         |                      |
| A: F/-Y/ FF7                          | ١١١ ٥٨١ و١٨٢      | رومية (رسالة)        |
|                                       | 98 10-18:         | ۱:۱ ۱۰۰ و۱۲۱         |
| صموليل الأول (سفر)                    | : 01-11 30        | 10. 1-7:             |
| 1:11-11 100                           | : ۱۰ ۱۳۰ و۱۲۶     | ١٣٠ ٤ :              |
| ett i i ti                            | : r / V - 17 :    | ۱۰۳ ۱۸:              |
| العبرانيين (رسالة)                    | : ۱۷ ۱۲۲ و ۲۳۸    | 197 7.:              |
| 110 1-1                               | : ۱۸ تا ۱۶۱ و ۲۶۹ | : ۲۱ ۲۰۷ و ۲۰۰       |
| : ۳ ۱۱۰ و۱۲۹                          | ov 719;           | : ۲۰ ۲۹ و۲۳          |
| 189 17:                               | 110 19:           | TOA YA:              |
| 7: 7 47                               | 7 to 7 T- 19:     | ۲: ٤ ۱۹۱ و ۱۸۰ و ۱۸۲ |
| ٠ ٨ ١٠                                | : ۲۱ ۱۱۱ و ۱۱۱    | Y - Y Y - Y A :      |
| 3: 7/ 073                             | : ۲۳ ع۹ و ۲۹۰     | 1/4 14 :4            |
| * AA                                  | 140 48-44:        | 177 9:               |
| 101                                   | : F7-Y7 : T3      | : ۲۲ 35 و۱۹۲         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     | : ۲۹ ۲۸ و ۸۹ و ۹۳ | : ۲۳ ۱۷۳ و۲۷۱        |
|                                       | 187 7.:           | 19. 75-77:           |
| A- 1:V                                | 188 71:           | 99 YE:               |
| 177 177                               | 1.7 77:           | 1 · A Y7-7 E :       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 189 78:           | : ۵۱ ۲۰۱ و۱۹۳        |
|                                       | : ۲۸-۲۸ ۱۰۲ و۱۰۶  | 3: 71 717            |
|                                       | ۹: ٥ ٠٨ و ٨١      | 187 7-1:0            |
|                                       | X7 18-11:         | 1 : 1 :              |
| T11   1.1 (117 )                      | ۰۲ ۲۸:            | TOT Y:               |
| 710 1.:1.                             | ** Y Y Y : 1 .    | 1.7 9:               |

|                            | en . s. n. 1                    | 10. 17:                     |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 444 44:                    | فليمون (رسالة)                  |                             |
| 78. 79 77:                 | /: F 7A                         | : ۱۹ تا و۲۰۰<br>: ۱۹–۲۲ ۲۲۲ |
| 707 76:                    | YY4 14 :                        | 117 17-14:                  |
| : 07-77                    | 779 \T:                         |                             |
| 111911 77 77:              | 777 19:                         |                             |
| : ۲۷ ۲۸ و ۱۰۰ و ۱۴۳        | 40. 43                          | 79£ T:11                    |
| و ۱٤٥ و ۲٦٨                | فيلبي (رسالة)                   |                             |
| 7 27 79:                   | 1TV 9:1                         | 717 1:17                    |
| : ۲ ۱۲ و۱۱۰ و۲۲۶           | 19 11:                          | 10. Y:                      |
| و٤٠٣                       | 140 44:                         |                             |
| 178 7-7:                   | 707 75-77:                      |                             |
| : 7 937 6977               | 7: F-A VV7                      |                             |
| : F FY7                    | 107 11-4:                       | 748 71-7.:                  |
| Ψο. Y :                    | 107 11:                         | TOX 11:                     |
| : ۹-۱۰ ۳۳ و۸۹ و ۲۲۲        | ١٣١ ١٩١ و١٩٩ و١٢٨               |                             |
| : ۹ ۸۰ و ۱۲ و ۸۳           | 41 10-18:                       | العدد (سفر)                 |
| ۱۰: ۱۸ ۱۳ و۱۳۳ و ۲۰۰       | Tto 1V:                         | 7: 77-V7 VV                 |
| : ۱۲ ۲۵۱ و ۱۸۲             | Y99 1::T                        | 71: 7 :17                   |
| : ۱۳ ک۸۱ وه ۲۰             | 140 11:                         | 177 X:                      |
| : ۱۵-۱٤ و۷،۲ و۹،3          | £ · £ \ \ \ :                   | di . 11 M                   |
| 64.5                       | : ۲۰ ۳۸ و ۱۸۹                   | غلاطية (رسالة)              |
| : 3 / A · Y                | : ۲۱ و ۲۸۸ و ۳۰۰                | 1: 3-0 APT                  |
| T9Y 10:                    | و٢٨٣                            | 11-11 15 17-11:             |
| Α <b>γ</b>                 | 3: F .o7                        | YF1                         |
| : ۱ ۱٤٩ و١٨٤ و٢٠٢          | F74 V-7:                        |                             |
| : 1-3 FA1                  | A7 Y :                          | 77 17-10:<br>779 V:Y        |
| ۱۰٤ ٥٨ و ١٠٤               | کولوسی (رسالة)                  | 17Y 10:                     |
| 187 E-7 :                  | ۱: ۵ ۱۲۱                        | 195 17:                     |
| TEV 0:                     | 19. 7-0:                        | YET , 197 , YA Y . :        |
| TT1 9-A:                   | 178 17-9:                       | T17:                        |
|                            | TV7 19:                         | 717 Y:T                     |
| TEA A:                     | T00, TA 1T-17:                  | Y-1 TY-T7:                  |
|                            | 104.171.1.1 17:                 | T19, T1V T7:                |
| : ۹-۱۰ ۲۸ و۱۲۳<br>: ۲۲۰ ۹: | T9A, TOT,                       | TA TY:                      |
|                            | 11/1/19                         | TAE . TAO TA-TV:            |
| ۱۰۱ ۱۳۷ و۱۳۷ و ۲۱۹         | 17 10-18:                       | YTA Y4:                     |
| TTA, TA1 1T-1T:            | 78 710:                         | 9 £ Y-£ : £                 |
| rr; \r:                    | TA 10:                          | 77A Y-7:                    |
| TTY 1T:                    | AA . 17-10 :                    | 11A YA:                     |
| YAT 10-11:                 | 107,174,70 17:                  | 0: 7 577,773                |
| 71. 10:                    | TE 19-17:                       | 19. 8:                      |
| 19. 17:                    | 1004110 14-17:                  | 197 17-17:                  |
| 15Y 1Y:                    | 177,77,77 14:                   | ror 11-19:                  |
| TAA 11-1A:                 | 118 7 19:                       | YA: YY:                     |
| TTT 11:                    | Y : Y - 14 :                    | 191917. 1:7                 |
| TOA Y::                    | TET , T. 111 e P. 7 e F 2 T . 1 | 717 1.:                     |
| TARATTT YI:                | Y £ Y ;                         | £7., 779, 190 18:           |
| 1: 7 -71                   | TVA, 179, 9. TY-Y1:             | ١٦١ ١١٨ و١١٦ و٧٠٠           |
| 771 7-0:                   | 91 74-71:                       |                             |
|                            | •                               |                             |

| 771 7-1:0 1           | rvr 11-v :              |                        |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 110 A-0:              | 1.7 10:                 | كورنثوس الأولى (رسالة) |
| TOA 9:                | T-V Y:\Y                | 1: 7-1 37              |
| 717 11:               | rvv r :                 | £Y£ 1A:                |
| 1.0 10:               | 1-F YAY                 | 177 78:                |
| 194 14-14:            | YAY 11-V:               | : YY-PY 7A             |
| T1A:19A 1Y:           | T-7, Y1, TO 1T:         | : ٨٢                   |
| *** **-1V:            | 71.,                    | YE9, Y-7, 177 T-:      |
| 7 · 9                 | 791 TA-TY:              | 190 71:                |
| TTA 19-1A:            | Y4. YA:                 | Y: 7-Y AA              |
| 111 7.1.711.737       | T1T T:1T                | 177 X-7 :              |
| 171 11:               | 17V 17:                 | 179 A:                 |
| TOV EY:               | rir 1r:                 | 7: 1-7/ 17/            |
| F: /-Y 373            | 31:01 757               | 18 1.:                 |
| 771 17:               | 01: A-1 737 1713        | TOX 17-1 .:            |
| V: 0-F F/3            | Y+ 1:                   | 1719 17. 17-11:        |
| To1 17-11:9           | 711,19V, YT 1 ::        | ۱٦: ۲۲ و ۲۳ و ۷۰       |
| 117 1:1.              | YYY ,                   | 1979 1779              |
| r) 7-r:               | 77 78:                  | 7713                   |
| £                     | TOT TA-TE:              | 771 9:17               |
| £ 70 0-£ :            | 100 77-70:              | Y1A 11:                |
| 117 0:                | T . 9 Y7:               | rox 17:                |
| 11: Y AYT             | : ۲۸ ۲۲ و ۲۹۹           | To 17-17:              |
| £ . 7 , 797 , 710 T : | : 03-93 177             | 3: /-7 7/1             |
| YYA • :               | TA £9:                  | 179 10:                |
| 1.7 10-11:            | 1.Y 07-00:              | YY \Y:                 |
| 111 11:               |                         | : ۲۱ ، ۱۳۰ و۲۷۹        |
| YYA YT:               | كورنثوس الثانية (رسالة) | 0: 9 377               |
| ٨٠ ٣١:                | ۱: ۲ مرو۱۸              | TTV 17:                |
| TAV TT:               | : A-P Y/3               | 7: 1-11 117            |
| 71: Y 177             | : 1 773                 | : P-1 A37              |
| TE19 TE. 1 9 :        | To1 11:                 | TOY 9:                 |
| 787 11:               | : ۲۱–۲۲ ۲۲۱ و۱۲۲        | ***                    |
| 717 0 :17             | ۱۱:۲ ۱۷۰ و۱۱۱ و۲۹۷      | : ۱۱ ، ۹۰ و ۱۱۱ و ۲۷۳  |
|                       | و٠٦٤                    | 107 18:                |
| الملاويين (سفر)       | 71: 0-0:7               | TEA Y 1A:              |
| P1: 11 737            | At IV:                  | : 19:                  |
|                       | : ۱۸ . ۹۴ و ۱۳۲۱ و ۱۶۰  | *1191.0 T.:            |
| لوقا (إنجيل)          | و۲۱۷                    | Y: 7/ APT              |
| ۱: ۲۸ ۲۸ و ۹۹         | Y E . 1 : E             | 1.0 YT:                |
| £0 T0:                | £.V £-7:                | 77 7 : q               |
| / A / 00-10:          | £ • 9 £ :               |                        |
| Y9 78:                | TY+ 0:                  | 717 17:                |
| V9 7A:                | : ٦ ١٢٩ و١٤١ و١٤١       | 1: 7-1 7.3             |
| 1.1.                  | 700 )<br>707   17-11 :  | V4 17:                 |
| 7: / ٧: 7             | 101 11-11:              | Y • 7 \ \V - \ \ 7 :   |
| TOT, T11 18:          | 1AY4 107 18:            | 790 1V:                |
| 7.7 77-79:            | TO) 10:                 | 197 71:                |
| 7: 7 373              | 711 17:                 | 787 1:11               |
| 3: F-V AP7            | 112 11.                 | 1 111                  |

| 01<br>A\                                | ra : 1              |              |              |               |             |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 4.4                                     | 1 1 .               | 177          | 10:          | 217           | λ-٦:        |
|                                         | 71:                 | 777          | A: 77        | £173 £17      | 17:         |
| ۲۹ و ۵۷ و ۲۹۱                           | 10:17               | roy          | **:          | TIV           | TV:0        |
| 717                                     | 17:                 | 177          | 1 - : 9      | 770           | 17:11:71    |
|                                         |                     | 177          | 17:          | AY3           | 18:         |
| (.                                      | مزامير (سفر         | 173          | Y 19:1.      | 770           | Y . :       |
| 1 80                                    | A : Y               | ٨٣           | YY:          | 199           | 7 . : 9     |
| 417                                     | 0 : 8               | 177          | 17:11        | ٧٣            | 0:1:        |
| 101                                     | 1-0 :A              | ۲۷۹ و ۲۷۹    | Y4:          | 17979         | 17:         |
| YA .                                    | 7 : 17              | TTO          | 11: 11-11    | 2 7 7         | 1.4:        |
| 17                                      | T : TT              | 777          | r - :        | 117           | 17:11       |
| 08                                      | 9:55                | 770          | r1:          | 110           | Y7-YF:      |
| £ V                                     | 1 : 7 8             | 1.49         | TY:          | 814           | ro:17       |
| ٤٧                                      | 11:00               | 777          | rv-r1:       | rov           | ٠٦:         |
| TOY, T.A, TT1                           | 17: 1               | 1 8 .        | 11: 11-71    | ٧٨            | ro:17       |
| ٤٧                                      | A : £ Y             | ٨٩           | T0-TE:       | Y 0.7         | 19:18       |
| 277                                     | 10:01               | TIV          | oY:          | TIV           | 17:10       |
| 473                                     | 07: 7               | 1.1          | o :1V        | 113           | Y1:1Y       |
| ٤V                                      | 7 : 77              | 71           | 14:14        | £ 7 9 9 £ 7 Y | 1:14        |
| YAY                                     | AF: A7              | TTE, TTT, TA | Y + :        | 279           | A-Y : 1 A   |
| AY + A1                                 | 19:                 | TTA          | 17-71:       | 199           | 17: 1-3     |
| ٧٨                                      | Y7:                 | TTA          | TO-TT:       | 473           | TY: Y7      |
| 17 Y3                                   | - 7 - : 79          | 78.          | ro-rr:       | 2.7           | TT-T1:TT    |
| TA1 , TTT , T                           | Yo:YT               | 199          | 79-TA:19     | 700           | £1-£ . :    |
| ٤٣٠ و                                   |                     | TTT          | 17:73        | 113           | or or:      |
| 177                                     | 3 Y: Y              | 770          | TO: Y &      | 113           | or:         |
| 1 £ £ V 1                               | -Y+:YA              | 175          | 1 1 : 10     | T15           | £Y: YY      |
| TOY 11                                  | -1 - : 10           | Y9.          | 10:          | 137           | 19:12       |
| 27 219                                  | 1 . :               | AA           | T & :        | TAT           | T9:         |
| 197                                     | r : 1               | 171          | 1 70:        | 150           | £9-££:      |
| 147                                     | A:1.7               | 190          | ٤٠:          | TOA , T17     | 10:         |
| £ Y                                     | r . : 1 . 9         | TIY          | 77: A7       | Y1.           | £Y-£7:      |
| 7.7 A.Y                                 | TO: 11V             | 717          | Y9:          | 9.5           | 19:         |
| *** • * * * * * * * * * * * * * * * * * | A11: 17             | 717          | 7 -: **      | V 9           | 07-0.:      |
|                                         | VT: 119             | 71           | AY: A ! Y    |               |             |
| ξ V )                                   | Vo:                 | 71. + 107    | 19-14:       |               | متى (إنجيل) |
| £ \ A                                   | 11:177              |              | Y 19:        | 119           | 19:1        |
| £ Y £ A-                                | Y : 18.             | 777          | 19:          | 1.1           | 17:17       |
| ٤٧                                      | 7:110               |              |              | 179           | 3:01-11     |
| 5 V Y-                                  | 737:1-              |              | موقس (انجيل) | 147           | 17:5        |
|                                         |                     | TIV          | (: YY        | 71.           | 1Y:         |
| رسفر)                                   | ملوك الأول          | 107          | 10-18:5      | YYY           | T :0        |
| 115 01                                  |                     | £ + Y        | 10:1         | 707           | 1 1 1       |
| 408                                     | 0 % :               | V9.          | F1 13        | 199,190       | 17:         |
|                                         |                     | V4           | V-7 :A       | 791           | AA:         |
|                                         | انحما (سف           | 199          | 11:11        | TE . , 177    | £A:         |
| T10+AT                                  | نحمیا (سفر)<br>۱۰:۸ |              | r r q :      | 0 5           | 9 :7        |
|                                         | - 1                 | YA           | 9 :11        | Λ£            | 19:         |
| اد (سقر)                                | نشيد الأنث          |              | 31: 77-77    | 777           | 10-17:      |
|                                         | 1-10:1              | 170          | YY:          | 781           | 17:         |
| 171                                     |                     | 110          |              | 141           |             |

| 107            | 7-1:17       | 1 717           | 9 :1+  | 1                  |                     |
|----------------|--------------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|
| 178            | 7:           | 777.717.7.7     |        |                    | يوثيل (نبوة)        |
| 774            | 4 .          | 131             | T . :  | 150                | يونين (بود)<br>۲: ۲ |
| 797            | 0 :          | TT.             | 17:11  | 140                | 1 .1                |
| T.0            | 11:          | 14.             | TV: 17 | (31)               | يعقو ب روسا         |
| £\£, Ao        |              | £ - 9 T         |        | Vr                 | يعوب ررت            |
| 777971971      | 1 : :        | ET . , 19A      | ro:    | 179                | ۱۷:                 |
|                | 17-18:       | 707             | 77:    | 789                | 14:                 |
| TOV            | 17:          | T - A           | 1 . :  | rir                | 71:                 |
| 770            | NY:          | 777 1           | A-1V:  | 179                | 17: 71              |
| 179            | 19:          | ٤١٠             | 7:17   | TEA                | \$ : \$             |
| 7.7            | T + :        | TOA             | 1Y:    | 1 - Y + TY9 + 1 Yo | V :                 |
| T97, T77       | 11:          | TV0 , TET       | TE:    | 1013               |                     |
| YAO            | TT-T1:       | 199 - TIT - 19A | 3 :18  |                    | 1-1.:0              |
| ۱٤٥ و۲۹۹ و۲۰۰  | TT:          | T70, TT0,       |        |                    |                     |
| ror            |              | 27 . 9 81 . 9   |        | (4                 | يهوذا ررسال         |
| ۸۷ و ۸۹ و ۱۸۵  | Y1: 37       | 179 و799        | 9 :    | 191                | 7:1                 |
| 37100175       | 77:          | 1 PAY           | £-17:  | £ T A              | Y . :               |
| 171 908        | 1Y:Y:        | ۱۲۸ و ۱۲۸       | ۱۷:    | (                  | يوحنا (إنجيا        |
| 71             | T1:          | ۸۲ و ۱۷۰        | Y - :  | 110,1.1            | 1: 7                |
| 107            | rr-r1:       | ٤٣.             | TT:    | 12197.             | 9 :                 |
| 77             | YT:          | 777             | 17:    | 144.95             | 17:                 |
| TIV            | 17: 11       | 7.17            | YY:    | 197 1              | T-17:               |
|                |              | 179             | ۲۸:    | 117, 707           | 17:                 |
|                | يوحنا الأولى | 2 - 9           | T+:    | 77 1               | 1-11:               |
| ۲۱۳ و ۸۶۳      | 1: 7-3       | 17.             | 1:10   | 1719177            | 1 % :               |
| ٤٣٠            | ٣:           | 17.             | 7-0:   | ١٦٤                | 17:                 |
| 199            | V :          | 199             | 0 ;    | 1 - 1              | 1A:                 |
| ۱٤۱ و۱۹۹ و ۲۳۰ | 7: A         | 4.0             | ۹ :    | 71V . 7 · V        | 19:5                |
| ١٤٠            | 11:          | 717             | : 11-3 | ۸۵ و ۱ ۰ ۱ و ۱۸۱   | 77:71               |
| 191            | ۱۳:          | c Y 7           | 17:    | ٤١٤ و ١٨٣ و        |                     |
| 1771 و 177     | 7:7          | FA              | 19:    | T+A                | 14:                 |
| 737            | 17:          | 171             | TT:    | ۲٦.                | ۲٠:                 |
| 15.            | ٦ : ٤        | 7.19            | 71: Y  | 199                | *1:                 |
|                | 19:          | £ · A           | Α:     | 101                | T1:                 |
| 174            | 1 - :        | 777             | 17:    | ۱۲۹ و۱۹۸ و ۲۰۱     | 1 Y : A             |
| ۱۸۷ و۱۹۳ و۱۱۳  |              |                 | : 77-3 | 618 6813           |                     |
| 773            | ٤:           |                 | V-70:  | 770                | TT:                 |
| APT            | 14:          |                 | Y-77:  | £ - Y              | . £ £ :             |
|                | ,            | ۹۱ و ۱۹۲۶ و ۱۹۲ | TV:    | 4.4.7              | F 0 19              |
|                | 1            | ۱۲ و ۲۰ ع       | rr:    | 171                | ٤١:                 |

## ثبت بالاقتباسات من أقوال الآباء والكتّاب الكنسيين • • •

١٧٠

| 0 5            |               | ( ))             | 111         |
|----------------|---------------|------------------|-------------|
| أفرآم السرياني | ١٥٣           | غريغوريوس النيسي | 137         |
| أنطونيوس       | ٤١            | كلمندس الروماني  | ۱۱۹ و۱۱۹    |
| أوريجانوس      | ۲۰ و ۷۱ و ۱۵۳ | هرماس            | ۲.          |
| إيرينيئوس      | ۲.            | يوحنا ذهبي الفم  | ۱۷ و۸۷ و ۹۲ |
| باسيليوس       | ٧١            |                  | و٥٥٥ و٢٦٨   |
| بوليكاربوس     | ۲.            | يوسابيوس         | 71          |
|                |               |                  |             |

## فهرس موضوعي سالة إلى أهل أفسس

| الرسالة  | سرح | بساب |  |
|----------|-----|------|--|
| <b>የ</b> |     |      |  |

+ عنصر المراودة ٥٠٥ • كنا قبلاً أبناء المعصية ١٧٤ و١٧٥ + عنصر التضليل والفخاخ ٤٠٦ • وبالطبيعة أبناء الفضب ١٧٥-+ عنصر التحويف ٤٠٧ • مصارعتنا ليست مع لحم ودم بــل • مدح بحد الله صفة ملازمة للبنوة مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة ۲۱ و ۱۷ و ۹۷-۹۷ و ۱۲۰ العالم على ظلمة هذا الدهسر

• كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء: ن التسامح، في محبة الأعداء ٢٤٠ T11;

السماويات ١١١-١١٤ • أيها الأولاد أطيموا والديكم في + أعطر حروب الشيطان هيي الرب ۲۸۸ و ۲۸۹ حروب الروح ٤١٢ إبليس / الشيطان:

+ ترس الإيمان به نطقسي، مسهام • رئيس سلطان هذا العالم ١٧٤ إبليس الملتهبة ٢٣٤

> • الروح الذي يعمل في أبناء المعصية • القديس أنطونيوس غلبه باتضاعه

• القديس بولس له حبرة بالأسلحة الروحية التي حاربه بهما وأقسد

حیله ۳۹۲ و۲۹۷ قاوموا إبليس فيهرب منكم ٣٩٧ • مكايد إبليس ٢٩٩ و٢٠١-٤٠٧

+ حيلة المناسبة ٢ . ٤ - ٥ . ٤ + عنصر المفاحأة ٥٠٥

 خلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً حديداً ٨٠٢ • صالح الاثنين في حسد واحد ٢٠٨

111-11

• مع أحناد الشر الروحية في

اتحاد / وحدة / وحدانية:

٢٠١٥ و ٢٠٠٠ و ٢٠١ • حصل الاثنين واحمداً (اليهسود

Y - 1 ( ellen)

• سر مشيئة الله ومسرته أن يجمع

كل شيء في المسيح ٢١ و١١٢-

• لأن به لنا كلينا قدوماً في روح واحد إلى الآب ٢١٢-٢١٥

• الله أبو ربنا يسوع المسيح رفعه فوق جميع السموات ليملأ الكل

• إله وبنا يسموع أبمو المحمد ٢٤

179-1779 • أبوة الله ووحدة البشرية ٥٣-٥٥

اب / أبائة:

110-117 نشيد البركة لمديح الله الآب ٧٥-

• في المسيح تدخيل معاً في روح واحد إلى الأب ٢١٢-٢١٥

• ق. بولس يحني ركبتيه لدى أبى ربنا يسوع ٢٥٢-٢٥٥

• من الأب تسمى كمل أبوة في السموات وعلسي الأرض ٢٥٥

• إله وآب واحد للكل المذي على الكل وبالكل وفي كلكم ٢٨٥ • أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بال

ربوهم بتأديب البرب وإناذاره T91-TA9 ابن / بنوة / تبني / أولاد:

• تعيُّننا للتبين ٢١ و٩٣-٥٥

| للإنسان ۲۷۸                        | فينا ٢٨٤                          | • وحدانية الإيمان ٢٤ و٢٩٥-٢٩٩        |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| • تعلموا مني لأني وديع ومتواضع     | • عناصر الوحدة التي دخلست في      | • الاتحاد السبري بسين الإنسسان       |
| القلب ٢٧٩                          | قانون الاعتراف ٢٨٤ و٢٨٥           | والمسيح كحقيقة حية معاشة في          |
| اجتهاد:                            | + حسد واحد: هو الكنيسة ٢٨٤        | الإنسان الجديد ٢٧–٢٩                 |
| • بحتهدين بالتواضع والوداعة وطول   | + روح واحد: هـو الروح القـدس      | • اتحاد المسيح بالكنيســة كـالمريس   |
| الأنساة والاحتمسال إلى حفسظ        | YAt                               | بعروسه ۲۰-۲                          |
| وحدانية الروح ٢٨١ و٢٨٢             | + رحماء ودعسوة واحمدة: الحيساة    | • توحيـد البشـرية في المــــبح في    |
| • ونسمى لذلك بكل غيرة وهمة         | الأبدية ٤٨٢                       | الرسالة إلى أفسس ٥١-٨٥               |
| ونشاط ۲۸۲                          | + رب واحد: يسوع المسيح، وإتنان    | + قدرة الكنيسة على توحيد البشرية     |
| • بناذلين كيل الجهيد في التمسيك    | واحد به ۲۸٤                       | 07-01                                |
| بسلام المسيح ٢٨٣                   | + معمودية واحدة ٢٨٥               | + أبوة الله كلية الاقتدار والحسب     |
| احتمال:                            | + إله وآب واحد للكل وعلى الكل     | كضمان لتوحيد البشرية ٥٣-٥٥           |
| • الاحتمال الفضيلة الرابعية بعيد   | وفي الكل ٢٨٥                      | + الصليب كعنصر مصالحة وتكميل         |
| الاتضاع والوداعة وطول الأناة       | • المواهب لبنيان حسد المسيح من    | الوحدة ٥٦                            |
| YAY                                | أجل وحدانية الإيمان ٢٩٤ و٢٩٨      | + وحدة الخليقية تشمل السمائيين       |
| • فعل مباشر لطول الأناة، لا يكمُّل | • الأسرة للسبحية كوحدة احتماعية   | ۷۰ و۸۰                               |
| بدون المحبة ٢٨١                    | تعمل من داخل الكنيسة لحساب        | • بحتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح    |
| اختبار:                            | الوحدة الكلية في الجسمد الواحد    | برباط السلام ٢٨١-٢٨٤                 |
| • مختبرين ما هو مرضي عنــد شرب     | TA0-TV1                           | + الحدف النهائي من المسلوك           |
| ۲۰۷ و ۲۰۷                          | اتضاع:                            | للسيحي هو الوحدة ٢٨٢                 |
| + بالتحكم في معرفة الكتب الإلهيـة  | • بالاتضاع والحب نصبح كلات        | + أهم مقاصد الله مسن الاختيار        |
| roA                                | على مستوى الدخول إلى الله في      | والتبني والفداء هي الوحدة ٢٨٢        |
| + والصلاة والتأمل ٣٥٨              | روح واحد ٢١٥                      | + الوحدة محور الدعوة ٢٨٢             |
| + والتشبث عجبة الله ٢٥٨            | • السلوك بكل تواضع كما يحق        | + هـي قائمـة في إيمانـــا الواحــــد |
| + والتلميذ للروح القيدس ٢٥٨        | للدعوة التي دعانا إليها المسيح،   | ومعموديتنا الواحدة وإفخارستيتنا      |
| و٩٥٩                               | فهو أول من أدخلها كعنصر           | الواحدة ٢٨٣                          |
| اختيار / تعيين:                    | فضيلة كلفته حياتمه وبحده ٢٧٦      | + علينا أن نحفظها بسلوكنا المسيحي    |
| • اختارنا قبل تأسيس العالم ٢١      | و۲۷۷                              | YAY                                  |
| AV-A13                             |                                   | + ورباط السلام الذي صنعه المسيح      |
|                                    | • التواضع شعور يقيني داخلي بما هو | ا ورباط السارم الذي صنعه المسيح      |

|                                 | ,                                   |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| صبق فعيننا للتبني ٢١ و٩٣-٩٥     | + الله بإعلان عرَّف بولس الرمسول    | • الوصول إلى الإنسان الكامل إلى     |
| معينين سابقاً ١١٧–١١٩           | بالسر ٢٣١–٢٣٤                       | قياس قامة صلء المسيح ٢٩٥-           |
| شنارة:                          | - الإعلان الأول: في طريق دمشق       | 197                                 |
| مستنيرة عيمون أذهانسا ٢٢ و١٨    | 777                                 | [210:                               |
| 181-184                         | - الإعلان الثاني: استعلان الإنجيل   | • الرسالة إلى المؤمنين في المسيح ٧٢ |
| عدمة بولس هي أن يغير الحميع     | 177                                 | • إذ آمنتم ختمتم بسروح الموعد       |
| في ما هو شركة السر المكتوم منذ  | - الإعلان الشالث: في خلوت في        | 177 , 171                           |
| الدمور في الله ٢٤٥              | العربية ٢٣٣                         | • سمعة إيمانهم بالمسيح يشكر الله    |
| : 5                             | + هـ ذا السر أعلن موحراً لرمسله     | لأحلهما ويصلمي لأحلهم ١٢٧-          |
| ، بولس أسير يسوع المسيح ٢٢٧-    | وأنبيائه بالروح ٢٣٨                 | 171                                 |
| 11.                             | إنجيل:                              | • بالنعمة أنسم مخلَّصون بالإيحان    |
| ا أسير في الرب ٢٧٤              | • إنجيل الخلاص ١٢١                  | 197-197                             |
| · سفير في سلاسل لأجل الإنجيل    | • الأمم شركاء في الميراث والحسد     | • ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم    |
| irr erri                        | ونوال موعده في المسيح بالإنجيل      | ۲۲ و ۲۶ و ۲۵۹                       |
| عراف:                           | 444-44A                             | • إدراك وحدانيـــة الإيمــــان ٢٤   |
| • قانون الاعتراف ٢٨٤ و ٢٨٥      | • حاذين أرحلكم باستعداد إنجيـل      | 799-7909                            |
| علان:                           | السلام ٢٠٠ و٢١                      | • الإيمان الحي بالتصرف العملي ٣٨    |
| • روح الحكمة والإعسلان ١٣١-     | • الصلاة من أجل الحاهرة بسسر        | و٢٩                                 |
| 177                             | الإنجيل ٤٣١ و٤٣٤                    | • الذين أمنوا بالمسيح ولدوا من الله |
| • بولس الرسول يعلن:             | إنسان (انظر جدید):                  | 197                                 |
| + في الأصحاح الأول عن مقاصد     | • الكنيسة كحسد المسيح هي            | • بالمسيح لنا حراءة بإيمانه عن ثقة  |
| الله الأزلية في قضايها الخلاص   | الإنسان الجديد:                     | ۲۰۱ و ۲۰۲                           |
| العظمى ٢٢٦                      | + المحلوق في المسيح ٣٧              | • إيمان واحد هو إيمان يسوع المسيح   |
| + وفي الأصحاح الثاني يستمر في   | + بالاتحاد السري بين المسيح         | TAE                                 |
| إعلان سر الفداء بما صنعه المسيح | والإنسان ٢٧ و٦٨                     | • السلوك بحسب الإيمان المسيحي       |
| فينا وعن سر الوحدة بسين اليهمود | + للولود في المعمودية على صورة      | 719-7.7                             |
| والأمم ٢٢٧                      | الشاء و ٢٩                          | • الهيكيل العام للإعسان المسيح      |
| + وفي الأصحاح الشالث يعلن عن    | • الإنسان الباطن هو الخليقة الجديدة | TTT-T14                             |
| سر المسيح من جهة الأمم ٢٢٧      | 704, 701                            | + ابن الله أخذ حسداً مسن البشرو     |

|                                                                                             | 11/13 111 1                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| يسوع المسيح في عدم فساد ٢٥٥                                                                 | • التمثل بالله في التسامح ٣٤٠       |
| بيت / بناء:                                                                                 | rily                                |
| • أهل بيت الله ٢١٦ و٢١٧                                                                     | تسبيح:                              |
| • مبنيين على أساس الرسل والأنبياء                                                           | • الحياة الروحية أكلها وشمربها      |
| ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية                                                               | تسبيح ٢٦ و٤٧                        |
| ۲۱۷ و ۲۱۸                                                                                   | • الله قائم في بحسال التسبيح ٤٦     |
| • الذي فيه كل البناء مركباً معاً ينمو                                                       | ŧΥ۶                                 |
| هيكلاً مقدساً في السرب ٢١٨-                                                                 | • الروح القبلس يعبّر عن وحوده       |
| 777                                                                                         | وعمله في التحديد بالتسبيح ٧٤        |
| + النمو هو نمونما نحن من الداخل                                                             | • مكلمين بعضكم بعضاً بمزامر         |
| 714                                                                                         | وتسايح وأغاني روحبسة ٣٦٥            |
| + هكذا كانت كلمة الله تنصو                                                                  | 7779                                |
| وتقوى بشدة ٢١٩                                                                              | + بنظام الحنوارس ٣٦٦                |
| + لبنيان حسد المسيح إلى قياس قامة                                                           | + الفرق بين المزامير والتسابيح ٣٦٦  |
| ملء المسبح ٢٢٠ و٢٩٤ و٢٩٥                                                                    | + تأثير النسبيح في المروح والقلب    |
| + البناء بالإيمان والمحبة ٢٢٠                                                               | كتأثير الخمر في الجسد مسن جهمة      |
| + مبنيين كحجارة حية بيشاً روحياً                                                            | العزاء والسرور والملء ٣٦٦           |
| 771                                                                                         | • مؤنمين ومرتلين في قلوبكم لــــلرب |
| + بناء من الله غير مصنوع بيد أبدي                                                           | 777                                 |
| 111                                                                                         | + تسبيح القلسب بمالروح حينما        |
| • مبنيون معاً في مسكن الله في                                                               | يصمت اللسان وينطق القلب             |
| الروح ٢٢٢–٢٢٤                                                                               | 777                                 |
| تدبير:                                                                                      | تعليم:                              |
| • تدبير ملء الأزمنة ٢١                                                                      | • التعليم للسبحي في هذه الرسالة     |
| • تدبير نعمة الله المعطاة لبولس                                                             | يرتفع حتى السماء ١٧                 |
| ۲۲۱<br>• مينبون معياً في مسسكن الله في<br>الروح ۲۲۲–۲۲۶<br>تلبيم:<br>• تلبيم ملء الأؤمنة ۲۱ |                                     |

- 10.

• البركة الأخيرة ٤٣٤ ، ٣٥٠

+ سلام ومحبة بإيمسان من الله الآب والرب يسوع المسيح ٢٢٤

+ النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا

الرسول لأجل الأمم ٢٣

• كونوا لطفاء شفوقين متساعين

كما ساعكم الله ٢٢٧ كما ساعكم

العتيقة بكل ما لها ما خطبة

+ ومات حاملاً البشرية بكل

خطاياها في حسده على الصليب

• أعطى البعض أن يكونوا رعماة 11.-140 2014 • تحددوا بروح ذهنكم والبسوا الإنسان الجديد ١٥٥-٢١٩ ومعلمين ٢٩٣ الأمم غرلة من حيث الحسد، واليهود عتان ولكسن في الحسد • يتحتم أن نتمثل بالمسيح لكسي • إما السعى نحو قامة ملء المسيح أو فقط ۲۰۲ و۲۰۳ نلبس الإنسان الجديد ٣١٦ نكون أطفالاً محمولين بكل ريح جراءة / قدوم: تعليم الضلال ٣٠١ . أبطل المسيح بحسده تماموس الوصايا في قرائض ٢٠٦ و٢٠٧ • بالمسيح صار لكل من اليهود • ما سمعه الأمم وتعلموه هو كل ما والأمم قمدوم ودحمول في روح هو حق في يسوع ٢١١-٣١٢ • صالح الاثنين في حسد واحد ٢٠٨ • الأمم شركاء في الجسد ونوال واحد إلى الأب ٢١٢-٢١٥ تعیین: انظر اختیار. ثابر / مثابرة / بلا كلل: موعده في المسيح بلا كيل ٢٣٧ • بالمسيح لنا حراءة وقدوم في الكلام والمحاهرة ٢٥١ • لا تكلوا في الصلاة لأحل شدائدي TTA • حسد واحد هو الكنيسة ٢٨٤ جسد / تجسد: التي هي لأحلكم لهدكم ٢٥٢ • المواهب لتكميل القديسين، لعمل • الكنيسة حسد المسيح وهو رأسها الخدمة لبنيان حسد المسيح ٢٩٤ ۲۲ و۲۰ و۱۵۱-۱۶۱ • لبس سلاح الله الكامل للثبات \*40. • الكنيسة كحسد للسبح حقيقة ضد مكايد إبليس ٣٩٩-٠٠٠ • رتام کینا حسد سیخ أساسية في لاهبات الحلاص ٢٦-• حمل سلاح الله الكامل للمقاوسة ثم الثبات ١٤-٢١٤ سرائل سيح بالحداكل وأعصاه المأرف مشرير حسا - تحسد السيح بذرة الكنيسة ٢٧ • فاثبتوا منطقين أحقاءكم بالحق -. ----٤١٨ و١١٨ + كل قبوة المسيح وسلطانه وهيم • فلتتكلم بالصدق لأتما بعضب للكنبسة حسده ٢٠-٣٠ :320 أعضاء البعض في حسد للسيح 104-1009 • الثقة والإيمان تولُّـد الحراءة ٢٥١ 7079 الواحد ٢٢٦ و٢٢٧ • الكنيسة حسد المسيح ملء السدي • للرأة حسد واحد مع رحلها، يماؤ الكل في الكل ٣٢-٣٤ غُو: كالكنيسة أعضاء حسم المسيح من 170 1719 • فحر الروح ٢٥٦ و٣٥٧ لحمه وعظامه ۲۷۱ و۲۸۲ • الكنيسة حسد المسيح هي الإنسان • الكنيسة هي الإنسان الجديد • الرجل يترك أباه وأمه ويصبر مع الجديمة من لحممه وعظامه ٣٧ امرأته حسداً واحداً، هذا السر TA: المحلموق علمي صمورة الله في عظيم، وهو سر المسيح والكنيسة • الكنيسة حسد المسيح الحالس معه الممودية ٢٧-٣٩ ۲۸۱ و ۲۸۳ و ۲۸۲ ن السماء ٢٩ و ٠ ٤ • المسيح خلق في نفسه إنساناً واحداً حديداً صانعاً سلاماً ٢٠٨ • شهوات الحسد ومشيئته وطبيعته

| ,                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T.0-T.T les                        | / حسب القوة التي تعمل فينا ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • السلوك في المحبة كما أحبنا للسبح | 11-177 (177-117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وأسلم نفسه لأجلنا ٣٤١ و٣٤٢         | و۲٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| + فالمجة تساوي البلل حتى الموت     | + حسب موهبة نعمــة الله ٢٣٩-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٤٢ و۲٤٢                           | 7 £ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| + فهي أعظم من الإبمان وهي برهان    | + حسب غنی مجده ۲۵۳ و۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صدق الإيمان للسيحي ٣٤٢             | + حسب قيساس هبـة المسيح ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ولالا                              | و٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| + محيتي لعدوي هي محبة المسبح التي  | • بحسب العدو ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تمنها الموت ٣٤٦                    | + سلكتم قبلا حسب دهر هذا العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • الرجال يحبون زوجاتهم كما         | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أحب للسيح الكنيسة ٣٧١              | + بحسب شموات الغرور ٣١٢-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TY9-TEV9                           | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • الرحمال يحبسون زوجماتهم          | • بحسب الجسد ٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كأحسادهم كما الرب أيضاً            | حق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الكنيسة ٢٧١ و ٢٨٠ و ٣٨١            | • كلمة الحق هي إنجيل الخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • فليحب كل واحد امرأته كنفســــ    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وللرأة فلتهب رجلها ٣٨٥             | • ما سمعتموه وعلمتم بــه كمـا هــو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • سلام ومحبة بإيمـان مـن الله الآب | حق في يسوع ٣١٦ و٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والرب يسوع المسيح في البركة        | • الإنسان الجديد مخلوق حسب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الأخيرة ٢٤٤                        | في البر وقداسة الحق ٣١٦-٣١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حسب:                               | • الكذب تعدى على الحق ٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • بحسب الله ٩٦                     | • سلاح الحق سلاح إبجابي، مانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| + حسب مسرة مشيئته / مسرته ٩٧       | وليس قاطع ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۱۰۰                               | • ممنطقين أحقاءكم بــالحق ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| + حسب غنى نعمته ١٠٣                | و١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| + حسب قصده / قصد الدهــور          | حكمة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١١٩ و٢٤٦-، ٢٥                      | • الله أحزل لنا تعمته بكـل حكمـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| + حسب عمل شدة قوته / فعل قوته      | ۱۰۹ و۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | والسلوك في الحية كما أحينا المسيح واسلم نفسه لأحمان المسيح واسلم نفسه لأحمان و ٢٤٦ لا ٢٤٦ لا ٢٤٦ لا ٢٤٦ لا ٢٤٦ لو ٢٤٠ لو ٢٤٠ لو ٢٤٠ لو ٢٤٠ لو ٢٤٠ لو ٢٠٠ لو ٢٠ لو ٢٠٠ لو ٢٠ لو ٢٠ لو ٢٠٠ لو ٢٠ |

| 177 + 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • بولس صار خادماً للإنجيل حسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • بالروح القلس تعطى روح الحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • الإنسان لم يرث الخطية بــل ورث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موهبة نعمة الله المعطاة له حسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والاستعلاد في معرف الله ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طبيعة حرة قابلة للحطأ وقادرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فعل قوته ٢٤٧-٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18-189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| على مقاومته ١٧٧–١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • أعطى الله للواهب لعمل الخدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • الكنيسة تعرّف السمائيين بحكمــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • المسيح لم يأخذ منا طبيعة خاطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله المتنوعة ٢٤٩-٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بل أخذ خطايانا في حسده ومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • انتهى عصر السادة والعبيد ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • مسيرة الحكماء وسط الجهملاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| به لكني يميت الخطية فينا ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • الخدمة لا بخدمة العين كمن يرضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r10-r1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الناس ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + بالسلوك بتدقيق ٣٦٠ و٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • ونحن أموات بالخطايـا أحيانـا مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خضوع (انظر طاعة):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حلول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسيح ١٨٤-١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • مبدأ الخضوع في للسيحية ٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • ابن الله أخذ حسداً من البشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۲ و۲۶ و۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العتيقة بكل ما لها ما خلا الخطيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + على مثال خضوع ابـن الله لأبيــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حياة (انظر قيامة / موت):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TT -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • المسيح أحيانا من موت الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خلاص:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + الدافع هو حب الابن للآب ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٦١٧-١٦٧ و١٨١ و١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • كلمة الحق هي إنجيل الحلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + عجبتا للحميع يمكننا أذ نخضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • الأمم متحنبون عن حياة الله ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۲۱ و ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | للحميع ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | و ۲۰۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۱ و ۱۳۱<br>• بالنممة أنتم مخلَّصون ۱۸٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | للحميع ٣٧٠<br>+ وإنما في خوف الله ٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و۲۰۸<br>ختم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و٣٠٨<br>ختم:<br>• ختم روح الموعد القدوس للذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • بالنعمة أنتم علُّصون ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + وإنما في خوف الله ٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ختم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>بالنعمة أنتم علَّصون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبسة الجميع حتى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + وإنما في خوف الله ٣٧٠<br>• محضوع النساء لرجالهن كما للرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ختم:<br>• ختم روح الموعد القدوس للذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>بالنعبة أنتم علَّصون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبة الجميع حتى</li> <li>الأعداء ٣٤٣</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + وإنحا في حوف الله .٣٧<br>• حضوع النساء لرجالهن كما للرب<br>٣٧٤-٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ختم: • ختم روح الموعد القىدوس للذين  آمنوا ۲۱ و ۲۱۱-۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>بالنعمة أتتم عَلْصون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبدة الجميع حتى</li> <li>الأعداء ٣٤٣</li> <li>خوذة الخداض أحدة أسلحة الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + وإنما في حوف الله . ٣٧<br>• خضوع النساء لرحالهن كما للرب<br>٣٧٤-٣٧٢<br>+ لأن الرحل هو رأس للرأة كما أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ختم:<br>• ختم روح الموعد القدلوس للذين<br>آمنوا ٢١ و ٢١ - ١٣٣٣<br>• يرم اعتمدنا ختم الروح القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>بالتعدة أتتم عَلْصون ١٨٤</li> <li>أخلاص رهن عبسة الجميع حتى</li> <li>الأعداء ٣٤٣</li> <li>عودة الخالاص أحد أسلحة الله</li> <li>الكاملة ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٤٤٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + وإثبًا في خوف الله ، ٣٧<br>• حضوع النساء لرجافن كما للرب<br>٣٧٤-٣٧٦<br>+ لأن الرجل مو رأم للرأة كما أن<br>للمج رأس الكيسة ٣٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ختم:<br>• ختم روح الموعد القدلوس للذين<br>آمنوا ٢١ و ٢١ - ١٣٣٣<br>• يرم اعتمدنا ختم الروح القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>بالتمدة أتم علشون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبية الجميع حتى الأعداء ٣٤٣</li> <li>حودة الخيلاص أحيد أسلحة الله المحاملة ٣٢٣ و٢٤٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + وإقا إن حوف الله ٣٧٠  • حضوع النساء لرحافن كما للرب ٣٧٤-٣٧٦  + إذن الرجل هو رأس نلرأة كما أن للسبح رأس الكنيسة ٣٧٣  + كما تخضع الكنيسة للمسبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ختم:      حضم روح الموعد القدوس للذين     آسوا ۲۱ و ۲۲۱–۱۲۳      پرم اعتمدنا حتسم الروح القدس     على قلوبنا كعربون لميراث لا يننى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>بانصدة أتم عكسون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبية الحميح حتى</li> <li>الإعداء ٣٤٣</li> <li>موذة الشاخص أحد أصلحة الله المكاملة ٣٣٤ و ٢٤٤</li> <li>خلق:</li> <li>بن رسالة كولوسي الكل به وله قد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + وإمّا في حوف الله ، ٢٧<br>• حضوع الساء لرحالين كما للرب<br>٣٧٤-٣٧٢<br>+ لأن الرحل هو رأس للرأة كما أن<br>للسبح رأس المكيسة ٣٧٣<br>+ كما تخضع الكيسة للمسبح<br>كذلك الساء لرحاطين ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خنیم:       حتم روح الموعد القدنوس اللذین  آمنوا ۲۱ (۲۱–۱۲۳       وم اعتمدنا عشم المروح القدامس      علی اعتمدنا عشم المروح القدامس      علی الموینا کمربون الجراث لا یفتی      حال المولد:      حال المولد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • بانعمة أتم علسون ١٨٤<br>• اخلاص رهن عبد الحميم حتى<br>الأعناء ٣٤٣<br>• سوة الضلاص أحد اسلحة الله<br>المكاملة ٣٢٩ و٢٤ ؛<br>• ور رسالة كولوسي الكل به وله قد<br>مثل و رسالة أنسس كــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + وإقا في حوف الله ، ٢٧٠<br>• مضوع الساء لرحافن كما للرب<br>٢٧٤ - ٣٧٢<br>+ لأد الرحل هو رأس المرأة كما أن<br>المسيح رأس المكيسة ٢٧٣<br>- كما أغضاح الكيسة المسسح<br>كالملك فلساء لرحافل ٢٧٤<br>عطة / ذنب!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عنم:       متم روح الموعد القدفوس للذين المستوا ٢١ و ١٦٣-١٣٤١       وم وما متعدنا عشم المروح القدف على الموينا كمربون المواث لا يقتى      ٣ و لم المواث لا يقتى      حال أخوالة:      الأم غرالة:      الأم غرالة والهود ختان مصنوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>بانعمة أتم علسون ١٨٤</li> <li>الخلاص رهن عبية الحميم حتى الإعتاء ٣٤٣</li> <li>عنوة الخللاص أحد اسلحة الله الكاملة ٣٤٣ و٢٤٤</li> <li>قل رسالة كولوس الكل به وله قد شلق ول رسالة أنسس كال المخالئ عند قديم ٧٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + وإذا في حوف الله . ٢٧٠  • معترع الساء لرحافين كما للرب  + لان الرساء و ورأس للرأة كما أن  السبح رأس لكتية ٢٧٣  - كما تخفية الكتية للمسبح  تخطة إلى المناب الاستاح المنافقة الكتية المسبح  خطة إلى المنافقة الكتية المساء المنافقة الكتية المساء المنافقة الم | عنم:       متم روح المرعد القدلوس لللدين الموا ١١ (١٦٠ - ١٦٣ م)      يو اعتمدنا عنسم الروح المندس على قلويا كربول أيواث لا ياني عنال المواد ا |
| • بالعدة أتم علكسول 1At  • الخلاص ومن عبدة الحميع حتى  الأعداء ٣٤٣  • عرزة الخالاص أحد السلحة الله  خلاق 175 و ٢٢٤  • إن رساك كولوس الكل به وله قد  شلك ولي رساك أنسس كسل  الخلاق غت قديه ٢٥  • علوقين إل السبح بسوع الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + وإقا في حوف الله ، ٢٧٠  • معتوع الساء لرحافن كما الرب  + لاذ الرحل هو رأس للرأة كما أن  المسيح رأس الكيسة ٣٧٣  + كما تخطيع الكيسة المسسيح  خطة أذ النباء لرساطة الإسلام  • كما أموات أبنالذوب والقطايـــا  1075-177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنم:       متم روح المرعد القدلوس لللدين الموا ١١ (١٦٠ - ١٦٣ م)      يو اعتمدنا عنسم الروح المندس على قلويا كربول أيواث لا ياني عنال المواد ا |
| • بالعندة أتتم عكسون 144  • الخلاص رمن عبد الحميم حتى الخلاص رمن عبد الحميم حتى الخليط 147 و 157 و 157 خليل المراحة الله على والمراحة و 157 خليل والمراحة الخلاق على والمراحة الخلاق على والمراحة الخلاص على والمراحة المناحة | + وإذا في حوف الله . ٢٧٠  • معترع الساء لرحافين كما للرب  + لان الرساء و ورأس للرأة كما أن  السبح رأس لكتية ٢٧٣  - كما تخفية الكتية للمسبح  تخطة إلى المناب الاستاح المنافقة الكتية المسبح  خطة إلى المنافقة الكتية المساء المنافقة الكتية المساء المنافقة الم | عنم:<br>• متم روح للوعد القدوس للذين<br>أموا ٢١ (٢٦ - ١٣ - ١٣ -<br>• يوم اعتمدنا عنسم البروح القمامس<br>١٣ من قلوبا كربون أيراث لا يايشي<br>عنان / طولة:<br>• الأم عراد والهوو عنان مصنوع<br>بالبد إن الحسد ٢٠٣ و ٢٠٠ .<br>• الماسة ٢٠٠ و ٢٠٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                       |                                  | ر به استام در دو چنون حسن                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| من لحمه وعظامه ٣٧                     | 717                              | الرسالة إلى أفسس ٢٠-١٧                       |
| • الإنسان الجديد المحلسوق علمي        | • ونحن نقدم أحسادنا لله ذبيحة    | + مليئة بأسمى الأفكار والتعاليم ١٧           |
| صورة الله في المعمودية ٣٨ و٣٩         | حية مقدسة عبادتنا العقلية . ٣٤   | ر ۱۸                                         |
| • الكنيسة لحُلقت لتبلخ قامة مل،       | ذهن:                             | + شرح لشرح رسائل بولس الرسول                 |
| المسيح ٣٩ و ٤٠                        | • استنارة عيون الذهن ١٤١-١٤١     | 1.4                                          |
| • الكنيسة خُلقت يوم قيامة المسبح      | راس:                             | • أصالة الرسالة والرد على النقّاد            |
| 79                                    | • المسيح رأس الكنيسة وهي حسده    | ۲۰ و ۲۰                                      |
| • وحدة الخليفة تشمل السمائيين         | ۲۲ و۲۰ و ۱۰۰                     | • الاقتباسات من الرسالة من القرون            |
| والأرضيين ٥٧ و٨٥                      | • كل قوة المسيح وسلطانه كرأس     | الأولى ١٩ و٢٠                                |
| • الله خالق الجميع يبسوع المسيح       | وهبه للكنيسة حسده ٣٠-٣٢          | • زمان کتابتها ۲۱                            |
| 727 9720                              | • الله جعله رأساً فوق كل شيء من  | • مناسبة الكتابة وأغراضها ٢٦-٢٣              |
| • الإنسان الجديد المحلوق بحسب         | أجل الكنيسة ١٥٥-١٥٧              | + غياب عنصر المناسبة أو معالجة أي            |
| 719-717 ŽI                            | • نمو الكنيسة بالحبة نحبو البرأس | مشكلة ٢١ و٢٢                                 |
| دعوة:                                 | المسيح ٣٠٢-٣٠١                   | + لا يشغله إلا نصبينا المعدُّ لنا ٢١         |
| • رجاء دعوته ١٤١-١٤٤                  | • الرجل رأس المرأة كالمسيح رأس   | و۲۳۶                                         |
| • السلوك كما يحق للدعوة التي          | الكنيسة ٢٧١ و٢٧٢                 | <ul> <li>المنهج اللاهوتي للرسالة:</li> </ul> |
| دعيتم إليها ٢٧٦-٢٧٢                   | راعي:                            | + الميزات اللاهوتية:                         |
| • دعيتم في رحاء دعوتكم الواحد         | • أعطى البعض أن يكونوا رعماة     | ١. الانتقال من اللاهوت النظري إلى            |
| 3 A Y                                 | ومعلمين ٢٩٣                      | اللاهوت العملي ٢٤                            |
| دم:                                   | رجاء:                            | ٢. الامتداد من المسيح إلى الكتيســة          |
| • فيه لنا القداء بدمه غفران الخطايــا | • ما همو رجاء دعوته ۲۲ و۱۳۸      | Y£                                           |
| 1 - 1 - 1                             | 122-1219                         | بخلاف رسالة كولوسى تركز                      |
| • مفاعيل دم المسيح ١٠٨-١٠٨            | • رحاء دعوتنا واحد هـو الحيـاة   | على لاهوت المسيح وسلطاته ٢٤                  |
| • بدم المسيح صار البعيدون قريسين      | الأبلية ١٨٤                      | + الكنيسة في رسالة أفسس ٢٦-                  |
| 7.0                                   | رحمة:                            | ٤٣                                           |
| دهر (انظر زمن).                       | • الله غني في الرحمة ١٨٠-١٨٣     | ١. حقيقة أساسبة في لاهموت                    |
| ذبيحة / قربان:                        | رسالة / رسول:                    | الخلاص ٢٦-٣٣                                 |
| • المسيح أسلم نفسه لأجلنا قرباناً     | ♦ بولس رسول يسوع المسيح ٧٠       | ٢. ملء الذي يملأ الكل ٣٢–٣٤                  |
|                                       |                                  |                                              |

• الإنسان الجديد المحلوق في المسبح وذبيحة الله والحجة طيسة ٣٤٤ . • أقموال عظماء اللاهوتيين عسن

| ٣. هيكل الله ٣٤-٢٧                   | ° سر المسيح الذي اؤفين عبيه بولس    | روح واحد، يهبود وأمم ٢١٢-        |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ٤. هي الإنسان الجديد ٣٧ و٣٨          | من جهة الأمم ٢٢٧–٢٦٩                | Y10                              |
| ٥. المحلموق على صمورة الله في        | • أعطى البعض أن يكونوا رسالاً       | • مبيود معاً بي سسكن الله بي     |
| المعمودية ٣٨ و٣٩                     | ۲۸۹ و ۲۸۹                           | الروح ۲۲۲–۲۲۶                    |
| ٦. خُلقت يموم قيامة المسيح لتبلغ     | • هذه الرسالة تتضمن منهجاً كاملاً   | • سر المسيح أعلى الآن لرساه      |
| مل، قامته ۳۹ و . ٤                   | لعلاقة الله بالإنسان ٢٩٢–٢٩٤        | وأنبيائه بالروح ٢٣٦ و٢٣٧         |
| ٧. هي عروس المسيح ٢٠-٢ع              | • ختام الرسالة ٤٣٣.                 | • روح واحد هو الروح القبدس       |
| + دور الروح القنس في الرسالة إلى     | ננד:                                | الذي جمعنا في حسد واحد ٢٨٤       |
| أفسس ١-٤٣ه                           | • روح الموعد القدوس ٢١ و١٢٣         | • لا تُحزنوا روح الله القدوس ٣٣٢ |
| + توحيد البشرية في المسيح في رصالة   | و۱۲٤ع                               | rrr,                             |
| أنسس ٥١-٨٥                           | • روح الحكمة والإعلان في معرفة      | • قمر الروح ٢٥٦ و٢٥٧             |
| + مفتاح الرصالة ٥٩–٢٢                | الله ۲۲ و۱۹۸ و ۱۳۷ – ۱۳۷            | • سيف الروح هو كلمة الله ٢٤٤     |
| + رسالة أفسس بين رسائل بولسس:        | • خيواص البروح القسدس ١٣٠           | 1703                             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | وا۱۲                                | زمن / دهر (ماضي / حاضر /         |
| ۱. رسالة كولوسي ٦٣                   | • دور السروح القسدس في رسسالة       | مستقبل):                         |
| ٢. الرسالة الأولى إلى كورنثوس ٢٤     | أفسس ١-٤٣ ه                         | • للقاصد الأزلية قبل الزمين ٦٩-  |
| ٣. الرسالة إلى رومية ٢٤-٦٦           | + الروح القلس من خصائص الأيام       | PA                               |
| ٤. الرسالة إلى غلاطية ٦٦ و٢٧         | الأخيرة ٢٣ و٢٦                      | + الله اختارنا قبل الأزمنة ٨٧–٨٩ |
| • مدخل الرسالة: التحيات ٢٩-٧٤        | + ختم الروح القـلس في المعموديـة    | + سبق فعيننا للتبني ٩٣           |
| • كيـف تـمرز شــخصية بولـس (         | لإعدادنا للمسراث الأبسدي،           | • في صميم الزمن: الفداء وغفران   |
| رسائله ٢٢٦                           | وكخطوة نحو وحدة الإنسان ££          | الخطايا ٦٩ و١٠٣–١٠٩              |
| • كيٺ تيرز شيخصية بولس في            | وه                                  | • في ملء الدهور ونهاية الزمن: ٦٩ |
| الرسالة إلى أفسس ٢٢٦-٢٢٩             | + هـ و عربون ميراثنا، لمدح بحمده    | 117-11-5                         |
| + خطته في الأصحاحـات الثلاثــة       | \$ Y-\$ 0                           | + يجمع كل شيء في المسيح ١١٣-     |
| الأولى:                              | + الروح بجعلنا نسبح مادحين بحسده    | 117                              |
| " استعلان مقاصد الله الأزليسة في     | ٤٧                                  | + جلوس المسيح عن يمين الأب ليس   |
| قضايا الخلاص العظمي ٢٢٦              | + روح الله يؤيدنا بالقوة في الإنسان | في همذا الدهمر فقمط بممل وفي     |
| " ما صنعه المسيح فينا لنكون واحداً   | الباطن ٤٨ و٧٥٧–٥٩٩                  | المستقبل أيضاً ٢٢ و١١٥ و١١٦      |
| قيه ۲۲۷                              | + في المسيح ندخل معاً إلى الآب في   | • السلوك حسب دهر هذا العالم      |

| 779                                                  | ٠ الرحمال يحبسون نسماءهم          | 141                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| + بإعلان عـرُف الله بولس بالسر                       | كأحسادهم كما السرب أيضاً          | • الله أحيانا مع المسبح ليظهر                          |
| 177-377                                              | الكنيسة ٢٧٤–٢٧٦                   | في الدهمور الآتية غنمي نعمتمه                          |
| + الذي حينما تقرأونه تعرفون دراييق                   | + المرأة حسد واحد مع رجلها        | YA4-1A4                                                |
| بسر المسيح ٢٣٤ و٢٣٥                                  | كالكنيسة حسد المسيح من لحمه       | • نحن مخلوقون لأعمال صالحة سبق                         |
| + الذي لم يُعرُّف به بنو البشر سابقاً                | ومن عظامه ۲۷۱ و ۲۸۱–۲۸۳           | الله فأعدما لنا ١٩٦ – ١٩٩                              |
| أعلن الآن لرسله وأنبيائه ببالروح                     | + ينزك الرحل أباه وأمه ويلتصق     | • كنا قبلاً في الجسد ولكسن الآن في                     |
| 177, 177                                             | بامرأته ويكبون الاثنمان حسما      | المسيح ٢٠٥-٢٠٢                                         |
| • السر المكتوم منـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | واحداً، هذا أيضاً سر المسيح مع    | + كنا قبلاً بدون مسيح أحنيسين                          |
| حالق الحميع بيسوع للسيح ٢٤٥                          | الكنيسة ٢٧١ و٣٨٣-٢٨٥              | غرباء بلا رحاء بـلا إلـه في العـالم                    |
| • الصلاة من أجل ق. بولس ليعلم                        | سر:                               | بعیدین ۲۰۲–۲۰۶                                         |
| حهاراً بسر الإنجيل ٤٣١ و٢٣٤                          | • الله عرُّف إسر مشيئته ٢١        | + الآن صرنا قريسين بسدم للمسبح                         |
| • السهر في الصلاة سبر من أسراو                       | 111-11-                           | 7.0                                                    |
| الروح ۲۲۵–۳۰۵                                        | • المعمودية كسر إلحي يتم تطبيقه   | • الزمن إما يكمون يوماً مباركاً أو                     |
| سرقة:                                                | بالإيمان الحي مسن جهمة التصرف     | شريراً ١٥٠٤-٢١٤                                        |
| • لا يسرق السارق في منا بعد بنل                      | العملي ٣٨ و٣٩                     | زنا / نجاسة:                                           |
| بالحري يتعب ليكون له ما يعطيه                        | • الكنيسة عروس المسيح: هذا السر   | • محموعة الممارسات الجنسية الشاذة                      |
| 771-779                                              | عظیم ۱۰ - ۲۳ و ۲۸۳ و ۲۸۵          | والهروب منها ٣٤٦–٣٤٨                                   |
| سلاح / صواع:                                         | • أسرار الله التي صنعها في المسبح | <ul> <li>علاقة الزنا بالطمع وبعبادة الأوثان</li> </ul> |
| • أسلحة محاربتنا ليست حسدية بل                       | لأجلنا ١٦٥-١٤٦                    | TEV                                                    |
| قادرة بالله على هندم حصون                            | + احتارنا له قبل تأسيس العالم ١٤٦ | · بحرد ذكر هذه الأمور قبيح ٣٤٧                         |
| 797                                                  | + التبني في للسبح ١٤٦             | .واج:                                                  |
| • مصارعتنا مع إبليس على وحهيين                       | + الفداء يدم للسيح ١٤٦            | ، زوحمات وأزواج وسر الكنيســة                          |
| 799-79V                                              | + مغفرة الخطايا بدم المسيح ١٤٦    | وللسيح ٣٨٥-٣٧١                                         |
| + سلى:                                               | + جمع كل شيء في المسيح ١٤٦        | مضوع الزوجة لزوجها كما لملرب                           |
| <ul> <li>بأن نسد عليه كل منفذ يدخل منه</li> </ul>    | + نوال الأمم نفس نصيب اليهود      | ۲۷۱ و۲۷۲ –۱۷۲                                          |
| إلينا ٣٩٧                                            | الذي كان لهم سابقاً ١٤٦           | الزوج يُحضر لنفسه زوحة طاهرة                           |
| <ul> <li>وبرفض كل مظاهر العالم الزائـل</li> </ul>    | • سر المسيح أن الأمم شركاء في     | كما المسيح يُحضر لنفسه كنيسة                           |
| TAA                                                  | الجسد بالإنجيل ٢٢٥ و٢٣٧-          | بحيدة مقدسة ٢٧١ و٣٧٤-٢٨٠                               |
|                                                      |                                   |                                                        |

| 114-11                             | ۲۲ و۲۰ و۱۰۰۳–۱۰۰۰                            | £ 7 · - £ 1 1                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| • اسلكوا في الحبة كما أحبنا المسيح | • سلطة المسيح كرأس صارت                      | <ul> <li>منطقين أحقاءكم بالحق ١٨</li> </ul>      |
| TET , TE1                          | للكنيسة ٥٥١-١٥٧                              | و١٩٩                                             |
| • السلوك بتذقيق لا كحهالاء بــل    | • رئيس سلطان الحواء هـ إبليس                 | ■ لابسين درع البر ١٩ ٤ – ٢٠                      |
| كحكماء ٢٦٠ و٢٦١                    | ۱۷۵ و۱۷۵                                     | <ul> <li>حاذين أرحلكم باستعداد إنجيل</li> </ul>  |
| سماء / سماويات / سمائيون:          | + وجنوده رؤساء وسلاطين وولاة                 | السلام ٢٠١ و٢١٤                                  |
| • بركة الله لنا في السماويات في    | هذا العالم ٨٠٤-١١١                           | ■ حاملين فوق الكل تـرس الإيمـان                  |
| سيح ٣٠ و١٠                         | + الله له السلطة الطلقة عليهم ١٠٠٤           | 173-773                                          |
| ۰ هن کار شيء يا بسيخ ب ي           | - المسبح حرَّدهـ، مسن قوتهـ،                 | • وخوذة الخلاص ٤٢٣ و٤٢٤                          |
| سنموت وما فنني الأرص ٥٧            | بالصليب وظفر يهم ١٠٤                         | <ul> <li>وسيف الروح الذي هو كلمة الله</li> </ul> |
| 9/3                                | - كال سلطان الشيطان يكمن (                   | 173 6023                                         |
| • الله أحلسنا معه في السماويات في  | كل ما هو عداع وكذب ومظاهر                    | سلام / صلح / مصالحة:                             |
| المسيح ٢٤ و١٠١-١٠١                 | زائلة + ١١                                   | • سلام مع الله ٧٣ و٧٤                            |
| ر ۱۸۷-۷۸ <i>۷</i>                  | • سلطان الظلمة هو الشيطان ٤١١                | • الله في المسيح صالح العالم لنفسه               |
| • أجناد الشر الروحية في السماويات  | سلوك:                                        | ۲.,                                              |
| ٤١٣ و١١٢                           | • السلوك كما يحق للدعوة المسيحية             | • هـو ســــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| سمع:                               | 3 44-244                                     | واحداً ونقض العداوة، صانعاً                      |
| • سمعتم كلمة الحق ٣١١ و٣١٢         | • السلوك المذي يميز الإنساد                  | سلاماً ۲۰۲ و۲۰۲                                  |
| شكر:                               | المسيحي ٢٠٦                                  | • صالح الاثنين في حسد واحمد مع                   |
| • شكر الله لأحسل إيمانهم ١٢٧       | + ليس كما يسلك سائر الأمم ببطل               | الله بالصليب قاتلاً العداوة ب                    |
| و۱۲۸                               | ذهنهم ۲۰۱۱–۲۱۱                               | A + 4- + 17                                      |
| • الشكر كل حين بمدل كملام          | • هم مظلمو الفكر ٣٠٧ و٣٠٨                    | • حاء وبشركم بسلام ٢١٠-٢١٢                       |
| السفاهة والحزل ٣٤٩-٣٥٣             | <ul> <li>متحنبون عن حياة الله ٣٠٨</li> </ul> | • حاذين أرحلكم باستعداد إنحيل                    |
|                                    |                                              |                                                  |

171.17.27

1-1

سلطان:

• نبركة لأحيرة، سلام على الإخوة

• المسيح حلس عن يمين الآب فموق

كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة

ونقول لإبليس "لا" من أول نحة

• لبس سلاح الله الكمامل ٩٩٦

مفسودات الأسسلحة الروحيسة:

TAA

+ إيجابي:

و٠٠٠

السبب حهلهم وغلاظة قلوبهم

= فقدوا الحسر، وأسلموا أنفسهم

للدعارة والنحاسة والطمع ٣٠٩-

• السلوك بحسب الإيمان للسيحي

T . 9

| ظلمة (انظر نور):                  | • السهر في الصلاة سبر من أسرار      | • الشكر كل حين في كل شسيء في        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • خلع أعمال الظلمة ولبس المسيح    | الروح ۲۸ ۲۰۳۶                       | اسم المسبح لله الآب ٣٦٨             |
| والنور ۳۱۱–۳۱۹                    | • الصلاة لأحل جميع القديسين         | 779                                 |
| • النهي عن التورط في أعمال الظلمة | ٠٣٠ و٢٣١                            | شهوة:                               |
| 225 6322                          | • والأحل القديس بولس ليعلم حهاراً   | • تصرفنا قبـلاً في شـهوات حسـدنا    |
| • النور يطرد الظلمة ٣٤٠-٣٤٠       | بسر الإنجيل ٤٣١ و٤٣٢                | / V A / V O                         |
| + أعمال الظلمة: زنا، بحاسة، طمع،  | صليب:                               | صعود:                               |
| قباحة، كلام سفاهة، هـــزل ٣٤٦-    | • الصليب كعنصر مصالحة ٥٦            | • المسيح إذ صعد إلى العلاء سبى      |
| 729                               | • بالصليب قتل العمداوة وصمالح       | سببأ وأعطى الناس عطاينا ٢٨٧         |
| + هي عبادة أوثان، وليس لها ميراث  | الاثنين في حسم واحمد ٢٠٨-           | CAAY                                |
| في الملكوت ٣٥٢ و٣٥٣               | *1.                                 | • اللذي صعد هو الذي تــزل إلى       |
| + لا تشتركوا في أعمال الظلمة بـل  | طاعة / خضوع:                        | أقسام الأرض السفلي ٢٨٨              |
| بالحري وبُخوها ٢٥٤ و٥٥٣           | • المسبح أطاع حتى الموت ١٤٩         | • صعد فوق جميع السموات لكي          |
| + لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن | و۲۷۷ و۲۷۸                           | يملأ الكل ٨٨٨ و ٢٨٩                 |
| فنور في الرب ١٥٤–٢٥٦              | • أيها الأولاد أطيموا والديكم في    | صلاة / طلبة:                        |
| • إبليس وحنوده هم ولاة هذا العالم | الرب ۲۸۸ و ۳۸۹                      | • يذكرهم في صلاته ١٢٧               |
| على ظلمة همذا النعسر ١٠٠          | طلبة (انظر صلاة).                   | + ليعطيهـــم الله روح الحكمـــــة   |
| و١١١ع                             | طمع:                                | والإعلان في معرفته لندرك أن         |
| + المسيح أنقذنا من سلطان الظلمة   | • علاقة الطمع بالزنا وعبادة الأوثان | المسيح صار رأس الكنيسة (صلاة        |
| 111                               | TEV                                 | بولسس الأولى) ٢٢ و١٨٥               |
| + ظلمة الشيطان هي غياب الحق       | طول أناة:                           | و۱۲۷-۱۲۹ و۲۰۲                       |
| ومعرفة الله ٤١١                   | • هي الفضيلة الثالثة بعد الاتضاع    | + ثم لنتأيد بالقوة بروحه في الإنسان |
| عالم:                             | والوداعة ٢٨٠                        | الباطن لندرك عبة للسيح              |
| • أبناء المعصية يسلكون حسب دهر    | • أهم صفة يتصف بها للدبر أو         | الفائقة المعرفة، ونمتلىء إلى كــل   |
| هذا العالم ١٧٤                    | المعلم ١٨٠                          | ملء الله ٢٢ و١٨-٥٥ و٥٥٣             |
| • أي بلا إله في العالم ٢٠٣ و٢٠٤   | • إذا اقترنت بالهبة تضاعفت قوتها    | + صلاته الثانية مسن أحسل تقسدم      |
| • مصارعتنا مع الرؤساء والسلاطين   | ۲۸۰                                 | المؤمنين ٢٥٣                        |
| مع ولاة العالم على ظلمة هـ ا      | • من ثمار الروح القلس ٢٨٠           | • الصلاة كعلقية لكبل الأسلحة        |
| الدهر ١٠٠ و ٤١١                   |                                     | £7A-£70                             |
|                                   |                                     |                                     |

| بالإنجيل ٢٣٧–٢٣٩                  | 194-157                                           | <ul> <li>العالم ليس خصماً لنا، وإنما القوى</li> </ul>                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| غضب / غيظ:                        | • الأعمال لعظيمة السي عملهما الله                 | الشريرة المسيطرة على العالم أرضاً                                                   |
| • اغضبوا ولا تخطيوا ولا تغرب      | 446-124                                           | وسماء وهواء ٤١٣                                                                     |
| الشمس على غيظكم ٣٢٨               | - أحيانا من موت الخطية ١٦٧                        | <ul> <li>المسيح غلب العالم، وكل من ولد</li> </ul>                                   |
| • خطورة الغضب أن تعطي إبليس       | <ul> <li>الحياة بدون أعمال حية هي موت</li> </ul>  | من الله يغلب العالم ٤١٣ و ٤١٤                                                       |
| مكاناً وسط الجماعة إذا تحول إلى   | 171                                               | عربون:                                                                              |
| خصومة ٣٢٩                         | <ul> <li>الإيمان بدون أعمال حية ميت</li> </ul>    | <ul> <li>وح الموعد هو عربون ميراثنا ٢١</li> </ul>                                   |
| • ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط    | 179                                               | 170, 171                                                                            |
| وغضب وصباح وتحديف مع كل           | <ul> <li>الخطية بدون أعمال الخطية ميتة</li> </ul> | عروس:                                                                               |
| عبث ۲۲۳-۲۳۳                       | 179                                               | <ul> <li>الكنيسة عروس المسيح ١٠ ٣-٣٤</li> </ul>                                     |
| ٠ بسبب هذه الأمور يأتي غضب        | <ul> <li>الجسد بدون أعمال الخطبة ميت</li> </ul>   | <ul> <li>ارتباط عهد وحب وحياة ١٠</li> </ul>                                         |
| الله على أبناء المصية ٢٥٠         | 179                                               | و١١                                                                                 |
| غفران:                            | <ul> <li>الأعمال بدون المسيح مئة ١٦٩</li> </ul>   | • سر اتحاد حياتي غير منظور ٤٢                                                       |
| فالمناطر للحقوات والم             | • ليس من أعمال كيلا يفتحر "حد                     | و١٢٦                                                                                |
| عى                                | 145-144                                           | <ul> <li>العريس المسبح يُعِلَّدُ عروســــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| الع على عملة الله ١٠٠ و١٠٠ و١٠    | • لأننا نحن عمله مخلوقين في النسيخ                | الكنيسة لنفسه ٣٧٨ و٣٧٩                                                              |
| • غني بحد ميراثه في القديسين ٢٢   | لأعمال صالحة سبق فأعدهما                          | <ul> <li>جال الكنيسة كعروس للمسبح</li> </ul>                                        |
| 1100 1110                         | 791-191                                           | اشتراها قا بدمه ۳۷۹ و ۳۸۰                                                           |
| • الله غني في الرحمة ١٨٢–١٨٢      | + أقامنــا معــه وأجلســنا معــه في               | عطية (انظر هبة):                                                                    |
| • عطية الله بحسب غنى محده ٢٢      | السماويات ١٨٤-١٨٧                                 | • عطية الله هي خلاصنا بالنعمة                                                       |
| • غنى المسيح الذي لا يستقصى       | + اتحاد الأمم مع اليهود ليصيرا                    | ١٩٢ و١٩٣                                                                            |
| 788                               | إنساناً واحداً حديداً في المسبح                   | <ul> <li>المسيح إذ صعد سبى سبباً وأعطى</li> </ul>                                   |
| قداء:                             | ۲٠٠                                               | الناس عطايا ۲۸۷ و ۲۸۸                                                               |
| • افتدينا بدمه لغفران خطاياتا ٢١  | عهد / موعد:                                       | <ul> <li>أعطى البعض أن يكونوا رسالاً</li> </ul>                                     |
| 1.0-1.79                          | • الأمم كانوا غرباء عسن عهمود                     | والبعض أنبياء والبعض مبشرين                                                         |
| ● فداء المقتنى ١٣٦                | مرضد وسلايمه في العناة ٢٠٣                        | والبعض رعاة ومعلمين ٢٨٩٠                                                            |
| • مفتدين الوقت لأن الأينام شبريرة | ****                                              | Y9 £                                                                                |
| ********                          | • پاستاج سارو نسارکاه پ                           | عمل:                                                                                |
| - هو تحويل غاسدين عبده فساد       | سیرات و حسد وسول موضعه                            | <ul> <li>حسب عمل شدة قوته من أجلنما</li> </ul>                                      |

| וויז                                 | • في المسيح لسنا بعد غرباء بل رعية | + بأن نضرم قوة الروح الـتي فينــا   |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| + والأيام الشريرة إلى أبام صالحة     | مع القديسين وأهل بيت الله          | بالطلبة والحهاد ٣٩٥                 |
| مقلسة ٢٩٢                            | Y1V-Y10                            | + الاعتصاد علىة شدة قسوة الله       |
| فكر:                                 | • بولس يحسب نفسه أصغر جميع         | وأسلحته وأسهلها الاتضاع ٣٩٦         |
| • رسالة أفسس مليئة بأسمى الأفكار     | القديسين ٢٤٢ و٢٤٣                  | قيامة:                              |
| 14                                   | • الإنسان الجديد المعلموق حسب      | • الله أقام المسيح من الأصوات ٢٢    |
| • الفكر أصلاً هو سبب الخطيــة        | الله في السير وقداسة الحسق ٣١٦-    | 107-1879                            |
| ١٧٧ و١٧٧                             | 719                                | • الله أقامنا مع المسيح ١٤٦-١٥٢     |
| قاعدة:                               | • المسبح يحب الكنيسة لكي يقدسها    | و۱۸۵ و۱۸۵                           |
| • القاعدة التي ترسو عليها الحياة     | مطهراً إياها بغسل للناء بالكلمة    | • الكنيسة بحُلقت يوم قيامة المسيح   |
| المسيحية ٢٧١-٥٨٨                     | rx - rv7                           | 74                                  |
| + بماذا نكافيء السرب عن كبل ما       | • الصلاة لأجل جميع القديسين        | • المسيح آدم الثاني مسن السماء      |
| صنعه فينا وما أعده لنا؟ ٢٧٣          | ٤٣١ و٤٣١                           | بقيامته ورثنا الإنسان الجديد ٣١٩    |
| + الحياة المسيحية يازم أن تتناسب     | قصد: انظر مشيئة.                   | و٠٢٠                                |
| مع الإيمان المسيحي ٢٨٤-٢٧٤           | قلب:                               | كلمة:                               |
| قانون:                               | • ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم   | • كلمة الحق هي إنجيل الحلاص         |
| • ما هو قانون الاعتراف ٢٨٤           | 404                                | 171                                 |
| و ۲۸۰                                | قوة / قدرة:                        | • لا تخرج كلمة ردية من أقواهكم      |
| قداسة / قدوس / قديسس زانظر           | • ما هي عظمة قدرة الله الفائقة     | بل كل ما كان صالحاً للبنيان         |
| دوح):                                | نحونا ۲۲ و۱۵۲–۱۰۲                  | 771                                 |
| • تكميل القديسين ٤٠ و٢٩٤             | • حسب عمل شدة قوت، ٢٢              | • كلام السفاهة والحرل لا يليسق      |
| • الرسالة إلى القديسين في أفسس       | 107-1279                           | بالقديسين ٢٤٨ و٢٤٩                  |
| ٧١                                   | • تتأيدوا بالقوة بروحــه ٢٢ و٢٥٣   | • لا يغركم أحد بكلام باطل           |
| • اختارنا لنكون قديسين وبـــلا لــوم | Y09-Y0V3                           | مستخفين بخطاينا الزننا والنجاسة     |
| PA-1P                                | • الله قادر أن يفعل فوق كل شيء     | Tot                                 |
| • روح الموعد القاموس ٢١ و١٢٢-        | أكثر حداً مما نطلب أو نفتكر        | • مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير        |
| 37/                                  | YTY                                | وتسايح وأغاني روحية ٣٦٥             |
| • مسيرات الله في قديسسيه ١٤٤         | • تقووا في الرب وفي شدة قوتـــه    | 7779                                |
| 1609                                 | 799-790                            | • للسيح قلُّس الكنيسة معلهراً إياها |

• نحن لمدح بحده ١٢٠ • امتياز رسالة أفسس هو الامتداد الإيمان والمحبة الصادقة ٣٠٥-٣٠٥ • المقتنى لمدح محده ١٢٦ من المسيح إلى الكنيسة ٢٢-٢٤ • صورة لأعضاء كنيسة يعمل فيهما + المسيح أبو المحد ١٢٧ - ١٢٩ الروح القدس ٣٣٦-٣٣٦ + المسيح رأس الكنيسة وهي حسده - بحد ميراث الله في فديسب ١٤٤ + لطفاء ٢٣٦ 171-104-10 150. + شفوقين ٣٣٦ + عمل الله في للسيح من أجل - شدادي لأحك مي محدك الكنيسة وللكنيسة التي - متساعين ٣٣٧ ۽ ٣٣٨ -... هي حسده ۲۰ • النسبح في الكنيسة القبطية ٣٠٦ • له اهداي الكيسية ي السبيح + كل ما ناله المسيح صار لحساب • الكنيسة تقدم الشكر قبل أية صلاة يسوع ۲۲۸ و۲۲۹ 779 الكنيسة ٢٥ و٢٦ و١٥٥-١٥٧ + الكنيسة مسئولة عن تعريف • نحن معينون لمدح بحد نعمة الله لاهوت: السمائيين بما عمله الله في المسيح تعليقات اللاهوتيين على الرسالة ۲۱ و ۹۷-۹۷ و ۲۰ 759-7579 77 ١٨ و ١٨ • لفداء المقتني لمدح محده ١٢٦ • كنيسة كحسد المسبح حقيقة • المنهج اللاهوتي للرسالة إلى أفسس مسرة: 74-45 أساسية في لاهوت الخلاص ٢٦-• مسرة الله التي قصدها في نفسه + الميزات اللاهوتية للرسمالة إلى ١٦ و١١١-١١٦ و٢٠٠٠ و٢٠١ • شكل الكنيسة في المنظمور الإلهمي افسس ٤٢-٨٥ مشيعة / قصد / إدادة: هيكل الله ٢٤-٣٧ + مفتاح الرسالة: أن تمتلئوا إلى كـل • بولس رسول المسيح بمشيئة الله • الكنيسة كحسد المسبح همي ملء الله ٥٩-٢٢ الإنسان الجديد المحلسوق علمي • رسالة أفسس بين رسائل بولس • مسرة مشبئة الله في تعييسا لشبيل

بغسل للاء بالكلمة ٣٧٦-٠٧٦ صورة الله في المعموديــة لتبلــغ إلى قامة ملء المسيح والجلوس معه في • سيف الروح هو كلمة الله ٢٤٤ £ 70 , السماويات ٣٧-. ٤ • الكنيسة عروس المسيح كتعبير عن

الرسول ٦٢-٢٧

• أعطى البعض أن يكونوا مبشسرين

• تمثلوا بالله وبالمسيح في المحبة حتى

الموت ۲۶۰–۳۶۳

• بحد نعمته ۲۱ و۹۷-۹۹

: 14

مېشو :

YAS

مثال:

كمال: • تكميل القديسين . ٤ و ٢٩٤ سر اتحاد حياتي غير منظور ٠ ٤-TAO-TY1 5 ET • إلى أن ننتهي جميعنـــا إلى إنســـان کامل ۲۴ و ۲۹۹-۲۹۹ • فوة الكنيسة على توحيد البشرية

كنيسة: 05-01 • المسيح رأس الكنيسة ملء الذي • نمو وبنيان الكنيسة هو بلوغها إلى بملأ الكل في الكل ٢٢ و٣٢-٣٤ الرأس للسيح بالاتحاد معاً في

| و۱۳۸۸ و۱۱۰۱–۱۱۶<br>+ وصا هسو غنسی بحسد مواشه بن<br>الفندسین ۲۲ و۱۱۶ و۱۱۶<br>+ وصا هی عطمة قدرته المائقة نحونا<br>۲۲ و۱۲۱–۱۱۹۲<br>• الانتهاء إلى معرفة ابسن الله ۲۲ | <ul> <li>بلوغ الكنيسة إلى قيام قامة ملء</li> <li>للسبع بالإنحاد الكامل ووحدائية</li> <li>الإيمان ٢٤ و ٢٥٠٠</li> <li>كل ملء المسبع صار للكنيسة ٣٢</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القديسين ۲۲ و۱۶۶ و۱۶۵<br>+ وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا<br>۲۲ و۱۲۲–۱۵۲                                                                                          | الإيمان ٢٤ و٢٥٠-٣٠٠<br>• كل ملء المسيح صار للكنيسة ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| + وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا<br>٢٢ و١٤٦–١٥٢                                                                                                                   | • كل ملء المسيح صار للكنيسة ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲ و۱۵۱-۱۰۲                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| we have a state of the archie                                                                                                                                      | و٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الانتهاء إلى معرف السن الله ١٠                                                                                                                                     | • المسيح فيه كل مملء اللاهوت =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وه۲۹-۸۴۲                                                                                                                                                           | مملوء نعمة وحقاً ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • بسالروح ننسال روح الحكمسة                                                                                                                                        | • الكنيسة التليء بالمسيح لتملأ الكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والاستعلان في معرفـــة الله ٤٨                                                                                                                                     | 719,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و۱۲۹ و۱۳۷ و۱۳۸                                                                                                                                                     | • الكنيسة مُلقت لتبلغ قامة مل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • الكنيسة تُعرُف السمائين أيضاً                                                                                                                                    | المسيح بارتفاعها معمه لتكميسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بحكمة الله المتنوعة ٢٤٦–٢٤٩                                                                                                                                        | القديسين ٣٩ و٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • فهم مشيئة الرب ٢٦٢ و٣٦٣                                                                                                                                          | • مفتاح رسالة أفسس: "لتمتلئوا إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معمودية:                                                                                                                                                           | كل ملء الله" ٥٩–٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • الإنسان الجديد علوق في المعمودية                                                                                                                                 | • المسيح صعد فوق جميع السموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸ و۲۹                                                                                                                                                             | ليملأ الكل ٢٨٧-٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • المعمودية والقيامة ١٥٢                                                                                                                                           | • لا تسكروا بالخمر اللذي فيــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • الحتان بالروح يعسني للعموديــة                                                                                                                                   | الخلاعة بل امتلئوا بـالروح ٣٦٣-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بالروح القلس ٢٠٢                                                                                                                                                   | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • معمودية واحدة للحميع ٢٨٥                                                                                                                                         | + لأن وجود الروح القنس في النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مقاومة (انظر ثبات):                                                                                                                                                | سابق على الملء يفعل العماد وسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • بعد المقاومة الثبات ١٤٣٠-٢١٤                                                                                                                                     | 177 E 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ملء:                                                                                                                                                               | + والمطلوب منا أن تعطي الروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • الكنيسة حسد المسيح، ملء الذي                                                                                                                                     | حرية العمل بلا عالق ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يملأ الكل في الكل ٢٢ و٣٢–٣٤                                                                                                                                        | + بالجهاد النسكي وإزالة العوالـق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170-171                                                                                                                                                            | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • إدراك محية المسيح الفائقة للامتلاء                                                                                                                               | + وبالصلاة التي بلا ملل حتى المـــلء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إلى كـــل مــــلء الله ٢٢ و٢٤                                                                                                                                      | ٢٦٠, ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177-177                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                 | يسال روح الحكسة  177) ١٣٧٧  ١٣٨ ١٣٧١  ١٣٨ ١٣٧ ١٣٦٢  المرت ١٣٦ ١٣٦٢  الرب ١٣٦ ١٣٦٢  الرب ١٣٦ ١٣٦٢  المرت ١٣٠ ١٣٢٢  المرت ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠٢  المرت ١٣٠ ١٣٠١  المرت ١٣٠ ١٣٠  المرت ١٣٠  المرت ١٣٠ ١٣٠  المرت ١٣٠ ١٣٠  المرت ١٣٠ ١٣٠  المرت ١٣٠  المرت ١٣٠ ١٣٠ |

|                                      | i i                                 |                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| وثقوى بشدة ٢١٩                       | نعية:                               | ملكوت:                                |
| - ننصو في القدامة لتبلغ إلى مبلء     | • نعمه لكم من الله أبينا والبرب     | • ملكوت المسيح والله، ملكوت           |
| قداسته ۲۲۱                           | يسوع المسيح ٧٣ و٧٤                  | واحد ٣٥٣                              |
| • نمو المسيحي على معرفة استعلانية    | • الله عيننا لمدح بحد نعمته ١٠٠٧    | • الكنيسة هي ملكوت المسيح على         |
| لغاية واحدة ينتهني إليها ٢٨٦-        | • أنعم بها علينا في العبسوب ٩٩-     | الأرض الـتي تقودنــا إلى ملكــوت      |
| Υ. ο                                 | 1.7                                 | السموات ٣٥٣                           |
| + تعدد المواهب لبنيان حسد المسيح     | • غنى النعمة الفائق ١٠٨ و١٨٧-       | موت (انظر حياة / قيامة):              |
| 747-097                              | 197                                 | • كنا أمواتــاً بــالذنوب والخطايــا  |
| + والنمو إلى إنسان كامل إلى قيـاس    | • بالنعمة أنتم مخلَّصون ١٨٤ و١٩٢    | 1717.                                 |
| قامة ملء المسيح ٢٠١-٢٩٥              | 1979                                | • ونحن أموات بالخطايــا أحيانــا الله |
| + صادقين في المجبة ننمــو إلى الـرأس | • نعمة الله المعطاة لبولس لأحسل     | مع المسيح وأقامنا معمه ١٨٢-           |
| المسيح ٢٠٢-٢٠١                       | الأمم ٢٣٠ و٢٣١                      | 140                                   |
| + الذي منه كل الحسد ينمو معاً في     | • بولس الرسول أعطي نعمة التبشير     | موعد (انظر عهد).                      |
| اتحاد بالمسيح ٢٠٥-٣٠٠                | بين الأمم ٢٤٣                       | ميراث:                                |
| نور (انظر استنارة):                  | • لكل واحد أعطيت النعمة حسب         | • عربون ميراثنا ٥٤−٧٤                 |
| • خلع أعمال الظلمة ولبس المسيح       | قياس هبة المسيح ٢٨٦                 | • بحد ميراث الله في قديسيه ١٤٤        |
| والنور ٣١٩-٣١٩                       | • ليكن كلامكم صالحاً للبنيان معطياً | 1100                                  |
| • النور يطرد الظلمة ٣٤٠-٣٤٦          | نعمة للسامعين ٣٣١ و٢٣٢              | • الأمم شركاء في الميراث والجسد       |
| + بحرد ذكر أعمال الظلمة لا يليق      | • كلام النعمة والشكر عوض كلام       | ونوال موعده في المسيح بـالإنجيل       |
| بقديسين ٣٤٧                          | القباحة والهزل ٣٤٩-٣٥٢              | ۲۲۷ و۲۲۸                              |
| + الكلام الذي لا يليق قباحة وكلام    | • النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا   | ناموس:                                |
| سفاهة وهزل نطردها بكلام النعمة       | يسوع المسيح في عدم فساد ٢٥٥         | • المسيح أبطل بحسده ناموس             |
| والشكر ٣٤٩-٢٥٢                       | غو:                                 | الوصايا في فرائض ٢٠٦ و٢٠٧             |
| + لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن    | • حسد المسيح ينمو مركباً معاً       | نبي:                                  |
| فنور في الرب اسلكوا كأولاه نور       | ليصير هيكلاً مقدساً لـلرب ٢١٨-      | • أعطى البعض أن يكونوا أنبياء         |
| Tan-Tai                              | ***                                 | 741 , 744                             |
| - فر انور هو يي کنر صلاح وينز        | - النمو هو تمولنا نحن من لداحن      |                                       |
| Tayy Tat yey                         | *14                                 | نصيب:                                 |
| en and co                            | - مکنا کاند کیم در در در            | • تصبينا في المسح ١١٩-١١٩             |

| • وكانوا لمدح بحده ليخبروا بنعمته | • في المسبح كل البناء ينمو معــاً    | و١٣٠                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.                               | هيكلاً مقدساً للرب ٢١٨-٢٢٣           | هبة (انظر عطية):                  |
| • لأنهم سبق رحاؤهم في بحسيء       | • الهيكل العام للإيمان المسيحي (انظر | • تعدد المواهب في الكنيسة تخدم    |
| المسيا ١٢٠                        | ۲۲۲-۲۱۹ (نادیا                       | وحدة الكنيسة ٢٠١-٢٨٦              |
| • اليهود مدعموون ختاناً ولكمن     | وداعة:                               | + لكل واحد أعطيت النعمة حسب       |
| مصنوع بساليد في الجسسد ٢٠٢        | • السلوك بكل وداعة كما يحت           | قياس هبة المسيح ٢٨٦               |
| و٢٠٣٠                             | للدعوة ٢٧٩ و ٢٨٠                     | هيكل:                             |
| • الأمم كانوا أجنبيين عن رعوية    | وصية:                                | • شكل الكنيسة في المنظمور الإلهمي |
| إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد     | • المسيح أبطل كمسده ناموس            | هي هيكل ٣٤–٣٧                     |
| وبلا إله في العالم ٢٠٣ و٢٠٤       | الوصايا في فرائض ٢٠٦ و٢٠٧            | + هي هيكل سمائي ومسكن الله في     |
|                                   | يهود / إسرائيليون:                   | الروح ٣٥                          |
|                                   | • تأمين ميراث الحياة الأبدية لليهمود | + الروح القلس هو عنصر بنساء       |
|                                   | والأمم ١١٧-١٢٦                       | الهيكل ٣٥ و٣٦                     |
|                                   | • اليهود كانوا نصيب الله الحاص       | + هو هيكــل ينمـو جامعاً البشـرية |
|                                   | اولاً ۱۱۷–۱۱۹                        | كلها في وحدانية الإيمان والمحبة   |
|                                   |                                      | ٢٦ و٢٧                            |
|                                   |                                      |                                   |
|                                   |                                      |                                   |